

جامعة عين شمس كلية الآداب قسم علم النفس

# البناء النفسي الأنثى المختنة (دراسة في التحليل النفسي)

رسالة دكتوراه مقدمة من إيناس عبد المنعم محفوظ حشاد المدرس المساعد بقسم علم النفس كلية الآداب – جامعة عين شمس

تحت إشراف أ.د/ نَيِفِينَ مِصطَفَى زَيِورِ أُستَادُ عَلَمِ النَّفْسِ كَلَيْهُ الْأَدْ آبِ - جِامِعة عَيِنْ شَصِي

فر كرني في كرني الله مسا

### جامعة عين شمس كلية الآداب قسم علم النفس

اسم الطالعة : إيناس عبد المنعم محفوظ حشاد

الدرجة العلمية : الدكتوراه في الآداب

القسم التابعة له : قسم علم النفس

أسم الكلية : كلية الآداب

اسم الجامعة : جامعة عين شمس

سنة التخرج: ١٩٩٤

سسنة المسنح : ۲۰۰۱

# إمداء

إلى أصل وجودي .. أبي وأمي .. رمزا الحب الحقيقي والعطاء الصادق إلي معني وجودي .. أخوتي .. محمد .. أحمد .. إلهام مثال التعاون المخلص

اعترافاً بالجميل وتقديراً لما قدموه لي من تشجيع وحث علي مواصلة العمل في تلك الدراسة فقد عانوا معي ومن أجلي ولو لا وقوفهم بجانبي لم يكن لهذا العمل أن يخرج إلى النور

وإلى نحو طريق تحقيق من وجهت خطواتي الأولى نحو طريق تحقيق أهدافي العلمية إلى أستاذتي القديرة اللي أستاذتي القديرة الأستاذة الدكتورة / نيفين مصطفى زيور على هذا العمل يكون جديراً ومشرفاً لأن يحمل اسمها

مع حبي وتقديري

جامعة عين شمس كلية الآداب قسم علم النفس

### رسالة دكتوراه

اسم الطالبة : إيناس عبد المنعم محفوظ حشاد

عصنوان الراسطة : البناء النفسي للأنثي المختنة " دراسة في التحليل

النفسي "

اسم الدرجة : دكتوراه

# لجنة الإشراف والمناقشية

الاسم : أ.د/ حسين عبد القادر محمد الوظيفة: أستاذ علم النفس بكلية الآداب جامعة الزقازيق. عضواً مراسم المراسم ا

الاسمسم : أ.د/ نيفين مصطفى زيور الوظيفة : أستاذ علم النفس

بكلية الأداب جامعة عين شمس. مشرفاً ميعمم رمم

تاريخ البحث: / ٢٠٠١/

# الدراسات العليا

أجيزت الرسالة بتاريخ ختم الإجازة 11.1/7/0 Y . . 1/ / موافقة مجلس الجامعة موافقة مجلس الكلية 7..1/7 /7 Y . . 1/

# شكسر وتقديس

"الحمد لله الدي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله" صدق الله العظيم.

أما وقد انتهيت من إعداد تلك الدراسة وإخراجها على هذه الصورة ، تلك الدراسة التي كانت بمثابة طريقاً طويلاً جمع بيني وبين موضوع دراستي فلا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والعرفان لكل من مد لي يد العون خلل ذلك الطريق الطويل ، فخروج تلك الدراسة إلى النور ساهم فيه كيثيرون لهم عندي حق الاعتراف بما أعطوا والشكر والثناء على ما ساهموا به.

وأول من لها حق الاعتراف بالفضل أستانتي الأستاذة الدكتورة / نيفين مصطفى زيور التي بذلت من جهدها ووقتها الكثير فحوتني بصدق علمها وأشبعتني من فيض حواراتها العميقة فظل عطاؤها متدفقاً منذ تتلمذت على يديها في مرحلة الليسانس والماجستير وحتى انتهيت من رسالة الدكتوراه تحبت إشرافها فكانت مثالاً للأستاذية الحقة ونموذجاً تتجسد فيه كل أشكال العطاء الإنساني فلقد تعاملت معى بروح الأخوة الخالصة قبل أن تتعامل معسى بروح الأستاذة ، الأمر الذي دفعني إلى المبادأة والاجتهاد وتحمل الصعاب بنفس راضية طيلة مسيرة هذه الدراسة منذ أن كانت مجرد فكرة وحتى خرجت إلى حيز الوجود وكان لتوجيهاتها السديدة وعونها الصادق أكبر الفضل في إتمام تلك الدراسة فكانت تناقش كل خطوة .. تقدم العون والنصيح والمشورة .. تطلب التعديل والتنسيق والترابط .. حتى تعلمت منها الكثير من دقة البحث والصبر لتحقيق الهدف المنشود فكان تشجيعها المستمر وإشرافها الدائم واقتراحاتها البناءة بمثابة أسس البناء لهذه الدراسة ونجوما أضاءت سماءها وملأتني حبأ وإخلاصا لعملي وسنظل الكلمات قاصرة على أن توفي تلك السيدة العظيمة حقها من الشكر والتقدير فجزاها الله عنى خير الجزاء. أما الأستاذ الدكتور / فرج أحمد فرج فتعجز الكلمات عن أن توفيه حقه مسن الشكر والعرفان فقد منحني شرف الاستفادة من غزير علمه طوال سنوات دراستي الجامعية وما بعدها فأحاطني برعايته وإنسانيته وظل عطاؤه متدفقاً فتعلمت منه الكثير وها هو اليوم يمنحني شرفاً آخر بقبول مناقشة رسالتي تلك فله مني جزيل الشكر والتقدير.

وإلى الأستاذ الدكتور / حسين عبد القادر أسمى آيات الشكر والتقدير فقد كسان لسي أستاذاً صديقاً ما علمت منه إلا كرماً علمياً ينائى عن الوصف فسمعدت بتوجيهاته وبتفضله مناقشة رسالتي تلك ، أدعو الله أن يديم عليه الصحة ودوام الازدهار العلمي.

ولا أستطيع أن أنسى الأستاذ الدكتور / عبد الله عسكر الذي مد لي يد العسون بإخلاص علمي حقيقي فزودني بنصائحه الغالية وتوجيهاته البناءة ولم يبخل على بوقت أو جهد فجزاه الله عنى خير الجزاء.

كما أوجه خالص شكري إلى أسرتي الحبيبة أبي ، أمي ، إخوتي لما قدموه لي من تشجيع دائم على التحمل والاستمرار من أجل الوصول للهدف فلهم منى جزيل الشكر والتقدير .

ولا يفوت ني أن أقدم خالص شكري وتقديري إلى زميلي الدكتور/ طارق شلبي المدرس بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة عين شمس لما قدمه من جهد مشكور في مراجعة الرسالة وتصويبها ، كما أتوجه بخالص الحب والتقدير إلي كل من وقف بجانبي مسانداً بالكلمة أو بالفعل من أساتنتي وأصدقائي بقسم علم النفس جامعة عين شمس.

ولا أستطيع أن أنسي أولئك الإناث اللاتي أجريت عليهن تلك الدراسة فلهن مني خالص الشكر على ما أعطوه من وقت لإنجاز الجانب العملي فيها.

## المتويات

| الصفحة | الموضوع                                        |
|--------|------------------------------------------------|
|        | القصل الأول: مدخل                              |
| ١      | أولاً : مقدمة في موضوع الدراسة.                |
| ٣      | ثانياً : أهمية الدراسة.                        |
| ٥      | ثالثاً: تساؤلات الدارسة.                       |
|        | الفصل الثاني:                                  |
| ٦      | أولاً: في تكوين البناء النفسي:                 |
| ٦      | (أ) من منظور بنائي.                            |
| ۲.     | (ب) من منظور نشوئي.                            |
| ٤١     | تانياً: في مفهوم صورة الجسم                    |
| ٥٧     | ثالثاً: صورة الجسم في مجال الطب النفسي والعصبي |
| ٨٥     | رابعاً: صورة الجسم في التحليل النفسي:          |
| ۸٥     | ١- الاتجاه التقليدي في التحليل النفسي.         |
| ለጓ     | ٢– الاتجاه الفرويدي في التحليل النفسي.         |
| 93     | ٣- البناء النظري التحليلي المنشق عن فرويد.     |
| 97     | ٤- اتجاهات تحليلية أخرى.                       |
| 177    | ٥- الجسم والرمز واللغة.                        |
| ١٣٢    | ٦- الفراغ الداخلي لصورة الجسم                  |
|        | "The Inner Space of The Body Image"            |
| 140    | ٧- رؤية لاكانيه لصورة الجسم "مرحلة المرآة"     |

| الصفحة      | الموضوع                                             |
|-------------|-----------------------------------------------------|
| 1 8 2       | خامساً: لمحة عن التطور الأنثوري:                    |
| 127         | * سيجموند فرويد.                                    |
| 104         | * هيلين دويتش.                                      |
| ١٦٣         | * جين لامبل دي جروت.                                |
| 170         | * ماري بونابارت                                     |
| 171         | * فيليس جرينيكر.                                    |
| 140         | * اریك اریكسون.                                     |
| ١٨٠         | * ارنست جونز.                                       |
| ١٨٣         | * ميلاني كلاين.                                     |
| 19.         | * كارين هورني.                                      |
| ۲.,         | * جاك لاكان                                         |
| ۲.9         | (تعلیق)                                             |
| 117         | سادساً: التناول التحليلي للصدمة                     |
| ۲۳۷         | سابعاً : الدراسات السابقة الخاصة بصورة الجسم :      |
| <b>۲</b> ۳۸ | (أ) الدراسات العربية.                               |
| 405         | (ب) الدراسات الأجنبية.                              |
| 777         | (تعليق على الدراسات السابقة).                       |
|             | الفصل الثالث:                                       |
| 779         | أولاً: التعريفات الخاصة بختان الإناث.               |
| <b>YYY</b>  | ثانياً : معدلات انتشار ختان الإناث محلياً وعالمياً. |
| 444         | ثالثاً: الخلفية التاريخية لختان الإثاث في مصر.      |

| الصفحة      | الموضوع                                                   |
|-------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>۲۹</b> ٦ | رابعاً: المضاعفات الناتجة عن ختان الإناث:                 |
| 797         | (١) المضاعفات الجسمية.                                    |
| ٣.٢         | (٢) المضاعفات الجنسية.                                    |
| 4.0         | (٣) المضاعفات النفسية.                                    |
| ٤ ١٣        | خامساً: الدراسات السابقة الخاصة بختان الإناث:             |
| 710         | (أ) الدراسات العربية.                                     |
| ۲۳۱         | (ب) الدراسات الأجنبية.                                    |
| ٣٣٧         | (تعليق على الدراسات السابقة مع المقارنة بالدراسة الحالية) |
|             | الفصل الرابع: المنهج والإجراءات:                          |
| ٣٣٩         | (أ) المنهج.                                               |
| 727         | (ب) العينة.                                               |
| 450         | (ج)الأدوات :                                              |
| 450         | ۱- المقابلة غير المقننة (الحرة) Unstructured Interview    |
| 401         | Y- اختبار رسم الشخص لماكوفر Draw A Person Test            |
| ٣٦٢         | ٣− اختبار الروشاخ (بقع الحبر) The Rorschach Test          |
|             | الفصل الخامس: نتائج الدراسة                               |
| <b>۳</b> ۸۲ | أولاً: عرض نتائج الدارسة وتفسيرها:                        |
| ۳۸۲         | (أ) نتائج مجموعة الإناث المختنات.                         |
| 011         | (ب) نتائج مجموعة الإناث غير المختنات.                     |
| ٦٣٢         | ثانياً: مناقشة النتائج.                                   |
| ٦٤٧         | ثالثاً : توصيات الدراسات والبحوث المقترحة.                |

الموضوع الصفحة المراجع:
المراجع:
أولاً: المراجع العربية. 107 ثانياً: المراجع الأجنبية. 177 ملخصا البحث:

----

(١) ملخص البحث باللغة العربية.

(٢) ملخص البحث باللغة الإنجليزية.



#### مقدمة في موضوع الدراسة

يستعرض عدد كبير من الإناث في مجتمعنا لخبرة الختان بأشكال مختلفة ومن قبل أشخاص غير متخصصين ممن ليس لديهم دراية بالطب فيقومون بها بشكل اجتهادي قد يتسبب في تعرض الأنثى للعديد من المضاعفات الجسمية والجنسية والنفسية الخطيرة وذلك نتيجة للجهل بالطريقة الصحيحة لإجراء تلك العملية أو استخدام أدوات غير معقمة دون السلجوء لأي مخدر مما قد يكون له تأثير نفسي عميق علي الأنثى، فتلك الممارسة الخاطئة للختان – بما تتضمنها من أحداث – قد تكون بمثابة خبرة صدمية غير سارة نظل كامنة ومستترة في النفس وقد أشارت كثير من الدراسات إلي أن تلك الخبرة كثيرا ما تتسبب نتيجة للجهل في حدوث كثير من المضاعفات الجسمية الخطيرة فضلا عما تسببه من صدمة نفسية عنيفة كنتاج للخوف والألم الشديد المصاحبين لها.

فما أن تبلغ الفتاة التاسعة أو العاشرة من عمرها وقبل أن تبدأ مرحلة البلوغ تأتي تلك المرأة المسمأة "بالداية" وتجري لها عملية الختان بشكل عنيف مستخدمة "موس" وقد يحدث الموس الحاد نزيفا غزيرا وفي بعص الأحيان تفقد الفتاة حياتها قبل أن تنقذ أما الصدمة النفسية لهذه العملية على الطفلة الصغيرة تكون بالغة الشدة وتظل صورتها راسخة في ذاكرة الطفلة مما يسبب لها مشكلات كثيرة فيما بعد (نوال السعداوى، ١٩٧١، ص١٤٠) وتختلف أشكال الختان ما بين استئصال جزئي إلى استئصال كلم حماعة ثقافية معينة طريقة ما لإجراء تلك العملية وفي أكثر أشكال الختان شدة (infibulation) تستأصل تقريبا الأعضاء التناسلية الخارجية بالكامل وتغلق بالخياطة وعادة تستأصل تقريبا الأعضاء التناسلية الخارجية بالكامل وتغلق بالخياطة وعادة

ما يستم الاستئصال بواسطة موس أو سكين أو مقص ونادرا ما يستخدم مخدر. (Catherine Walsh, 1996)

ولا شك أن اختلاف أشكال الختان يرجع إلى ارتفاع نسبة إجراء تلك العملية من خلال غير المتخصصين ممن ليس لديهم المعرفة الدقيقة لكيفية إجرائها فيقومون بها بشكل اجتهادي فبعد أن كان الجسم أداة يمارس بها الإنسان إنسانيته أصبح مستهدفا لعمليات يشوبها الجهل تشوه أعضاءه فإجراء تلك العملية من خلال غير الأطباء والمتخصصين ودون وجود أساس جراحي سليم قد يتسبب في تشويه العضو التناسلي للمرأة – فضلا عن التشويه النفسي – نظرا لجهل القائم بتلك العملية بالأصول الجراحية لها.

وأحاول في تلك الدراسة إلقاء الضوء على البناء النفسي للأنثى المنتي تعرضت لتلك الخبرة حيث يتلخص موضوع الدراسة في فحص ديناميات شخصية تلك الأنثى وذلك من خلال منهج التحليل النفسي حتى أستطيع الكشف عن طبيعة صورة الجسم، إدراك الدور الجنسي، ميكانزمات الدفاع .... إلى غير ذلك من الملامح التي تمكننا من التعرف على البناء النفسي للأنثى التي أجريت لها عملية الختان على هذا النحو.

ولكي أحقق هدف الدراسة؛ والمتمثل في الكشف عن سيكوديناميات البناء النفسي للأنثى المختنة عمدت إلى اختيار مجموعتين من الإناث .. المجموعة الأولي من الإناث المختنات من قبل غير المتخصصين والمجموعة الأخرى من الإناث غير المختنات وقمت بإجراء المقابلات مع كل أنثى على حدة وقمت بتطبيق اختيار رسم الشخص لما كوفر واختبار الروشاخ حتى يتسنى لى الوصول إلى ذلك الهدف..

#### أهمية الدراسة

الحقيقة أن استقراء النراث السيكولوجي العربي المتاح أو المنشور في موضوع "ختان الأنثى" يوحي بالندرة حيث لا نجد إلا القليل جدا من الدراسات العربية التي تناولت ذلك الموضوع على الرغم من أهميته وارتباطه بصحة الأنثى جسميا ونفسيا.

ومن شم تأتي أهمية تلك الدراسة في أنها تلقي الضوء علي تلك الممارسة بوصفها عادة اجتماعية لها تأثيرها النفسي علي الأنثى ذلك الموضوع المتأثير الذي لم تتناوله جميع الدراسات المتاحة والمتعلقة بذلك الموضوع حيث تركزت الدراسات علي انتشار تلك العادة وتاريخها أو أنماطها ولم تعط اهتماما مستفيضا للتأثير النفسي لها ولاشك أن انتشار نسبة ختان الإناث يجعل منه موضوعا جديرا بالدراسة حيث نجد حوالي ١٣٠ مليون من النساء قد أجريت لهن عملية الختان وحوالي ١٣٠٠ من الفتيات يتعرضن لتلك العملية في جميع أنحاء العالم يوميا

(Michelle, Marble, 1997)

ولا تعتبر مصر البلد الوحيد الذي تنتشر به تلك الممارسة فالإحصائيات الحديثة لمنظمة الصحة العالمية تكشف عن انتشار ختان الإناث في حوالي ٤٠ دولة. (Dina Ezzat, 1994, P.35) وتقدر نسبة الفتيات اللات في حوالي ١٥ دولة. (Michelle Marble, 1996) وعلى الرغم من ذلك لم تحظ ١٠ لإناث بكثير من الدراسات كما أن الدراسات المتاحة لم تتناول ذلك البعد النفسي المهم المرتبط بإجراء تلك العملية من قبل الجاهلين غيسر المتخصصين ومن ثم تعتبر تلك الدراسة بمثابة الدراسة المتاحة الماحالين غيسر المتخصصين ومن ثم تعتبر تلك الدراسة بمثابة الدراسة

الأولىي في هذا المجال والتي تحاول الكشف عن البناء النفسي للأنثى المختنة.

وبذلك تضيف تلك الدراسة بعدا ديناميا مهما؛ إذ تتناول (ختان الإناث) من وجهة نظر التحليل النفسي للنفاذ إلي أعمق أعماق النفس فتميط اللثام عن مظاهر الحياة النفسية للأنثى المختنة ولاشك أن صورة الجسم هي سبيلنا إلى كشف تلك الجوانب الدينامية الهامة وفهمها.

فالتحليل النفسي هو إيداع وعبقرية إنسانية وانقلاب فكري يتيح فهما لبواطن الأمور وأبعادها الكامنة الخفية والتي تقف أمام مجهلة الإنسان أو دفاعاته. (مها إسماعيل الهلباوي ، ١٩٩٦، ص٥).

وعلي هذا يمكننا إيجاز أهمية الدراسة في:

#### الأهمية النظرية:

دراسة ديناميات شخصية الأنثى المختنة مما يساعد علي إلقاء الضوء علي الآثار النفسية المرتبطة بإجراء تلك العملية من قبل غير المتخصصين مما يخدم المهدتمين بموضوع الختان وكذلك المهتمين بقضايا المرأة العربية خاصدة وأن أعداد الإناث اللاتي يتعرضن لذلك الإجراء من قبل غير المتخصصين في تزايد مستمر.

#### الأهمية التطبيقية:

- الاستفادة من نتائج تلك الدراسة في إعداد برامج توجيه للآباء والمعلمين وتوعيستهم بخطورة إجراء تلك العملية من قبل غير الأطباء حتى نتفادى تعرض الفتيات للآثار الجسمية والجنسية - والنفسية على وجه الخصوص - التى تستمر طوال الحياة.

#### تساؤلات الدراسة

#### تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل أساسى هــو:

ما هي سيكوديناميات البناء النفسي للأنثي المختنة \*؟

والإجابة علي ذلك التساؤل تستدعي الإجابة على التساؤلات الجزئية الآتية:

- ١- ما طبيعة صورة الجسم لدي الإناث المختنات ؟
- ٢- ما هي هوية الدور الجنسي لدى الإناث المختنات ؟
- ٣- ما هي ميكانزمات الدفاع الغالبة لدي الإناث المختتات ؟
  - ٤- ما طبيعة القلق وموضوعاته لدى الإناث المختتات ؟
  - ٥- ما هي الصراعات ذات الدلالة لدي الإناث المختتات؟
- ٦- مـا هي ديناميات العلاقة الشخصية المتبادلة بالجنس الآخر لدي
   الإناث المختتات ؟

أ (ونتسناول تسلك الدراسة - كما سبق وأشرنا - تلك الممارسة الخاطئة لعملية الختان والمتمثلة في الجسراء تسلك العملية من خلال غير المتخصصيين وما يتضمنه ذلك الإجراء من أحداث تجعل منه خبرة صدمية قد تؤثر على البناء النفسي للأنثى).

### الفصل الثاني

أولاً: في تِكُوينَ البناء النفسي:

أ- من منظور پنائي.

ِ نَبِ – مَنْ مِنظُور نَشُونُي. ﴿ يَهُ

ثانياً: فِي مُنْفهوم صورة الجسم.

ثالثاً: صُنَّوَرْهُ الجسيم في مُجال الطُّبُ النَّفسي والعصبي،

رابعيَّ: صورة الجسم في التحليل النفسي:

١- الاثَيْجَامُ التقليدي في علم النفس.

٢- إلاتجأة الفرويدي في علم النفس ،

٣- البناء النظري التحليلي المنشق عن فرويد

يدة - اتجاهات تحليلية أخري. بن

٥- إلنجسم والرمز واللغة.

المراغ الداخلي إصورة الجسم

٧- ﴿ رُّوْيَةَ لِاكَالَيْنِيَةُ لِضَيورةُ الجسم " مرحلة المرآةَ

سُما: لمجة عن التطور الانتواق :

\* مارى بونابارت

ي مينيان جريتيان

\* ارنست جونز \*

\* ميلاني كالاين

°E.

, 4.14n

سادسيا: التَّناول التَّحَلِّيلُي للصَّدمة،

اَسَابُعُا: الدراسُوات السَّاتُقَةُ ٱلْكَافُكُةُ يِد

(أ) الدراسياتُ الْعُربية.

إلدراسات السابقة)

### أولا: في تكوين البناء النفسي

#### أ- من منظور بنائى:

ظهرت إرهاصات المفاهيم البنائية في أعمال Freud في أو اخر القرن التاسع عشر وذلك حينما زود مكتشفاته الأولى بالمفاهيم التفسيرية التي فرضها عليه موضوع البحث وهو الصراع النفسي ( Heinz Hartmann (Ernst Kris & Rudolph M. Loewenstein, 1946, P. 13) وافترض فرويد أن الحياة النفسية وظيفة لجهاز يصف امتداده المكاني وتألفه من أقسام عدة ويتصوره بهذه المثابة شبيها بالمنظار المقرب أو بالمجهر أو ما إلى ذلك (سيجموند فرويد، ١٩٨٠، ص١٥) وقد صيغت النظرية الفرويدية الأولى عن الجهاز النفسي صياغة واضحة في "تفسير الأحلام " (١٩٠٠) وهي بإيجاز تميز بين ثلاث كيفيات أو حالات للواقعة النفسية: الشعور وما قبل الشعور واللاشعور ولا تضيف النظرية شيئا جديدا جوهريا إلى الشعور الــذى ينص بصفة خاصة على أنه ليس إلا حالا من الأحوال التي تكون عليها الواقعة النفسية وما قبل الشعور هو أول ما يحد من نطاق الشعور وتوصيف به عمليات نفسية كامنة ولكنها متاحة أي يمكن استدعاؤها بسهولة إلى الشعور مثل الكلام والذكريات والمعارف ، أما ما يوصف باللاشعور فهو كامن أيضا ولكنه ليس متاحا لأن قوى الكبت تعارض ذلك ويسمح إضعاف هذه القوى المعارضة بواسطة العلاج التحليلي النفسي بالإفراج عن العمليات اللشعورية وإدراكها ، وعلى الرغم من أن هذه العمايات لا شعورية فإنها تؤثر تأثيرا قويا على السلوك وعلى الخبرة الشـعورية فأزمـة الاكتئاب مثلا ترجع في الأصل إلى وجدان لاشعوري بالإثم وحاجة لا شعورية إلى معاناة العذاب .. وقد ظهر نقص هذه الـنظرية بصفة خاصة على ضوء تقدم تحليل الأنا وحيل الدفاع فهي في

الواقع تعتبر اللاشعوري وما وقع عليه الكبت شيئا واحدا ، ولكن الخبرة الإكلينيكية تثبت أن نشاط دفاع الأنا - في عملية الكبت - يكون لا شعوريا بالمئل ومن ثمة لم يعد في الإمكان التعبير عن عمليات الصراع النفسية والعصابية بوصفها حالات شعورية تتصارع مع حالات لا شعورية ولم يعد هذا التعارض وحده يستطيع أن يفسر تركيب الجهاز النفسي وقدم فرويد سنة ١٩٢٣ في كتابه " الأنا والهو " أول عرض لنظريته الثانية في الجهاز النفسي وتتحصر في التمييز بين ثلاث منظمات أو تشكيلات الشخصية: الهو والأنا والأنا الأعلى (دانييل لاجاش، ١٩٧٩ ، ص٥٥ - ١٠).

ويري كل من Hartmann, Kris & Loewenstein أن تلك الأبنية النفسية المثلثة ليست أجزاء مستقلة عن بعضها البعض في الشخصية ويعارض كل منهما الآخر بل هي مراكز ثلاثة للنفس يمكن تمييزها تبعا لمستوي النمو الخاص بها وكمية الطاقة المتاحة في كل منها وتكمن وظيفة هده المفاهيم البنائية تبعا لفرويد في كونها أدوات ذات قيمة تسمح بالنفاذ للطاهرة بشكل أعم وأشمل (M. Loewenstein, 1946, P. 14, 17)

ويسرجع مفهوم "الهسسو "في الأصل إلي "نيتشة "و "جرودك "اللذين السنخدما هذا الاصطلاح للدلالة علي ما هو لا شخصي ولا إرادي ولا شعوري وفطري في القوي العميقة التي تسيطر على الحياة الإنسانية وهذه هسي الصورة الأصلية للجهاز النفسي في الفترة السابقة علي الميلاد وعند المولسود الجديسد وهي المادة الأولية التي تتفاضل منها الأشكال اللاحقة وتستكون ديسناميا من ميول غريزية نحو التفريغ وحاجات جسمية تثيرها المتسبيهات الخارجيسة ويستميز أداؤها الوظيفي بسيطرة النمط الأولي فلا تخضع حاجات الهو لمبدأ الواقع ولا تعترف بالزمان ولا بالعلاقات العلية المسلطقية بل تخضع هذه الحاجات لمبدأ اللذة والألم (دانبيل لاجاش ، ١٩٧٩)

ص ٦١ - ٦٢) ومن شم فوظائف الهو متمركزة حول الحاجات الأساسية للفرد ونضاله من أجل إشباعها وتتأصل تلك الحاجات في الدوافع الغريزية وتقلباتها وتتميز وظائف الهو بقدرتها علي نقل شحنات الميول الغريزية وتمــثلاتها العقلية من خلال العمليات الأولية والتي من مظاهرها التكثيف والإزاحة واستخدام رموز خاصة ( & Heinz Hartmann, Ernst Kris (Rudolph M. Loewenstein, 1946, P. 15) فالهو هـو ذاك القسم من الجهاز النفسي الذي يحوي كل ما هو موروث وما هو موجود منذ الولادة وما هو ثابت في تركيب البدن وهو يحوي الغرائز التي تنبعث من البدن كما يحوي العمليات النفسية المكبوتة التي فصلتها المقاومة عن الأنا (سيجموند فرويد ، ١٩٨٨ ، ص١٦) فهم هذه الغرائز الأول هو الحصول على الإشباع الذي تترقبه عن طريق تغييرات الأعضاء بمساعدة موضوعات العالم الخارجي وإشباع الغرائز إشباعا عاجلا مطلقا ، كما يشتهي الهو ، يفضى إلى صراع خطر مع العالم الخارجي ويؤدي إلى الدمار ، ولما كان الهو بمنأي عن العالم الخارجي كان له عالمه الخاص من الإدراك الحسي، فهو يلمس بدقة بالغة بعض التغيرات التي تطرأ عليه من الداخل ولا سيما تذبذب التوتر في حاجاته الغريزية وهو تذبذب يستشعر في أحاسيس توالي اللذة والألم وبتأثير العالم الخارجي الواقعي المحيط بنا يطرأ على جزء من الهو تغيير خاص ، فما كان في الأصل طبقة لحائية مزودة بأعضاء لتلقى المنبهات وبأجهزة للوقاية من الإثارة ينشأ عنه تنظيم خاص يتوسط الهو والعالم الخارجي وهذا القسم عنه حياتنا النفسية نسميه الأنا\* (سيجموند فروید، ۱۹۸۰، ص ۱۲، ۷۳ – ۷۲).

<sup>\*</sup> ينبغي هنا التفرقة بين ثلاثة مصطلحات مهمة ؛ هي : الأنا ، الذات ، الفرد <u>فالأنا</u> ركن يميزه فرويد في نظريته الثانية حول الجهاز النفسي عن الهو والأنا الأعلى ويخضع الأنا ، من وجهة النظر الموقعية، لمطالب الهو ولأوامر الأنا الأعلى ولمنطلبات الواقع في آن معا ورغم أنه يلعب دور الوسيط باعتباره

" فالأنا" يستطور نستيجة لتغاضل الجهاز النفسي عند مواجهته الوقائع الخارجية بسنفس الطريقة التي تتفاضل بها الهو عند مواجهة المصادر الجسمية للحاجات والانفعالات ، ونشاط الأنا شعوري (الإدراك الحسي الخسارجي والإدراك الحسي الداخلي والعمليات العقلية) وقباشعوري ولا شموري (حيل الدفاع) ويخضع تسركيب الأنا لمبدأ الواقع (التفكير

مكسلفا بالحفساظ على مصالح الشخص في كليته فإن استقلاله لا يعدو كونه نسبيا تماما .. أما من وجهة النظر الدينامية فيمثل الأنا القطب الدفاعي للشخصية ، في الصراع العصابي أفصح تمثيل ، إذ أنه يحرك سلسلة من أواليات الدفاع، التي يثيرها إدراك انفعال مزعج (وتلك هي إشارة القلق) .. وأما من وجهة نظر اقتصادية فيبدو الأنا كعامل ارتباط ما بين العمايات النفسية ولكن محاولات ربط الطاقة النزوية تتسلوث فسى العمسليات النفاعيسة بالخصسائص المميزة للعملية الأولية : إذ تأخذ هذه المحاولات طابعا اضــطراريا وتكراريا ولا واقعيا وتحاول النظرية النحليلية النفسية أن تبين تكوين الأنا من خلال سجلين متباينين نسبيا فإما أن ترى فيه جهازا تكيفيا تمايز عن الهو بالاحتكاك مع الواقع الخارجي أو هي تعرفه كنــتاج للستماهيات التي تفضى إلى تكوين موضوع حب ضمن الشخصية ينصب عليه توظيف الهو .. ويستخذ الأنسا بالنسبة للنظرية الأولى عن الجهاز النفسى مدى أكثر اتساعا من نظام ما قبل الوعى -الوعسي عسلى اعتسبار أن عمسلياته الدفاعية تكون لا واعية في شطرها الأكبر .. وأما من وجهة نظر تاريخيــة فــان المفهوم الموقعي للأنا هو تتويج لفكرة كانت حاضرة على الدوام عند فرويد منذ بدايات فكرة (جان لابلانش وج. ب. بونتاليس ، ١٩٨٥، ص٩٧) والأنا كجهاز من أجهزة الشخصية شأنه شأن الهــو مــن المفاهيم التحليلية النفسية الأساسية (فرج عبد القادر طه وآخرون ، ص٦٣) والذات مصطلح ذاع استخدامه في التراث الأنجلوساكسوني يشار به إلى الاستثمارات في تمثلات الذات وقد استحدث هارتمان مفهوم الدذات بوصفها وظيفة لا غنى عنها للأنا وتختلف عنه فالأنا كسب بحدث بناء على وظائف مختسلفة ، أحدها همي الذات الذي يتأثر بالصورة التي يطورها الفرد ويستبقى عليها لنفسه ولأنشــطته وأن الذات تعد تعبيرًا عن النرجمية (ثيما طورها كوهوت) ولكن تطورها يعتمد على العلاقة بالموضوع وقد بينت ماهلر أن الذات تتكون ابتداء من نواة سمبيوزيه حيثما تمتزج صورة الذات بصورة الأم (نيفيــن مصطفى زيور ، ١٩٩٨ ، ص٨٠) أما الفرد بمعناه الحقيقي والفعلي فهو مجموعة إنيات ، من هم آخرون له ، وهو بذلك مجموعة تتزع إلى الاستقلال والحصول على إنيه شخصية ومع ذلك فإن كــل إنيــه يتحصل عليها الفرد تكون انتزاعا وسلبا لآخر ولا تتم هذه العملية إلا إذا كان هذا الآخر فكرا ورمــزا وليــس مجــرد تخبيل أي أن يكون الآخر لغة (وأن يكون الآخر لغة نعني بها أن يكون الآخر محمددا لعلاقستي بنفسي وبغيسره فضلا عن علاقتي به فالأب لغة يحدد علاقتي بنفسي كابن وبه كاب وبالتاربـــه فأكون أخا وابن أخ .. الخ وهذا هو الغارق بين الآخر ككلمة وبينه كلغة. فالأب ككلمة ليس له أي مدلول اجستماعي بل يكون مجرد مداول فيزيقي خالص) إلا أن إتمام هذه العملية متوقف - إلى حد كبير - على قدرة ورغبة الآخر في تحرير الأنا منه (أحمد فائق ، ١٩٨٢ ، ص٢٧٣).

الموضوعي ، المنسم بأوضاع اجتماعية والمعقول ، في المستوى اللغوي) وبتكفل الأنا دون الهو والغرائز بالدفاع عن الشخصية وتوافقها مع البيئة وحل الصراع بين الكائن الحي والواقع أو بين الحاجات المتعارضة للكائن الحي وينظم الوصول إلى الشعور وإلى التعبير الحركي ويضمن " الوظيفة التنسيقية للشخصية " على حد تعبير نونبرج (دانييل لاجاش، ١٩٧٩، ص ٦٢ - ٦٣) فالأنا يسيطر على الحركات الإرادية نتيجة للعلاقة السابقة التكوين بين الإدراك الحسي والفعل العضلي كما يقوم بمهمة حفظ الذات وهو بــؤدى هــذه المهمة بأن يتعلم معالجة المثيرات الخارجية فيدخر خبرات تتعلق بها (في الذاكرة) ويتفادي المثيرات المفرطة في القوة (بالهرب) ويستقبل المشيرات المعتدلة (بالتكيف) وهو يتعلم أخيرا تعديل العالم الخارجي تعديلا يعود عليه بالنفع (النشاط) (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص١٦) ومن ثم فتتمايز الأنا بتأثير العالم الخارجي ومن ثم يمكن القول بأن الطفل الولبد ليست له أنا وأن جملة التصورات العقلية عن البدن وأعضائه مما يسمى صدورة البدن هي التي تكون فكرة " أنا" وهي ذات أهمية أساسية للستكوين اللحق للأنا ، وتعد الأنا الأولية في مقابل الأنا الأكثر تمايزا ضعيفة ، بمعني أنها عاجزة في علاقتها مع غرائزها وفي علاقتها مع العالم الخارجي على السواء ولكن بما أن الانفصال السيكولوجي للأنا عن العالم الخارجي لم يكتمل بعد بسبب احتوائها للعالم الخارجي أو لأجزاء منه بداخلها فإن الأمر يتأدي بالأنا إلى أن تستشعر نفسها مطلقة القدرة وانفصام الأنا عن العالم الخارجي ليس عملية فجائية بل تدريجية وحين يرغم الطفل من خلال خبراته على التنازل عن اعتقاده في قدرته المطلقة فإنه يعتبر الراشدين الذين أصبحوا الآن موضوعات مستقلة ذوي قدرة مطلقة ويحاول بالاستدخال أن يشارك في قدرتهم المطلقة (أوتو فينخل، ١٩٦٩، ص ٩٣ ، ٩٨ ، ١٠٦ ، ١٠٨) ويسري هارتمسان أنه قد يحدث فصل

للأنا عن الهو إذا ما ظهرت اعتبارات محددة استلزمت ذلك الفصل ، وهو يري أن الأنا من ناحية أخري في حالة اتحاد مع الهو وهي الجزء المنظم من الهو وبالستالي فإذا حدث انقسام حقيقي فيما بينهما يظهر بوضوح ضمعف الأنسا أما إذا اتحد الأنا مع الهو بشكل باق ومستمر وأصبح غير متمايز عنه فإن قوة الأنا هي التي تصبح واضحة ويصدق ذلك أيضا على علاقة الأنا بالأنا الأعلى فهما يتحدان معا في كثير من الحالات ونستطيع الستمييز بيسنهما فقط في حالة وجود صراع أو توتر فيما بينهما وتتمركز وظسائف الأنسا حول العلاقة بالواقع ويذلك المعنى فنحن نتحدث عن الأنا بوصدفه عضوا خاصا بالتكيف فهي تتحكم في جهاز الحركة والإدراك وتختسر خصائص الموقف الحاضر من خلال "الواقع الحاضر" وتستبق خصائص المواقف المستقبلية وتعتبر الأنا بمثابة وسيط فيما بين متطلبات الواقع والمتطلبات الخاصة بالتظيمات النفسية الأخرى ومن الملاحظ أن الوظائف الخاصة بأحد الأنظمة قد تتأثر بشكل وقتي بوظائف الأنظمة الأخرى فمثلا نجد أن الوظائف الرئيسية الثلاثة للأنا (التفكير ، الإدراك ، المركة) تكون في خدمة الهو أو الأنا الأعلى وهكذا نجد أن :

التفكير: يمكن استخدامه من أجل الإشباع الغريزي وكذلك من أجل إشباع ميول السنقد الذاتي ففي الحالات المرضية على سبيل المثال قد يصبح الستفكير القهري بديلا للاستمناء وفي الأذهنة نجد التفكير في الضلالات البارانوية يغمر بوظائف الهو والأنا الأعلى.

والإدراك: يمكن استخدامه من أجل إشباع الأمنيات الغريزية في الأنشطة السنظارية وقد تحدث اضطرابات هيستيرية في الرؤية في الحالات المرضية كما قد يحدث تعديل للإدراك في أشكال مختلفة في الأحلام والأذهنه وتعد الظواهر الهلوسية بمثابة مدركات بدون موضوعات في العالم الخارجي ومن ثم نلحظ في تلك الحالات أن وظيفة الإدراك تخدم كلا

من الهو والأنا الأعلى وحينما عرض فرويد لمفاهيم البناء الفنسي (١٩٢٣) تحدث عن التفاضل التدريجي للأنا عن الهو وينتج عن ذلك منظمة نفسية ذات أهمية خاصة تقابل منظمة الهو وهذا يعني أن المؤهلات العقلية للطفل الـتى يولـد بها هي جزء من منظمة الهو ؛ إذ أن البناء الجبلي والأفعال المنعكسـة لا يمكـن أن يكونا جزءا من الهو بالمعنى المقبول في التحليل النفسى ويرى كل من هارتمان ، كريس ، لوفنشتين أن هناك مرحلة تسمى بمرحلة اللاتفاضل يستكون خلالها وبشكل تدريجي كل من الهو والأنا وبحدث خلال تلك المرحلة نضج للأجهزة التي ستكون تحت ضبط الأنا وحكمها فيما بعد والتي تخدم الحركة والإدراك وبعض عمليات التفكير وتتضيج هذه الوظائف بدون التنظيم الكلى الذي نسميه "الأنا" ولكنها لا تتكامل معا إلا بعد تكوين الأنا وعندما يحدث التفاضل يكون الإنسان مجهزا بعضو التكيف "الأنا" وهذا لا يعنى في الوقت نفسه أن الهو لا يحتفظ ببعض العوامل التي تعمل على المحافظة على الفرد وعلى بقائه ويختلف الحيوان عن الإنسان في أنه لا يخرج من تلك المرحلة فهو خاضع لغريزته. وتتمثل الخطوات الأولى والأساسية في قدرة الطفل على المتمييز بين الذات والعالم فعند الميلاد تتغير الظروف البيئية على نحو مفاجئ فلم يعد الكائن الحي ينمو في ظروف تتسم بالحماية الكلية كما لا يتاح له الإشباع الكلى لحاجاته الأساسية وهنا نجد الأم بمثابة الجزء المهم والأساسي في تلك البيئة الجديدة ؛ فهي المتحكمة في الخواص الفيزيقية للبيئة وتمده بالحماية والاهتمام والطعام ويتعلم الطفل منها كيفية السيطرة على الواقع ويعتبر فرويد أن التدليل الكامل للطفل والإشباع التام لحاجاته سيؤدي إلى أن يخبر الطفل مصدر الإشباع على أنه جزء من ذاته وهكذا فإن الحرمان الجزئي يحتمل هنا أن يكون شرطا أساسيا للقدرة على التمييز بين الذات والموضوع لكن الحرمان الكامل من الإشباع يجعل من التمييز بين الذات والموضوع أمرا مستحيلا وإن كان الحرمان ليس الشرط الوحيد لاستقرار التفاضل بين الذات والموضوع ؛ إذ أن عملية التفاضل لها جانب معسرفي أو إدراكسي يعتمد على نضج المؤهلات العقلية الإدراكية للطفل ويستحقق التفاضل أيضا من خلال التحول من الشحن النرجسي للذات إلى شحن الموضوع وذلك بعد إدراك أن الموضوع ليس الذات وإنما هو آخر في العالم الخارجي ويفترض فرويد أن الطاقة النفسية للوليد تتركز حول ذاتمه (النرجسية الأولية) حيث يتعلق اللبيدو بجسمه الخاص ويحصل على السلذة من خلال أعضائه وحينما قرر أن الموضوع في العالم الخارجي يخسبر عملى أنسه جزء من الذات كان يعني أن الموضوع يشحن شحنا نرجسيا وحينما تحدث هارتمان ، كريس ولوفنشتين عن التفاضل فيما بين السذات والموضوع افترضا أن الموضوع الذي يخبر بوصفه مستقلا عن المذات يحتفظ بالشحن على الرغم من الانفصال وقد استنتجوا بالتالي أن الشحن النرجسى الأول قد تحول إلى شحن موضوعي ويتقدم نمو الأنا في موازاة علاقات الطفل بالموضوع ومن بين العوامل التي تهدد العلاقات بالموضوع وتعرض استقرار وظائف الأنا لدى الطفل للخطر "الثنائية الوجدانية ففي نهاية السنة الأولى وفي المراحل الباكرة من ارتقاء الأنا يكسون الطفل علاقسات دائمة بالموضوع ويصمد تعلقه بالموضوع أمام الحرمان كما أن طاقته الليبيديه الموجهة لموضوع الحب تتحول من طاقة ليبيدية لهدف مكفوف عابر إلى شحن دائم وعندما تشتد الحاجة إلى التدليل يخبر الطفل أي غياب لهؤلاء الذين يهتمون به على أنه تهديد ومع النمو والتطور التدريجي للأنا يصبح التجريد من الموقف العياني أمرا ممكنا ويصبح التهديد إلى حد ما لا يعتمد على حضور الأم أو غيابها وهكذا يمكننا القول إن الطفل في اكتسابه الأمان الجديد يكتسب أيضا نوعا جديدا من القابلية للانجراح ويمر معنى "الخوف" لديه بتحولات موازية تتكامل

مع استعداد الطفل البنائي ففي الأساس يعتبر الخوف استجابة أو رد فعل منعكس للخطر وللتغير الذي يؤدي إلى إثارة مشاعر العجز أما مؤخرا يكون الخوف علمة على تهديدات التغير وذلك في حالة عجز الأنا عن التصرف نتيجة زيادة شدة الحصر وتعد وظيفة الحصر خير مثال على ما نسميه اتساع العالم الداخلي وامتداده فالحصر باعتباره علامة يمكن أن يخبر فقط عندما يتعلم الطفل أن يستبق المستقبل. وإذا فشل الأنا في أن يعدل من رغبات الهو فإنه يدافع عن نفسه من خلال ميكانزمات الدفاع حيث تتكون الشخصية الإنسانية من خلال ميكانزمات نفسية تخدم هدفا "دفاعيا" وقد تعمل بعض هذه الميكانزمات في مجالات أخرى فمثلا يهدف الإسقاط والاستدماج إلى توطيد التفاضل بين الذات واللاذات ويكون النكوص - كتحول منتظم ووقتي التوظيف النفسي - مصاحبا للطقة اليومية من اليقظة إلى النوم وإنكار الألم يمثل تقريبا مرحلة أولية في تجاهل المثير المزعج وتخدم هذه الميكانزمات الدفاعية وظيفة التوافق في حياة الطفل وقد تطور الأنا ميكانزما دفاعيا للتعامل مع كل من الهو والعالم الخارجى ومؤخرا الأنا الأعلى وتؤدي بعض الميكانزمات الدفاعية المنتظمة إلى تعديل دائم لبناء الشخصية مثل الكبت والتعيين الذاتي فمع وجود الكبت يتحدد الخط الفاصل بين الهو والأنا بشكل أكثر تحديدا ويتم الحفاظ عليه بواسطة الشحن - المضاد ويختلف الحال مع التعيين الذاتي ؟ إذ إن الكبت ميكانزم خاص لم يسبق اختباره - إلا لم أردنا أن نعتبر أن الميل للإنكار تمهيد له - أما التعيين الذاتي فهو يؤدي دورا غاية في الأهمية فهو ميكانزم رائد يساهم في التكوين الباكر للشخصية وتلك هي وظيفته الأولية كما أنه يستخدم بوصفه دفاعا ضد الخطر وتلك هي وظيفته الراشدين مع العالم الخارجي ويتأثر بتفاعلاتهم كما يتبنى أساليبهم في حل المشكلات والتغلب على المعوقات كما يقوى التعيين الذاتي بالاتجاهات والرغبات الوالدية مقاومة الطفل ضد غزو الحاجات الغريزية التي تعلم اعتبارها غير مرغوب فيها وهو يدفع ثمن هذا الأمن العظيم مشاعر ذنب في حالة فشله ويكتسب المقدرة غير الثابتة على استخدام الميكانزم الأركى الشديد البدائية والخاص بقلب الدافع ضد الذات لأغراض العقاب الذاتي وهكذا فإن التعيين الذاتي برغبات الأهل وتأييد مطالبهم - باعتباره جزءا من أمنيات الطفل - يقوي أناه ضد دفاعات الهو وإن علاقة الطفل بالعالم من حوله تغير من خصائص شخصيته عندما يحل مبدأ الواقع - على الأقل جزئيا - محل مبدأ اللذة ويمكن اعتبار هذا الإحلال عملية تعليمية حيث يصبح الطفل متيقظا للتغيرات الممكنة - في بيئته ويظهر توقعه للمستقبل كالآتى: "عندما أتصرف بشكل محدد ستكون استجابة بيئتي بشكل محدد أيضا" وهكذا يمكن أن ينظم السلوك بهدف مجابهة التوقعات ويمكن لهذه الخطوة أن تكون ممكنة عندما يقل إلحاح الحاجة وعندما يمكن للإشباع المستقبلي أن يحل محل الإشباع الفوري ونتيجة لذلك لا تعد خبرة الطفل بأحبائه محصورة في مصطلحات الحرمان أو التدليل ويؤدي تعلق الطفل بهم إلى صموده أمام الحرمان محاولا فهم خصائصهم فلم يعد تعلم الطفل لكيفية الحصول على حلول لمشكلاته وعلى اشباعاته وتعلمه كذلك إثارة اهتمام والديه بمثابة الأشكال الوحيدة للحصول على اللذة فهناك أيضا أشكالا جديدة للذة مثل "التفكير" باعتباره وسيلة لتحقيق الإشباع وبالتالي يعد مصدرا للذة وقد يتفاعل كل من التفكير والتخييل ليتمكن الطفل من أن يمثل في تخييلاته علاقته بالبيئة ، باختصار يخلق عالما خاصا به وهذا الاستقلال عن العالم الخارجي أدى إلى إثراء لما في الداخل أي لعالمه العقلي ومن الجدير بالذكر أن ثمة علاقة متبادلة بين نضج العمليات العقلية لدى الطفل وتكوين البناء النفسي. (Heinz Hartmann, Ernst Kris & Rudolph M. Loewenstein, 1946, P. 14-15, 17-30)

ومن شم فقد يسرغم الأنا أحيانا تحت ضغط الحصر البالغ إلى اتخاذ إجسراءات متطرفة من الضغط ويطلق على هذه الإجراءات اسم العمليات أو الميكانزمات الدفاعية والدفاعات الرئيسية هي الكبت والإسقاط وتكوين رد الفعل والتشبيت والسنكوص وتتميز جميع عمليات الدفاع بسمتين مشتركتين:

- (١) أنها تنكر وتزور وتحرف الواقع.
- (۲) أنها تعمل لا شعوريا بحيث لا يفطن الشخص إلى ما يحدث. (كالفين هول وجاردنر ليندزي ، ۱۹۷۸ ، ص۲۰)

ومما سبق يتضح أنه حينما تواجه الأنا بضغوط العالم الخارجي أو بشدة رغبات الهو وحدتها فإنها تعجز عن النمو بشكل طبيعي وتتعرض للاضطراب كما قد تؤدي العلاقة غير الجيدة بالوالدين في المراحل الباكرة إلى ذلك أيضا مما يؤثر على تطور الأنا أما "الأنا الأعلى" فهو ذلك الأثر الدي يسبقى من فترة الطفولة التي يعيش فيها الطفل معتمدا على والديه وخاضعا لأوامرهما ونواهيهما ويقوم الأنا عادة بتقمص شخصية الوالدين ومن يشبههما من المدرسين والمربين وبذلك تتحول سلطة هؤلاء الأشخاص الخارجية إلى سلطة نفسية داخلية في نفس الطفل تأخذ تراقبه وتصدر إليه الأوامر وتنقده وتهدده بالعقاب ويطلق فرويد على هذه القوة النفسية "الأنا الأعلى" أو الأنا المثالي وهو ما يعرف عادة بالضمير . وبهذا التنظيم للجهاز النفسي تصبح مهمة الأنا مهمة شاقة دقيقة فعلية أن يقوم بمراعاة هذه السلطات الثلاث وهي العالم الخارجي والهو والأنا الأعلى وهو يحاول دائما أن يوفق بينهما وإذا فشل في ذلك نشأت الاضطرابات العصابية والذهانية (سيجوند فرويد، ١٩٨٨، ص١٧) ومن البين أن الهو والأنا العصابية والذهانية (سيجوند فرويد، ١٩٨٨، ص١٧) ومن البين أن الهو والأنا العصابية والذهانية (سيجوند فرويد، ١٩٨٨، ص١٧) ومن البين أن الهو والأنا العصابية والذهانية (سيجوند فرويد، ١٩٨٨، ص١٧) ومن البين أن الهو والأنا العصابية والذهانية (سيجوند فرويد، ١٩٨٨، ص١٧) ومن البين أن الهو والأنا

الأعلى - على تباينهما الأساسي - يتفقان في أنهما يمثلان الماضي ، فالهو يملل آثار الوراثة ويملل الأنا الأعلى - في جوهره - ما أخذ عن الآخرين، أملا الأنا فمحدد - في المحل الأول - بما يخبره بالذات أي الأحداث العرضية الفعلية (سيجموند فرويد، ١٩٨٠، ص١٧) ويرى كل من هارتمان ، كريس ولوفنشتين أنه يمكننا أن نميز مظهرين لعملية تكوين الأنا الأعلى:

الأول: يتعين الطفل بوالديه بطريقة جديدة بهدف الهرب من الصراع بين الحب والكراهية ومشاعر الذنب وألم الحصر ولا يتعين الطفل بوالديه كما هما بالفعل ولكن يتعين بوالديه المؤمثلين أي بالصورة المؤمثلة للوالدين حتى ينفي الطفل سلوكهم في عقله ففي صياغة فرويد لحالة هانز نجد أن الطفل قد تعين بالأنا الأعلى لوالديه وترتبط أمثلة الوالدين بالثنائية الوجدانية الأصيلة لدى الطفل ومن الخطأ افتراض أن أمثلة الوالدين تبدأ من هذا السن فقط فلقد سبق دراسة ميل الطفل إلى أمثلة الوالدين في المرحلة القبل - أوديبيه حيث كانت الأمثلة مرتبطة بالقدرة المطلقة السحرية لديهم حيث يعظم الطفل والديه بشكل سحري بهدف إشراكه في قوتهم وفي نهاية المرحلة القضيبية - تحت ضغط الخوف من الخصاء - ترتبط الأمثلة بالسلوك الأخلاقي ولذلك ترتبط القيم بالوالدين.

الآخر: تختلف عمليات التعيين الأخيرة عن عمليات التعيين السابقة بسبب التغير المصاحب لاقتصاديات الطاقة النفسية ويؤدي الاستقلال النسبي عن الموضوعات إلى تكوين الأنا الأعلى كمنظمة تتمايز عن كل من الهو والأنا وفي أثناء هذه العملية تتجرد الطاقة الليبيدية من الصفة الجنسية وتستخدم جزءا من الطاقة في الأمثلة ويتقدم نوع جديد من الحصر نتيجة لهذه المنظمة الجديدة وهذا النوع هو الخوف من فقدان حب الموضوع أو فقدان الموضوع وهذه المرحلة تلي الخوف من فقدان الحب كما وضح

فرويد من قبل - وذلك في المرحلة القبل - أوديبية - ويتكامل هذا النوع من الحصر مع حصر الخصاء الذي يظهر إبان المرحلة القضيبية حيث يخلق العامل الجديد - وهو حصر الأنا الأعلى - إمكانية الاستقلال الأخلاقي للطفل عن بيئته وينشأ لدى المرء صوت داخلي ويكون الأنا الأعلى في البداية ذا طبيعة جامدة ولا توجد لديه حلول وسط ويتم التعبير عسن جموده الشديد في "الحتمية الأخلاقية" وتتعرض منظمة الأنا الأعلى حديثا لحاجات صراعية عديدة ففي أثناء مرحلة الكمون نلاحظ التكيف الستدريجي لوظائف الأنا الأعلى ويرجع هذا التكيف إلى نمو الفهم العقلي والتعليمي ومبادئ المعرفة الدينية وإلى حقيقة أن وظيفة الأنا الأعلى لا والتعليمي ومبادئ المعرفة الدينية وإلى حقيقة أن وظيفة الأنا الأعلى لا تغيرات تشكل خطرا ، وتخلق تغيرات مرحلة البلوغ أخطارا جديدة حيث تعيد تلك التغيرات تتشيط الموقف المؤدي إلى تكوينات الأنا الأعلى ويختار المراهق في نلك الفترة مجموعة جديدة من المثل تصبح جزءا من (أنا مثالي) ويتم ذلك الاختيار بشكل تدريجي ففي مرحلة الكمون يتعين الطفل بالعديد من في نلك الغتيار بشكل تدريجي ففي مرحلة الكمون يتعين الطفل بالعديد من المناذج - مدرسيه وأصدقائه وغيرهم وكل أشكال الصور التي تمكنه الناتع ف عليها.

(Heinz Hartmann, Ernst Kris & Rudolph M. Loewenstein, 1946, P. 30-34)

وترى ميلاني كلاين أن تكوين الأنا الأعلى بمثابة عملية بسيطة وأن شحنات الموضوع والتوحدات الأولى بمثابة أمور مشكلة لبدايات الأنا الأعلى المعلى السباكرة ومن ثم فتطلق على التوحدات الباكرة للطفل "المراحل الباكرة من تكوين الأنا الأعلى" كما ترى أن التوحدات الباكرة للطفل تعطي لله صورة غير حقيقية للموضوعات فضلا عن أنها صورة محرفة تقوم على أساسها هذه التوحدات وما يحرف تلك الصور الخاصة بالموضوعات دفعات الطفل السادية وعندما يستدمج الطفل موضوعاته فإن خوفه من هذه

الموضب عات المستدمجة تستثير عمليات الإسقاط والطرد وتبدأ العلاقة المتبادلة ما بين الإسقاط والاستدماج وهي ذات أهمية بالغة ليس في تكوين الأنا الأعلى وحسب بل في تطور علقات الطفل بالموضوع والتكيف للواقع أيضا (Melanie Klein, 1937, P. 136, 139, 146) ويرى أوتوفينخل أنسه مع نشأة الأنا العليا تتغير وظائف نفسية عديدة ؛ فالقلق يتغير جزئيا إلى مشاعر إثم فما يخافه الطفل لم يعد خطرا خارجيا ، الخصاء أو فقدان الحبب ، بل ممثلا داخليا لهذا الخطر ، يهدد من الداخل، إن "فقدان حماية الأنسا العسليا" أو "العقاب الداخلي الذي توقعه الأنا العليا" يستشعره الفرد انتقاصا انقدير الذات فإن صغار الأطفال في حاجة إلى نوع من الإمدادات النرجسية للإبقاء على انزانهم ، وامتياز منح أو منع هذه الإمدادات نتولاه الآن الأنا العليا والأنا العليا متى نشأت فهي تقرر أي الحوافز والحاجات مصسرح بها وأيها يتحتم قمعه والحكم المنطقي للأنا فيما إن كانت حفزه تستتبع خطرا يتعقد الآن بمشاعر إثم لا منطقية .. فالأنا الأعلى وريث الأبوين ليسس فحسب كمصدر للتهديدات والعقوبات وإنما أيضا كمصدر الحماية وكمورد لأمن الحب فلأن يكون الفرد في علاقة طيبة أو سيئة مع أناء الأعلى يصبح من الأهمية بالقدر الذي كان عليه فيما مضى كونه في علاقة طيبة أو سيئة مع أبوية والانتقال من الوالدين إلى الأنا الأعلى هو من هذه الزاوية الشرط الضروري السابق لاستقلالية الفرد كما أن العلاقة بين الأنا العليا والعالم الخارجي تنبنى على حقيقة أن الأنا العليا مشتقة من استدخال قطعة من العالم الخارجي ومن ثم فالأنا العليا هي الممثل الداخلي لوجه بعينه من العالم الخارجي وحيث أن نفس الأمر يصدق على الأنا فإن تكوين الأنا العليا هو بمعني ما نسخة ثانية من تكوين الأنا، الآن تكونت أنا ثانية، أنا "عليا" وإن اقتصرت في واقع الأمر على مجالي التهديد والوعد؛ العقوبة والمشوبة ومن ثم فإن الأنا العليا هي هذا الجانب من الجهاز

التنفسي الأكثر التصاقا بالعالم الخارجي كما ترتبط الأنا العليا بالهو من زاوية نشاتها الأولي فأهم موضوعات الهو وهي موضوعات العقدة الأوديبية - تمضيي في البقاء في الأنا العليا وهذه النشأة تفسر الطابع المتجبر، شبه الغريزي، اللاعقلى للكثير من حفزات الأنا العليا هذه الحفرات الستي تتحتم في النمو السوي هزيمتها بالأحكام العقلية للأنا "إن الأنا العليا تضرب بجذورها عميقة في الهو" (أتوفينخل، ١٩٦٩، ٢٧٠-٢٧٧).

# (ب) من منظور نشوئي:

نشوئي .. أي ما يرجع إلى الأصل، التاريخ ونمو الكائن الحي حيث يشير مفهوم الطريقة النشوئية إلى محاولة فهم الظاهرة بتتبع أصول نشوئها ونموها (محمود أبو النيل (في) فرج عبد القادر طه وآخرون ، ص٤٥٨) أي نتتبع أشر الظاهره مسن خلل تاريخ نمو الفرد وتطوره وصولا لأصولها وجذورها النفسية ومن حيث النمو فإنه يمكن أن يعود بنا هذا التاريخ إلى الميلاد أما فيما يتعلق بنواحي النضيج والخلقة فإن الظاهرة قد تعود بنا من خلال تاريخ نمو الفرد إلى علم الأجنة وتطور نشأة الجنس.

(Renee Spitz, 1977, P. 8)

ويرى أوتوفينخل أن التفسير الدينامي هو أيضا نشوئي وذلك بالنظر إلى أنه يسدرس الظواهر ليس فحسب من حيث هي كذلك بل أيضا من حيث القهوى الستي ولدت هذه الظاهرة فهو لا يدرس أفعالا منفردة بل يدرس الظواهر بلغة عمليات النمو، ارتقاء أو نكوصا (أوتوفينظ ، ١٩٦٩، ص ٤٤) ومسن ثم فعلينا في هذا المقام مناقشة مراحل النمو والتطور النفسي للطفل فالستطور ههو اختلاف يطرأ على ظواهر معينة بما يجعلها أرقى شكلا ومضهونا من حال سابق لها فتطور الطفل هو اختلاف يطرأ عليه يكون في شكلها في اتجاه رقيه واكتماله فالتطور يعني ارتقاء لظاهرة ما وتغير في شكلها

ومضمونها بما يجعل الظاهرة على أصلها وجوهرها والإنسان - من حيث هو كتلة بيولوجية ذات احتياجات ويعيش في مجال به عناصر الإشباع - ظاهرة متطورة لصراع نقيضين ، هما الرغبة وموضوعها ونستطيع أن نميز في كتابات اريكسون وغيره من المحللين أمرين على جانب كبير من الأهمية في شأن التطور كفكرة عامة :

1- أن مسراحل الستطور هي فترات زمنية تتميز بإلحاح نوع خاص من الحاجسات لا يسبق لها وجود في مرحلة سابقة ولا يلحق لها وجود في مرحلة تالية على نفس الصورة وتختص كل فترة زمنية بنوع من الحاجات يجعل صراعات تلك الفترة من نفس طابع الحاجات السائدة ويتركز وجود الكسائن فسي كل فترة في النشاط الخاص بمنطقة شبقية معينة يحدث من خلالها الإشباع كما يستشعر فيها الحرمان كما أن أنواع الحلول - سواء السوية أو المرضية - تاتي من طبيعة المنطقة الشبقية وقدرتها على النشاط.

7- أن العلاقة بين الحاجات الملحة ومصادر الإشباع تأخذ طابع الصراع في بادئ الأمر ثم ينتهي تكرار الصراع إلى أزمة يصاحبها وعي متدرج بالصحراع من قبل صاحب الحاجة يؤدي إلى حل يشكل تلك العلاقة بين الحاجمة وصحاحبها من جانب وبين مصادر الإشباع من الجانب الآخر وتستقر العلاقة بين الشخص والموضوع على نفس النسق الذي انتهى إليه الصراع (أحمد فائق ، ١٩٨٢، ص ١٦٥-١٦٦ ، ١٧٧-١٧٨) ومن ثم فلكل فترة من فترات التطور النفسي أنواع معينة من المواقف الخطرة التي تتفق مع طحبيعة وإمكانيات الطفل ذاته وتتلاءم مع نوع الصراع المعاشي فيها ، فالعجر النفسي هو الخطر الذي يستشعره الطفل في الفترات المبكرة من عمره حيث لا يكون مزودا بإمكانيات تمكنه من التعامل نفسيا وبيولوجيا معع الاستثارات الداخلية والخارجية نتيجة لعدم تآزر ونضج جهازه

العصيبي وجهازه النفسي (Renee Spitz, 1956 في) صالح حزين السيد، ١٩٨٢، ص٢٤) وفقد الموضوع هو دائما مضمون المخاوف عندما كان يعتمد الطفل تماما على أمه وأثناء بداية الوعى بأهمية هذا الموضوع فتتركز مخاوف الطفل حول اهتمام وحب هذا الموضوع وخوفه من فقدانه أو خوفسه من أن يسحب هذا الموضوع حبه ورعايته (صالح حزين السيد، ١٩٨٢ ، ص٢٤) وترى أنا فرويد أن مراحل تطور نمو الطفل - المرحلة الفمية ، الشرجية والتناسلية بمثابة مراحل مهمة في حياته ونجد أنه في كل مرحلة تشحن إحدى مناطق الجسم باللبيدو ومن ثم تصبح منطقة مسيطرة وسائدة في حين تكون المناطق الأخرى مشحونة بقدر أقل من اللبيدو مما يجعلها تملك دورا أقل أهمية من تلك المناطق المشحونة على نحو كبير والمسيطرة في هذه المرحلة أو تلك (Anna Freud, 1958, P. 22) والواقع أن فكرة توقيت المراحل الغريزية وتسلسلها فكرة قديمة في نظرية التحليل النفسي (١٩٠٥) وعلى الرغم مما طرأ عليها من تعديل بالمراجعة والتوسيع فقد ظلت جزءا ثابتا من هذه النظرية وأهم ما تتضمنه هو فكرة "المناطق اللذيه الشهوانيه" وهي مناطق من الجسم يؤدي تنبيهها إلى الإشباع الليبيدي وتتغير المنطقة السائدة للذة الشهوانية تبعا للسن ولنمو الكائن العضوي (مراحل تطور الحوافز) وبالمثل يتغير تنظيم علاقات الكائن العضوي مع ذاته ومع بيئته ومع الأشخاص تغيرا مناظرا (مراحل تطور العلاقة بالموضوع) (دانييل لاجاش ، ١٩٧٩، ص ٤٩-٥٠) ويعتقد فرويد أن الطفل يمر عبر سلسلة من المراحل المتفاضلة ديناميا خلال السنوات الخمس الأولى ويليها لمدة تستمر خمس أو ست سنوات فترة الكمون فيتحقق قدر من الثبات والاستقرار الدينامي وعند بداية المراهقة تنبعث القوى الدينامية مرة أخرى ثم تستقر بعد ذلك بالتدريج مع الانتقال من المراهقة إلى الرشد ويرى فرويد أن السنوات القليلة الأولى من الحياة تكون حاسمة في تكوين الشخصية وتتحدد كل مرحلة من النمو خلال السنوات الخمس الأولى من حيث أساليب الاستجابة من جانب منقطه محددة من الجسم ففي خلال المرحلة الأولى التي تستمر قرابة العام يكون الفسم هنو المستطقة الرئيسية النشاط الدينامي ويلي المرحلة الفمية نمو الشنصنات والشنصنات المضادة حول وظائف الإخراج ويطلق على ذلك اصبطلاح المرحلة الشسرجية ويستمر ذلك خلال العام الثاني ثم يتبعه المرحلة القضييية حيث تصبح الأعضاء الجنسية المناطق الشهوية الأساسية. ويطلق على هذه المراحل الثلاث "الفمية والشرجية والقضيبية" المسراحل قبل التناسلية ثم يمر الطفل بعد ذلك بفترة الكمون التي تطول وهي المسماة بسنوات الهدوء من الناحية الدينامية وتميل الدفعات في هذه الفترة إلى البقاء في حالة كبت وتؤدي عودة النشاط الدينامي في المراهقة إلى تنشيط الدفعات قبل التناسلية فإذا أتم الأنا بنجاح إزاحة هذه الدفعات والتسامي بها فإن الشخص ينتقل إلى مرحلة النضج الأخيرة ، المرحلة الناسلية (كالفين هول وجاردنر ليندزي ، ۱۹۷۸ م ۲۰ ۲۰)

وفيما يلي نعرض بإيجاز للمراحل الثلاث الخاصة بنمو الطفل "الفمية، الشرجية، القضيبية":

#### المرحلة الفمية:

عندما تبدأ حياة الوليد يكون جهازية العصبي والحركي من الفجاجة بحيث لا يكفلن له الحرية للتعامل مع واقعه ونقصد بواقع الطفل في تلك السن ما يقع على حواسه من تأثير لا يفرق بينه وبين ما يأتي من خارج أو ما تشيره أعضاؤه الحسوية ذاتها ولعل أجل ما يقع على تلك الحواس في الطور الأول من الحياة هو "ألم الجوع" فألم الجوع في الأيام الأولى يكون له مركز الصدارة لكونه أكثر المشاعر تكرارا ولكونه الوحيد تقريبا

الانعرزال الطفل في مهده عن غيره من المشاعر التي سيخبرها فيما بعد. (أحمد فائق ، ١٩٨٢ ، ص ١٧٨) ومن ثم فإن المصدر الرئيسي للذة المستمدة من الفح هي لذة الأكل فتتاول الطعام يتضمن تنبيها لمسيا للشفتين وللتجويف الفمى كما يتضمن كذلك الابتلاع أو البصق والرفض إذا كان الطعام غير سار وعندما تظهر الأسنان بعد ذلك يستخدم الفم في العض والمضمع (كالفين هول وجاردنر ليندزي ، ١٩٧٨ ، ص ٢٩) وتوافق المرحلة الفمية البدائية (المص) نصف السنة الأولى من الحياة وفيها يكون الفم مركز ا لنمط للتعامل سائد ، إن لم يكن وحيدا : ألا وهو الإدماج ولا يتدخل الإدماج في مص تدى الأم فحسب بل يشاهد أيضا في امتصاص الأعضاء الحسية والجلد لكافة التنبيهات التي تقع في المجال المتاح للطفل ويتحقق تقلبله لما يمنح له بصورة أفضل كلما كانت البيئة المحيطة ولاسيما الأم أكثر ملائمة ويكون هذا التقبل مصحوبا بإشباع ليبيدي شديد يوصف بأنه (فمي) وفي الحرمان والتوتر والانتظار يتعلم الطفل سريعا أن يمص جزءا من جسمه هو ويغلب أن يكون هذا الجزء هو أصابعه و لا سيما إبهامه وبذلك يمنح نفسه: "إشباعا شهوانيا ذاتيا" (دانييل لاجاش ، ١٩٧٩ ، ص ٥٠) ففي مص الإصبع يستعاض عن الموضوع الخارجي بموضوع قائم في جسم الشخص ذاته إثر انفصال النشاط الجنسي عن نشاط التغذية (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص ٧٩) ويعتبر مص الإصبع ظاهرة واضحة في الطفل الرضيع حديث الولادة ويمكن اعتبارها بالطبع منعكسا فطريا ولكن ليس في هذا ما يمنعنا من أن نلاحظ أن هذا المنعكس يختص بنوع من الإثارة وهو في العادة مرتبط بوظيفة التغذية ولكنه يصبح مستقلا عنها فمص الإبهام يكشف عن أن اللذة الناتجة من الثدي أو زجاجة الرضاعة لا تنطوي فحسب على إشباع الجوع بل أيضا على إثارة الغشاء المخاطي الفميى المولد للشبق وإلا لأبعد الرضيع إبهامه خائب الأمل مادام لا يمده باللبن، هنا كانت الإثارة الجنسية في الأصل تستند على الحاجة إلى الغذاء ومن ثم فهدف الشبقية الفمية هو أولا الإثارة الشبقية الذاتية اللاذة للمنطقة الشبقية ثم فيما بعد إدماج الموضوعات (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١٦١-١٦٣) وترى كلاين أنه في الرصاعة يستدمج الطفل أمه في عالمه الداخلي ويلتهم منها الجانب الطيب ليعيش في عالم سمته الحسن والرضا وتقول هايمان: "عـندما ينهـنه ويرضى الطفل فقد حصل على أثداء طيبه فأثداؤه يحبها ويمكن أن يأكلها إنه يبتلعها أثداء مشبعة ويصبح معها وحده ويذهب إلى المنوم مع موضوعات المحبوبة ". أما إذا لم يكن عالمه مشبعا وخبر فيه استمرار الجوع فترات طويلة فإنه يستدمج تلك الجوانب السيئة المحيطة ليعيسش في عالم من خيالاته مكفهرا وضارا وفي ذلك تقول هايمان "إن محاوليته إستدماج الأثداء الطيبة وإيقاؤها وإسقاط ألمه والأثداء السيئة لم تكن ناجحة ، إنه يشعر باضطهاد الأثداء الرديئة التي في داخله" فالطفل في خياله يعيش عالما إما طيبا أو سيئا وإحساسه بالطيب هو إحساس بالذات وإحساس بالآخر. فالأم الطيبه التي يستدمجها الطفل لتكون له عالمه الداخلي تصبح صورة الذات فإذا ما أحس بجوع واستجابت أمه لذلك بإشباعه أسقط عليها شعورا بالطيبة والحسن ليخلقها من جديد في كل مرة وعلى صورة ذاته (أحمد فائق، ١٩٨٢، ص ١٨١-١٨١) فبإدماج الموضوعات يصبح الكائن متحدا معها "فالاستدخال الفمى" هو في نفس الوقت الأداة التنفيذية "للتطابق الأولى" (أوتوفينخل، ١٩٦٩، ص ١٦٣) وتبدأ المرحلة الفميه المستأخرة في النصف الثاني من السنة الأولى ويحل الإدماج بالعض محل المسص فلا يقتصر الأمر على أن الطفل يجد لذة في العض فحسب بل إن عمليات الطفل الحسية والحركية "تعض" أيضا على الواقع وفي العلاقة مع الآخرين ينحصر السلوك السنموذجي في الأخذ والاحتفاظ. والتوتر المصاحب التسنين بلزم الطفل أن يعض أكثر وهو بذلك يضعه أمام مشكلة

الرضاعة بدون عض وإلا سحبت الأم ثديها ويضاف إلي هذا خطر الفطام الوشيك ومهما كان حدب المحيطين فلا مناص من نشوب صراع فألم التسنين والنقمة علي الأم والغضب العاجز – كل هذه العوامل تلقي بالطفل في خضم من خبرات سادية مازوكية مبهمة تخلف فيه انطباعا عاما هو أن الوحدة مع الأم قد انهارت ولما كان الاتحاد الوثيق مع الموضوع يتضمن تدميره فإنه يقال عن الطفل أنه "ثنائي العاطفة" ولما كان يهتم علي وجه الخصوص بجسمه هو فإنه يوصف بأنه "ترجسي" (دانييل لاجاش، ١٩٧٩، ص٥٠-٥١) وقد ميز أبراهام مرحلتين مندرجتين ضمن المرحلة الفمية:

مرحلة ما قبل تناقض العاطفة حيث لا يوجد بعد من الناحية الذاتية أي موضوع وفيها يكون السعى فقط إلى المص اللاذ، ومرحلة تناقض العاطفة التي تظهر عقب بزوغ الأسنان وتستهدف العض على الموضوعات (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١٦٦-١٦٧) ويسمى أبر إهام المرحلة الفمية الثانية بالفمية السادية ويقول أبراهام بصدد المرحلة الفمية السادية: "إن المستوى الستالي لتلك المرحلة يختلف عن الأولى في إبدال الطفل نشاطه الماص بآخر عاض و لا شك أن الأسنان هي الأدوات الأولى التي يستطيع الطفل بواسطتها أن يدمر العالم الخارجي وقد أسمى اريكسون تلك المرحلة بمرحلة الالتهام الإيجابي فالذات في المرحلة السالبة من الالتهام لا حيلة لها إزاء موضوع الإشباع التي تخيلته على الصورة التي تخبره بها . إن الالتهام في تلك المرحلة حسب رأي أبراهام "نوع لا ينهي وجود الموضوع - فالأنا والموضوع تعد مفاهيم لا تتلاءم مع ذلك المستوى من المتطور" أما في المرحلة الموجبة فإن للذات وجودها الذي يسمح لها بأن تستجه إلى الموضوع من خارج مزودة بأسلحتها (الأسنان) لتدميره إذا استعصى عليها، تلتهمه اتبقيه، تمسك به إذا أراد فرارا إننا إذا بازاء ذات لها دور فعال في العلاقة بالآخر .. إن أهمية الفترة الأولى من المرحلة الفمية تتلخص في أن الانفصال عن الموضوع فيها يشكل الاتجاه الذي سيأخذ الانتباه إلى الموضوعات في الفترة الثانية فإذا كان الانفصال في تلك المرحلة وليد إشباع انتقل الطفل إلى المرحلة الثانية بقدر ضئيل من العداء أما إذا كان الإشباع ناقصا يصبح العداء سمة العلاقة . والعداء إحساس يمارسه الطفل إزاء الأثداء الكريهة التي يضطر إلى ابتلاعها والبقاء معها في وحدته مع موضوعاته (احمد فائق، ١٩٨٢، ص ١٨٥-١٨٦) فظهـور الموضـوع وظهور الأسنان كفيل بإحداث تغير في العلاقة حيث يدرك الطفل الأم باعتبارها موضوعا خارجيا كما يتضح له "أن موضوع الإشباع هـو نفسه موضوع الإحباط الذي يود تدميره (احمد فائق،١٩٨٢، ص ١٨٦) فرغبة الطفل في الإبقاء على الموضوع المشبع المتولدة منه والمصساحبة لخبرات محبطة تزيد من رغبته في ابتلاعه واستدماجه مما يهدد الطفل بفقدانه في نفس الوقت ، بمعنى أخر أنه عن طريق حبه سيفقد ذلك المحبوب أو يهدده بعداء الموضوع من الخارج والداخل مما يعطيه الإحساس بالإثم والحصر المتولد عن الحب (1924 و C.Abraham (في) صالح حزين السيد ، ١٩٨٢ ، ص ٣٦) وفي هذه الفترة المبكرة من حياة الطفل الـتى يعتمد فيها على أمه اعتمادا كاملا نجد أن اتجاهات الأم ونضوجها تلعب دورا أساسيا في تمكن طفلها من التطور والنمو أو إلزامه بالتقيد بها (في) صالح حزين السيد ، ١٩٨٢ ، ص ٣٧) فإذا E.Erikson, 1959 كسانت العلاقة بالأم يغلب عليها الحب والثقة وتسمح للطفل بالتعرف علي حاجاته واستقر في قرار الطفل نموذج للأم الطيبة وأمكن للطفل أن يتعرف علي الواقع – الموضوع – بقدر ضئيل من ثنائية الاتجاه ودون تنخل كبير من خيالات السادية كما تستطيع ذاته النامية أن تتحمل الاستقلال والتمايز النسبي عن الموضوع (صالح حزين السيد ، ١٩٨٢ ، ص ٣٧) ونجد أن هذين الضربين المميزين لتلك المرحلة (النشاط الفمي ، ابتلاع الطعام والعض) يمــثلان الأنماط الأولية لكثير من السمات الشخصية التالية التي تنمو فيما بعد فاللذة المستمدة من الابتلاع الفمي قد تزاح إلى أشكال أخري من الابتلاع أو الاستنماج كاللذة المستمدة من اكتساب المعرفة أو الامتلاك والشخص الساذج مثلا شخص مثبت علي المستوي الغمي الاستدماجي الشخصية فهو يكاد يبتلع كل شيء يذكر له وكذلك قد يزاح العض أو العدوان الفمى ليأخذ صورة السخرية أو حب الجدال والمناقشة وإن مختلف صور الإزاحة والتسامى وكذلك مختلف صور الأساليب الدفاعية حيال الدفعات الفمية البدائية تمكن هذين النمطين الأولبين للوظيفة الفمية من إعطاء شبكة شاسعة من الاهتمامات والاتجاهات والسمات الشخصية هذا بالإضافة إلى أنه طالما كانت المرحلة الفمية تقع في وقت يكون فيه الطفل معتمدا كلية تقريبا على أمه للحفاظ على حياته فإن ذلك يؤدي إلى تكوين مشاعر الاعتماد لديه في هذه الفترة وتميل مشاعر الاعتماد هذه إلى البقاء والاستمرار طوال الحياة بالرغم من ضروب النمو والتطور التالية للأنا وتكون علي أهبة العودة مرة أخري عندما يستشعر الشخص الحصر وعدم الأمن ويعتقد فرويد أن أكثر أعراض الاعتماد تطرفا هي الرغبة في العود ة إلى الرحم (كالفين هول وجاردنرليندري ، ١٩٧٨ ، ص ٢٩) كما أن النتيجة الــتى تترتب على خبرة من الإشباعات المسرفة في مستوي بعينه هي أن الكائن لا يتخلى عن هذا المستوي إلا على مضض فإذا ما حدثت فيما بعد أحداث تعسة بزر دائما عنده حنين إلى الإشباع الذي سبق الاستمتاع به ونتيجة مماثلة تحدث بفعل الإحباطات المسرفة في مستوي بعينه فثمة انطباع بأن الكائن في مستويات النمو التي لا تجلب له إشباعا كامنا يرفض المضيى إلى أمام ، ملحا في طلب الإشباعات التي حرم منها فإذا كان الإحباط قد أدي إلى الكبت فإن الحوافز المعنيه تكون بذلك قد بترت عن باقي الشخصية فهي لا تسهم في النضج اللاحق بل تدفع بمشتقاتها المرزعجة من اللاشعور إلي الشعور وينتج من ذلك أن هذه الحوافز تظل في اللاشعور علي حالها دون تغير ساعية علي الدوام إلي نفس النوع من الإشباع ومن ثم فإنها تستثير أيضا علي الدوام نفس الاتجاهات الدفاعية من جانب الأنا المدافعة (اوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١٦٨-١٦٩) وعلي ذلك فإنه إذا ما كانت حاجات الطفل في المرحلة الفمية تقابل من خلال الأم بإشباع مسرف أو بنقص في الإشباع ، بعبارة أخري كانت علاقته بالأم علاقة يشربها الإشباع الكامل أو الإحباط الكامل فإنه يلح في رشده في أن ينال ذلك الإشباع الذي افتقده وهو طفل وقد حظي تأثير الشبقية الفمية علي التكوين السوي والمرضي الشخصية بدراسة تفصيلية من أبراهام وجلوفر فلو أن شخصا ظل مثبتا علي عالم الرغبات الفمية فإنه سيكون في سلوكه العسام عروفا عن العناية بنفسه ، يتطلب من الآخرين أن يعتنوا به وفي مسايرة للهدفين المنضادين للمرحلتين الفرعيتين من الشبقية الفمية يمكن الهدد المطالبة بالعناية أن تعبر عن نفسها إما عن طريق السلبية المسرفة وإما عن طريق سلوك فمي سادي مسرف الإيجابية (أوتوفينظ. ١٩٦٩ ،

### المرجلة الشرجية:

وتمــتد المرحــلة السادية الشرجية طوال السنتين الثانية والثالثة من العمر وتفــرغ الــتوترات بصفة رئيسية بالتبرز ويرتبط الإشباع الليبيدى بتفريغ وتهييــج الغشــاء المخاطي الشرجي فيمكن أن يزيد التهيج بحجز البراز وتصــبح المواد البرازية موضوعا للحب والكراهية معا بما لها من قابلية لــلطرد أو الاحتفاظ بها وهي تمثل "الملكية" ؛ حيث أنها تخرج من الجسم لتتحول إلي موضوع خارجي ويرجع ارتباط السادية بالشرجية إلي المعني التدميرى للتبرز وإلي أن التحكم في العضلات العاصرة يصبح أثناء عملية تعلم النظافة أداة لمعارضة الكبار وتتميز المرحلة السادية الشرجية بثنائية

العاطفــة وازدواج الجنسية (الذكورة والأنوثة معا) (دانييل لاجاش ، ١٩٧٩ ، ص ٥١-٥١) و هـناك أسـباب فسيولوجية لارتباط الشيقية الأستيه بتناقض العاطفة والجنسية الثنائية فالشبقية الأستية تجعل الطفل يعامل الموضوع -ونعمني المبراز - بطريقة متناقضة " فهو يطرد المادة البرازية من البدن ويحتجزها كما لو كانت موضوعا محبوبا ، ذلك هو الأصل الفسيولوجي "للتناقض العاطفي الأستى" ومن ناحية أخرى فإن المستقيم هو عضو إخراج أجوف فبوصفه عضو إخراج بوسعه إيجابيا أن يطرد شيئا وبوصفه عضوا أجوف بوسعه أن يستثار بدخول جسم غريب، فالميول المذكرة مشتقة من الوظيفة الأولى بينما الميول المؤنثة مشتقة من الثانية وهذا هو الأصل الفسيولوجي للارتباط بين الشبقية الأستية والجنسية الثنائية ونجد أن الهدف الأولى للشبقية الأستية هو بالتأكيد الاستمتاع بالأحاسيس اللاذة في عملية التبرز وبعد ذلك يتعلم الكائن بفضل الخبرة أن إثارة الأغشية المخاطية للمستقيم يمكن الزيادة منها باحتجاز العمود البرازي. (اوتوفينخل، ١٩٦٩ ، ص١٧٠-١٧٧) و ههانا يكون قد ظهر التعارض الذي يستمر خلال الحياة الجنسية كلها بين تيارين لا يمكن بعد تسميتها بالذكرى والأنثوى بل بالموجب والسالب والنشاط الإيجابي تستخدمه غريزة السيطرة عن طريق الجهاز العضملي البدني أما العضو الذي يمثل قبل غيره الهدف الجنسي السالب فهو الغشاء المخاطي الشهوي للشرج (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص ٧٩) ومن ثم يصبح البراز - أداة تحقيق اللذة الشبقية الذاتية -موضوعا ليبيديا فالبراز يمثل شيئا هو أول الأمر جسم الشخص نفسه ولكنه يتحول إلى موضوع خارجي ، إلى أنموذج أي شيء يمكن فقده ومن شم فإن البراز يمثل على وجه الخصوص "الامتلاك" بمعنى أشياء هي خارجية ولكن لها مع ذلك سمة الأنا وهكذا يصبح البراز موضوع حب متناقض العاطفة فالبراز يحب ويحتجز أو يستدخل من جديد ويلعب به و هو يكره ويطرد إلى الخارج وثمة لذات أستية معينة يستشعر ها الطفل في البداية في صورة أحاسيس تصاحب عناية الأم عند تغيير اللفافات فهذه العناية بالإضافة إلى الصراعات التي تستثار فيما بعد حول تدريب الطفل على النظافة من شأنها أن تحيل بالتدريج الحفزات الأستية الشبقية الذاتية إلى حفزات موضوعاتيه ، عندئذ يمكن معاملة الموضوعات تماما كالمواد البرازيه فمن الممكن احتجازها أو استدخالها كما يمكن استبعادها وطردها للخارج فالستدريب عملى النظافة يتيح فرصة فسيحة لإشباعات شهوية وعدوانيــة (أوتوفيـنخل، ١٩٦٩ ، ١٧٣-١٧٤) ومن ثم فالبراز بمثابة وسيلة للتعبير عن حب الطفل أو عدوانه الموجه للآخر القائم على رعايته وذلك من خلل إبقائه أو طرده على أن الأساليب التي تتبعها الأم في تدريب الطفل واتجاهاتها نحو أمثال هذه الأمور مثل التبرز والضبط تحدد إلى درجة كبيرة ما يكون لعملية التدريب من تأثير على شخصية الطفل وعلى نموها (كالفن س.هول ، ١٩٨٨ ، ص ١٣٢) ويري أوتوفينخل أن أصل وطابع الارتباط بين الحوافز الأستية والسادية - مما يعبر عنه المصطلح الخاص بهذا المستوي من انتظام اللبيدو (الأستية السادية) - لهو شبيه بالارتباط الذي تحدثنا عنه بين الفمية والسادية فهذا الارتباط بالسادية يرجع جزئيا إلى تأثيرات إحباطية وجزئيا إلى طابع الأهداف الإدماجية ومع ذلك فثمة عاملان ينبغى إضافتهما أولهما حقيقة أن الاستبعاد هو من الناحية الموضوعية "تدميري" كالإدماج فموضوع الفعل الأستى السادي الأول هو السبر از ذاتسه و "ضعطه إلى الخارج" يدرك على أنه ضرب من الفعل السادي وفيما بعد نتم معاملة الأشخاص على نحو ما عوملت المواد البرازية من قبل ، أما العامل الثاني فهو "القوة الاجتماعية" المتضمنة في السيطرة على العضلات العاصرة: ففي التدرب على النظافة يجد الطفل فرصة فعالة للتعبير عن معارضته للكبار. (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١٧١ - المرابي وقد أوضح أبراهام تلك النقطة في صورة أخري فقد ميز انجاهين ساديين في عملية الاحتفاظ والتخلي عن الافرازات ففقد الموضوع هو عملية طرد شرجية (تدمير سادي) في حيث أن الإبقاء على الموضوع هو عملية استبقاء شرجي (سيطرة سادية) حيث رأي نزعتين عدوانيتين واحدة عماية استبقاء شرجي إسلاق البراز والأخرى في الشح به ويؤدي موقف الأم أو اقدام علي التربية إلي حل هذا الصراع فالأم المتفهمة لعجز الطفل عن ضبط مخارجه والمتسامحة مع وليدها في ذلك الشأن تسمح لدفعه الحب المستكونة في الذات أن تتغلب علي الشعور السادي المتولد في المرحلة الشرجية فعند عجز الطفل عن ضبط مخارجه يجتاحه الشعور بالقلق نتيجة لفقدانه جزء من ذاته ويشمله شعور بفقدان موضوع الحب إلا أن استمرار علاقة الحب مع الأم تملأ ذلك الفراغ وتعوض ذلك الفقدان وتكون نتيجة ذلك الأمر ألا تشحن إفرازات الطفل بشحنة وجدانية سادية (احمد فاتق، ذلك الأمر من من من طبيعة العلاقة بالأم في هذه المرحلة وما يشوبها من حب ورعاية وتسامح هي التي تؤدي إلي نجاح عمليات التدريب علي النظافة وهي التي تؤدي بالطفل للنمو السوي.

#### المرحلة القضيبية:

وتقع المرحلة القضيبية بين السنتين الثالثة والخامسة من العمر وتصبح الأعضاء التناسلية (القضيب عند الولد والبظر عند البنت) هي المنطقة الرئيسية المولدة للذة الشهوانية فتفرغ التوترات بصفة رئيسية بالاستمناء التناسلي المصحوب بتخيلات وتصبح النزعات التي توجه الطفل نحو أفراد الوسط المحيط به أكثر شبها بالحياة الغرامية للكبار وعند الولد، تتحصر "عقدة أوديب " الموجبة في أنه إذ تشتد محبته لأمه، يعاني صراعا" بين حبه لأبيه (المبني علي تقمصه لأبيه) وكراهيته له (المبنية علي اميتازات والسده الستي لا يحظى هو بها) فيؤدي به قلق الخصاء إلي نبذ تملك الأم

تملكا مطلقا بلا شريك أما إذا كانت الأم هي التي يعتبرها الولد غريمه في حسبه لأبيه فإن هذه الحالة يطلق عليها اسم "عقدة أوديب" السالبة أما عند البينت في تطور أكثر تعقيدا يمهد له ما تستشعره البينت من أن أمها غررت بها ولا سيما بسبب فقدان القضيب فيستعاض عن "حسد القضيب" بالرغبة في الحصول على طفل ذكر من فيستعاض عن "حسد القضيب" بالرغبة في الحصول على طفل ذكر من الأب (دانييل لاجاش، ١٩٧٩، ص ٥٢-٥٣) فقي هذه المرحلة من نمو الشخصية تحتل المشاعر الجنسية والعدوانية المرتبطة بوظائف الأعضاء التناسلية مركز الثقل فمشاعر اللذة المرتبطة بالاستمناء وبحياة التخييل لدى الطفيل والمتي تصاحب نشاطه الشهوي الذاتي تهيئ السبيل لظهور عقدة أوديب (كالفين هول وجاردنر ليندزي، ١٩٧٨، ص ٣٠) ومن ثم فالأعضاء الجنسية هي المنطقة الثالثة الهامة من مناطق التلذذ في الجسم والمرء حين يتسناول بيده (يستمني) ، أعضاءه الجنسية يشعر بشيء من اللذة الحسية ، لكنه يحدث في نفس الوقت أن تتضاعف وتشتد رغبة الطفل جنسيا في والديه تضاعفا واشتدادا يؤدي إلى سلسلة من التغيرات الهامة في الشحنات الموجبة نحو الأشياء (كالفن س. هول ، ١٩٨٨ ، ص١٩٣٣).

فبالنسبة للصبي فما يميزه في هذه السن كبرياء رجلي يحد منه بالطبع أفكاره المتعلقة بأنه لم يكتمل كبرا بعد وبأن قضيبه أصغر بالقياس إلى قضيب أبيه أو غيره من الرجال الكبار وهذه الحقيقة صفعة نرجسية قاسية فالصبي في المرحلة الذكرية قد طابق نفسه مع قضيبه والتقدير النرجسي الكبير لهذا العضو يمكن فهمه بالنظر إلى أن قضيبه في هذه المرحلة بالذات يصبح ثريا جدا في أحاسيسه وتبرز عنده إلى الصدارة ميول واضحة لأن يخترق إيجابيا به والخوف من أن شيئا قد يقع لهذا العضو الحساس الغالي يسمى قلق الخصاء. وهذا الخوف الذي ننسب إليه الدور الخطير في النمو الشامل للصبي هو نتيجة لا سبب لهذا التقدير النرجسي

الكبير فالشحنة النرجسية الكبيرة للقضيب في هذه المرحلة هي وحدها التي تفسير فاعلية قلق الخصاء (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١٩٩١-٢٠٠) فاشتياق الصبى المحرم للأم ونقمته المتزايدة على الأب تؤدي به إلى الصراع مع والديه وبخاصة مع الأب فهو يتخيل أن منافسه المتسيد سيوقع به الأذى ويتركز خوفه مما قد يوقعه به الأب من أذى حول أعضائه التناسلية ؛ إذ أنها مصدر مشاعره الجياشة بالشهوة وهو يخشى أن يستأصل والده الغيور هذه الأعضاء المسيئة ويؤدى الخوف من الخصاء إلى كبت الرغبة الجنسية في الأم والعدوان نحو الأب كما يساعد كذلك على حدويث التعيين الذاتي من جانب الابن بأبيه ويحصل الصبي بتعيينه الذاتي بالأب على بعيض الإشباع البديل لدفعاته الجنسية نحو الأم وفي نفس الوقت تتحول مشاعره الشهوية الخطرة نحو الأم إلى مشاعر رقيقة حنون لا خطر منها نحو ها كذلك يؤدي كبت عقدة أوديب في النهاية إلى آخر مراحل تطور الأنا الأعلى ويقول فرويد إن الأنا الأعلى هو وريث عقدة أوديب لدى الذكر فهو سد منيع حيال الرغبة في المحارم والعدوان (كالفين هول وجاردنر ليندزي ، ١٩٧٨ ، ص ٣١) ويتعرف الصبي على حقيقة الخصاء حيث يطلع على التشريح الجنسي للبنت التي يعوزها ذلك العضو الجنسي البارز عند الذكر، أعنى أن البنت تبدو في نظر الصبى وكأنها قد تعرضت أو اجتازت عملية خصاء ويقدر الطفل بينه وبين نفسه أنه "إذا كان هذا قد حدث لها فإنه قد يحدث لي أنا أيضا" (كالفين س. هول ، ١٩٨٨ ، ص١٣٤–١٣٥) فالطفل الذكر ينسب أعضاء تناسلية كأعضائه إلى كل من يعرف من الأشخاص وافتراض وجود نفس الأعضاء التناسلية (الذكرية) لدى البشر جميعا أول نظرية من نظريات الأطفال الملفتة الهامة في الجنس (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص٧٦) حيث يفترض الصبي أن كل شخص له نفس تكوينه البدني فالصب في هذه السن - بحسب رأى فرويد - لم يبلغ بعد إلى أن يعتبر امتلاك قضيب مسألة تحدد الجنس فالتمايز عنده ليس أساسه ذكورة وأنوثة بل بقضيب أو بغير قضيب وحين يرغم على التسليم بوجود أشخاص بغير قضيب فعندئذ يفترض أن كان لهم بالفعل يوما قضيب ولكن فقدوه كما أن كمن ثيرين من الراشدين عندما يرون صبيا يستمنى يهددونه أيضا "بقطع عضسوه" وعادة ما يكون التهديد غير مباشر بل يوحى الكبار بعقوبات أخرى في جد أو هزل فيفهمها الطفل تهديدات خصاء (أوتوفينغل ، ١٩٦٩ ، ص ٢٠١ ، ٢٠٠-٢٠٧).

أما بالنسبة للبنت يكون البظر في ذلك الوقت هو جانب الجهاز الإنسالي الأنثوى الأكثر ثراء في الأحاسيس والذي يجتنب ويفرغ كل هياج جنسي فهو محور الممارسات الاستمنائية والاهتمامات النفسية أيضا وتقسم البنت المناس إلى "ذكريين" و "مخصيين" بمعنى أن معرفة البنت بوجود كائنات لها قضيب يستجاب لها بشكل نمطى ليس فحسب بالاتجاه: "أنا أيضا كنت أود أن يكون لي ذلك" وإنما أيضا بالفكرة: "كان يوما لي ذلك بالفعل ولكنى فقدته" (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص٢٠٧- ٢٠٨) ويكون تتابع الوقائع فيما يتعلق بتطور عقدة أوديب لدى الأنثى وحلها أكثر تعقيدا ، ففي المقام الأول تغير الفتاة موضوع حبها الأصلى وهو الأم بموضوع جديد هو الأب - أما سبب حدوث ذلك فيتوقف على استجابة البنت بالشعور بخيبة الأمل عندما تكتشف أن الصبى يمثلك عضوا جنسيا ممتدا هو القضيب على حين تمثلك هي تجويفا ، ويؤدي هذا الاكتشاف الصادم إلى عدد من العواقب الهامة ، فهي في المقام الأول تعتبر أمها مسئولة عن حالة الخصاء هذه مما يضعف شحنتها الخاصة بأمها ثم ثانيا تحول حبها إلى أبيها لامتلاكه العضو القيم الذي تأمل مشاركته له غير أن حبها لأبيها ولغيره من الرجال بمتزج كذلك بمشاعر الحسد لامتلاكهم شيئا تفتقر إليه . إن حسد القضيب هو المقابل الأنـــثوى لحصــر الخصــاء لدي الصبي، ويطلق عليهما معا اسم " عقدة

الخصاء " إنها تتخيل أنها فقدت شيئا ذا قيمة على حين يخاف الصبي من أن يتعرض لفقده ، وتعوض المرأة إلى حد ما افتقارها إلى القضيب عندما تسنجب طفسلا وبخاصة إذا كان هذا الطفل صبيا. إن عقدة الخصاء لدي البنت تؤدي إلى ظهور عقدة أوديب عن طريق إضعاف الشحنة المتجهة إلى الأم وتكوين شحنة تستهدف الأب ، وعلى عكس عقدة أوديب لدي الصبى التي تكبت أو تتغير بفعل حصر الخصاء ، فإن عقدة أو ديب لدي البنت يغلب أن تستمر وإن كانت تتعرض لبعض التعديل بسبب العوائق الواقعية التي تحول بينها وبين إشباع رغبتها الجنسية في الأب ولكنها لا تتعرض للكبت القوي كما هو الشأن بالنسبة للولد ، وإن هذه الاختلافات في طبيعة عقدتي أوديب والخصياء هي أساس كثير من الفروق السيكولوجية بين الجنسين ، ويري فرويد أن ظهور عقدتي أوديب والخصاء بمثابة واقعتين تتركان العديد من المخلفات في الشخصية (كالغين هــول وجاردنر ليندزي ، ١٩٧٨، ص٣٢) إلا أن غيرة الطفلة من أمها في هذه الفترة عندما تمتزج بالاهتمام الجديد بالأب يجعلنا نلاحظ أن سبيل التطور هنا ان يكون كما كان للطفل الذكر فإن اهتمام الطفل بالأب يدعمه اكتشاف التشابه بينهما في الجنس ويخدمه تحوله إلى الأب في أن يجد نموذجا لتحقيق رغبته ، تلك الرغبة التي ينتهي موضوعها إلى الجنس الآخر ، أما الطفلة الأنشي فإنها عندما تتحول إلى الأب وتهتم به بوصفه مالك الأم تلحظ أنسه يختلف عنها من حيث الجنس مما يحول دون اتخاذه نموذجا لإنسباع رغبتها وتحقيقها. ونلحظ أن التشابه قام بينهما وبين موضوع رغبتها وتمر الطفلة في هذه اللحظة بأزمتها مع رغبتها: هل تتخلى عن موضوع رغبتها أم عن جنسها ؟ بعبارة أخرى : ستتنازعها قوة في أن تــتخذ من الأب موضوعا لحبها وقوة في أن تتشبه بالأب و لاشك أن قوة الرغبة أكبر من إغراء الاكتشاف الجنسى الجديد ، مما يجعل الفتاة تحاول

أو لا أن تتشبه بالأم وبتخذ منها نموذجا لإشباع الرغبة متخلية عن الجنس الذي تنتمي إليه ، وتثير غيرتها من الأم فيها شعورا بأن الأم حرمتها مما تطمسع فيسه مسن ميزات تمتلكها ، ويتأتى مع ذلك الشعور بالحرمان ما تلاحظه الفتاة من أن أعضائها الجنسية ناقصة أو ضئيلة ، حيث تجد الطفلة في الموقف الأوديبي أن السبيل الوحيد لديها كي تحقق رغبتها هي أن تستبدل رغبتها في القضيب لتتصل بالموضوع برغبتها في أن تصبح موضوعا لمن يمتلك القضيب وهو الأب أما من حيث التطور ، فإن الفتاة ستحتاج إلى نموذج تحتذيه لتصبح موضوع رغبة الأب ، ولا شك أنها ستجد في الأم ذلك المنال . وفي الحالات السوية ستعود الفتاة إلى إسقاط رغبتها في الأم فتدرك الأم بوصفها ممثلة للأنوثة أي الراغبة في القضيب وليست المالكة له ، وبذلك تعين الفتاة أمها بنفسها كخطوة مبدأية لتتعين بها فيما بعد ، وعن طريق تعيينها للأم بوصفها مفتقدة للقضيب يزول شعورها بالإثم والخوف من صورة الأم المخصبة ليحل محله خوف من التنافس، إلا أن الخوف من التنافس يجعل الفتاة في موقف الفتي الذي يعين ذاته برغبته في الجنس الآخر ، وهذا ما يفسر لنا أن حل الموقف الأوديبي لدى الفتاة السوية يكون بإعلاء الرغبة في القضيب إلى رغبة في بدائل القضيب كالأطفال والزوج (أحمد فائق ، ١٩٨٢، ص٢١٣ – ٢١٥) ويري فرويد أن كل شخص هو بحكم تكوينه مزدوج الجنسية فكل جنس ينجذب إلى أعضاء نفس الجنس كما ينجنب إلى أعضاء الجنس الآخر، وتؤدى حالة الازدواج الجنسي هذه إلى تعقيد عقدة أوديب إذ تجعلها تتضمن شحنات جنسية تستهدف الوالد من نفس الجنس ونتيجة ذلك تصبح مشاعر الابن حيال الأب والبنت حيال الأم ذات طابع وجداني ثنائي بدلا من أن تكون ذات طابع أحادي (كالفين هول وجاردنر ليندزي، ١٩٧٨، ص٣٢) وبالنسبة للفتاة نجد أن لهـــا الطبيعتين الجنسيتين المتناقضتين (أي الذكورة والأنوثة) وأن قوة

تقمصها لأحد الأبوين إنما تتحدد - بدرجة ما - بما لكل من هاتين الطبيعتين الجنسيتين أو لكل من هذين الاستعدادين المذكر والمؤنث من قوة وغلبة على الآخر فلو كانت مقومات الذكورة قوية لازداد تقمص الفتاة الأبيها والأصبحت بنتا "مسترجلة" أما إذا كانت السيادة لمقومات الأنوثة ازداد تقمص الفتاة للأم ، ومع ذلك فإننا نجد عند الفتاة عادة درجة ما من التقمص والتعلق (أو الشحنة الموجبة) بالنسبة لكل واحد من الأبوين على أن تقليد الفتاة لأمها يزيدها قربا من أبيها ويعوضها بذلك عن علاقة الحب المفقودة بينها وبين أمها ، كما أن تقمص البنت لأبيها يعوضها إلى درجة ما عما تفتقده من أعضاء الذكور الجنسية ، كما يحفظ لها تعلقها وانجذابها نحو الأم ، وهكذا نجد أن قوة عمليات التقمص هذه ونجاحها يؤثر على طبيعة تعلقاتها وعداواتها ودرجة ذكورتها وأنوثتها فيما يلي ذلك من حياتها، كما يؤدي إلى ظهور الأنا العيا عندها (كالفن س. هول ، ١٩٨٨ ، ص ١٣٧ - ١٣٨) ومن ثم فالمناطق الشبقية الرئيسية الثلاث هي الفم والشرج والأعضاء التناسلية ولو أنه ما من جزء من سطح الجسم إلا ويمكن أن يصبح مركز تهيج يتطلب التخفف من التوتر ويطالب باللذة والمناطق الشبيقية على درجة بالغة من الأهمية بالنسبة لنمو الشخصية وتطورها ، لأنها هي المصادر المهمة الأولى للاستثارات والتهيجات التي يتعين على الرضيع أن يواجهها ، ولأنها هي التي تزود الرضيع باللذات الأولى التي يخبرها في حياته أضف إلى ذلك ، أن الأفعال والتصرفات التي تتصل بالمناطق الشبقية تؤدي بالطفل إلى أن يشتبك في صراع وخلافات مع والديه وأن ما يترتب على ذلك من مشاعر الإحباط والقلق تؤدى إلى نمو عدد كبير من أساليب التكيف والنقل والحيل الدفاعية والتحولات و التو فيقات و الإعلاءات. مما سبق نتبين أن نمو الشخصية وتطورها يتم نتيجة عاملين رئيسيين هما: - اكتمال النمو الطبيعي.

- تعلم المرء كيف يتغلب على ألوان الإحباط وكيف يتقى الألم ، وبحل الصراع ويستخفف من القلق . والتعلم يتألف من تكوين التقمصات والإعلاءات وأنواع النقل والامتزاجات والتوفيقات والتخليات والتعويضات والعمليات الدفاعية ، وهذه العمليات التي تقوم بها الشخصية كلها تتضمن إحسلال موضوعات جديدة محل موضوعات قديمة غريزية تتعلق بها شحنات الانجذاب الموجبة ، كما أنها تتضمن نشأة شحنات سلبية تقاوم الشحنات الغريزية فقد عرف فرويد التحليل النفسي في إحدى كتاباته بأنه "تصور ديناميكي يرجع الحياة العقلية إلى ما يحدث من تفاعل بين قوى دافعة وقوي ضابطة " والقوي الدافعة أو الحافزة هي الشحنات أما القوى الضابطة فهي مضادات الشحنات ، والهو لا يملك إلا شحنات فقط على حين أن الأنا والأنا الأعلى لديهما بالإضافة إلى هذا شحنات مضادة فالواقع أن الأنا والأنا العليا لا يتكونان إلا لأنه من الضروري أن تضبط تصسرفات الهسو الهوجاء ولكن بينما تقوم عمليات الأنا والأنا العليا بدور (الفرامل) عملي الأنا والهو فإن للأنا والأنا العليا قواهما الدافعة الخاصة بهما ويمكن أن ننظر لمضادات الشحنات بوصفها نوعا من الإحباط الداخلي ، وينبغي أن نميز بين هذا النوع من الإحباط والنوع الآخر الذي يعرف بالإحباط الخاطئ ، ففي الإحباط الخارجي لا يتيسر الحصول على موضوع الهدف لأسباب خارجة عن إرادة الشخص فهو عبارة عن حالة عوز أو حرمان ، بينما الإحباط الداخلي كف داخلي بعبارة أخري: أنه إذا أراد شـخص أمرا ما ثم وقف حائل خارجي في سبيله كان هذا نوعا من الإحباط الخارجي ، أما إذا أراد شخص أن يعمل شيئا ثم حال الأنا أو الأنا الأعلى بينه وبين ذلك كان هذا إحباطا داخليا ويمكننا مفهوم القوي الدافعة، القوي الضابطة ، من فهم الطريقة التي بها نفكر ونعمل ، فإذا كانت القوي الدافعة أشد من القوي الضابطة فإن تصرفا ما سوف يتم أو فكرة ما ستصبح شعورية ، أما إذا كانت مضادات الشحنات تقوق الشحنات في قوتها في الكبت يكون من نصيب هذا التصرف أو الفكرة ، ويسمي تعارض الشحنة مع مضاد الشحنة صراعا داخليا أو صراعا في داخل المنفس ، وهو صراع يقوم في داخل الشخصية ويختلف عن الصراعات المنقس ، وهو صراع يقوم في داخل الشخصية ويختلف عن الصراعات المنفسية نيتشأ بين شخص وبيئته والواقع أن كل عملية من عمليات الشخصية بنظمها التفاعل بين الشحنة ومضاد الشحنة ومن ثم فما تنشئه الذات والذات العليا من شحنات موجبة وشحنات مضادة أو سلبية والتفاعلات الحادثة بينهما هي المسئولة عن النحو الذي تصير إليه شخصية الفرد، فالشخصية المسئقرة هي تلك التي تجد الطاقة النفسية فيها طرقا ثابتة ودائمة تستغل عن طريقها في أداء عمل نفسي أما طبيعة هذا العمل النفسي فتحدها خصائص تركيب وديناميات الهو والأنا والأنا الأعلي" وبالتفاعلات بينهم وكذا بالتاريخ التطوري لهذه العناصر الثلاثة (كالفن س. هول، ١٩٨٨) ص٤٥ وكذا بالتاريخ التطوري لهذه العناصر الثلاثة (كالفن س. هول، ١٩٨٨) ص٤٥ .

بعد هذا العرض الموجز لتكوين البناء النفسي أو ديناميات الحياة النفسية للفرد نتبين أن البناء النفسي بمثابة مجموعة من العمليات النفسية المتفاعلة والمؤثرة علي بعضها البعض— كما سبق أن رأينا — والتي تشكل في نهاية الأمر ما نطلق عليه" الشخصية المميزة "أو" البناء النفسي المميز" وتتمثل العناصر المشيدة لذلك البناء في: القلق ، الصراعات ، ميكانزمات الدفاع ، العاجات ، الذات ، العالم الخارجي ، العلاقة بالأم ، الأنا وصورة الجسم .. ولأن صورة الجسم بمثابة عنصر مهم من عناصر ذلك البناء يتضح فيها ومن خلالها العناصر الأخرى فسوف أعرض في الصفحات التالية لذلك المفهوم بشيء من التفصيل.

## ثانيا: في مفهوم صورة الجسم

يصل الفرد إلى هذا العالم بعد ميلاده ، وهو عبارة عن كينونة فيزيقية. ومع استمرار عملية النمو، يتطور جسميا وعقليا وينمي نظريته التي تتعلق بمفهومــه عـن ذاتــه، ولا يتضمن مفهوم الذات معتقدات وأفكار ا تخص الجوانب العقلية والانفعالية فحسب ، بل يتضمن معتقدات تتعلق بالجوانب الجسمية ، ويطلق على الأخيرة مفهوم الجسم (إبراهيم على إبراهيم ، مايسة أحمد النيال ، ١٩٩٤ ، ص٢) ونجد أن الإدراك لا يمكن أن يتم إلا من خلال جسم، فالفرد يشعر ويحس بالجسم ويدركه ويشعر به كما أنه يعد وسيلة فالإدراك الواعى هو نفسه الجسد بل إنه ليس إلا الجسد، وسائر ذلك عدم وصمت "(دولت صالح العرب، ١٩٨١ (في) عدنان عبد القادر على ، ١٩٩٨، ص٥) فالإدراك يكمن في سر الجسم الإنساني بموجب التلاقي بين المدرك والمدرك ، ذلك أن الجسم هو وسيلتنا للاتصال بالأشياء والوصول إلى قلبها، فرؤية العين تفترض أن لا مسافة بين العين والأشياء كأنها تامس برقة وبلطف ما تلمسه اليد بقوة وغلظة (حبيب الشاروني، ١٩٨٤ (في) عدنان عبد القادر على، ١٩٩٨، ص٥) ويرى ميرلو - بونتى أن الإدراك الحسى لـ لعالم يبدأ بالرؤية وأن هذه الرؤية تتجه أول الأمر إلى سطح العالم لكنها لا تلبث أن تنوغل داخله بحيث يدرك الإنسان العالم المحسوس ويبلغ خفايـــاه ، كمـــا يبين لنا أن من طبيعة الجسم أن يكون مدركا ومدركا في الوقت ذاته، فهو ذات بواسطة الاختلاط والنرجسية وملازمة الرائي لما يسراه واللامس لما يلمسه والمحسوس لما يحسه، هذا التكامل بين الحاس والمحسوس يقوم على أساس أن الإدراك يتم بواسطة جسمي وفي جسمي وأن جسمي هـو الذي يدرك الأشياء، فأنا أري ما أتحرك نحوه وأتحرك نحو ما أراه، والعالم المرئي وعالم مشروعاتي المتحركة هي أجزاء شاملة

من نفس الوجود، ومعنى هذا أننى أغوص في المرئى بواسطة جسمي وأطل على العالم الذي أكون جزءا منه، فهناك تواصل نسيجي بين جسمي الرائي والأجسام المرئية، وكما يؤخذ الجسم من نسيج العالم نجد العالم كذاك مصنوعا من نفس نسيج الجسم، فثمة حركة دائرية من شأنها أن تجعل الطبيعة تتحول إلى جسد عن طريق جسدي بحيث لا نستطيع أن نفصل بين الأجسام المحيطة وبين جسمي (موريس ميرلو - بونتي، ص٣-١٠) ويذكر ميرلو - بونتي أن الجسم النامي والمعاش الخاص بالطفل يمكنه أن يصبح وحده وأن يكون مميزا ومفردا بوصفه ذلك الجسم الذي أدعوه " جسمى " فقط من خلال الوعي المنطور به في علاقته بالأجسام الأخري المختلفة عنه، فعلاقة الجسم المعاش بالأجسام الأخري إنما هي علاقة من التعبير والتواصل متمثلة في الإدراك ,Richard C. McCleary, 1986, (P.15-16 ومن ثم فالوعى العالمي الجسمي لكل منا هو إذن الأساس الذي يقوم عليه الإدراك الحسى الإنساني وهنا يحاول ميرلو - بونتي إثبات أن هذا الإدراك الحسى يقوم على اعتبار وحدة وجودية مزدوجة: فمن ناحية هناك وحدة وجودية تشمل النفس والجسم في واقع إنساني يتيح لنا أن نعتبر الجسم الإنساني ذاتا أي أنا متجسدا. وفي الوقت عينه هناك وحدة وجودية تشمل الأنا المتجسد والعالم ومن شأنها أن تتيح لنا أن نرى العالم، عالم الأجسام، امتدادا لجسمنا مصنوعا من نسيجه وملحقا به. فجسمي هو في الوقت ذاته راء ومرئى ، إن هذا الجسم الذي ينظر إلى الأشياء كلها يمكنه أيضًا أن ينظر إلى نفسه وأن يتعرف فيما يري عندئذ على (الجانب الآخر) من قدرات، الرائية إنه يري نفسه رائيا ويلمس نفسه لامسا، فهو مرئي ومحسوس بالنسبة إلى نفسه. إنه ذات واقعة بين الأشياء لها ماض ومستقبل (موريس ميرلو - بونتي ،ص١٤-١٩) وعلي ذلك يقول ميرلو -بونتى " أنه من خلال جسمى أستطيع إدراك " الآخر " تماما كما أدرك من خال جسمي "الأشياء "من حولي" (Iman Farid Basyouny, 1998, P.1) كما درس " سارتر " الجسم من وجهين الأول من حيث أن الجسم موضوع معرفة، بمعني أن السمة المييزة للجسم هو كونه أمر معروف بالنسبة للآخر فكل من الأنا بالنسبة للآخر والآخر بالنسبة للأنا يتجلي كجسم، لذا درس سارتر الجسم ضمن دراسته لمشكلة الآخر، الوجه الثاني هو دراسة الجسم بوصفه وعي منبثق من خلال العلاقة مع العالم ، فسارتر يستدل علي الجسد من خلال النغيرات المادية الحادثة في العالم والتي تشير إلي أن هناك جسد فعال مؤثر ، فهو يستدل علي الجسد من خلال العالم. (جان بول سارتر، ١٩٦٥ (في) آمال كمال محمد، ١٩٩٨، ص٥).

من هذا المنطلق تعد صورة الجسم Body Image من اللبنات الأولي لدي الفرد في تكوين شخصيته في الطفولة الأولي من حياته، فالطفل يولد قطعة بيولوجية غير متمايزة يشعر أن جسده وجسد أمه جسدا واحدا ثم يبدأ بيولوجية غير متمايزة يشعر أن جسده وجسد أمه جسدا واحدا ثم يبدأ هي ، يتجلي من ذلك أهمية العلاقة بين الأنا والآخر في تشكيل الأنا وإلي أهمية الجسم وصورة الجسم في تكوين الأنا فصورة البدن هي نواة الأنا وأبي وتتعرض لكثير من التغيرات عن طريق النمو ومن المحتمل أن يبدأ إدراك وتتعرض لكثير من التغيرات عن طريق النمو ومن المحتمل أن يبدأ إدراك الجسم ويأخذ شكلا في الشهور الثلاثة والأربعة الأولي من الحياة حيث يكتشف الطفل أصابعه من خلال فمه في البداية ولاحقا يطلع علي بقية بسمه من خلال حاستي اللمس والبصر إلي جانب الأحاسيس الحركية الحسم، وتسهم خبرات الألم بالإضافة إلي الأحاسيس الناتجة عن السمع، التذوق والشم أيضا في الوعي بالجسم كما يؤدي الناس الآخرون دورا أساسيا في ي تكوين اتجاهات الطفل ومشاعره نحو جسمه وأجزائه (Robert M. Goldenson, 1970, P. 168 )

بين بيانسات الإدراك الداخلي والخارجي إنما هو بمثابة خطوة مهمة في التفرقة ما بين الذات واللذات ، كما أكد كل من هار تمان، كريس، لوفنشتين أن الخطوة التطورية الأساسية لتكوين الأنا تكمن في تمييز الذات عن اللاذات، وقد أقر فرويد من قبل أن إدراكات عضو الحس والإدراكات الداخلية مسئولة بشكل كبير عن نمو صورة الجسم وتتطور صورة الجسم، وتتعدل تدريجيا خلال النمو والنضج وليس المهم أن تتطابق تلك الصورة مع الجسد الواقعي بل من الممكن أن تتشوه وطبقا لجاكبسون فإنه بالارتقاء النفسى الجنسي وتطور الأنا والنضبج العقلي والعمليات العاطفية والفكرية واختبار الواقع وتزايد إمكانية الإدراك، وإدراك الذات والحكم والاستبطان تتكون صورة الجسم وتتبلور في مفاهيم واقعية كثيرة أو قليلة لعالم الموضوع و الذات (Ludwig Eidelberg, 1968, P. 55 – 56) فصورة الجسم هي الصورة العقلية التي نكونها عن جسمنا ككل وتتضمن كلامن خصائصيه الجسمية (إدراك الجسم) واتجاهنا نحو تلك الخصائص (مفهوم الجسم) وصورة الجسم لدينا بمثابة عنصر أساسى في مفهومنا للذات ومشاعرنا بالهوية الشخصية، وتنشأ تلك الصورة عن مصادر شعورية والا شعورية، وإذا ما نجمنا في فصل العاملين قد نكتشف أن الصورة الشعورية تختلف عن الصورة اللاشعورية، وربما تختلف كلتاهما عن خصائصينا الفعلية ، فقد أشارت الدراسات النفسية إلى أن بعض الناس قد يبخسون من قدر خصائصهم الجسمية بينما بشعر البعض الآخر بالقوة والجاذبية أكثر مما هم عليه بالفعل ,(Robert M. Goldenson, 1970, (P. 168 ومن ثم تري B. Wright أن صورة الجسم تشير إلى مدي مفهوم الـذات الـذي يتصل بالاتجاهات والخبرات التي تختص بالجسم، فملامح الشخص الجسمية تعتبر ذات مكانة هامة في مفهومه عن ذاته وعنصرا أساسيا فيه، حيث استخدمت تعبيرات مفهوم الجسم أو صورة الجسم أو

الذات الجسمية للإشارة إلى الجوانب الجسمية من صور الذات. (إبراهيم أحمد أبو زيد، ١٩٨٧، ص٩٥) واليوم يهتم التحليل النفسي بشكل متزايد وبصورة الجسم حيث يرى (Yorke (1985) أن لصورة الجسم أهمية كبيرة داخل النفس ، ويصف (Sandler (1994) صورة الجسم بوصفها الأساس لتمثل المنذات (Erwin Lemche, 1998, P. 157) فمفهوم صورة الجسم وإن كان مهما في العديد من الدراسات الإنسانية، إلا أنه يعد مفهوما محوريا في علم السنفس والتحليل النفسى، فإذا كان لب اهتمام التحليل النفسى هو دراسة الإنسان وتفسيره من حيث هو معنى علاقة "شعور ولا شعور" فإن دراسة وفهم صورة الجسم تمكننا من معرفة المعانى السيكولوجية الكامنة وراء الأفكسار اللاشعورية عن صنورة الجسم، باعتبارها أفكارا قابلة للفهم والتفسير كما تمكننا من معرفة الشعور، حيث أن العلاقة بين الشعور واللاشعور علاقة جدلية، ففهم صورة الجسم ييسر فهم الشخصية بما هي (ظاهر، باطن) وكما يذهب أحمد فائق، فإن دراسات التحليل النفسي تشير إلى أهمية فهم الجسم ودوره في إقامة علاقة بالعالم (أحمد فائق، ١٩٦٧ (في) عدنان عبد القادر على، ١٩٩٨، ص٤) وقد اعتمد المحللون النفسيون الباكرون على كتابات فرويد الذي نظر لتطور الأنا بوصفه نتيجة لتفاعلات الطفل الباكرة مع العالم، حيث اعتقد أن الأطفال يكتشفون دور الموضوعات في العالم من خلال مقارنتها بوظائف أجسامهم، كما يعتبر فيشر وإحدا من الرواد الذين تحولوا من الدراسة السيكودينامية للجسم إلى دراسة الجسم بوصفه فاصلا فيما بين الذات والعالم الخارجي، ومن ثم فقد نظر لأعراض الفصام إلى جانب الاضطرابات الأخرى بوصفها انعكاسا للحدود الضمعيفة فيما بين الذات والعالم الخارجي، وقد قدم شيلدر و احدا من أبكر التعريفات وأفضلها، فقام بتعريف صورة الجسم بوصفها الصورة التي نتصورها عن جسمنا في العقل والطريقة التي يبدو فيها ذلك الجسم لأنفسنا ويشير كل (Madeline N. Altabe & J. Kevin Thompson, 1994, P.408) ويشير كل مسن Debbie C. Uys & Douglas R. Wassenaar الجسم إنما هو مفهوم معقد يشير بالمعني العربي إلي الجسم بوصفه خبرة نفسية ويركز علي مشاعر الفرد واتجاهات نحو جسمه ويستخدم ذلك المصطلح في الستراث في علاقته بالمشكلات النفسية والنيورولوجية وظاهرة التنويم المغناطيسي والأمراض السيكوسوماتيه، ونتيجة لهذا الاستخدام واسع الانتشار لذلك المصطلح ظهر العديد من التعريفات الغامضة وغير المحددة لذلك المفهوم.

(Debbie C. Uys & Douglas R. Wassenaar, 1996)

وقد اكتسب مفهوم صورة الجسم استخداما شائعا في النصف الأول من القررن العشرين، وذلك من خلال عمل النيورولوجيين وأطباء الجراحة والمحلين النفسيين، ففي مجال علم النفس أشار فيشر إلي صورة الجسم بوصفها الطريقة الستي يدرك بها الناس أجسامهم وتتضمن الاتجاهات والمشاعر والمتخييلات المجمعة والمتراكمة (Fisher, 1968) وفي مجال الفسيولوجيا وصف Sherrington ما يسمي بالتقبل الذاتي Proprioception بوصفه حاسبة سادسة نملكها في جسمنا ومن خلال الأبحاث اللاحقة تم التعرف علي مجموعة من الحواس الجديدة مثل فئات الحواس البديلة المس والألم ، ومن شم فبالإضافة إلي حاسة البصر والأعضاء التي تمدنا بالإحساس بالتوازن هناك تدفق حسي مستمر من أجزاء في حالة حركة من أجسامنا تمكننا من الشعور بأن أجسامنا ملكا لنا (Sacks 1985) وقد أكد النيورولوجيين والأطباء النفسيون وعلماء النفس أن صورة الجسم إنما هي Bender & مرنة ومتفاعلة فمن خلال أبحاثهم توصل كل من Bender & Dender كل من

<sup>\*</sup> التقـبل الذاتي Proprioception : يعني أن يثار عضو حس أو ينبه بملبهات أو مثيرات تقبلية ذائية ناشئة عن العضلات أو الأوتار العضلية (منير البعلبكي ، ١٩٩٥ ، ص٧٣١).

Keeler إلى أن هناك ميلا عاما لدى الكائن الإنساني لأن يكون لديه حدود مرنة وصورة جسم متغيرة دائما. كما أكد Critchley أن صورة الجسم إنما هي صورة مرنة يتم إسقاطها على العالم الخارجي وهي صورة تتغير في حالات كثيرة كحالة الحب أو الأنشطة الرياضية. كما قد تتغير مع كثير مـن التغيرات الفسيولوجية الطبيعية في الجسم ويؤكد شيلدر (١٩٣٥) أن سطح الجسم له أهمية خاصة، فالملبس، ومستحضرات التجميل والوشم وكــل مــا يتصل بالسطح يتم دمجه في صورة الجسم ، فالملابس مثلا قد تأخذ دلالة رمزية كأجزاء الجسم الأخري وتبعا لشيلدر فإن فتحات الجسم من أكثر الأجزاء وضوحا في صورة الجسم ذلك أنه من خلال تلك الفستحات الخاصسة بجسمنا نكون على اتصال قوى بالعالم ، كما أن تلك الفتحات بمثابة نقاط للأهمية الشبقيه ومن ثم تؤدي دورا أساسيا في تكوين صورة الجسم ، والشك أن ليونة صورة الجسم وقابليتها للتشكيل تجعل التعيين بالموضعوعات غير الإنسانية وغير الحية ممكنا وكأننا نكتسب إحساسا بالانسجام والوحدة والارتباط مع العالم من خلال ذلك التعبين ، فالتعيين يجعل الألم ومعاناة شخص ما محل اهتمام الآخرين ومن ثم فيؤكد الباحــثون أن صــورة الجسم إنما هي صورة دينامية تتغير في كل وقت. نضسيف لها أو نزيل منها ملابس أو أقنعة ، وقد نقطع أجزاء من الجسم أيضا كما يشير الباحثون إلى أن نلك الصورة إنما هي صورة متفاعلة متباللة حتى في المواقف العاديــة غيـر المقلقة نظهر صورة الجسم بوصفها عملية دينامية مستمرة من الهدم والتشبيد في علاقستها بالآخرين، فمنذ البداية بوجد اتصال قوى فيما بين صورة أجسامنا وصورة الجسم الخاصة بالآخرين، فمن الممكن أن نأخذ أجزاء من أجسام الآخرين وننمجها في صورة أجملهنا (الشخصن م Appersonization) وقد ندفع بصورة

<sup>\*</sup> التشخص: Annersonization : ته هد : بنتحل فيه المد عصفات وظر وف شخص آخر (مشهور غالدا) أو فعل يحسد أو يحسد شخص آخر أو مدل الاستدماج موضوعات مختلفة كوسلة لتعزيز الأنا ، أو تقمص لا شعوري بالآخر في كليته أو جزء منه (كمال دسوقي ، ١٩٨٨ ، ص ١١٩).

أجسامنا نحو الآخرين، ومن ثم فهناك تفاعل مستمر للأجزاء والكليات وعلى هذا تتفاعل صورة الجسم مع العالم وتتغير استجابة له ويحدد الأنثربولوجيين صورة الجسم من خلال العلاقات مع الناس الآخرين، فكل تأثير في صورة الجسم يرمز إلي العلاقة بالآخر ويمثلها ؛ إذ ترتبط العلاقات الاجتماعية وصورة الجسم بشكل متبادل وينمو معا فصورة الجسم إنما هي صورة دينامية ، متفاعلة ومتحدة بشكل قوي مع العلاقات الاجتماعية ، فليس لأحدهما الأسبقية والأولوية على الآخر.

(Nicole Sault, 1994, P. 16 – 19)

وقد أضاف شيلار أيضا عنصرا اجتماعيا كأحد مصادر تكوين صورة الجسم ، وذلك في كتابه The Image and Appearance of the Human ، وذلك في كتابه Body حيث يرى أن التناول النظري لموضوع ما يتعلق بالكائن الحي لابد Body أن يكون مندمجا في مبدأ سيكولوجي ينظر إلي الحياة والشخصية علي أن يكون مندمجا في مبدأ سيكولوجي ينظر إلي الحياة والشخصية علي النهما وحدة (Paul Schilder, 1950, P. 7, 213) ومن ثم فالجسم والعالم الخارجي بمثابة خبرات مترابطة مع بعضها البعض فلا يتواجد الجسم بدون العالم ولا العالم بدون الجسم ، وعلي هذا فيطور الفرد صورة جسمه بدون العبرات التي يتعرض لها وموقف الآخرين من حوله تجاهه وتجسمه ومن هنا يحاول شيلدر إيضاح فكرة أن صور جسم الأفراد المختلفين ترتبط مع بعضها البعض بشكل متبادل فهناك تبادل مستمر فيما بين أجزاء صورة أجسامنا وصور أجسام الآخرين، فمن خلال التعيين قد تضاف لصورة أجسامنا وتكون وحدة أو تدضاف لصورة أجسامنا وتكون جماعا، من هذا المنطلق فمناقشة صورة الجسم بوصد فها كينونة منعزلة إنما هي مناقشة ناقصة ، فدائما ما يكون الجسم تعبيرا عن الأذا وعن الشخصية وهذا الجسم موجود في عالم حتى

أنا لا نستطيع أن نعطي إجابة ما لمشكلة خاصة بالجسم إذا لم نتعرض للشخصية والعالم المحيط (Franklin C. Shontz, 1969, P. 13 – 14).

وإذا حاولنا تعريف صورة الجسم نجد أنها الصورة الذهنية التي يكونها الفرد عن جسمه ككل بما فيها الخصائص الفيزيقية والوظيفية والتي تسهم بالتبعية في تقييمه لذاته وتتضمن صورة الجسم إدراكا لشكل الجسم وحجمه وحدوده والارتباطات الداخيلية لأجزائه وتنبع صورة الجسم لدينا من مصادر شعورية و لا شعورية تمثل مكونا أساسيا في مفهومنا عن ذواتنا وهذا يدفعنا إلى أن نؤكد أنه في كثير من الأحيان يكون المفهوم السالب للذات راجعا إلى تشوه صورة الجسم واضطرابها وعلى العكس من ذلك يصاحب الرضاعن صورة الجسم شعورا إيجابيا نحو الذات فضلاعن المتقدير المسرنفع لها وفي الواقع فإن إدراك صورة الجسم خاصية تتسم بالاستمرار؛ إذ إنها تلازم مراحل العمر المختلفة فهي عملية يدركها الفرد منذ مرحلة الطفولة وحتى مرحلة الرشد وتجدر الإشارة إلى أنها شائعة لدى الذكور والإناث وإن كانت الإناث أكثر حساسية وتمحيصا لصورة أجسامهن عن نظر ائهن من الذكور (ابراهيم على ابراهيم، مايسه أحمد النيال، ١٩٩٤ ، ص ٢-٣) فستميل الإناث إلى تعريف أنفسهن من خلال أجسامهن وبخاصية مظهرهن أو أن يعرفن أنفسهن بتلك الطربقة من خلال الناس الآخرين، فالجسم فيما يتعلق بالإناث يشكل الأساس للهوية وذلك يختلف عما هو لدي الذكور فكثيرا ما يميل الذكور إلى تعريف أنفسهم من خلال الإنجازات في المجالات المهنية والفكرية وتكون علاقاتهم بأجسامهم إلى حد ما علاقة منفعية (Elmar Brahler, 1986, P.131) كما أظهرت كثير من الدراسات أن الإناث يكن غير راضيات عن أجزاء من أجسامهن بشكل أكبر عن الذكور فكلا الجنسين - على سبيل المثال - يهتم بملامح الوجه والسوزن ويقطق الذكور فيما يتعلق بحجم القضيب بشكل كبير وبنفس

الطريقة التي تقلق بها الإناث فيما يتعلق بحجم الثدي ولكن الإناث يقلقن بقدر أكبر بكثير فيما يتعلق بحجم الأرداف وشكلها والأرجل، والقدمين أيضا وما إلي ذلك (Kathleen stassen Berger, 1987, P.474) ومن ثم فصورة الجسم هي تلك الصورة الخاصة بالفرد عن جسمه تلك الصورة الستي يكونها في عقله وبعد ذلك تؤدي – وبشكل مستمر ويومي – دورا مهما في تقييم الطفل – البالغ لذاته (Paul A. Clarke, 1968, P. 60).

كما تعرف صورة الجسم بأنها تصور الفرد الذاتي لجسمه ويبني ذلك التصور على أساس أحكام تقييميه حول كيفية إدراك ذلك الجسم من خلال الآخرين (Bernard Beins & Alan J. Feldman, 1996, P.51) وينظر إليها أيضا بوصفها إدراكات وأفكار ومشاعر الشخص المتعلقة بمظهره الجسمي وتؤدي تلك الصورة دورا مهما في تقدير الذات لدي كثير من الأفراد بالإضافة إلى ذلك تؤثر على كيفية إدراك الشخص من قبل الآخرين فقد أظهرت الأبحاث أن الأفراد الذين يشعرون بالجاذبية الجسمية ينظر إليهم بوصفهم أكثر إيجابية في مواقف كثيرة من حياتهم كالتعليم والعمل وغيرها (Linton Whitaker, 1999) ويعرف جوتسمان وكالدول صورة الجسم بأنها خبرة شخصية نفسية قابلة للتعديل والتطوير من خلال ما يتعرض له الفرد من خبرات ومدى إدراكه لجسمه وحساسيته نحوه وبناء على ذلك يؤثر مفهومنا عن صورة أجسامنا على سلوكنا الذاتي وعلى سلوكنا في تفاعلاتنا الديناميه مع الآخرين (علاء الدين كفافي، مايسه أحمد النيال ، ١٩٩٦، ص ٨-٩) فضلا عن ذلك فإن صورة الجسم هي أيضا الفكرة التي يتصورها الفرد عن شكل جسمه الخاص سواء أكان مدركا أم متخيلا وهذه الصورة لا تشمل ظهور الجسم كما يدركه كل فرد فحسب بل تشمل أيضا عناصر التمثل representation وكذلك الأفكار الخاصة بالوظائف الجسمية ومن هـنا فبإمكاننا أن نقرر أن تعبير صورة الجسم ليس خبرة ذاتية فحسب بل هي خيرة موضوعية في الوقت نفسه، بعبارة أخري فإن تكوين صورة الجسم بما هي خبرة موضوعية لا يتم إلا علي أساس من تمثل صورة جسم الأخسر وبخاصة صورة جسم الموضوع الليبيدي أو بتعبير هنري فيالون أن الآخر يلعب دروا حاسما في وعيي بذاتي (نيفين مصطفي زيور، فيالون أن الآخر يلعب دروا حاسما في وعيي بذاتي النفين مصطفي زيور، مطهره المعلى وعلي هذا فصورة الجسم بمثابة المفهوم الذاتي للفرد عن مظهره الجسمي، ويشيد ذلك التمثل العقلي – والذي قد يكون واقعيا أو غير واقعيا أو غير واقعي المعقد للاتجاهات، والانفعالات، والذكريات والتخبيلات والخبرات المعقد للاتجاهات، والانفعالات، والذكريات والتخبيلات والخبرات السيعورية واللاسعورية علي حد سواء كما عرف كل من ها Garner & المنادات (ما نراه أو نعتقد أننا نراه في الجسم من حجم ، وشكل ، ووزن ، وملامح ، وحركه وأداء) وعنصر موقفي تأثيري (كيف نشعر تجاه تلك الصفات وكيف تدفعنا مشاعرنا لسلوكيات معينة).

(Wendy Stuhldreher & William Ryan 1999)

ويسنعكس الاضطراب في العنصر الإدراكي لصورة الجسم في الإدراكات المحرفة لحجم الجسم وشكله ومظهره الخارجي في حين ينتج الاضطراب في العنصر الموقفي لذلك الصورة عادة عن عدم الرضا عن مظهر الجسم في العنصر الموقفي لذلك الصورة عادة عن عدم الرضا عن مظهر الجسم أو قدراته الوظيفية (Sheryl A. Monteath & Marita P. McCabe, 1997) ما سبق ويؤكد كل من Rick M. Gardner & Yale R. Tockerman ما سبق موضدين أن نتائج الدراسات الحديثة مع الأسوياء والمرضي قد أظهرت أن صدورة الجسم بمثابة مفهوم متعدد الأوجه يشتمل علي أبعاد إدراكية وموقفية حيث يصف المظهر الإدراكي كم التشويه الناتج عن التقدير غير الصديح لحجم الجسم علي سبيل المثال ، بينما يعكس العنصر الموقفي مستوي الرضا أو عدم الرضا الذي يشعر به الفرد تجاه الجسم أو أجزاء

معينه فيه، كما أظهرت الأبحاث وجود علاقة فيما بين صورة الجسم وبعض المشاكل النفسية كالاكتئاب واضطرابات الأكل وكذلك نقص تقدير السخات (Rick M. Gardner & yale R. Tockerman, 1993) في حين يشير مصلطح تقدير الجسم Body Esteem إلي العنصر التأثيري لصورة الجسم أو مشاعر الفرد تجاه جسمه ولا شك أن البحث الخاص بتقدير الجسم بنما هو بحث مهم ؛ إذ يرتبط التقدير المنخفض للجسم بالقلق والاكتئاب ونقص تقدير الذات بالإضافة إلى اضطرابات الأكل.

(Gregg R. Henriques & Lawrence G. Calhoun, 1999)

كما بين David M. Garner أن كثير من الناس يفكرون في مفهوم صورة الجسم بوصفه مظهرا للجاذبية والجمال والمظهر الجسمي في حين أن صورة الجسم تعنى أكثر من ذلك بكثير فهي التمثل العقلي لذواتنا والتي تسمح للنا بتأملها وتؤثر صورة الجسم بشكل فعال في سلوكنا وتقديرنا لذو اتـنا ومـا نعاني به من أمراض نفسية فإدر اكانتا ومشاعرنا ومعتقداتنا المتعلقة بجسمنا تتحكم في خطة حياتنا وطبيعة تفاعلاتنا .. فجسمنا حقا بمثابة لوحة شخصية تمد الآخرين بالانطباعات الأولى وأحيانا الانطباعات الوحيدة (David M. Garner, 1997) فصبورة الجسم هي الصبورة أو التمثل العقلي الذي يمتلكه الفرد عن جسمه في حالة الحركة أو في الراحة في أي لحظة وتستمد تلك الصورة من الاحساسات الداخلية، تغيرات الوضع، الاحتكاك مع الناس والموضوعات الخارجية، الخبرات الانفعالية والتخييلات (Horace B. English & Ava champney, 1958 P.70) وفي التحليل النفسي يمتد مفهوم صورة الجسم ليشمل المظاهر الدينامية للعمليات العقيلية والسلوكية (Douwe Tiemersma, 1989, P.2) فصورة الجسم هي الصورة التي تكونت من خلال العالم النفسي للفرد بما يتضمن من جانب انفعالي وجانب عقلي وأحكام نفسية حول مفاهيم صورة الجسم القبيحة أو

الجميلة وبمسا فيها من كره وحب، ضعف وقوة سواء كان ذلك مطابق للواقع أم لا وتلعب التخييلات دورا هاما في تشييدها. ويحدد الأطباء مكانا لها بالمخ وهو مركز الذاكرة بالفص الصدغي بينما لا يحدد لها علماء النفس مكانا بيولوجيا بل يركزون علي مصادر تكوينها ودور التفاعل مع الأم والستخييلات حسول الجسم والعالم والتنشئة الثقافية والاجتماعية في اقامتها (آمال كمال محمد ، ۱۹۹۸ ، ص ۳۲) وتقدم Linda Ridge Wolszon تعسريفا لصورة الجسم بوصفها التقييم الذاتي للغرد والمتعلق بحجم الجسم ووزنه أو أي مظهر آخر من المظاهر الجسمية وتقرر أن المظهر الرئيسي لذلك التعريف هو أن صورة الجسم بمثابة خبرة شخصية بشكل كبير وعلى الرغم من طبيعتها الشخصية نجد أن نمو تلك الصورة يتأثر بشكل قوي بالمعايير الثقافية (Linda Ridge wolszon, 1998) فصورة الجسم بوصفها خبرة ذاتية للفرد خاصة بالطريقة التي يبدو بها جسمه لا تعتمد فقط على الملامح الموضوعية للجسم كالطول والوزن ولكنها تعتمد أيضا على تقييمات الآخرين لذلك الجسم وكيفية تناسبها مع المستويات الخارجية للجمال (Philip G. Zimardo, 1988, P.94) وقد أوضح الانثربولوجيون أن السناس يخبرون أجسامهم ويدركونها وفقا لصورة الجسم المحددة ثقافيا فلا يوجد جسم موضوعي يدرك بنفس الطريقة من قبل كل الثقافات فمصلطحات مثل بدين ، وكبير ، وجميل ، وقوي وغيرها تعرف داخل الأوساط الثقافية بأشكال مختلفة (Nicole Sault, 1994, P.12) حيث يتأثر الناس بشكل أساسي بالكيفية التي يدركون بها أجسامهم والتي يدركهم بها الآخرون وهذا الإدراك يتأثر بالمستويات الاجتماعية والمفاهيم الثقافية ففي ثقافات معينة يعتبر الجسم الممتلئ جذابا بينما يعتبر الجسم المثالي في ثقافات أخري هو الجسم النحيل وتحدد اتجاهات الناس وتقديراتهم لسمات معينة في أجسامهم كيفية شعورهم بأنفسهم فإذا شعر الشخص أنه غير

جــذاب أو غيــر مقبول أو أنه أدنى جسميا بشكل ما فإن تلك الإدراكات للذات من المحتمل أن يكون لها تأثير قوي على مجالات أخري في حياته فإذا ما تأملنا مثالا لفتاة لا ترضى عن وزنها المفرط وربما تخجل من أن تنظر في المرآة أو حتى أن تتحدث عن جسمها فذلك الحديث قد يؤدي إلى مريد من القلق والانزعاج مما يجعلها تتجنب الناس ومن ثم فإن ذلك الموقف سيكون له تأثيره على كيفية رؤيتها لذاتها ومستوى تقدير للذات لديها كما قد يؤثر على الاختيارات التي تتخذها في مجالات أخري من حياتها ومن ثم فمن المفيد أن ننظر لمصادر قرارات الفرد وكأنها مرتبطة بصورة الجسم (Raymond J. Corsini, 1994, P.174) وعلى هذا تعتبر صورة الجسم جرءا أساسيا من مفهوم الذات لدي الفرد وقد تكون لإدر اكات الذات للنقص الجسمى تأثيرا قويا على كل مجالات حياة الفرد كما قد تودي إلى تجنب الأنشطة الجنسية أو الاجتماعية أو قد تسبب اضــطر ابات الأكـل ، ولا شك أن تطابق الخصائص الجسمية للفرد مع المعابير الثقافية يؤدي دورا حاسما في تكوين صورة الجسم ففي مجتمع معين تعتبر البدانة علامة على الصحة والوضع الاجتماعي الرفيع في حين يعتبر الجسم المثالي في مجتمع أخر هو الجسم النحيل الرياضي ونجد أن الاختلاف مع المعايير الثقافية قد يكون أمرا خطيرا فقد يصل قلة من الـناس للجسم المثالي في حين يحيد آخرون عنه بشدة مما قد يعرضهم للمعاناة والشعور بانخفاض تقدير الذات.

(Bernard Beins & Alan J. Feldman, 1996, P.51)

ومن هنا فيمكن القول بأن للعوامل الثقافية دورا لا يستهان به في إدراك الفرد لصورة جسمه فهناك بعض الثقافات التي تشيد بطول القامة وكبر حجم أجزاء الجسم إذ إنها تعبر عن المكانة والقوة والهيبة في حين تعتبرها ثقافات أخري دلالة على السلوك المضاد للمجتمع بينما تشير إلى الصحة

الجسمية في ثقافات أخري (إسراهيم على إبراهيم ، مايسة أحمد النيال ، ١٩٩٤، ص٣) ولا شك أن هذا النصور المثالي يختلف من مجتمع إلى آخر ومن حقسبه زمنية إلى أخري ومن ثم فهناك ثلاث مستويات للتصور الجسمي هي:

١- واقعى (فعلى) أي تصور الجسد كما هو موجود.

٢- مدرك.

٣- مثالي أي تصور الجسد المثالي أو المرغوب.

والفارق بين التصور الفعلي والتصور المثالي للجسد يعطي مؤشرا لرضا الفسرد عن جسده وإذا ما كانت الهوة كبيرة بين التصور الفعلي والتصور المثالي للجسد فإننا نري تلك المحاولات الدؤوبه من البعض لتغيير مظهر الجسد باستخدام جراحات التجميل والملابس وذلك لجعل الجسد أقرب إلي التصور المثالي في ذهن الفرد (آمال كمال محمد ، ١٩٩٨ ، ص ٢٧-٢٨).

مما سبق نجد أن صورة الجسم مصطلح سيكولوجي يعني تصور الذات عن جسمها أما سكيما الجسم فهو مصطلح نيورولوجي يشير إلي التمثل العضوي للجسم في المخ (charles Rycroft, 1995, P.15) ويري بعض البحثين أن صورة الجسم بمثابة مفهوم أكثر تعقيدا من سكيما الجسم وثيق الصلة بالتحليل النفسي فصورة الجسم هي ذلك التمثل الخاص بالفرد عن جسمه والذي يستخدمه لتعيين الإحساسات الجسمية للفرد ويقدم الباحثون تمييرز آخر فيما بين المصطلحين فيذكرون أننا نستطيع القول إن لدينا صورة جسم وليس سكيما جسم حينما يكون الفرد قادرا علي إدراك الطريقة التي يؤثر فيها سلوكه علي الآخرين ويوضح الباحثون أن ذلك السمييز ليس تميير بين نوعين مختلفين من التمثل إنما هو تمييز بين الطرق الدي قد يستخدم بها ذلك النمثل الخاص بالفرد عن جسمه فقد الطرق الدي قد يستخدم بها ذلك النمثل الخاص بالفرد عن جسمه فقد

يستخدم ذلك التمثل فقط في التوسط ما بين إدر اكات الفرد وأفعاله ففي هذه الحالة نتحدث عن سكيما الجسم وربما يستخدم ذلك التمثل أيضا في تسجيل تأثير سلوك الفرد على الآخرين ففي هذه الحالة نتحدث عن صورة الجسم. (José Luis Bermúdez et al., 1995, P.34)

ويشير كل من (paillard 1982, schontz 1969) أن سكيما الجسد ، صورة الجسد يستندون جزئيا على أسس عصبية وهما منطقة بحث ثرية لكل من البحث الاجتماعي والنفسي والعصبي.

وباء على ما سبق نستطيع أن نؤكد مع (R. Devisch, 1985) إن صورة الجسم تحال موقعا وسطا بين الجسد البيولوجي ، والذات ، والخبرات المتعلقة بالعالم الخارجي أما سكيما الجسد فتمثل الطاقة الدينامية التي يكتسبها الفرد من أجل التنظيم والتكامل ، والتنسيق بين الوقائع الجسمية والجهد الذي يشكل الجسد في علاقته بالبيئة (1978, 1978) فإسكيما الجسد تضمن استمرار تكوين وإعادة تكوين الحدود والروابط بين الجسد والعالم الخارجي ، وتعتبر النظريات الجشطلتية سكيما الجسد بناء معرفي مطلق ، يحوي المدركات القبل لفظية ومبدأ التنظيم الذي يربط الانطباعات المختزنة من الماضي بالانطباعات الحديثة وكذلك المدركات الجديدة يتم دمج عناصرها وتعديلها وفقا للخبرات المختزنة ( 1985, 1985).

وعلى هذا يمكن القول أن سكيما الجسد هي الصورة التخطيطية للجسم في المخ فكل منا يولد وهو يملك صورة تخطيطية أو خريطة للجسد مطبوعة فسي المخ وعلى وجه التحديد في الفص الجداري منه كما يرى علماء السبيولوجيا ولا يختلف في ذلك الإنسان عن الحيوان فمعرفة حدود الجسد

والمسافة المطلوبة بين جسد الذات والآخر والتي تمنع الاحتكاك هي على سبيل المثال ما تعنيه سكيما الجسم (آمال كمال محمد ، ١٩٩٨ ، ص٣٧).

بعد هذا العرض لمفهوم صورة الجسم يمكننا القول إن صورة الجسم تبدأ مسع بداية الحياة من خلال التفاعل الجسمي المتبادل بين الطفل وأمه وتتطور تدريجيا خلال النمو والنضج كما أنها بمثابة نقطة البدء في تكوين الشخصية وتتسم تلك الصورة بأنها صورة لا شعورية للجسم رغم أنها تتشيد بناء على تفاعل الجسم مع البيئة ومع الآخرين وفي تلك الصورة فإن أجزاء الجسم قد يكون لها مظهر مختلف ؛ إذ أن صورة الجسم أكثرها متخيل فليس من المهم أن تتطابق مع الجسم الواقعي بل إنها تتعدل وتتغير تدريجيا تبعا لظروف الحياة ومن خلال الاتصال المستمر مع العالم فصورة الجسم ليست ظاهرة استاتيكية من وجهة النظر السيكولوجية بل فصورة الجسم ليست ظاهرة استاتيكية من وجهة النظر السيكولوجية بل صورة جسمه.

## ثالثًا: صورة الجسم في مجال الطب النفسي والعصبى

نــتعرض هنا للتتبع التاريخي لمفهوم صورة الجسم ولاشك أن لذلك التتبع صعوبته ؛ إذ إن صورة الجسم باعتبارها مفهوما بمثابة حجر الزاوية في كثير من المجالات فخلال البحث في تراث هذا الموضوع نجد لهذا المفهوم صلة وثيقة بمشاكل الطب النفسي والمشاكل النيورولوجية وظاهرة التتويم المغناطيسي والأمراض السيكوسوماتية.

وقد عرض كل من Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland في كتابهما: "Body Image and Personality" لإسهامات كل من مجال النيورولوجيا والطب النفسي في هذا الموضوع بإيجاز وشمول ففي مجال النيورولوجيا نجد بدايات باكرة للتفكير في صورة الجسم حيث واجه أطباء

الأعصاب هذا المفهوم حينما تعرضوا لبعض الاتجاهات الغريبة والفريدة التي يتخذها مرضى التلف المخي تجاه أجسامهم حيث يظهر المرضى ذو الإصابات المخيه المختلفة سلسلة كاملة من الأفكار المحرفة الخاصية بالجسم فهؤلاء المرضى - على سبيل المثال - ريما لا يستطيعون تمييز الجانب الأيسر للجسم عن الجانب الأيمن ، كما ينكرون وجود أجزاء مختلفة من الجسم أو يكونون غير قادرين على قبول الاعتراف بعجز أجزاء الجسم المشلولة وربما أيضا ينسبون لأنفسهم أجزاء جسمية جديدة وعديدة تبلا ذلك محاولة وصف تلك التحريفات الخاصة بالمرضي النيورولوجيين والمتعلقة بصورة أجسامهم .. ومن ثم وصف Critchley في مقال له وثيق الصلة بهذا الموضوع بعض الأمثلة لتلك الاضطرابات المتخيلة لصورة الجسم فذكر أن مريضا مصابا في أحد شرايين المخ قد ذكر أنه شعر في الأيام الأولى التي تلت الإصابة أن قدمه المشلولة تتتمي إلى الرجل الذي يرقد بجانبه كما طور أيضا تخييلات خاصة بجسمه فكان يشعر كما لو أنه قد فقد الجانب الأيسر من جسمه وأن هذا الجانب مبطن بالحديد للذا يصبعب تحريكه لثقله وكان لديه تخييل بأن رأسه تملؤها الأحجار. وقد وصف (1931) Ehrenwold ردود أفعال جانب من مرضاه تجاه أطرافهم المبتورة في الجانب الأيسر من أجسامهم حيث ينظر بعض هؤلاء المرضى الذراع الأيسر بوصفه غريبا ، وقبيحا ومشوها أو كأنه ذراع صناعي كبير أو قصير ويشبه الثعبان أو عديم الشكل والشك أن تلك التحريفات واضحة وفعالة حيث تشير إلى أن الفرد لم يعد يفكر في جسمه بالطريقة التي كان يفكر بها قبل مرضه وتشير تلك التحريفات في شكلها المبالغ فيه إلى أن اتجاهات الفرد نحو جسمه تتعرض لتغيرات جذريـة ، وحيث يتعرض النيورولوجيين لأثر تلك الظاهرة مع المرضى فقد أصبحوا من أكثر المهتمين بمعرفة المزيد عن تلك الاتجاهات والمشاعر الخاصة بالجسم وتساءلوا عن كيفية تطورها وتنظيمها وتحت أى ظروف يمكن أن تتشوه تلك الاتجاهات والمشاعر.

وقد قام Bonnier النيورولوجي الفرنسي بملاحظات دقيقة لتلك التحريفات الستي أظهرها بعض مرضاه والخاصة بالاتجاه نحو أجسامهم وأعطى اهتماما كبيرا لتلك التحريفات ومن بين أكثر الظواهر إثارة ما لاحظه من أن فردا ما قد يشعر بأن جسمه ككل قد اختفى تماما وفي أعمال ذلك السنيورولوجي نجد أول إدراك واضح وأساسي لحقيقة أن صورة الجسم موضوع جدير بالدراسة ، وفي أوائل عام ١٩٠٠ أصبح النيورولوجي الألماني A. Pick من المهتمين أيضا بمشكلة صورة الجسم فقد قدم مصطلح Autotopagnosia ليشير إلى الاضطرابات الخاصة بالاتجاه نحو سطح الجسم (على سبيل المثال عدم القدرة على تمييز الجانب الأيمن من الجسم عن الجانب الأيسر) وقد حدس Pick أن الفرد يطور في مسار نموه "صورة مكانية للجسم" تلك الصورة بمثابة تمثل داخلي لجسمه بوصفه بيدو له شعوريا من خلال المعلومات التي تمده بها الحواس.

أمسا Henry head النيورولوجي البريطاني فقد اعتبر صورة الجسم أحد الأبنية المهمة في نسق أفكاره الخاصة بالمشاكل النيورولوجية وفي الواقع يعتبر هيد من أوائل من أسسوا نظرية متطورة تتعلق بصورة الجسم وقد توصسل مسن خسلال ملاحظاته إلى أن كل فرد يشيد تدريجيا صورة أو نموذجا لذاته يصبح معيارا يحكم من خلاله على كل أوضاع الجسم وحركاته ويرى أنه بدون ذلك النموذج لا يستطيع معرفة الكيفية التي تمكن الفرد من تغيير وضع جسمه من وضع إلى آخر بشكل متماسك ويشير هيد أيضا إلى أن كل حركة جديدة نقوم بها لابد أن تقيم وفقا لمعيار ثابت يتبح الفرصة للتكامل بين ما يحدث الآن وما حدث من قبل وقد استخدم مصطلح الفرصة للتكامل بين ما يحدث الآن وما حدث من قبل وقد استخدم مصطلح الفرصة للتكامل بين ما يحدث الآن وما حدث من قبل وقد استخدم مصطلح الفرصة للتكامل بين ما يحدث الآن وما حدث من قبل وقد استخدم مصطلح الفرصة للتكامل بين ما يحدث الآن وما حدث من قبل وقد استخدم اللهدث

الخاص بصورة الجسم اهتماما كبيرا من قبل علماء النيورولوجيا وفي فيينا بشكل خاص انبهر الكثيرون بظاهرة صورة الجسم وفي بداية عام ١٩٢٠ نشر مجموعة من علماء النيورولوجيا عدة أبحاث تصف الأعراض النيورولوجية الوثيقة الصلة بالموضوع والتي تتضمن تحريفات خاصة بالاتجاه نحو الجسم كما حاولوا تحديد أساس تلك الأعراض بشكل واضح.

وقد كان كل من Paul Schilder & Otto Poetzi بمثابة أعضاء بارزين في تلك المجموعة وجدير بالملاحظة أن البيانات المستخلصة من أبحاث تلك المجموعة قد امتدت لما هو أبعد من المرضى النيورولوجين حيث تصدوا للذهان الوظيفي أيضا ويعتبر شيلار من الرواد الذين عمموا نتائجهم على مجالات أبعد بكثير من مجال النيورولوجيا ولاحقا كتب كتابه عن "صورة الجسم وظهور الجسم الإنساني" وهو من أكثر الكتب التي تناولت بشيء من التفصيل لظاهرة صورة الجسم وكشف عن قيمة أبنية صورة الجسم في مجال السلوك السوي واللاسوي.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 3-6)

كما اهتم هيد (١٩٢٦) وشيلار (١٩٣٥) بوصف التشويه الحادث في صورة الجسم من الزاوية السيكاترية والنيورولوجية وامتدوا بنتائجهم إلى مجال صورة الجسم لدى الأسوياء فيريا:

١- أن صورة الجسم تتغير من خلال كل وضع أو تغير جديد للجسم.

٢- أن نمو صورة الجسم يعتمد على الاتصال الاجتماعي كما إنها أساسا
 عملية نفسية لا شعورية (H. J. Eysenck et al., 1972, P. 137).

ويمكن أن ندرك في منشورات المجموعة الاسترالية والألمانية عام ١٩٢٠ وأوائل علم ١٩٢٠ مريفات العديدة لصورة الجسم والتي تمت ملاحظتها إكلينيكيا قد صنفت فيما بعد كمجموعات وإحدى تلك المجموعات

ترتبط بالأعراض المتضمنة إهمال جانب ما للجسم ويتضمن ذلك الإهمال عدم تحريك جانب ما للجسم أو حتى إنكار وجوده ، وتشتمل مجموعة ثانيسة على الأعراض المتضمنة أفكار العجز في أي جزء من الجسم على سبيل المثال - قد ينكر المريض ذو الطرف المبتور وجود أي شيء خطا بذلك الطرف وقد تتضمن مجموعة ثالثة مشاعر معممة باضطراب الشعور بالانية وفي أحوال أخرى الإحساس بعدم وجود الجسم ككل في حين تظهر مجموعة رابعة الإحساسات غير العادية الخاصة بالجسم (على سبيل المثال الإحساس بموت الجسم أو تقله).

وقد وصف Bonnier & Lhermitte وآخرون ظاهرة يهلوس فيها الفرد بصريا صورة مزدوجة لذاته وأشارا إلى تلك الظاهرة باسم Autoscopia وتكتسب تلك الظاهرة أهميتها من خلال ارتباطها بوجهة نظر الفرد عن صدورة جسمه ؟ فهي بمثابة إسقاط فريد وغير منطقي لمفهوم الفرد عن جسمه ففى تلك الظاهرة يخلق المريض صورة مطابقة لجسمه خارج ذاته تأخذ شكلا واقعيا بالنسبة له وترتبط تلك الظاهرة بالإصابات المخية المختلفة وبالصرع وبالفصام أيضا وإحدى المشكلات التي اهتمت بها مجموعة الانثربولوجيين في فيينا بشكل كبير هي مشكلة تحديد المنطقة في المخ الأكثر ارتباطا بشكل مباشر بصورة الجسم فقد أرادوا إثبات أن صورة الجسم بمثابة وظيفة خاصة بمنطقة محددة من المخ وعلى هذا أقاموا علاقة فيما بين تشويهات صورة الجسم التي يظهرها المرضى النيور ولوجيين خلال إصابتهم وموقع تلك الإصابة كما تحدد بعد حدوث الموت وتوصلوا من خلال أعمالهم إلى وجود إصابات في الفص الجداري بشكل كبير لدى المرضى ممن لديهم اضطرابات في صورة الجسم ومن ثم اعتبروا الفص الجداري بمثابة مركز صورة الجسم ففيه يشيد الفرد صورة أو نموذجا لذاته ومن ثم فقد حاولوا أن يربطوا ما بين تشويه صورة الجسم

والإصابة في أجزاء معينة من الفص الجداري إلا أن Critchley يرى أنه على الرغم من ارتباط اضطراب صورة الجسم في أحيان كثيرة بالإصابة في الرغم من ارتباط اضطراب صورة الجسم في أحيان كثيرة بالإصابة في الفص الجداري إلا أنه قد يرتبط بالإصابة في مناطق أخرى من المخ وجدير بالملاحظة أننا قد نجد صدى لتلك الفكرة لدى بعض الباحثين وقد نشر كل من (1951) Freed and Paster عن تأثيرات استئصال المثلاموس على صورة الجسم كما تقاس من خلال رسومات الشكل الإنساني وحاولوا في تلك الدراسة الإجابة على التساؤل الخاص بعما إذا كانت الإصابة في الثلاموس ينتج عنها اضطراب في صورة الجسم أم لا وأظهرت النتائج عدم وجود تأثير لذلك الاستئصال كما ذكر (1948) Bollea الخدراية أن يطيل الإحساس بصورة الجسم.

كما وصف Josef Gerstmann زملة فريدة من الأعراض لدى امرأة لديها إصابة في المخ وتضمنت أعراضها عدم القدرة على إدراك أصابعها أو تسميتها كما كان هناك خلط فيما بين اليسار واليمين لأجزاء جسمها وأجسام الآخرين ، علاوة على ذلك أظهرت المريضة صعوبة في إجراء العمليات الحسابية والكتابة بشكل طبيعي وقد اعتبر جيرستمان تلك الزملة من الأعراض بمثابة نوعا محددا من اضطراب سكيما الجسم وقد قام المرضى المصابين بالأمينيزيا (فقد الذاكرة) وأوحى لهم تحت تأثير التنويم المغناطيسي مع أربعة من المغناطيسي أنهم سوف ينسون كل شيء يتعلق بأجسامهم عند الاستيقاظ فوجد أنهم لم يفقدوا فقط قدرتهم على تسمية أجزاء أجسامهم بل أظهروا أيضا نقصا ملحوظا في القدرة على أداء أشياء أخرى مختلفة ؛ فعلى سبيل المئال وجد مريض صعوبة في تسمية الأشياء ورسم الأشكال الهندسية بينما فقد مريض آخر القدرة على التعرف على الملابس وأهم ما نتج عنه

التنويم المغناطيسي هو عدم القدرة على التفرقة ما بين الجانب الأيمن والجانب الأيسر من الجسم وصعوبة إجراء العمليات الحسابية وأيضا تدهيور القيدرة على رسم الأشخاص والتعرف الخاطئ على الأشياء .. والنستيجة المهمسة لتسلك الدراسة هي تأييدها لملافتراض القائل إن صورة الجسم السليمة نسبيا بمثابة الأساس للقيام بالأحكام والمهارات وبشكل عام فقد ظلل الاهتمام الذي وجهه علماء النيورولوجيا لمفهوم صورة الجسم قائمها حتى الوقت الحاضر ومن ثم نجد سلسلة مستمرة من الدراسات في التراث النيورولوجي تتعلق بذلك الموضوع وتتضمن تلك الدراسات إعادة لملاحظات وتفسيرات كثيرة ونجد فيها إشارات عديدة حول أن الإصابات المختطفة فسى المخ بنتج عنها تشويه في صورة الجسم ونادرا ما تذهب الأبنية النظرية المستخلصة من تلك الأبحاث إلى أبعد من الافتراض بأن نوعا ما من التمثل "المركزي" للجسم أو تصور له يساعد على تنظيم الخبرات والواقع أن تلك الأبنية الخاصة بصورة الجسم لم تضف الكثير لما قدمه كل من Pick & Head من قبل ولكن في الوقت نفسه نجد مفاهيم وتكنيكيات نيورولوجية جديدة في البحث قد تمدنا ببناء نظري جديد فيما يتعملق بصورة الجسم وتعتبر أعمال Bender وآخرون بمثابة مثال جيد لتلك الدراسات حيث قام بتحليل ردود أفعال الأفراد حينما يتم استثارتهم على جزئين مختلفين من الجسم في وقت واحد حيث طلب منهم أن يصفوا ما يشعرون به فاكتشف أن هناك ميلا لأجزاء معينه من الجسم لأن تكون لها السيادة أكثر من غيرها في نمط الاستجابة لتلك المثيرات التي تحدث في نفس الوقت ومن ثم فإن الفرد يخبر الاستثارة الخاصة بالجزء السائد من حيث الحساسية بشكل مباشر في حين أنه لا يخبر الاستثارة في المنطقة الأقل سيادة من حيث الحساسية وتظهر تلك الظاهرة بوضوح لدي المرضي نوي الاضطرابات العضوية وكذلك لدي الأطفال أقل من أربع

سنوات أما الأسوياء فيصححون أخطاءهم ويعينون النقطتين المستثارتين في وقت واحد بشكل صحيح وقد توصل بندر إلى تسلسل هرمي للحساسية الجسمية أشار فيه إلى أن الرأس من أكثر الأجزاء سيادة تليها الأعضاء التناسلية أما الأيدى فهي أقل أجزاء الجسم سيادة وتلك المعلومات كانت بمثابة بيانات أساسية اتخذها Linn بوصفها نقطة البداية لصياغة نظريته عـن تطـور صـورة الجسم ؛ إذ أشار إلى أنه لا بد أن تكون الرأس و الأعضاء التناسلية في أعلى التسلسل الهرمي للسيادة الحسية وذلك لأهمية هاتين المنطقتين من الجسم في الطفولة ليس فقط لامتلاكهما لمستقبلات وفيرة ولكن أيضا لما لها من دلالة سيكولوجية كبيرة ويرى أنه من المحير أن تكون الأيدى أقل سيادة من حيث الحساسية فمن المتوقع أن تكون لها السبادة نظرا لأهميتها في الأكل وإمساك الأشياء والأنشطة اليدوية الأخرى لذا حاول لين أن يفسر ذلك فرأى أنه في بداية الحياة تدمج الأيدي والوجه في المجال الإدراكي للطفل ولا يستطيع أن يميز بينهما على نحو جيد بنفس الشكل الذي يجد فيه صعوبة في التفرقة ما بين مناطق الجسم الأخرى عن بعضها البعض ويرى لين أننا نجد تأييدا لتلك الفكرة المتضمنة إدماج اليد والوجه فيما نلاحظه في رسوم الأطفال حيث يرسمون شخصا تخرج يداه من رأسه ويفترض لين أنه في الخبرة المستكررة للانفصال عن الأم وثديها يتعلم الطفل أن الآخر موجود وأن هناك حدا فاصلا ما بين ذاته والآخر وفي عملية الانفصال عن الأم يشعر الطفل بالإحباط ويبحث عن بديل لغيابها فيلجأ إلى الأيدى لوضعها في الفم بهدف تخفيف التوترات الفمية التي كانت الأم تخفف حدتها من قبل ولكن من أجل أن تكون الأيدي مساعدا فعالا لابد لها أن تتمايز عن مراكز المتوتر الفمسى الموجودة في منطقة الوجه ويرى لين أن الحاجة الباكرة لإخضاع الأيدي للقيام بدور المساعد من الممكن أن يفسر ما انتهى إليه

بندر من أن الأيدي توجد في المكانة الأدنى من متصل الحساسية الخاصة بالطريقة المزدوجة للاستثارة وعلى الرغم من أن صياغة لين تبدو تأملية بشكل كبير إلا أنها بمثابة محاولة مجددة لتكامل البيانات النيورولوجية والمفاهيم التحليلية النفسية الخاصة بمسألة صورة الجسم المعقدة إلى حد ما وواحد من أهم المجالات التي حاول فيها A. Pick تطبيق مفاهيم صورة الجسم هـو المجالات التي حاول فيها للطرف وقد افترض بيك أن الجسم هـو المجال الخاص بظاهرة شبح الطرف وقد افترض بيك أن الإحساسات الخاصة بشبح الطرف والتي تخبر من قبل المبتورين بمثابة ناج للتناقضات فيما بين صورة الجسم من قبل البتر وصورة الجسم الجديدة والمستغيرة نستيجة البتر وكان يميل إلى تفسير تلك التحريفات المختلفة للجسم على أساس ميكانزم أو عملية صورة الجسم المركزية وعموما فقد أظهرت أعمال هؤلاء النيورولوجيين أنه لا توجد حدود لأنواع تشويهات صورة الجسم لدى الأفراد ذوي الإصابة المخية.

ويعتبر تناول النيورولوجيين لظاهرة شبح الطرف بمثابة جزء مهم من عملهم الخاص بصورة الجسم فقد لوحظ أنه بعد بتر طرف ما لشخص فإنه عادة ما يستمر الشخص في الاعتقاد باستمرار وجود ذلك الطرف المفقود كما أنه لدى بعض المبتورين تتخذ ظاهرة شبح الطرف صفة الواقعية بالنسبة لهم ومن ثم فقد يشعر الشخص بالآلام الشديدة فيه حيث يصبح مصدرا للألم كما قد يشعر بالقدرة على تحريكه و يقوم بذلك بدون تفكير مما قد يعرضه للسقوط في كثير من الأحيان أما الأسوياء فهم يتكيفون تدريجيا مع فقدان العضو وبالتالي تختفي لديهم ظاهرة شبح الطرف بشكل تدريجيا مع فقدان العضو وبالتالي تختفي لديهم ظاهرة شبح الطرف بشكل تدريجيا مع فقدان العضو وبالتالي الظاهرة اهتماما كبيرا ومن ثم تصدوا وقد اهتم علماء النيورولوجيا بتلك الظاهرة اهتماما كبيرا ومن ثم تصدوا لدراستها ونجد أن النيورولوجيين الذين اهتموا بظاهرة صورة الجسم كانوا هم أيضا المهتمين بمشكلة شبح الطرف ومن ثم فنفس الأسماء التي كثيرا

ما تذكر في علاقتها بالدراسات الخاصة بشبح الطرف (على سبيل المثال: Head & Lhermitte & Schilder) هي أيضا الأسماء البارزة في التراث الخاص بصورة الجسم، ونظر هؤلاء النيورولوجيون لشبح الطرف بوصفه مظهرا للعملية المركزية لصورة الجسم فقد شعروا أنه حينما يستمر الفرد في الاعتقاد بوجود الجزء المبتور في الجسم فإن ذلك يكون نتيجة استمرار صورة الجسم التي لم تتكيف بعد مع فقد الجسم لذلك الجزء والتي تحرف معنى المثير من أجل إنكار الفقدان، وقد حاول هيد أن يظهر طبيعة صورة الجسم المركزية لشبح الطرف في وصفه لحالة أصيب فيها المريض في الفص الجداري نتيجة لنزيف في المخ مما أبطل الأحاسيس السابقة الخاصة بشبح الطرف تلك الأحاسيس التي كانت موجودة لديه من قبل واستنتج هيد أن الإصابة التي عاني منها المريض تسببت في إصابة إحدى مراكز المخ التي لها أهمية كبيرة فيما يتعلق بصورة الجسم مما أدى إلى تمزق الصورة الخادعة لشبح الطرف، وعلى الرغم من أن دراسات النبور ولوجبين لم تكن دراسات قاطعة إلا أنها لفتت الانتباه إلى صورة الجسم بوصفها ظاهرة مهمة كما وجهت الانتباه أيضا إلى المشاكل التي يواجهها الفرد في إعادة تنظيم نظرية لجسمه بعد فقد أحد أطرافه فقد تساءل Teuber وزملاؤه عما إذا كان الجزء المتبقى من العضو بعد البتر "Stump" يحتفظ بحساسية لا تتغير فقاموا بدراسة على ثمانية وثلاثين شخصا تم بتر أرجلهم وأظهرت تلك الدراسة أن هناك إعادة تنظيم للحساسية في الأجزاء المختلفة من الجسم بعد البتر حيث تكون الحساسية أفضل في الجزء المتبقى من العضو بعد البتر عن تلك الحساسية في الجزء المماثل والمقابل السليم ومن ثم فيحدث البتر تغيرا أساسيا في الحساسية بشكل تدريجي ويكتسب الجزء المتبقى من العضو بعد البتر نفس الحساسية الخاصة بالأطراف.

ويعتبر Haber ممن اهتموا بظاهرة شبح الطرف في علاقتها بصورة الجسم وتغيرات الحساسية اللمسية وقام بأبحاث عديدة في هذا المجال وقد المستد بأبحاث إلى أبعد من ذلك حيث قام بدراسة على مجموعتين من المبتورين طلب فيها رسم صورة تبين كيفية رؤيتهم لشبح الطرف وقد كشفت نائج تلك الدراسة عن أن حوالي نصف الأفراد في المجموعة الأولى قاموا برسم شبح الطرف كما لو كان متواجدا خارج الجزء المتبقي من العضو المبتور وبعيدا عنه في حين تصور النصف الثاني شبح الطرف بوصد هم متواجدا داخل الجزء المتبقي من العضو المبتور وكانت نتائج المجموعة الثانية أفضل ؛ إذ أظهر أفرادها تحديدا جيدا لمكان شبح الطرف ومن ثم أشارت الدراسة إلى العلاقة المباشرة بين تصور الفرد لمنطقة ما من جسمه ودرجة الحساسية اللمسية التي يظهرها في تلك المنطقة.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 4, 6-11)

وقد أكد (Kolb (1959) أن شبح الطرف يحدث ليس فقط بعد بتر عضو أساسي من أعضاء الجسم بل أيضا نتيجة لاستئصال أجزاء صغيرة من الجسم (كالأنف ، العين ، الأسنان ، الثدي ، القضيب أو الفك الأسفل من الأسنان) وفيما يتعلق بتلك النقطة يرى (1957) Szasz أنه ربما يكون هناك مرادفات لشبح الطرف عقب استئصال الأعضاء الداخلية كالمعدة ويشير كولب إلى حقيقة أن شبح الطرف قد ينشأ عن انقطاع الحبل الشوكي للفرد ويذكر أن المبتور قد يشتكي من شدة الألم في العضو الشبح ذلك الألم الذي يصبح في بعض الحالات شديدا للغاية بحيث يصعب تسكينه أو معالجته ويرى كولب أن ذلك الألم تعبير رمزي عن القلق فالتوحدات السادومازوخية والتوحدات السادومازوخية ذات أهمية خاصة في تلك الناحية وقد تأكد من ذلك من خلال نتائج در اساته.

(Seymour Fisher, 1970, P. 59-60)

ويذكر كولب أن المبتورين بشكل عام – والذين يرمز لديهم وجود الطرف إلى إثبات الذكورة أو الأنوثة – يجدون صعوبة في التكيف مع فقدان الطرف وتنطبق تلك الملاحظة بسهولة على المرضى الذين فقدوا أجزاء الجسم المسئولة عن الجنس (القضيب، الثدي) حيث نجد أن بتر الثدي بشكل خاص له تأثير كبير ومن السهل أن نتبين نتائجه على صورة الجسم حيث يرتبط ذلك الإجراء بتقييم الذات وتقديرها.

(W. W. Meissner, 1998, P. 120)

كما فحص كل من (1963) Korin & Weiss & Fishman حدود الألم الدى مجموعة من المبتورين ليس فقط الألم الموجود على الجزء المتبقي من العضو المبتور بل أيضا الألم الموجود على المنطقة المماثلة من العضو السليم ووجدوا أن الحساسية للألم كانت كبيرة على الجزء المتبقي من العضو عن تلك الموجودة على المنطقة المماثلة كما درس Shapiro العضو عن تلك الموجودة على النائج ولاشك أن تلك النتائج تتفق مع ما توصل إليه Teuber في دراسته التي سبقت الإشارة إليها.

وافترض (Weiss (1958) أن الشعور بالألم والوخز في الطرف الشبح له قيمة وظيفية إيجابية للفرد في منحه العون والراحة فيساعده ذلك الشعور على تحمل الفقد حيث يرى أن تلك الأحاسيس المؤلمة تسمح للمبتور بإقناع نفسه بالآتي "لدى ألم وما دام ذلك الألم في المنطقة التي كان الطرف موجودا فيها إذن فمازلت أمتلك ذلك الطرف".

وقد كرس (1951) Szasz قدرا كبيرا من جهده لتحويل ظاهرة شبح الطرف إلى إطار مرجعي يتضمن فئات الإدراك الوهمي والتخييلات حيث يرى تلك الظاهرة بمثابة وسيلة تيسر الفقد المفاجئ للعضو وذلك من خلال إمداد الشخص ببديل وهمي خادع يتلاشى تدريجيا واذلك فهي تسمح للأنا

بأن تخبر الصدمة مرة أخرى ولكن بجرعات صغيرة وبالطبع فإن صياغة Szasz مشابهة بالطبع لما ذكره (Weiss (1958) من أن البارانويا إحدى فئات الإدراك الوهمي ومن ثم قارن بينها وبين خبرة شبح الطرف فهو يفتر ض أن البار انوى يفقد أو يدفع لإنكار شيئا ما له أهمية أساسية بالنسبة له ومن ثم يصبح الشخص الذي وصفه المريض باعتباره مضطهدا بمثابة بديك لا شعوري لذلك الشيء ويقرر Szasz أن ضلالة الاضطهاد ربما توظف بوصفها وظيفة لإعادة طمأنة المريض تجاه فقد الموضوع "فمادمت مضطهدا .. فلل يمكن أن أكون وحدى" ومن ثم فهو يرى أن كل من البارانويا وشبح الطرف يمكن النظر إليهما بوصفهما بدائل وهمية لفقد خطير (Seymour Fisher, 1970, P. 60, 63) ومن ثم تفسر وجهة النظر التحليلية النفسية خبرة شبح الطرف بوصفها دفاعا ضد الفقد وقد وجد Murphy (1957) أنه كثيرا ما يحاول المبتورون تحريك الطرف المفقود فالأحاسيس الحركية ذو أهمية خاصة في علاقتها بالدفاع ضد الأحاسيس بالفقد (W.W. Meissner, 1998, P. 121) ونجد أن الميكانز مات العضوبة لا تتسبب وحدها في الإحساس بشبح الطرف فإن ذلك الإحساس يعتمد بشكل كبير عملى عوامل انفعالية على سبيل المثال الرغبة في الإبقاء على استمرار تكامل الجسم والحاجة إلى الحفاظ على تكامل سكيما الجسم ولذلك فان الإحساس بشبح الطرف ينظر إليه بوصفه إعادة التنشيط للنموذج الإدراكي لصورة الجسم تحت تأثير قوى انفعالية وتوحى التغبرات في شكل الطرف الشبح وحجمه بأن الانطباعات الخاصة بأي عضو قد ترسبت منذ إدراكات الطفولة (الداخلية والخارجية) وأنه بعد البتر - ومن خلال عملية نكوصية - تبرز الصور الماضية للعضو المفقود.

(Ludwig Eidelberg, 1968, P. 309)

فصدمة بتر العضو كاليد مثلا تتسبب بإحداث حالة نكوصية لدى الشخص مما يؤدي إلى تفجر هواماته وهو عندما يضخم اليد المبتورة (في رسمه للشخص) فهو إنما يلجأ إلى حيلة التعويض. أما مدرسة الطب النفس عصبي فتفترض أن بتر اليد قد أدى إلى تهيج الذكريات المتعلقة بالإحساس بهذه اليد وبذلك ينشأ عامل دماغي داخلي (يطغى عادة على العوامل الخارجية) يدفع المريض نحو الإفراط في إحساسه بهذه اليد وهو عندما يضخم هذه اليد في رسمه للشخص إنما يقوم بعملية إسقاط صادقة تعكس الواقع العضوي لأحاسيسه (لجنة الاختبارات م. د. ن، ١٩٩٤، ص١٠٧).

وقد تعرضت Simmel لظاهرة شبح الطرف الدى الأفراد الذين يعانون من الجذام حيث درست مجموعة من هؤ لاء المرضى كان من بينهم من لديه بتر لليد أو الأرجل أو الأصابع وكان من بينهم أيضا من فقد أصابعه نييجة للجذام وتوصلت إلى أن الأفراد الذين بترت أعضاؤهم من خلال عمليات جراحية يظهر الديهم شبح الطرف بشكل واضح أما مرضى الجذام في في مرضى للظاهرة وتفسر سيمل ذلك فتقول أن سكيما الجسم تتعرض لمتغيرات ومراجعات مستمرة ومن ثم فالتخدير الكامن في الأطراف الدى مرضى الجذام يجعل سكيما الجسم تتكيف مع التغيرات التي تطرأ على شكل الجسم ومن ثم فلا تظهر الديهم ظاهرة شبح الطرف أما في حالة البتر يظهر شبح الطرف ويستمر حيث أنه في هذه الحالة لابد من فترة لازمة للتعود على الظروف الجديدة الناتجة عن البتر.

(Simour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 12)

ففي نظريتها الخاصة ترى سيمل أن شبح الطرف بمثابة إشارة إلى سكيما ثابستة للجسم تستمر إلى ما بعد وقت البتر حيث يستمر الطرف المبتور بوصفه عضموا متمثلا في سكيما الجسم ثم يظهر ويخبر من قبل الفرد بوصفه طرف شبح وتأييدا لوجهة نظرها لاحظت أنه حينما لا يكون لدى

الفر د خيرة حسية بجزء معين من الجسم فإن فقدانه أو غيابه لا يصاحبه خبرة شبح الطرف ، وبشكل توضيحي فإن ظاهرة شبح الطرف لا تحدث لدى هؤلاء الذين فقدوا أطرافهم بشكل فطري منذ الولادة أو من يفقدون طمر فا مشموها يعوزه الحس وترى سيمل أن غياب خبرات شبح الطرف لدى مرضي الجذام الذين يفقدون أجزاء من أجسامهم من خلال الامتصاص التدريجي لها لسنوات عديدة بمثابة مثال مؤيد لوجهة نظرها ففي ذلك المثال من الممكن الأخذ بوجهة النظر التي تقول إن الحدوث البطيء لستغيرات الجسم يسمح لسكيما الجسم بالاحتفاظ بالواقع الجسمي وتذكر سيمل أن شبح الطرف يوجد لدى الأشخاص غير الناضجين نسبيا (كالأطفال الصغار ، المتخلفين عقليا) إذا ما كانت لديهم خبرة حسية بذلك الجيزء من الجسم قبل فقده (Seymour Fisher, 1970, P. 64) ومن ثم فقد افترضيت أن شبح الطرف بمثابة ظاهرة قاصرة على سكيما الجسم ومرتبطة بها كما أوضحت أن سكيما الجسم تنشأ وتتشيد من خلال الأحاسبيس اللمسية الحركية إلى جانب الأحاسيس التقبلية الذاتية المدركة وترى أنه طالما لا تظهر سكيما الجسم عند الميلاد فإنه إذا ما فقد شخص طرف ما منذ الميلاد فإنه لن يستقبل تلك الأحاسيس من ذلك الطرف المفقود لذلك فلن يظهر لديه شبح الطرف وقد أكدت كثير من الدراسات وجهـة الـنظر هذه فعلى سبيل المثال لا نجد شبح الطرف لدى المصابين بالأبلازيا "Aplasia وذلك لأن الطرف الذي نحن بصدده لم يخبر مطلقا ولذلك فلا يكون مندمجا في سكيما الجسم كما أشاريت سيمل في دراسة لها إلى أن شبح الطرف من الممكن أن يكون جزءا من صورة الجسم.

<sup>\*</sup> الأبلازيا Aplasia : وهو الضمور الناشئ عن قصور النمو في نسيج أو عضو (منير البعلبكي ، ١٩٩٥ ، ص٥٤).

وقــد تعــرض Merleau-Ponty لظاهرة شبح الطرف وربطها بالمبدأ القائل بان سكيما الجسم إنما هي نتاج للنمو حيث يرى أن وجود شبح الطرف ببني على أساس تاريخ من المؤثرات الحسية مع دوام تلك المؤشرات الحسية على الجزء المتبقى من العضو المبتور فالمؤثرات الحسية تبقى وتظهر على ما يسمى بشبح الطرف وتجعله مؤثرا في الكائن الحسى فتلك المؤثرات الحسية بمثابة شرط أساسي ومن ثم فيتبع ميرلو -بونت على وجهة النظر القائلة بأن ظاهرة شبح الطرف ليس من الممكن أن توجيد ليدى المصابين بالأبلازيا لغياب سكيما الجسم لدى الطفل المولود حديثًا إلا أن وجهة النظر هذه قد تعرضت لاعتراضات كثيرة من قبل الدر اسات الحديثة التي ترى أن هناك بالفعل شبح طرف لدى المرضى المصابين بالأبلازيا وأن تلك الظاهرة تتشأ لديهم نتيجة لغياب الخبرة بالطرف وليس العكس حيث أشار (Scatena (1990 إلى ظاهرة شبح الطرف بوصفها "أحداث إدراكية" أما (Melzack (1989, 1990 فيرفض تفسير ظاهرة شبح الطرف في علاقتها بسكيما الجسم ويصفها على أنها تتضمن وعيا إدراكيا كما لاحظ (1993) Katz أنه في بعض حالات شبح الطرف التابعة للبتر وجد أن الضغط والقلق وحتى العمليات الإدراكية من الممكن أن تحدث ظاهرة شبح الطرف كما أنه من الممكن في بعض حالات الإصابة بالأبلازيا أن يسقط المريض الطرف الشبح على صورة جسمه وذلك حتى يدرك جسمه بنفس الطريقة التى يدرك بها جسم الآخر الذي يملك أطرافا كاملة ومن ثم فهناك اندماج فيما بين صورة جسم الفرد وصور أجسام الآخرين.

(Shaun Gallagher & Andrew N. Meltzoff, 1996)

والاشك أن كون الفرد واعيا ومستجيبا للتغيرات في جسمه الفيزيقي الواقعى أو في إدراكاته الخاصة بذلك الجسم بمثابة أمر وثيق الصلة بشكل

مباشر بصورة الجسم وتعتبر ظاهرة شبح الطرف تعبيرا عن ذلك المظهر من وظيفة صورة الجسم في علاقته بخبرة الذات باعتبارها موضوعا (W. W. Meissner, 1998, P. 120) ويسرى Scott اتصالا فيما بين النيورولوجيا والتحليل النفسي حيث ينوه إلى أن الملاحظات النيورولوجية تمدنا بمظاهر تؤكد المفاهيم المحددة للتحليل النفسي والمتعلقة بأصل الأنا وصورة الجسم فاستنتاجات النيورولوجيين وثيقة الصلة بنظرية التحليل النفسي (Louis Linn, 1955, P. 36).

وإذا ما تطرقا لمجال الطب النفسي نلحظ أن من يعمل مع المرضى الفصاميين والعصابيين يواجه بتشويهات واضطرابات في صورة الجسم الخاصة بهم فالمرضى الفصاميون يظهرون تقريبا نفس السلسلة من التشويهات المتي قد نلحظها لدى المرضى النيورولوجيين فقد فحص Schilder ظاهرة صورة الجسم لدى كل من الفصاميين والمرضى ذوي الإصابات المخية ووجد أن التشويهات التي أظهرتها كلا المجموعتين فيما يتعلق بصورة أجسامهم إنما هي على متصل واحد ولا يمكن التمييز بينها على نحو واضح

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 15)

ومن ثم فلا يندهش المحللين النفسيين إذا ما وجدوا اضطرابات في صورة الجسم تكون مصاحبة للحالات العصابية والذهانية فللمرضى النفسيين خبرات كثيرة تتعلق بتشويه الجسم بشكل أكبر مما هو لدى الأسوياء. (W. W. Meissner, 1998, P. 124) ويزخر التراث بالكثير من الإدراكات الغريبة التي كشف عنها الفصاميون فيما يتعلق بصور أجسامهم فقد يشعر مريض بأن جزءا ما في جسمه قد تغير في شكله أو حجمه وقد يشعر آخر أنه فقد جزءا من جسمه بينما ينظر ثالث لجسمه وكأن موادا سامة تخترقه وفسي الحالات الأكثر تعقيدا نجد المرضى يشعرون بأن هناك مذياعا في

أسنانهم أو أنهم بادلوا أجسامهم مع جسم شخص آخر أو أن أجسامهم مكونة من نصف رجل ونصف امرأة.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 15)

وقد وجد كل من (Cleveland, Fisher, Reitman & Rothaus (1962) أن هناك ميلا لدى الفصاميين لأن يبالغوا في تقدير حجم أجزاء أجسامهم ويرتبط ذلك بنقص في تحديد حدود الجسم وبشكل مغاير فقد يشعر بعض الفصاميين على الرغم من ذلك أن أجزاء أجسامهم تتناقص في حجمها

(W. W. Meissner, 1998, P. 126) وإذا ما حاولنا تصنيف اضطر ابات وتشويهات صورة الجسم الخاصة بمرضى الفصام نجد أكثر هذه الاضــطر ابات هــى تلك المرتبطة بموضوع الذكورة أو الأنوثة وتتضمن شعور المريض بأنه يمثلك أجزاء جسمية خاصة بالجنس الآخر أو أنه بشبه الجنس الآخر أو أن نصف جسمه امرأة ونصفه الآخر رجل وتشير المجموعة الثانية من تلك الاضطرابات إلى إحساس بتفكك جسمه وتدهوره وكثير ا ما تتضمن تلك الاضطرابات الإحساس بأن بعض الأجزاء الداخلية من الجسم (كالأمعاء على سبيل المثال) قد دمرت أو أن هناك نقصا شديدا في حجم جزء من الجسم وقوته أو الشعور بأن جزءا ما من الجسم قد دمر تحت تأثير قوى خارجية أما المجموعة الثالثة من الاضطرابات فتشمل إلى الاحساس باضطراب الشعور بالإنيه والذي يتضمن الإحساس بعدم واقعية وجود أجزاء من الجسم أو الجسم ككل فالفرد يخبر جسمه بوصفه جسما غربيا أو ينتمي لشخص آخر غريب أما المجموعة الرابعة من الاضطرابات فتتضمن الإحساس بفقدان حدود الجسم حيث يشعر المريض أن الأشياء التي تحدث في مكان آخر ولناس آخرين إنما تحدث له ومن ثم فيخبر الأذى الذي يلحق بالآخرين كما لو كان يلحق بجسمه هو حيث يكون غير قادر على أن يقيم حدا مميز ا يفرق من خلاله ما بين جسمه وجسم

الآخرين. ولا نجد في التراث سوى ما نشر من ملحظات إكلينيكية محدودة تتعلق باضطرابات سكيما الجسم لدي الفصاميين وقد حاول شيلدر أن يعطى بشيء من التفصيل معنى لاتجاهات الفصاميين نحو أجسامهم وبتلخيص جهوده في هذا المجال نجد بشكل عام أنه قد أشار إلى أن باثولوجية سكيما الجسم لدى الفصامي بمثابة مظهر لفقر التنشئة الاجتماعية واضطراب العلاقات بالموضوع في السنوات الباكرة من تاريخ حياة الفرد فقد ذكر أن صورة الجسم تتشيد من خلال تفاعلاتنا مع الآخرين فإذا كانت تلك التفاعلات ناقصة فستتطور صورة الجسم بشكل غير ملائم كما يؤكد بشكل واضح على التأثيرات التدميرية للاتجاهات السادومازوخية على صورة الجسم حيث تنعكس المشاعر العدائية تجاه الذات في الإحساس بتدهور الجسم وضعفه وتفككه ويذكر شيلدر أن بعض أعراض الفصاميين والمتضمنة صورة أجسامهم تمثل محاولة منهم لإنكار أجزاء من الجسم ترميز لوظيائف محظورة أو محملة بالقلق (على سبيل المثال الأعضاء التناسلية) ونجد أن أغلب صياغاته لاتجاهات الفصامي نحو جسمه إنما يعبر عنها بمصطلحات فرويديه كلاسيكية فهو يصور تلك الاتجاهات بوصفها تنشأ عن الانحراف في التمركز والتوزيع الطبيعي للبيدو في الجسم كما عبر أيضا عن إطاره المرجعي التفسيري بمصطلحات خاصة بتلك الأبعاد كتثبيت اللبيدو وارتداد اللبيدو وتحويل اللبيدو ومن ثم ففي وضمع شميلدر لنظريته لم يضف كثيرا لما قاله فرويد وإن كان قد أثار بعهض الأعمال الشبه تجريبية في ذلك المجال. وقد نشر شيادر مع مجموعة أخرى من مستشفى بلفيو في نيويورك دراسات عديدة تتعلق بصورة الجسم لدى الفصاميين كما تنعكس في رسوماتهم للشكل الإنساني كما درسوا أيضا التغيرات في صورة الجسم لدى الفصامي تلك التغيرات المني تصاحب العلاج بالصدمة وفي تلك الدراسة طلب من مجموعة من

المرضى أن يرسموا صورا لشخص بعد الاستيقاظ من العلاج بصدمة Metrazol أو الأنسولين فوجد أن الرسوم كانت غامضة في البداية ، مفككة غير مترابطة كما لا يوجد تناسب في تصورهم لأجزاء الجسم إلا أنه بالتدريج تضاءل ذلك اللاتناسب في الرسم وفي فترة قصيرة رسموا صورا لا تختلف كثيرا عن تلك التي يرسموها قبل العلاج بالصدمة.

أما Bender & Keeler فقد درسا صورة الجسم لدى الأطفال الفصاميين قبل وبعد العلاج بالصدمة الكهربية وقد استخدما في تلك الدراسة السلوك ، والتعبير بالألفاظ ورسوم الشخص الإنساني إلى جانب الأحلام بوصفها معطيات تتعلق بصورة الجسم ومن أبرز نتائجهم أن الأطفال الفصاميين يجدون صعوبة خاصة في تحديد السطح الخارجي لأجسامهم ومن ثم ينشغلون بمحاولة إقامة حدود للجسم ويتضح ذلك الانشغال في رسوماتهم للشكل الإنساني في علاقتها بالخط الثقيل لسطح الجسم كما يستدل على ذلك الانشغال أيضا من استخدامهم لأغطية الرأس ولهالات التقديس التي يحاط بها الشخص المرسوم وما إلى ذلك من ملامح تتعلق بما يحيط الجسم ويطوقه في رسوماتهم ومن الملاحظ أن رسومات الشكل الإنساني التي نحصيل عيليها بعد الصدمة الكهربية مباشرة تكون رسومات مضطرية وبمــ ثابة علامــة دالة على عدد كبير من التشويهات ومن أمثلتها استطالة وتمدد ومضاعفة أجزاء الجسم. كما فحص باحثون آخرون الاستجابة الاستثارة مشرين في وقت واحد لدى المرضى الفصاميين ووجدوا أن الفصاميين يستجيبون لتلك الاستثارة كما يستجيب الأفراد الأسوياء وعلى الرغم من أن النتائج الإجمالية الخاصة بتلك الوسيلة من الاستثارة لم تساهم بالكثير في فهم صورة الجسم إلا أنها بمثابة مجال مشوق حيث يتضمن استخدام وسيلة جديدة ويحاول إقامة روابط فيما بين صورة الجسم و الحساسية الفعلية للجلد.

كما قام Reed بدر اسة عن صورة الجسم لدى الفصاميين وافترض أن السبيدات الفصاميات يخبرن أجسامهن بشكل أكثر ذكورة مما تخبره السيدات السويات وللتحقق من ذلك الافتراض قام باستخدام اختبار رسم الشخص واختبار فرانك - روزين Frank -Rosen لتكملة الرسم ويتكون ذلك الاختبار من سلسلة مكونة من ستة وثلاثين رسما ناقصا وعلى المفحوص أن يكمله بأية طريقة يحب وتم تصحيح الرسم على أساس ما إذا كانت تكملة الرسم تشبه الرموز الذكرية أم الرموز الأنثوية حيث افترض أن الأحاسيس الجسمية الذكرية تؤدي إلى تكملة الرسوم بشكل ذكري و بالمثل بالنسبة للأحاسيس الجسمية الأنثوية حيث تؤدى إلى تكملة الرسوم بشكل أنتوى وقد أشارت الأعمال الباكرة إلى أن درجات تكملة الرسم تختطف بشكل ملحوظ بين الرجال والنساء وحينما قارن ريد بين خمسين سيدة ذهانية وخمسين سيدة سوية اتضح أن الذهانيات من النساء يكملن عددا كبيرا من الرسوم بطريقة تشير إلى صفات صورة الجسم الذكرية وأشارت نتائج اختبار رسم الشخص إلى وجود انحراف لدى تلك النساء الذهانيات فيما يتعلق بنسب أجزاء الجسم وذلك بشكل أكبر مما هو لدى النساء السويات كما أشارت نتائجه أيضا إلى وجود اختلاف كبير بين الذهانيين والأسوياء فيما يتعلق بمظهر الذكورة - الأنوثة الخاص بصورة الجسم.

أما Tausk فقد قدم بعض المفاهيم المشوقة والمتعلقة بصورة الجسم لدى مرضى الفصام البارانوى حيث افترض من خلال ملحظته هؤلاء المرضى – ممن لديهم ضلالات تتمثل في إحساسهم بأن هناك ماكينات وأجهزة مختلفة تؤثر عليهم وتتحكم فيهم – أن رسومهم لتلك الماكينات والأجهزة تتضمن عناصر من صور أجسامهم وخاصة تلك المتعلقة بالمناطق الشرجية والتناسلية حيث ذكر تاوسك أن مريض الفصام بالمناطق الشرجية والتناسلية حيث ذكر تاوسك أن مريض الفصام

الـبارانوى يسـقط مظهرا من صورة جسمه وينسب إليه القوى التأثيرية المختـلفة التي ترمز إلى تحقيق الرغبة. ويشكل مرضى الاكتئاب الذهاني والميلانخوليا فئة إكلينيكية أخرى تظهر لديها اضطرابات كثيرة في صورة الجسم حيث يؤكد هؤلاء المرضى عادة على تدهور الجسم وتفككه.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 15-18, 20)

حيث نجد أن هناك بيانات ومعطيات ثرية أمدتنا بها مجموعة من الباحثين تربط اضطرابات صورة الجسم بالاكتئاب على سبيل المثال اكتشف كل مسن (1981) Marsella, Shizuru, Brennan & Kameoka أن الذكور والإناث المكتئبين الديهم مستويات عالية من عدم الرضا الذاتي عن أجسامهم وذلك بالمقارنة مع غير المكتئبين . كما قام كل من الأفراد المكتئبين أقل رضا عن أجسامهم حيث يعتبرون أنفسهم أقل جاذبية الأفراد المكتئبين أقل رضا عن أجسامهم حيث يعتبرون أنفسهم أقل جاذبية مسن الناحية الجسمية كما توصل الباحثون إلى أن المفهوم الذي كان المنهوم الذي كان الكتئاب كما وجد كل من (1988) Beck والاكتئاب لدى عينة من النساء ومن ثم قوية بين تقييم المظهر الجسمي والاكتئاب لدى عينة من النساء ومن ثم فالأفراد ممن يملكون صورة جسم فقيرة يكون لديهم مستوى عال من الاكتئاب كما اكتشف كل من (1986) Taylor & Cooper أيضا أن المبالغة في تقدير حجم الجسم يرتبط بشكل إيجابي بمستوى الاكتئاب.

(J. Kevin Thompson, 1990, P. 15)

ومازالت هناك فئة أخرى تبدو فيها اضطرابات صورة الجسم بوضوح وهي فئة المرضى بالهستيريا التحولية ويفترض عدد كبير من الكتاب أن الاضطرابات الحسية والحركية لهؤلاء المرضى ترتبط بالتخييلات غير المألوفة والمتعلقة بأهمية مناطق معينة في الجسم ونجد أن العرض

الهستيري التحولي بمثابة طريقة للتعبير الرمزي عن رغبة مرتبطة بمنطقة مسا من الجسم تتصل بطريقة سحرية بتلك الرغبة ولذلك فإن الذراع أو الأرجل قد تساوي القضيب وتمثل الدفعات الجنسية.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 15)

ومن الإسهامات الهامة ما نجده في العمل الباكر لفرويد من إدراكه لما لأجنزاء الجسم من رموز تعكس الصراعات الأساسية والمتعلقة بنشوء المرض في التحول الهستيري فالأعراض التحولية يمكن النظر إليها بوصفها تعبير عن الصراعات الجنسية اللاشعورية ( Breuer & Freud المعبير عن الصراعات الجنسية اللاشعورية ( 1893-1895) وقد فكر (1952) Deutsch (1952) في كيفية تطوير ذلك الترميز وبين أن المولود يخبر أمه بوصفها جزءا من ذاته ومع تزايد خبرات الانفصال يستولد لديه إحساس الفقدان ومن ثم يرتبط فقد الموضوع بفقد جنزء من الجسم وبخاصة تلك المناطق من الجسم المتضمنة في استثارة علاقات بموضوعات هامة (W. W. Meissner, 1998, P. 124).

أما لاكان فرأى أن الهستيريا تصطبغ بصورة خيالية إنفعالية عالية تتكشف فيها أزمة العبور المتوازن من النظام الخيالي إلى النظام الرمزي فبقايا المتخيل تظل فعالة لدى الهستيريين ولذا لا تتحقق هوية الهستيري الجنسية على نحو فعال ، فينطلق العصاب في صورة سؤال حول الهوية الجنسية "هلل أنا ذكر أم أنثى؟ "ومع فشل النظام الرمزي في الإجابة عن هذا السوال والوصول إلى هوية محددة فإن صورة البدن وأوهام تكامل الأنا في الصورة المرآوية تتفجر في الجسم كواقع يحاول الهستيري إثبات هويته من خلاله فنجد الاستعراضية البدنية أو التجميل المبالغ فيه وارتداء الملابس التي تصطبغ بالصبغة الجنسية، وكأن الهستيري يحاول من خلال الواقع إثبات هويسته، سواء كان أنثي أم ذكر وهذا ما يبدو واضحا في الجسية الجنسية المبيعي لاضطراب الهوية الجنسية الجنسية الجنسية المبيعي لاضطراب الهوية الجنسية الجنسية المبيعي لاضطراب الهوية الجنسية

ففشل الرمزية يطرح السؤال الهستيري: من أنا؟ رجل أم امرأة ؟ هل أنا خليط من الجنسين فالشخص الذي نسميه عاديا أو نفترض سويته هو الذي يستطيع أن يوازن بين الخيالي والرمزي والواقع أما العصابي فيحدث لديه خلل فلي مله من مبدأ توازن وهارمونية هذه الأنظمة فيفتقد الشخص المرجع الرمزي ومع فقدان المرجع الرمزي للدال فإنه يرتد أو ينتكس إلى مستوى من مستويات النظام الخيالي حيث تغيب الوساطة بين الذات والفكرة فهو لا يملك طريقا للوصول إلى البعد الرمزي لأعراضه فيعيش خياله في الواقع يملك طريقا للوصول إلى عبد الله عسكر، ٢٠٠٠، ص ١٩٨٩، ١٩١-١٩٢).

كما تعتبر الهيبوكوندريا بمثابة فئة مهمة تبدو فيها اضطرابات صورة المجسم بشكل واضح وقد أشار شيلار إلى أن الهيبوكوندريا بمثابة نضال ضد اللبيدو النرجسي فالفرد يحمي نفسه من التوتر اللبيدي الزائد للعضو الهيبوكوندري حيث يحاول أن يعزل ذلك العضو المريض ليتعامل معه كجسم غريب في صورة الجسم (W. W. Meissner, 1998, P. 125).

ومن ثم فالهيبوكوندريا بمثابة دفاع ضد اللبيد والنرجسي ويدخل هذا الدفاع ضمن نظام الأنا الذي يحتفظ به جزئيا ويكون لديه من القوة الكافية للدفاع ضحد العضو اليبيدي ومن ثم فالميل إلي التخلص من أجزاء الجسم من خلال فصلها إنما هو حال خاصة بالهيبوكوندريا، وعندما تصبح المحاولة للتخطص من أجزاء الجسم أكثر فعالية فربما يسقط المريض هذه الأجزاء على العالم الخارجي إلا أن تلك المحاولة إنما هي محاولة عقيمة، حيث يتشبث المريض بعضوه المشحون باللبيدو، حيث يبقي على ذلك العضو

<sup>\*</sup> الهيبوكوندريا Hypochondria : من بين حالات النرجسية التيكانت لها أهمية خاصة حالات المهيبة التيكانت لها أهمية خاصة حالات المهيب المهجاس (توهم المرض) وهي الحالات التي يتوهم فيها بعض العصايين أنهم مصابون بأمراض بدنية دون أن تكون هناك أمراض حقيقية في البدن، ويفسر فرويد ذلك علي أساس التغير الذي يحدث في توزيع كمية اللبيدو عند هؤلاء المرضي (سيجموند فرويد، ١٩٨٨، ص١٩)

في الجسم ويستعامل معه كما لو كان جسما غريبا قد وضع فيه. ففي الهيسبوكوندريا في الجسم والعضو يظلمان في دائرة الانتباه (Paul Schilder, 1950, P. 143) كما أشار Grosch إلى ما يسمي بالمستول المرقي Mirror Transference فقد لوحظ أن الخبرات المرقية تودي دورا كبيرا في حياة المرضي بالهيبوكوندريا، حيث أن ارتسباكهم البنائي النرجسي واتصالهم المضطرب يؤدي بهم إلي التماس الحوار مع أنفسهم في الصورة المرآوية، فدائما ما يخبر المريض أهميته بوصفها أهمية عظيمة لدرجة أن المحيطون قد ينقصون من تلك الأهمية، لذلك فإنه يلتمس خبرة التقليد المتواصلة في صورته المرآوية فملاحظة السذات لديه دائما ما تكون إعجابا خفيا بالذات، فالمريض شخص يتحدث بشكل رمزي ودائما ما يسلط الضوء علي ذاته لذلك يقع بقية العالم في ظلام بالنسبة له (Elmar Brahlar, 1986, P. 125).

وتعتبر ظاهرة اضطراب الشعور بالإنية من أكثر الظواهر التي تناولها الباحثين بوصفها أحد اضطرابات صورة الجسم التي نراها لدي المرضي الذهانيين والفصاميين ويشير إلي شعور المريض بأن جسمه قد أصبح غريبا وينتمي لشخص آخر، وأنه ليس جزءا من الهوية الذاتية ومن خلال المعطيات الإكلينيكية يصور ذلك الاضطراب من قبل المرضى كالآتى:

<sup>\*</sup> اضطراب الشعور بالإنية Depersonalization: ويتمثل فقدان الإنية في اضطراب الشعور بالذات، وقد يحسل المريض قد فقد استبصاره بنفسه واعتقد اعستقادا خاطئا بصحة هذا الشعور وتلك الأحاسيس فنكون آنذاك بإزاء هذاء، وقد يقف الأمر عند مجرد الإحسساس بهذه الحالة مع إدراك الفرد بأنه تحت وطأة ظاهرة مرضية تحتاج للعلاج، مما قد يشير إلي أزسة وجوديسة لا يتمكن الفرد بسببها من الاقتتاع " بأنا موجود " آنذاك فإن تصنيف العرض باعتباره عرضا ذهانيا يتوقف - وهو يتوقف دوما - علي الدفاع الذي يستخدمه الأتا ومدي النكوص الزمني الذي ارتسد إليسه التسنظيم النفسي لمراحل الطفولة ومراكز التثبيت مما يؤكد أن الاعتماد علي الأعراض في التشخيص أمر قاصر (حسين عبد القلار (في) فرج عبد القادر طه وآخرون ، ص ٢٥٠).

"رأسى مانت" ، "صوتى غريب عنى" ، "يدي تنتمى لشخص آخر غيري" ويذكر Galdston أن تلك الظاهرة قد لوحظت لأول مرة في التراث من خلال Krishaber عام ۱۸۷۲ وبعد حوالي خمسة عشر عاما أطلق عليها Depersonalization وقد وصف شيلدر تلك الظاهرة بوصفها مظهرا خاصا بالاضطراب في صورة الجسم، وفي الواقع هناك خلف كبير يتعلق ليس فقط بأسباب تلك الظاهرة ولكن أيضا بانتشارها لدي فئات إكلينيكية مختلفة، فكثيرا ما توصف تلك الظاهرة في ارتباط مع الأعراض الفصامية، إلا أن هناك إشارات على ظهورها في أكثر أشكالها شدة لدي الحالات شبه الفصامية والحالات العصابية الشديدة والتي لا تعتبر حالات ذهانية، وفي الواقع فقد أشار شيلدر بشكل واضح إلى أن اضطر اب الشعور بالإنية بمثابة عرض عصابي كما قرر أن كل عصاب يتضمن في إحدى مراحله تطويرا لأعراض خاصة باضطراب الشعور بالإنية ويري Mayer-Gross أن ذلك الاضطراب يكون متضمنا بدرجة ما لدي السيكوباتيين بكافسة وذهب بعض الملاحظين لتلك الظاهرة إلى أبعد من ذلك، حيث أشاروا إلى أن الحالات الأقل حد من اضطراب الشعور بالإنية قد نجدها لدي الأسوياء أيضا بعد الصدمة العاطفية أو بعد الإنهاك الجسمى. ونجد أن هناك كثير من الآراء المتعلقة بأسباب ذلك الاضطراب، فهناك وجهة نظر ترى أن هؤلاء المرضى لديهم آباء غير مبالين يشجعون اتجاها خاصا باضطراب الشعور بالإنية نحو الحياة وضمنيا يشجعون اتجاها مشابها نحو أجسامهم، كما تفترض وجهة نظر أخرى أن اضطراب الشعور بالإنية يتطور بوصفه محاولة للهروب من العقاب النفسى والجسمى من خلال أن يصبح الفرد كالشيء غير الحي. ومن ثم يكتسب حصانة ذلك الموضوع غير الحي فبتحول الفرد إلى موضوع غير حتى يقل احتمال أن يكون هدف الغضب الآخرين وللأنواع المختلفة من

الضمعوط. وقد قمام Gladston نظريته التي رأي فيها أن اضطراب الشعور بالإنية يمثل إدراك المريض بأنه في مستوي أقل وأدنى من المستكامل ومن ثم يطور ذلك العرض بوصفه إنذارا من قبل الأنا يشير إلى تعرضها للضرر من جراء الصراعات المعوقة ، وقد حدد فينخل تلك الظاهرة على أنها وسيلة يستخدمها الفرد لكبت مشاعره المشحونة بشكل زائد، تلك المشاعر التي تكون شديدة ومؤلمة مما لا يسمح لها بالوصول إلى الشعور ويري أن اضطراب الشعور بالإنية بمثابة إشارة باكرة للانهيار الفصامي. وفي الواقع فهو يري أن اضطرابات صورة الجسم بكافية أنواعها بمثابة إنذار للنكوص الفصامى، وتلك الاضطرابات تأخذ عدة أشكال على سبيل المثال: الأحاسيس الهيبوكوندرية ، الإحساس بتغير شكل الجسم وحجمه ، وقد أعطى شيلدر مثالا من واقع الخبرة الإكلينيكية فيذكر حالة لمريض بدأ لديه الحدث الفصامي بشعوره بأن القبعة الجديدة لا تلائمه وأظهر المحلل أن المريض كان يشعر بأنه مختلف حينما يرتدي تلك القبعة، حيث اعتقد أن القبعة تغير من شكل رأسه ويفسر المحلل ذلك بأن صورة الجسم الخاصة برأسه قد تغيرت، ومن ثم فرد الفعل المبالغ فيه للقبعة بمثاية خيرة محرفة لخوف المريض من أن يكون هناك شيئا ما خطأ برأسه (Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 18-19) ومن شم فيرى فينخل ١٩٤٥ أن اضطراب الشعور بالإنية بمثابة وسيلة لكبت المشاعر المبالغ فيها وخاصة تلك المشاعر التي تجد تعبيرا عنها في الأحاسيس الجسمية. ويصف (Blank (1956) هذا الاضطراب بوصفه دفاعها ضد المشهاعر الشديدة للحرمان والغضب والقلق، كما لاحظت Jacobson أيضا أن اضطراب الشعور بالإنية يظهر لدى الأسوياء ومن خلال ملاحظتها للمرضى العصابيين أثثاء العلاج صاغت نظريتها الخاصة بالميكانزم الأساسي في هذا الاضطراب حيث افترضت أنه يتضمن محاولة

لحل "الصراع النرجسي" بين الدور الجيد المؤمثل والدور المهين المخز للذات، فهي تسري أن إنكسار الذات يظهر نفسه في المشاعر الخاصة باضـطراب الشعور بالإنية ولتوضيح وجهة نظرها وصفت Jacobson كيف أن المسجونين السياسيين في ألمانيا النازية - والذين كانوا مواطنين أساسيين قبل سجنهم إلا أنهم يعاملون باعتبارهم مجرمين من قبل من اعتقلوهم - كثيرًا ما يستجيبون بالأعراض الخاصة باضطراب الشعور بالإنية في محاولتهم لإنكار الدور الإجرامي المنسوب إليهم، لذلك لاحظت أنهم يستيقظون ليلا وهم يشعرون أن وجههم أو أطرافهم لا تنتمى لأجسامهم. ومن ثم فأظهرت Jacobson أن اضطراب الشعور بالإنية لدى المصابين بالفصام المزمن يمثل محاولة تعويضية لإنكار المظاهر الأكثر نكوصية للذات. وقد توصل (Sarlin (1962 إلى أن ذلك الاضطراب لدى الفرد يسببه الصراعات الداخلية الشديدة بين والديه والتي تحول دون تشكيل هوية موحدة لجسمه إلى حد أنه حينما يضطر إلى أن يتصر ف خلاف ما يرغب والديه فإنه لا يمكنه تكوين تمثل ذي معنى لذاته، ولذلك يصبح قابلا للانجراح ويخبر نفسه وجسمه في حالة ضعف و غمروض و غرابة. (Seymour Fisher, 1970, P.114 – 115) فعادة ما يرتبط ذلك الاضطراب - والذي يتم فيه إنكار جزء أو كل الجسم -بموضوع تقدير الذات الذي ينعكس في الإحساس بأن الجسم جيد أو سيئ. (W.W. Meissner, 1998, P. 126) وينبغى الإشارة إلى أن بعض الملاحظين لظاهرة اضطراب الشعور بالإنية قد وجدوا أنها أكثر شيوعا لدى النساء عنه لدى الرجال (Seymour Fisher, 1970, P. 115).

بعد هذا العرض لاسهامات النبور ولوحسن والأطباء النفسس المتعلقة بصورة الحسم تنقى معالحة المحللان النفسس لهذا الموضوع والترسوف نستعرض لها المسافدات التالية لأهميتها في اكتساب معرفة أعمق بموضوع صورة الجسم.

# رابعا: صورة الجسم في التحليل النفسي

#### ١ – الاتجاه التقليدي في التحليل النفسي :

أعسطي عدد قطيل من علماء النفس في المجال التقليدي اهتماما منظما لمفهوم صدورة الجسم ولم يكن اهتماما معنيا به من قبل حتى من أكثر مدارس هذا الاتجاه تقليدية.. فهو مفهوم أو بناء لم يتم معالجته من قبل في علم النفس العام. وعندما ينظر الفرد إلى التطور في علم النفس يبدو لنا أن التعامل مع مفاهيم صورة الجسم كان يتم أحيانا باعتبارها موضوعا ذا دلالهة ومعنى. وأحد أمثلة استخدام المعانى المتضمنة لصورة الجسم ما نجده في نظرية Lotze التي نصادفها في التراث السيكولوجي القديم حيث يتعرض Lotze في نظريته لمشكلة متكررة تتعلق بكيفية تطوير الفرد للإدراكسات المكانية وتصاغ نظريته من خلال القول إن الفرد يشيد سلسلة معقدة من حدود الجسم التي تصبح بمثابة نقاط مرجعية في تفسيره العلاقات المكانية ولم تكن نظريته واضحة في تركيزها على الجسم باعتباره معيارا أو "خريطة" تفرض طرازا معينا من الاستجابات على خبرات الفرد. ومع ظهور الاستبطان أصبح من اليسير ملاحظة صورة الجسم بل أصبح لملاحظة صورة الجسم أهميتها القصوى فالمستبطن إذا ما ركز على إحساساته الباطنة ومشاعره الداخلية وقام بتحليلها تحليلا متعمقا فان ذلك يعد مسألة وقت وحسب ، وذلك قبل أن يلاحظ أن هناك خبرات جسمية معينة تعمل باعتبارها "أرضية" أو "خلفية" دائمة الإدراك العالم.. ثم يلحظ بعد ذلك أن مثل تلك الخبرات الجسمية للفرد ذات أبعاد نفسية دالة ، كما أوضح Werner & Wapner أن الدراسات الخاصة بالإدراك تبين أن الستغير فسى إدراك الفرد يمكن أن يحدث بتعريض هذا الفرد لخبرات

تغير من أنماط أحاسيسه الذاتية وأن الجسم بوصفه شيئا ممتلئا بالأحاسيس والخبرات ينبغى أن يؤخذ في الاعتبار عند فهم عملية الإدراك.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 39-41)

## ٧- الاتجاه الفرويدي في التحليل النفسي:

في نظرية الكثير من المحللين النفسيين تعتبر صورة الجسم بمثابة عامل يسؤدي دورا مهمسا في نمو الأنا وتطور البالغ حيث تسهم صورة الجسم بشكل كبير في تنظيم الشخصية فقد بذل فرويد وغيره من المحللين النفسيين جهدا كبيرا لدمج مفهوم صورة الجسم في نسقهم النظري التحليلي، ولم يستخدم فرويد مصطلحات صورة الجسم وسكيما الجسم في عمله ولكنه ناقش في مواضع عديدة من أعماله موضوعات ينظر إليها المحللون النفسيون اللاحقون بوصفها موضوعات تتعلق بصورة الجسم وسكيما الجسم ومنها نظريته عن الأصل الجسمى للأنا والبنية الليبيدية للجسم وتغيراتها في النمو الباكر فقد أكد فرويد بشكل كبير على صورة الجسم في الكثير من كتاباته بشكل واضح صريح أو بشكل ضمنى كامن وأصببح اهتمامه بذلك الموضوع واضحا في كتاباته اللاحقة حينما انتقل تركيسزه مسن المتغيرات الغريزية إلى المتغيرات التنظيمية فكانت صورة الجسم بالنسبة له بمثابة وسيلة لوصف كيفية أن يصبح الكائن العضوي -غير المتمايز في البداية - كيانا منظما فهو يرى أن صورة الجسم بمثابة أمرا أساسي لنمو الأنا. ففي كتابه (الأنا والهو) وصف فرويد أصل الأنا والذي يعنى مجموع الميكانزمات العقلية كالإدراك ، التفكير ، والدفاع التي تحتل موقعا وسطا بين متطلبات الدفعات الغريزية (الهو) والمتطلبات الوالديه والاجتماعية (الأنا الأعلى) والواقع وينشأ الأنا عن الهو تحت تأثير العالم الخارجي ويستقر على سطح الهو ومن خلال عملية تطوريه تؤدي الإدراكات الداخلية والخارجية للفرد عن جسمه دورا مهما وهذا يعنى أن

الأنا ينشأ أساسا من الإحساسات الجسمية وخاصة تلك المنبثقة من سطح الجسم لذلك ينظر للأنا بوصفه إسقاطا عقليا لسطح الجسم علاوة على ذلك فهو يمثل سطح الجهاز العقلى وذلك هو السبب الذي من أجله أعلن فرويد أن الأنا – أساسا وقبل كل شيء – أنا جسمي. ويوضح Joan Riviere وجهية نظر فرويد قائلا: إن الأنا يشتق في نهاية الأمر من الإحساسات الجسمية ويشكل رئيسي من تلك الإحساسات النابعة من سطح الجسم وهكذا يمكــن اعتـــبار الأنا إسقاطا عقليا لسطح الجسم فقد اعتبر فرويد أن النمو الباكر للأنا يسير وفقا لتعلم الطفل إحداث التكامل بين الإحساسات الواردة إليه من سطح جسمه واستخدامها قاعدة للتمييز فيما بين جسمه والعالم الخسارجي وقد أمدنا فينخل بشرح وجيز لتلك العملية فيذكر أنه خلال نمو الواقع يؤدي إدراك الفرد لجسمه دورا مهما ففي البداية يكون هناك إدراك للتوتر وهو إدراك "لشيء في الداخل" ولاحقا مع الوعي بأن هناك موضوعا موجودا يهدئ ذلك التوتر يكون لدينا "شيء في الخارج" ومن ثم يصبح جسم الفرد شيئا مستقلا عن بقية العالم وهنا يصبح التمييز بين الذات واللاذات ممكنا ويصبح مجموع التمثلات العقلية للجسم وأعضائه -والمسماة صدورة الجسم - مكونا لفكرة الأنا وذا أهمية أساسية للتكوين اللاحق لها فيما بعد. ويرى العديد من المحللين النفسيين أن الطفل لا يميز جسمه عن جسم أمه فيفترضون أنه لا يدرك ثدي أمه بوصفه مميزا عن جسمه ثم يبدأ تدريجيا في تحقيق ذلك التمييز حينما يكتشف أن الثدي لا يــتاح له وقتما يريد حيث يقوى الانفصال الصدمي المتكرر عن الثدي من ذلك التمييز. كما وضع كل من Hoffer & Linn نظرية ذكرا فيها أنه كما يخبر الطفل الإحباط من كونه غير قادر على الحصول على الإشباع الفمسي وقدتما يسريد فإنه يبحث عن أشكال أخرى للإشباع ويكتشف أن لأصابعه قيمة محددة باعتبارها بديلا ؛ فمص الأصابع يقلل من توتره

الفمي ويشيرا أيضا أنه في اكتشاف الطفل أن جزءا من جسمه يستطيع تخفيف التوتر يحصل على انطباع أولى بالهوية والاستقلال الجزئي ويذكر Hoffer أنه في علم النفس العام قد درست اليد بوصفها عضوا وظيفته المسك في الدرجة الأولى إلا أنه يرى أنه قبل تلك الوظيفة كانت اليد مرتبطة بالفم منذ بداية الحياة داخل الرحم ارتباطا قويا من أجل تخفيف التوتر وفي ذلك الارتباط ما يؤدي إلى الإنجاز الأولى للأنا البدائي.

كذلك يمكن اعتبار تصور فرويد لتطور الجنسية بمثابة نظرية موجهة لصورة الجسم ففي كتابه (ثلاث مقالات في نظرية الجنس) ذكر أن الطفل بشكل أولى قد ينحرف انحرافات متعددة الأشكال ولا يخبر أيا من مناطق جسمه كمصادر أولية للاستثارة الشهوية فمن الممكن أن تصبح كل أنواع المثيرات مصدر ا لإثارته حيث لا يكون لديه في الواقع حدود لجسمه ومع ذلك وفي نظريته الخاصة بالمراحل الثلاث لتنظيم اللبيدو رأى فرويد أنه في سياق نمو الطفل تتخذ مناطق معينة من الجسم أهمية خاصة بوصفها مصادر للاستثارة الشهوية ففي المرحلة الأولى وهي المرحلة الفمية يعتبر الفء والأغشية المخاطية بمثابة مظهر للحساسية الشديدة للاستثارة وتكون أهداف الطفل في نلك المرحلة التركيز على الاستثارة اللاذة لتلك المنطقة كما يستخدم الطفل حساسيته الفمية وسيلة لاكتشاف الأشياء وأخذها فهو بميل إلى وضع الأشياء في فمه في محاولة منه لأن يخبر تلك الأشياء ففي تلك المرحلة ترتبط الجنسية بالرضاعة ويكون هدف النشاط الجنسي هو الإدماج. ومن ثم يصبح الفم المنطقة المسيطرة في سكيما الجسم ومع ذلك وفي العام الثاني يبدأ الفم يفقد أولويته في الأهمية وتتجه المنطقة الشرجية من الجسم لكسب السيطرة ويصبح الطفل مهتما بتلك المنطقة ومركزا قدرا كبيرا من استثارته فيها وما يحدث في ذلك الوقت من تدريب على ضبط الإخراج بجعل الطفل مهتما بمسائل الاحتفاظ والإخراج الشرجي ويشير

فرويد إلى أن الطفل يعبر في تلك المرحلة عن مشاعره تجاه والديه وبخاصة محاولاتهم للتحكم فيه والسيطرة عليه وذلك في علاقة بالإخراج والاحتفاظ بالبراز في التوقيت المناسب أو غير المناسب ولذلك تكتسب الوظيفة الشرجية دلالات خاصة تتصل بالتعبير عن العدوان ؛ إذ يتعلم الطفال أن يربط منطقة ما من جسمه بدفعات عدائية وعند تلك النقطة يتعرض الطفل أيضا لظاهرة يمكن ملاحظتها ففي عملية التبرز ينفصل عنه جزء من جوهر جسمه ومن ثم فهو يدمج تلك الملاحظة الخاصة بفقد - الــذات فــى محاولاته المتطورة لتشييد صورة مرضية لجسمه وتبرز المرحلة اللبيدية الثالثة خلال العام الرابع والخامس من العمر حين تكون السيطرة للمنطقة التناسلية وتصبح الأحاسيس الخاصة بتلك المنطقة ذات أهمية كبيرة ؛ إذ يشيد الطفل كثيرا من تخبيلاته حول تلك الأحاسيس ويبدأ في ممارسة الاستمناء لاستمتاعه المتزايد بتلك الأحاسيس التناسلية وقد أشار فرويد إلى أنه عند تلك النقطة ينظر الطفل الذكر إلى قضيبه بوصفه أكسثر أجسزاء جسسمه قيمة بالمقارنة بأجزاء الجسم الأخرى وبسبب تلك الأهمية التي يعطيها لذلك العضو نجد الطفل يهتم بسلامته ويفسر مواقف الـتهديد بوصفها مصدر ا ممكنا لبتر قضيبه (قلق الخصاء) وما يقوى ذلك الخوف من البتر التناسلي لدى الطفل ما لاحظه من عدم امتلاك الإناث للقضيب وافتراضه أن ذلك نتيجة للخصاء كما افترض فرويد أن المنطقة التناسلية الأكثر حساسية لدى الطفلة الأنثى خلال تلك المرحلة هي منطقة البظر وأنه لاحقا فقط وخلال البلوغ يكتسب المهبل السيطرة الشهوية كما افترض أيضا أن الإناث يفسرن البظر وكأنه بقايا القضيب إذ يشعرن بأنهن قد تعرضن للخصاء وذلك يدعمه فكرة أن النساء ينظرن لأجسامهن وكأنها أقل شأنا وقية لعدم امتلاكهن القضيب ويرى فرويد أن المنطقة التناسلية تكون لها السيطرة بدرجة أكبر من المنطقة الفمية والشرجية وذلك

لدى الشخص الناضيج حيث يتحقق الوصول للنضيج فقط حينما يخبر الفرد سلسلة متعاقبة من مراحل السيطرة لمناطق مختلفة من الجسم ثم أخيرا تصبح المنطقة التناسلية من أكثر المناطق أهمية في ذلك التسلسل الهرمي.

ومن الموضوعات التي ظهر فيها ما يشير إلى صورة الجسم في أعمال فيرويد اهتمامه باضطراب توزيع الطاقة النفسية - الجنسية (اللبيدو وبخاصة في مسار نمو الطفل فاللبيدو الخاص بجسم الفرد (اللبيدو النرجسي) يتركز في أجزاء معينة من الجسم وبالتالي يكون لتلك الأجزاء أهمية شبقية خاصة وعلى هذا ففي مراحل تطور الطفل يكون الفم والشيرج والأعضاء التناسلية من أكثر المناطق الشبقية أهمية في الجسم وتندرج المنطقة الأولى والثانية في محيط الشبقية الذاتية . بينما تندرج المنطقة الثالثة في محيط الشبقية الذاتية . بينما تندرج المنطقة الثالثة في محيط الشبقية الغيرية وفي تلك المراحل المتعاقبة فإن الطاقة تلك المناطق من الجسم يتجه نحوها اللبيدو النرجسي وهذا يعني أن الطاقة النفسية - الجنسية تتجه نحو الأنا الجسمي.

وتتمثل أكثر صياغات فرويد ارتباطا بالمعاني المتضمنة لصورة الجسم في تعامله مع مفاهيم النكوص والتثبيت فقد أشار إلى أن هناك عوامل متنوعة في خبرات حياة الفرد من الممكن أن تجعله يبقى مثبتا على مرحلة ليبيدية أو أن تدفعه للارتداد لمرحلة باكرة بعد محاولته لاجتياز مرحلة لاحقة في التسلسل لذلك فقد يدخل الفرد المرحلة التناسلية ويواجه بمشاكل إعادة تنظيم ذاته فسي علاقة بذلك التسلسل الهيراركي الجديد ويستجيب لها بصعوبة شديدة حتى أنه يجد ضرورة للارتداد إلى شكل مميز للمرحلة الشرجية ومن شم فإذا ما تثبت على مرحلة باكرة فعليه أن يتعامل مع خبرات البلوغ في علاقة بمحيط الجسم تلك العلاقة الملائمة بشكل أكبر لخبرات الطفولة الأبسط والأقل تعقيدا وقد اعتبر فرويد وآخرون أن عملية النثيبيت والمرحلة التي تحدث فيها بمثابة محددات رئيسية لأنماط تحريف

صورة الجسم فالنثبيت على نموذج باكر من السيطرة الشهوية ربما يؤدي في آخر الأمر إلى تفسير خاطئ وسوء فهم صارم لكل المثيرات وبالتالي فإذا ما تثبت امرأة على المرحلة الفمية فربما تعمم الدور الحسي والمسيطر للفم على كل فتحات الجسم فتساوي بين المهبل والفم وتتعامل مع الاستثارة الجنسية كما لو كانت شيئا له صفات غذائية وبالتالي فلابد أن تستدمج وبشكل مشابه قد تساوي العين والفم وتمارس الخبرات الاستدماجية من مجرد النظر. فصورة جسم البالغ بمثابة النتاج النهائي لنجاحه أو فشله في تكامل خبرات حياته لتتماشى مع متطلبات التغير في كل منطقة جديدة من مساطق السيطرة الشبقية وقد اهتم فرويد كما رأينا بنتائج عدم قدرة الفرد على تكامل وظائف مناطق الجسم في السكيما الكلية لجسمه إذ افترض أن تسلك النتائج تتضمن اعتبار صورة جسم البالغ بمثابة صورة جسم طفلية مرتبطة بمراحل السيطرة الشبقية علاوة على ذلك تتعارض تلك الصورة الطفية الطفية للجسم بشدة مع الحصول على الإشباع من خبرات البالغ لذلك تصبح مصدرا الاضطرابات الشخصية.

وفي محاولة فرويد لتصنيف التحريفات المختلفة لصورة الجسم والتي تحدث كنتيجة للنكوص والتثبيت لاحظ أن الفرد يميل إلى أن يساوي ما بين الفتحات المختلفة للجسم لتشابهها وتماثلها من وجهة نظره في كونها في تحات ومن ثم فالرغبة في أنماط معينة من الإشباع المحظور المتضمن فتحه ما ربما تزاح أو تنقل لفتحات أخرى بأسلوب مقنع وفي تراث التحليل النفسي نجد إشارات عديدة لتلك التسوية بين فتحات الجسم كالفم والشرج الشرح والأذن ، وحتى فتحات الجسم التي أحدثتها الجراحة والمهبل وقد أشار فرويد إلى أن أجزاء الجسم التي تبرز للخارج تميل إلى أن نتساوى مع بعضها البعض وهكذا فكثيرا ما ترتبط الأنف والأيدي بشكل رمزي مع القضيب كما لاحظ أيضا أن هناك ميلا من جانب الأحاسيس الشهوية في

الجزء الأسفل من الجسم - تلك الأحاسيس المكبوتة وغير المقبولة - إلى الظهـور بطـريقة تـنكرية فـي الجزء الأعلى من الجسم فربما تترجم الأحاسيس التناسلية إلى صداع أو آلام في جزء ما من الوجه حيث تتكر تـلك الأحاسيس من خلال الإزاحة في شكلين الأول يتمثل في كون ذلك الإحساس ناشئا من أعلى الجسم وليس من أسفله والآخر في كونه مصدرا للألم وليس اللذة.

وتعتبر أيضا أفكار فرويد الخاصة بالتحول الهستيري بمثابة أفكار مهمة استخدمت لاحقا في النظريات الخاصة بصورة الجسم.

يتضح مما سبق أن مفهوم صورة الجسم بمثابة حجر الزاوية في نظرية فحرويد ؛ فهو الأساس الجوهري لنمو البنية الكلية للأنا والنواة الجوهرية للراسته فقد قامت نظريته عن اللبيدو والمناطق الشبقية على أساس الجسم وبلغة مناطق الجسم ومناطق الحساسية الجسمية وعلى الرغم من أنه لم يطور نظرية عن الأنا الجسمي تتكامل فيها تلك الأفكار إلا أنه أثار بتلك الأفكار المحللين النفسيين الآخرين ليذهبوا إلى أبعد من ذلك في أفكارهم حول الأنا الجسمي ومن ثم فمعظم الأفكار الخاصة بصورة الجسم في التراث الحالي ترجع في جانب منها على الأقل إلى النسق النظري لفرويد والمتعلق بخبرات الجسم. ولاشك أن النقطة المؤثرة بشكل كبير هي الخاصية "الإسقاطية" الجسم فبالنسبة لفرويد وأتباعه فإن الجسم ليس هو الخاصية المادي الملاحظ من الخارج ولكنه الجسم بوصفه ممثلا بعناصره التخييلية وهذا هو السبب وراء بداية المحللين النفسيين في إستخدام مصطلح صورة الجسم. (Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1989, P. 81-83).

وهكذا كانت صورة الجسم أحد أحجار الزاوية في الإطار النظري الفرويدي في علم النفس.

#### ٣- البناء النظرى التحليلي المنشق عن فرويد:

نجد اهتماما ملحوظا بمفهوم صورة الجسم في الأبنية النظرية المنشقة عن فرويد .. فعلى السرغم من أن Adler لم يكن مهتما على نحو صريح بصورة الجسم إلا أن كثيرا من وصفه لديناميات الشخصية قد اشتمل بشكل شري على إشارات متضمنة مفهوم صورة الجسم. حيث يرى في نظريته أن الأعصية والمظاهير الأخرى لسوء التوافق بمثابة حيل معقدة أعدت ليتعويض نقيص العضيو ومن ثم فتتضمن نظريته تلك دلالات خاصة بصيورة الجسم فحينما يملك الفرد عضوا به نقص بشكل من الأشكال أو أدنى مين مستوى وظيفته فإن ذلك الفرد ينمي مشاعر دونية ونقص ويعممها على مفهومه الكلي لذاته ويحاول أن يعوض ذلك النقص من خلال استخدام عضوا آخر أو من خلال تدعيم استخدام نفس العضو الذي به نقص ما.

أما نظريات Jung فقط كانت أقل تركيزا علي صورة الجسم بالمقارنة بنظريات فرويد وقد أعطي يونج أهمية كبيرة لفكرة أن مناطق مختلفة من الجسم لها نموذج هيراركي متغير وتملك سلطة دون المناطق الأخرى لها أهميتها بالنسبة للفرد ووجود تلك السلطة له تأثيره المهم على السلوك.

ونجد أن المفهوم الرئيسي في أعمال يونج والذي يتضمن صورة الجسم هو المنداله Mandala (وهو رمز يأخذ شكل دائرة تطوق مربعا فالشكل الأساسي للمندالة هو الدائرة أو دائرة ومربع) ذلك الرمز الذي يشير به إلي فكرة الوعاء الحامي الحاوي فقد أظهر يونج اهتماما كبيرا باكرا لفكرة أن صورة الأم تمثل بشكل رمزي بوصفها نموذجا حاميا مطوقا حيث ذكر أنه في الأساطير والأحلام والفولكلور يرمز للأم من خلال صور معينة مثل البرميل"، "سلة"، "رحم"، "كهف"، "وادي" وافترض أنه حينما يشعر

الفرد باضطراب ما نتيجة لضغط ما يظهر رغبة في الإيواء داخل تمثل الأم ، حيث يرغب في إيجاد الملجأ والملاذ في مكان حام مطوق وفي كستابة "علم نفس اللاشعور" أشار يونج لفكرة أن الشخص الذي يشعر باضطراب ما يصبح أكثر انطوائية حيث يلتمس الملجأ والحماية داخل ذاته وقد وصف تلك العملية على أنها طريقة لإعادة إحياء نموذج الأم للحصول على حمايتها فالانطواء يمكن النظر إليه على أنه محاولة لتحويل شخصية الفرد وجسمه إلى ما يشبه الوعاء الحاوي المشابه للأم الخاوية.

واستكمل يونج اهتمامه بفكرة الوعاء الحامي في علاقتها بالدراسة المتطورة للمندالة ذلك الرمز الذي يأخذ شكل تطويقي وتعتبر تلك التطويقات ذات قيمة سحرية لمن يخلقها بوصفها رمزا المحاجة إلي حوائط حامية تحول دون التعرض التدمير والتحطم وقد أعطي اتباع يونج لتلك الفكرة اسم "صورة الجسم" بصورة صريحه.

وتتضمن تلك الفكرة أن الفرد يحاول عمل مندالة لجسمه حيث يلتمس الحماية من خلال أن يضع جسمه وعاء مطوقا ويوضح G.Adler وجهة النظر هذه فيذكر أن خبرة الأنا الأولى لدى الرضيع إنما هي متصلة بجلاه وغير منفصلة عنه فمداعبته لجسمه يجعله يكتشف تميزه عن العالم المحيط وكأنه الجلد بمثابة "حائط أو جدار" أو "دائرة" لجسمه تشكل دائرة سحرية أو "نوع من المندالة البدائية" التي تفصل بين الأنا واللا أنا.

كما أشار كل من Perry & Fordham & Adler إلى أن ما جمعوه من رسوم خاصة بالأطفال والبالغين المضطربين قد أظهر ثلك الرموز الخاصة بالمندالة ووصف Perry حالة لسيدة فصامية رسمت ذاتها "كدائرة شبه مربعة" كما وصف Adler حالة لطفل مضطرب مثل ذاته في الرسم وكأنها محاطة بدائرة سحرية كما أشارت Machover وآخرون في بعض

المناقشات المتعلقة بتفسير الشكل الإنساني إلى حوائط الجسم بوصفها حماية من الخطر الخارجي ووسيلة لكبح الدفعات الباعثة على القلق والإزعاج.

أما Otto Rank فقد اهتم اهتماما كبيرا بما أسماه "الرموز الأموية" وأكد على احستوائها على خصائص حامية واقية وداخل نسقه النظري فإن الانفصال عن رحم الأم عند الميلاد بمثابة صدمة هائلة ومن ثم فقد افترض أن العديد من الأعراض والصراعات اللحقة لدى الفرد يمكن تفسيرها باعتبارها محاولات لاستعادة أمن الرحم ويمكن ملاحظة المعاني المتضمنة لصورة الجسم في نسقه النظري بشكل كبير في إشاراته لفكرة أن الأفراد يسعون لتحويل أجسامهم لنوع من الرحم أو الوعاء الحامي إلى حد أنهم ربما يلتمسون الأمن والسكينة في تصور أجسامهم كما لو كانت تملك حوائط منيعة ومن ثم يتخذون بالفعل الإجراءات الضرورية لتقوية تلك الحوائط الخاصة بأجسامهم وتدعيمها من خلال عديد من الحيل التي تيسر تصوير الجسم بوصفه وعاء يمد الفرد بالملجأ ، على سبيل المثال يرتدون الدروع أو الملابس الحامية الواقية وعلى المستوى التخييلي يتمثل ذلك الهدف في الأساطير من خلال الصور البطولية التي تكون محصنة لا يمكن إنزال الضرر بها نتيجة لغطاء الرأس السحرى الواقي أو للقناع الذي لا يمكن اختراقه وعلى هذا النحو اقتنع رانك بأهمية الوعاء الحامي ودلالته في هذا المقام حتى أنه افترض أن رسوم الشكل الإنساني قد تطورت في الأصل من خلال الرسوم البسيطة وغير المنقنة للوعاء (بوصفه رمزا أمويا) ويرى أن رسوم الأوعية قد تغيرت تدريجيا تبعا لتمثل الطفل وفيما بعد تمثل الجسم البشري وقد أقر رانك أن الوعاء الحامي بمثابة النموذج الأولى والأساسي لمفهوم الفرد عن جسمه. كما أعطى Wilhelm Reich خلال عمله أهمية كبيرة للأفكار المتعلقة بصورة الجسم ففي إطار نسقه النظري رأى أن أنواعا محددة من الصراعات ينتج عنها تسليح الفرد لذاته بدرع "armoring" بهدف الحماية كما يحاول تشكيل جسمه بأسطح صلبة محكمة وقد وصف Reich في عمله المنشور الكثير من الأمثلة الإكلينيكية لمرضى أظهروا تلك الظاهرة المسماة "armoring" كما قدم العديد من العوامل المؤثرة بشكل مباشر أو غير مباشر على الدرجة التي يشكل بها الفرد جسمه بعد حدوث شيء ما قاس صعب وفقا لريتش فإنه كلما توحد الفرد بشكل أكبر بالواقع المحبط على سبيل المثال: الوالد الذي يؤكد على كف الذات وضبطها) مال أكثر نحو تسليح نفسه بصلابة وقوة وينسب ريتش تأثيرا مشابها للعوامل التي تجعل الفرد يحول عدوانه تجاه ذاته حيث يكبت تعبيره الحركي فلا يمكنه الظهور كذلك الأحوال المشيدة للاتجاهات وردود الأفعال نحو الجنس مما تستثير الخوف من العقاب نتيجة للرغبات الجنسية حيث يرى أن كل فرد يتسلح ويحمي نفسه بدرع واق لمدى معين ولكن درجة صلابة ذلك الدرع يشلح ويحمي نفسه بدرع واق لمدى معين ولكن درجة صلابة ذلك الدرع هي التي تميز الشخص المضطرب عن الشخص السوي.

وقد ظهر اهتمام ريتش الواضح بمفهوم صورة الجسم داخل نسقه النظري في تخصيصه مناقشة مهمة لقضية كيفية خبرة الأفراد ذوي الدرجات المختلفة من الarmoring أجسامهم والإجراءات التي يتخذونها لجعل تلك الخبرات خبرات لاذة.

ومن الواضح أن هناك تشابها ملحوظا فيما بين مفهوم الدرع ramor لريتش وصياغة المندالة Mandala ليونج وأيضا فكرة رانك عن الوعاء الحاوي Containing-Vessel إذ يشير كل منهم إلى أن الفرد يسعى إلى أن يحيط جسمه بحدود حامية وأنه قد يحقق تلك الرغبة من خلال الزينة الجسمية أو أي إجراءات أخرى.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 46-51)

وهكذا نجد ان مفهوم صورة الجسم قد أدى دورا مهما في الأبنية النظرية المنشقة عن فرويد وتم الاهتمام به بشكل واضح من قبل: يونج ، رانك ، ريتش.

## ٤- اتجاهات تحليلية أخرى:

نجد في التراث التحليلي اهتماما ملحوظا بالجسم وصورة الجسم من قبل كثير من المطلين النفسيين ؟ إذ كان الجسم معيارا أساسيا وإطارا مرجعيا البنية نظرية عديدة وفيما يلى نعرض مالمح لذلك الاهتمام .. ونظرا إلى أن Paul Schilder من أكثر المحالين النفسيين الأساسيين اهتماما بصورة الجسم فقد رأينا أن نبدأ بعرض موجز لوجهة نظره فقد وسع شيلدر من مفهوم سكيما الجسم الخاص بهيد إلى مفهوم صورة الجسم من خلال تضمينه معانى تحليلية مثل المحتوى اللبيدي والوظيفة الدينامية ومن أكثر كتاباته صلة بالموضوع الجزء الثاني من كتابه "صورة الجسم وظهور الجسم الإنساني" والذي تتاول فيه البنية الليبيدية لصورة الجسم حيث نظر إلى اللبيدو النرجسي بوصفه موضوعا لصورة الجسم وذكر أن ذلك اللبيدو يتعلق بأجزاء مختلفة من صورة الجسم وأن ذلك التوزيع للبيدو يتغير مع الوقـت وتبعا لنلك البنية الليبيدية المتغيرة - وفي علاقة بوظائف الأنا -تتمو صورة الجسم وتتطور وتعتبر فتحات الجسم بمثابة أكثر أجزاء الجسم الـتى تشحن باللبيدو ومن خلال تلك الفتحات نكون على اتصال قوى مع العالم فهي نقاط الأهمية الشبقية وتعتبر من أكثر أجزاء الجسم وضوحا في صورة الجسم ويرى أن التغيرات في الميول الجنسية النفسية للفرد تنعكس بوصفها تغيرات في بنية صورة الجسم كما أن الألم من أكثر العوامل أهمية في بنية صورة الجسم كما أشار إلى أن الحالات الانفعالية كالقلق من بين العوامل المؤثرة على البنية الليبيدية لصورة الجسم وقد ناقش شيلدر أنماطا عديدة من حالات المرضى بوصفها أمثلة على النمو الناقص للبنية الليبيدية لصورة الجسم.

ففي النيورستانيا • Neurasthenia تستمر البنية الطفلية بشكل رمزى وتتميز تلك البنية القبل تناسلية بالمازوخية السلبية والميول الشرجية وتتتج لا عن اهتمام الفرد بجسمه وحسب لكن عن الاهتمام الذي يظهره الوالدين لجسم الطفل أيضا وتتشأ الأعراض نتيجة الصراع بين الجنسية الطفلية المستمرة والأنا أما في اضطراب الشعور بالإنية يفقد الفرد اهتمامه بجسمه ومن ثم لا يوجه اللبيدو لجسمه إذ ينسحب اللبيدو من صورة جسمه ويرى شبلدر أن المبكانيز مات التي تحدث تلك العملية من خلالها غير معروفة ولكن هذاك افتراضات بأن الميول الاستعراضية والعناصر السادومازوخية قد تؤدي دروا مهما ، أما الأعراض الهيبوكوندرية فتتضمن زيادة اللبيدو النرجسي في أجزاء معينة من الجسم وكثيرا ما نرمز تلك الأجزاء إلى الأعضاء التناسلية وهذا يعنى أن يحدث تحويل لليبدو والأعضاء ومن ثم فالهيب وكوندريا بمثابة دفاع ضد ذلك اللبيدو النرجسي فالفرد يحاول أن يعرز ل ذلك العضو المتأثر ويتعامل معه وكأنه جسم غريب في صورة الجسم و لاشك أنها محاولة عقيمة ؛ إذ إنه يتشبث بشكل كبير بذلك العضو المشحون باللبيدو كما يذكر شيلدر أن الألم النفسي المنشأ له أساس عضوي كما أن له معنى محدد أيضا يكون السبب في التعبير عنه في جزء خاص من الجسم فكثيرا ما يشعر بالألم في تلك الأجزاء من الجسم التي خبر فيها

<sup>\*</sup> النيورستانيا Neurasthenia : وهو مصطلح أطلقه بيرد Neurasthenia الدلالة على عدد كبير من الأعسراض الجسمية والنفسية التي نتتج عن الضعف والإرهاق العصبي وقد وصف بيرد هذا الإرهاق بأنه تفريغ لطاقة الخلايا العصبية إثر استهلاك شحنتها المختزنة ، وقد أدرج فرويد النيورستانيا في الأعصبة الفعليات النفسية فيها وهي تتواد الأعصبة الفعليات النفسية فيها وهي تتواد مباشرة عن الطاقة اللبيدية وما تحدثه من آثار حين لا تجد لها مجالات تنصرف إليها. (مصطفى كامل فرج عبد القادر طه وآخرون ، ص٢٥٥-٢٥١).

الفرد من قبل إحساسا باللذة تلك اللذة التي لم يعد يستشعرها الفرد نتيجة لوظيفة الكبت لدى الأنا ويظهر الألم بشكل خاص إذا ما أراد الفرد أن بعاقب نفسه على لذة محرمة لذلك برتبط الألم النفسى المنشأ بالاتجاهات السادوماز وخية وكثيرا ما يكون لحدوث الألم في الجسم آثاره على صورة الجسم فالجمزء من الجسم الذي قد تعرض للألم ينال اهتماما كبيرا أما الأجهزاء الأخهري من صورة الجسم فتفقد أهميتها ولكن في نفس الوقت يصبح ذلك الجزء المتألم منعزلا لوجود ميل إلى دفعه خارج صورة الجسم. وبشكل مشابه تتسبب الهستيريا في حدوث تغير ملحوظ في صورة الجسم فالعضمو المستأثر في الهستيريا يرمز للعضو الجنسي في سياق العلاقة بالموضوع ومن ثم يحدث في الهستيريا تحويل للأعضاء الجنسية لشخص آخر ومن ثم فالعرض الهستيري قد يكون تعبيرا عن التعيين بشخص مريض إذا ما رغب ذلك المريض أن يكون محل ذلك الشخص الآخر أما التحول الهستيري فهو تعبير عن الصراع النفسي في مجال الجسم إذ إن الطاقة النفسية الزائدة التي تستثيرها خبرة صدمية ما تمنع من التعبير عن نفسها وتفرغ في المجال الجسمي كما أشار شيلدر أن ما يتصل بسطح الجسم يدممج بدرجة أقل أو أكثر في صورة الجسم لذلك تعتبر الملابس جزءا من صورة الجسم وتشحن باللبيدو النرجسي ومع أي تغير في الملابس نغير من اتجاهنا ومن ثم فللملابس معنى رمزي كأجزاء الجسم الأخرى على سبيل المثال ترمز القبعة القضيب كما أنه في تقليد ملابس الآخرين نتبنى صورة أجسامهم ويرى شيلدر أن هناك محاولات للتغلب على صدلابة صورة الجسم كالعمليات التي تجري على الجسم مثل عمل تقوب في الجسم أو قطع أجزاء معينة وبشكل أقل عنفا من خلال الألعاب الرياضية ، الرقص وغيرها من الممارسات الأخرى كما ناقش شيلدر في الجزء الثالث من كتابه تحت عنوان "سيسولوجية صورة الجسم"

العلاقــة بيــن صور الجسم لدى الأشخاص وذكر أن هناك تمدد لصورة الجسم فيما وراء حدود الجسم ويبدو ذلك واضحا من خلال النظر في مرآة فهــناك تماثل فيما بين صورة جسمي في المرآة وذاتي فالصورة المرئية تعكـس إحساسات لمسية في الجسم ويتواجد النموذج الوضعي لجسمي في الصــورة وذلك من وجهة نظر شيلدر لا يعد إسقاطا حيث يرى أن خبرة الإحساس في المرآة بمثابة خبرة مباشرة وأصلية كالخبرة في اليد الحقيقة وينطبق ذلك أيضا على خبرة الآخرين فكل آخر يخبر وكأنه صورة لذاتي وفــي تلك الخبرة تؤدي البنية الليبيدية لصورة الجسم دورا مهما إذ تتجه الميـول الليـبيدية نحـو صـورة جسم شخص آخر فنحن ندرك التعبير الانفعالي للآخرين تماما كما نرى جسم شخص آخر وندركه فالفرد يدرك بشــكل مباشــر أفعال ذلك الشخص معبرا عنها في حركات ومن ثم يرى شيلدر أن إدراك جسم الآخرين وتعبيرهم عن الانفعال إنما هو أمر أساسي شيلدر أن إدراك جسم وتعبيره وتعبيرهم عن الانفعال إنما هو أمر أساسي

وقد فسر شيادر العديد من الحالات المرضية لا بالمصطلحات التحليلية وحسب ولكن بلغة العلاقات بين صور الأجسام أيضا فقد خبرت مريضة ما يحدث في العالم وفي أجسام الآخرين وكأنه يحدث في صورة جسمها حيث تدمج النماذج الوضعية للآخرين في صورة جسمها ويذكر شيادر أنه حستى في المواقف غير المضطربة تظهر صورة الجسم عملية دينامية مستمرة من التشييد والبناء في علاقتها بالآخرين فمنذ البداية هناك ارتباط قدوي فيما بين صورة أجسامنا وصور أجسام الآخرين فربما نأخذ أجزاء مسن أجسام الآخرين وندمجها في صورة جسمتا (التشخصن) وقد ندفع بصدورة جسمنا في صور أجسام الآخرين .. إنه تفاعل مستمر للأجزاء والكليات كما يرى شيادر أن التقارب الانفعالي والمكاني بمثابة عامل خاص في العلاقة المتبادلة لصور الأجسام فكلما قصرت المسافة بين

الأجسام زادت فرصة انصهار صور الأجسام ويذكر أيضا أنه في بعض حالات التعيين الذاتي يعبر الفرد عن تعيينه بالشخص المحبوب أو المعجب بهه في شكل أعراض أو أفعال أو تخييلات ويتكرر ذلك بشكل خاص في تطور الجنسية الطفلية حينما يعجب الولد الصغير بوالده ويرغب في أن يحل محله فعمليات التعيين الذاتي لا تتوقف مدى الحياة وقد يحدث التعيين بعديد من الأشخاص في نفس الوقت كما أن قابلية صورة الجسم للتشكيل تجعل التعيين ممكنا حتى مع الكائنات غير الإنسانية والموضوعات غير الحيه فمن خلال التعيين الذاتي نرتبط بالعالم الخارجي كما نستمد من خلاله الشعور بالوحدة مع هذا العالم.

كما أشار شيادر إلى تحريفات صورة الجسم الواضحة والتي قد يخبرها الفرد أثناء النوم وفي الأحلام فربما يرى نفسه في الحلم طويلا أو قصيرا بشكل ملحوظ كما قد يكون هناك اتحاد بين السمات الذكرية والأنثوية المنسوبة لصورة الجسم.

كما قد تعرض Federn لبعض النقاط الخاصة بظاهرة صورة الجسم والمرتبطة بحدوث النوم أيضا فعندما ينام الفرد فإن حدود جسمه تصبح أقل تحديدا ؛ إذ يفقد جسمه بعضا من صفاته الواقعية فقد تصبح أجزاء من جسمه غامضة وأخرى قد تختفي كما قد يحدث نوع غامض من اضطراب الشعور بالإنية وقد لاحظ فيدرن أن الرأس والمنطقة التناسلية يظلان من أكثر أجزاء الجسم تميزا وأقل تحريفا حتى الوصول لنقطة النوم بالفعل.

وفي مقال له ميز فيدرن (١٩٥٢) فيما بين المشاعر الخاصة بالأنا الجسمي والأنا العقلي ووصف الاختلافات في تلك المشاعر لدى العديد من الحالات الإكلينيكية وغير الإكلينيكية ولا تتضمن المشاعر الخاصة بالأنا الجسمي الذكريات الحسية والحركية فقط ولكنها تتضمن أيضا شعورا

موحدا بالشحن الليبيدي للجهاز الحسى والحركي وذلك أكثر من تمثل الجسم ويرى فيدرن أنه في ظروف خاصة قد ينفصل الأنا الجسمي والأنا العقلي على سبيل المثال في حالة النوم أو الإغماء ففي حالة الإغماء يغيب الشعور بالأنا الجسمي ويبقى فقط الشعور بالأنا العقلى كما لاحظ أنه في النوم الندريجي ينكص الأنا إلى ذلك الأنا الخاص بالطفل وتفقد أجزاء الجسم المخبرة أبعادها وأوضاعها الطبيعية ؛ إذ تختفي حدود الأنا الجسمي أما الوجه والرأس والمناطق الشبقية في الجسم فتعتبر أكثر مقاومة للتحريفات أما في الأحلام فنادرا ما ينحرف الأنا الجسمي ولكن كثيرا ما يكون الشعور به ناقصا فالحالم يخبر ذاته وكأنها تملك ناقصا أو يفتقر إلى شيء ما وتمثل في الحلم صورة معينة هي أنا الحالم حيث ينسحب اللبيدو من الجسم ويكون هناك أنا عقلى فقط وإذا ما أصبحت تلك المشاعر الخاصة بالأنا الجسمى شديدة يستيقظ النائم وفي الاستيقاظ يرجع الفرد من حالمة النوم العميق التي لا يصاحبها شعور بالأنا إلى تلك الحالة الخاصة بالاستيقاظ وفي اضطراب الشعور بالإنية يحدث نفس الانسحاب ففي ذلك الاضكراب تصبح محاولة توظيف الجسم بقدر من اللبيدو محاولة عقيمة تستثير شعورا بالغرابة لدى المريض فيما يتعلق بجسمه فيرى فيدرن أن المرضى يدركون التحريفات في صورة أجسامهم قبل أن يخبروا التغيرات في واقع العالم الخارجي وتدعم الممارسة التحليلية من الاعتقاد بأن حدود الأنا الجسمي يتم الاحتفاظ بها دليلا على وجود العالم الخارجي وبقائه وفيى الهلوس يبتم الشعور بالصورة العقلية بوصفها واقعا في العالم الخارجي ، إنسه بمثابة إسقاط كامل ، يحدثه الشعور بالأنا الجسمي الذي يسنكص لحالة باكرة ومن ثم يرى فيدرن أن تطور الشعور بالأنا – والذي يتضمن الشعور بالأنا الجسمي - بمثابة مظهر مهم لنمو الفرد فالشعور بالأنا إنما هو في المقام الأول غلاف نرجسي أصلى كما يرى أن النرجسية المرتدة تنشأ من خلال انسحاب الشحن الليبيدي للموضوع إلى السذات ويذكر في حدرن أنه في الجسم تخبر كل من الاستثارة الخارجية والمستوترات الداخلية ويتعلم الطفل التمييز فيما بينهما كما تنشأ حدود الأنا الجسمي من خلال ما يخبره الفرد من مثيرات في العالم الخارجي. (Douwe Tiemersma, 1989, P. 83-90- Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 20-22).

ويرى Fenichel أنه في نمو الواقع يؤدي تصور الطفل لجسمه دورا خاصا ففي البداية يكون هناك مجرد إدراك التوتر وهو إدراك النيء في الداخل" وفيما بعد ومع الوعي بوجود موضوع يهدئ ذلك التوتر يكون أمامنا "شيء في الخارج" ونجد أن جسم الطفل هو مزيج منهما معا في نفس الوقت وبسبب الحدوث المتزامن لكل من المعطيات اللمسية الخارجية والحسية الداخلية يصبح الجسم لدى الطفل شيئا مستقلا عن بقية العالم ومن أسم يصبح من الممكن تمييز الذات عن اللاذات ونجد أن جملة التصورات العقلية للجسم وأعضائه المسماة بصورة الجسم هي التي تشكل فكرة "أنا" ولها أهمية أساسية التكوين اللاحق للأنا (7. 9. 1960, 1960, 1960). كما أكد فينخل (١٩٤٥) على أن الجسم وتمثل الجسم بمثابة أمر أساسي كما لكد فينخل (١٩٤٥) على أن الجسم وتمثل الجسم بمثابة أمر أساسي بملابسه – المتضمنة في صورة الجسم – وأجرى مناقشة قصيرة حول بغير الخبرة بالجسم وصورة الجسم في الفصام فالنرجسية المتزايدة تعني بغرابة الجسم مشحون بقدر كبير من اللبيدو وهذا كله قد يؤدي إلى الإحساس بغرابة الجسم أو اضطراب الشعور بالإنية.

وقد ناقش Ferenczi, 1913 العلاقات الرمزية فيما بين جسم الطفل والعالم الخارجي حيث يحاول الطفل أن يجد في كل موضوع أعضاء جسمه والأنشطة الخاصة بتلك الأعضاء فهو لا يرى في العالم سوى

صــور لجسمه .. يتعلم أن يمثل العالم الخارجي من خلال جسمه ومن ثم توظف قـدرة الطفل على تكوين رموز وإيماءات بوصفها مصدرا للغة الجسم. (Douwe Tiemersma, 1989, P. 89)

ويرى فرينزي أن تلك الفترة من حياة الطفل تتميز بالقدرة الكلية القوية وذلك من خلال مساعدة الإيماءات السحرية التي بساعد الطفل على تشييد وذلك من خلال مساعدة الإيماءات السحرية التي بساعد الطفل على تشييد في غياب الأم – رمز فكري للأم و هكذا فإن تكامل نلك الرموز في الأنا بساعد بشكل تدريجي على تشكيل حدود للأنا وفي تلك المرحلة الخاصية بصيورة الجسم فيإن الأحاسيس الجسمية الرمزية والمشاعر المصاحبة لها تصبح إشارات إلى الإشباعات والإحباطات الخاصة بعلاقة الأم والطفل ومع التشييد المنقدم للأنا تتطور تلك الرموز التي لازالت مرتبطة بانفعالات خاصة. (Andrew Peto, 1959, P. 229) ، حيث تصبح صيورة الجسم أو أجزاء منها متماثلة مع الموضوعات الباكرة فترمز صيورة الجسم بطريقة سحرية للموضوعات ، والعلاقات بالموضوع ، والمشاعر وأيضا لتعقد المواقف الجيدة والرديئة ، وبعبارة أخرى : إن تفكيسر الأم يخسبر في علاقة مع التغيرات الجسمية اللاذة وغير اللاذة وغير اللاذة وتيادة الكلية لذلك مع الحالة الفعلية لصورة الجسم أو أجزاء منها.

(Andrew Peto, 1959, P. 229)

أما Willie Hoffer فقد قام بمحاولة توضيح فكرة أن النفاضل بين الأنا والهو يتضح على سطح جسم الطفل حيث يرى أن اللمس من شأنه أن يجعل الطفل يفرق بالتدريج بين الذات واللذات أعني بين الجسم والعالم الموضوعي كما أن اللمس له أهميته في تكوين الحدود الفاصلة بين جسم الطفل وجسم الآخر ويتضح أهمية الجلد في الإدراك البدائي والتكوين الصورة الجسم ولما سيكون في المستقبل صورة للذات

(Willie Hoffer, 1950) نيفين زيور، ١٩٨٥، ص٣٤، ٣٥، ١١٣) فيكون الجلد عرضة لأن يلاطف ويعانق أو يخفف آلامه من خلال اللمس الليبيدي لأجزاء مختلفة من جسم الطفل فإن ذلك يساعد على تشييد صورة جسم سليمة وأنا جسمي سليم. (Anna Freud, 1968, P. 1991)

ويرى Gilbert J. Rose أن الأنسا الجسمي يشير إلى التمثلات النفسية الداخلية الشعورية والقبلشعورية واللاشعورية للذات الجسمية في نظام الأنا ويذكر أن الأنسا الجسمي يؤدي دورا مهما في اختبار الواقع ويستمر في المشاركة في مهمة التشييد المتواصل للواقع حيث أن الخبرة الأولى بالواقع في النمو الباكر تتبلور من خلال فصل الطفل لأمه عن الأنا الجسمي.

(Gilbert J. Rose, 1966, P. 502, 507)

ويسرى هوفر أن الأنا الجسمي هو في البداية فم أما اليد فهي وسيلة هامة لنطويع البيئة الخارجية لصالح الطفل ومن ثم فقد أكد على أهمية الفم واليد كعضسو قابض ونجد أن التآزر بين اليد والفم معروف لنا جميعا حتى إننا نستطيع أن نقرر لهذا التآزر الدور الأساسي في تعرف الجسم ومن هنا فقد قسم لنا هوفر فكرة الذات – الفم وافترض أنها هي أول تتظيم للذات وفي رأيسه أن التنظيم الذاتي المبكر سوف يمتد ويتسع بواسطة اليد فاليد تشحن الأجسزاء المختسفة من الجسم ليبيديا حتى تصبح "الذات – الجسم" ويرى هوفسر أننا إذا ما أخذنا في الاعتبار بأن الطفل يمد بكل شيء في متناول يدبسه إلى فمه فإن هذا يساعد على تراكم الخبرات نتيجة للعلاقة بين اليد والفسم وبالستالي يمكننا أن نفترض مطمئنين بأن الطفل عندما يبدأ عامه السثاني يكون قد كون مفهوما فميا – لمسيا عن جسمه وعن العالم المحيط ويستطيع أيضا أن يستحكم إلى حد ما بهذا الإنجاز في دفاعاته الشبقية والعدوانية ( ١٩٧٩ ، ص ٢٦) كما والعدوانية في سن عشرة وضمة فيما بين الأطفال في سن عشرة

أسابيع وأولئك البالغين من العمر (١٦: ١٦) أسبوعا فطفل أربعة أسابيع حياما يشعر بالجوع بدرجة بسيطة ويكون في انتظار أن يطعم فإنه يبدي بعصض الأنشطة الفمية ويصاحب ذلك حركات في الرأس والأيدي وتبقى الأيدي في وضع يشبه وضعها داخل الرحم حيث كانت الأيدي قريبة من الفح وبينما تتحرك اليد فوق الوجه فقد يقفل الفم عليها ومن ثم تبدأ عملية مصص الإصبع بوصفها نتيجة لأسابيع قليلة ويتمثل الاختلاف الحق في السلوك الملاحظ لدى الطفل البالغ من العمر ستة عشر أسبوعا فخلل حالة ترقب الإطعام أو بعد الإطعام فإنه قد يصر على شكل محدد من الإشباع الفمسي المصي ، ولاشك أن مص الإصبع يعمل على تخفيف التوتر الفمي وبكون هذا بمثابة أول تعبير مشرق عن الهوية والاستقلال الجزئي.

(Willie Hoffer, 1950, P. 20)

ومن ثم فقد ناقش هوفر تاريخ التطور الباكر للأنا واستطاع أن يثبت من خلل الملاحظة المباشرة للأطفال أنه في حوالي الأسبوع السادس عشر يظهر تنظيم واضح في عملية تسكين التوترات الفمية وأن ذلك السلوك يتضمن نشاطا إدراكيا وتحكما حركيا واختبار واقع ووظيفة ذاكرة واقترح تسمية تلك الحالة من تطور الأنا "الأنا - الفم" كما أكد الدور الحاسم اليد في تلك العمليات التطورية وقد أكدت ملاحظاته تلك الصياغات النظرية الخاصة بهارتمان ، كريس ، لوفنشتين بأن تلك المراحل الباكرة من نمو الأنيا ذات صلة في المقام الأول بسطح جسم الطفل وبخاصة تسكين التوترات الفمية من خلال اليد وداخل ذلك الارتباط يكتشف الإنجاز الأول للأنيا البدائي فاليد منذ بداية الحياة داخل الرحم وما بعدها تكون مرتبطة بالنم لخفض التوتر ومن خلال هذا الانصهار تنشأ أول منجزات الأنا البدائي وهي خفض التوتر الفمي من خلال اليد ولاشك أن وضع الأيدي في الفح هو أول إحساس بالجسم يخبره الطفل فاليد والفم يعطيان للطفل

الإحساس الأولى بالذات ويكتشف أن أي موضوع آخر يختلف عن أصابعه التي هي جزء من جسمه – أي من ذاته – ويمكننا اكتشاف اختبار الواقع مسن خلال اخستيار الطفل لما يضعه في فمه وعند استخدامه لأصابعه ووضيعها فسي فمه فإنه قد يرفض حلمه الثدي مما يشير إلى فهم الطفل وإدراكه للعلاقة بين اليد والفم ومن خلال إدراك الطفل أن الفم جزء من السذات تبدأ التفرقة بين الذات واللذات ومن ثم يبدأ تشييد الحدود فيما بين السابقة ظهر الافستراض بأن الأنا تدرك الموضوعات ومن الآراء السابقة ظهر الافستراض بأن الأنا تدرك الموضوعات الخارجية في مرحلتين :

المرحطة الأولى: يرى فيها الموضوع جزءا من الموضوعات المتصلة والمرتبطة مع بعضها البعض من خلال معنى مشترك عام.

المرحلة الأخرى: يفصل الموضوع "الصحيح" عن جميع الموضوعات الأخرى المرتبطة به في المتصل وتسمى عملية الانفصال هذه (بالوظيفة التفاضلية للأنا).

ويذكر Louis Linn أنه تبعا لنظرية التحليل النفسي فهناك مرحلة في نمو الوعسي بالذات يكون فيها الطفل غير مميز لذاته والثدي الذي يطعمه وإذا ما سلمنا بالرؤية القائلة إن اليد تشارك بشكل دال نفسيا في خبرات الرضاعة الباكرة فلابد أن نوسع من النظرية التحليلية للإشارة إلى أنه في تلك الحالة الأولية من الوعي ينصهر كل من الوجه والثدي واليد في مجموعة أساسية متجانسة وحينما ينسحب الثدي يبقى متصل المجموعة من خلل استبدال اليد محل الثدي الغائب ومن وجهة نظر تحليلية فإنه في الخبرات المستكررة للانفصال عن الثدي يكتشف الطفل تدريجيا وجود الآخرين والعالم الخارجي ومن ثم يمكنه تمييز ذاته عن الآخرين.

وعلى الرغم من أن مركب الوظائف النفسية قد صنفت تحت مصطلح الأنا فإن مصطلح صورة الجسم كما طوره شيلار بمثابة جزء أساسي من ذلك المركب وهكذا فإن الدراسات المتعلقة بمظاهر النمو الباكر للأنا تلقي الضوء على تشكيل صورة الجسم وتشييدها والعكس صحيح فإن المعلومات المتعلقة بمنشأ صورة الجسم تسهم في فهمنا لمنشأ الأنا.

(Louis Linn, 1955, P. 36,40,41)

وقد أشارت Mahler أن الطفل السوى في بداية مرحلة التفاضل يسعى بشكل دائم إلى دفع نفسه بعيدا عن جسم أمه حتى يمكنه اكتشاف العالم من حوله ويعتبر ذلك تعبيرا عن الخطوة الأولى للطفل نحو الاعتماد على ذاته حيث بنفصل عن أمه والأشك أنه بشكل تاريخي قد ظهر الانصهار الشديد فيما بين مفهوم الجسم ووظائف الأنا في قول فرويد "إن الأنا أو لا وقبل كل شيء أنا جسمي" وقد تينت Jacobson تلك الفكرة فمن أكثر الأمور دلالة أن نمو الأنا الجلد "Skin ego" ينظر إليه بوصفه مرحلة باكرة في تكوين الأنا وكما أشار Erlich, 1990 فإن الجلد وسيلة للانفصال فمن خلال ملاحظاته للمراهقين أثناء العلاج وصف Erlich رغبات هؤلاء المراهقين في خلق حدود وتبعا لـ Erlich فإن الحدود بمثابة عناصر مهمة في تكوين البناء النفسي كما تؤدى دورا مهما في عمليات التمييز بين الذات والموضوع وتعتبر مظهرا مهما لما يصبح إحساسا بالانفصال لدى الطف ل ولاحقا لدى المراهقين تكون بمثابة تلك العملية التي توصف على أنها الانفصال - التفرد فتلك العملية بمثابة مشكلة أساسية في جميع العلاقات بالموضوع وخاصة في المراهقة فالانفصال والإحساس بحدود الجسم بمثابة عناصر أساسية لتكوين الهوية.

وقد لاحظت McDougall أن عجز الأمهات عن تشجيع حاجة أطفالهن للاستقلال وعدم قدرتهن على تأكيد خلق حدود جسمية خاصة بهم يؤدي

إلى التشبيت على التخييل المتضمن انصهار الطفل والأم في جسم واحد ومن ثم فإن الطفل يستطيع أن يطور صورة جسمه فقط حينما لا يعوق اللاشعور الخساص بالأم تلك الخطوة فالإخفاق في تلك العملية الأولية للانفصال والتفرد يعوق قدرة الطفل على تكامل جسمه ، أفكاره وانفعالاته ومن ثم فلابد أن تكون الأم قادرة على فصل جسمها لا عن جسم طفلها وحسب بل أيضا أن تكون متقبلة – بأسلوب متوازن – لحاجات طفلها للاحتكاك الجسمي والاستقلال الجسمي أيضا.

وقد استعمل Winnicott, 1958 مفهوم المكان المعبري Space ليشير به إلى تلك العملية الخاصة بالنضج ففي بداية تلك المرحلة السبتي وصفها بأنها الرعاية الأموية الأولية حيث يدمج جزء من جسم الأم مسع جسم الطفل وحياما يستدخل الموضوع الأموي الجيد وبمساعدة الموضوع المعابري يتم الانفصال الجسمي عن الأم على نحو مرضى ويستطيع الطفل أن يبدأ في اكتساب شعور بالهوية المنفصلة كما يكون قادرا أيضا على امتلاك جسمه ويطور من قدرته على الفصل ما بين العالم الداخلي والخارجي فالأم الجيدة بما فيه الكفاية تكون قادرة على الإحساس بالحالات الجسمية والانفعالية لطفلها و هكذا تساعد الطفل على التمييز ما (Inge Seiffge-Krenke, 1997, P. 342-344)

وقد أشار كل من Linda Gunsberg & Isaac Tylim في مقال لهما أن جسم الطفل بظهر بوصفه مجالا متماسكا يبدأ فيه الطفل في رسم صدورة للموضدوع فمن خلاله يضع الأساس لعلاقاته المقبلة بالموضوع فالجسم بمئابة الخطوة الأولى في الطريق الذي يقود الطفل نحو العالم الداخلي كما ذكرا أن الطفل يبدأ في الاتصال بمناطق جسمه بوصفها بدائل جرئية للموضوع وأن المعاملة الأموية تترك بصماتها على جسم الطفل فلابد أن يكون لدى الأم الاستعداد للسماح للطفل بالاستقلال بجسمه وعقله

حـتى يستطيع أن يطور تمثلا اذاته ذا معنى ودلالة ولاشك أن ذلك يعتمد على قدرة الأم على إتاحة الفرصة للطفل للاستقلال فتأكيد الأم المبالغ فيه لوظائف جسم الطفل ربما يخلق رباطا ما بين جسمها وجسم طفلها يصعب تحطيمه حيث تنظر الأم لجسم طفلها كما لو كان إمتدادا لجسمها فهي تتكر وجـود ذلـك الجسم باعتباره موضوعا خارجيا بعيدا عن ملكيتها ومن ثم يستوقف الأنا الجسمي للطفل عن النمو ويفشل العقل في تكامل الجسم في جشـتالط تمـثل الذات ومن ثم فلا يصبح الجسم ملكا حقيقيا للطفل ويظل مرتـبطا بـالأم التي تعتني به ومن أمثلة عدم نمو الأنا الجسمي للطفل ما نجـده لدى الأطفال المرضى من كون الأم على سبيل المثال بمثابة ينبوع الهـواء لـلطفل المصاب بالربو أو بمثابة المسكن للطفل المصاب بالطفح (Linda Gunsberg & Isaac Tylim, 1995, P. 260-261).

كما ذكرت Margaret Mahler أن أمهات الأطفال المصابين بالذهان الطفيلي إنما هن مصابات باضطرابات شديدة في صورة الجسم ويلعبن دورا كبيرا في نشأة المرض كما بينت Phyllis Greenacre كيف أن هـؤلاء الأمهات يبعثن لا شعوريا لدى الطفل تعثرات خطيرة في تشكيل صورة الجسم وذلك من جراء موقفهن الطفلي إزاء الوظائف الجسمية لـلطفل(Phyllis Greenacre, 1953, Margaret Mahler, 1952) نيفين مصطفى زيور ۱۹۷۹، ص ۲۹.

وقد ركزت Klein,1930 بشكل خاص على التخييلات المتعلقة بجسد الأم حيث افترضت أنه في منتصف العام الأول من العمر يؤدي الإحباط الفمي السذي يخبره الطفل إلى بزوغ معرفة لا شعورية بأن ثمة لذة جنسية يتمتع بها والديه وهذه المعرفة تؤدي إلى الحسد الفمي وزيادة السادية الفمية الغريزية والتي بدورها تثير الدوافع الأوديبية وبداية تأخذ هذه الدوافع شكل الرغبة حستى يتسنى لها اختراق وتدمير جسد الأم فالطفل يأمل أن يقوم

بالإدماج الفمي لقضيب الأب والذي يتخيله مندمجا بالأم ولدى الطفلة الصغيرة نجد أن الدافع إلى تدمير جسد الأم يؤدي إلى الخوف من إصابة جسدها هي بالتدمير عبر هذه العلاقة ولدى الطفل تؤدي هذه الدوافع العدوانية إلى نشأة قلق الخصاء ومن ثم يبزغ الأنا الأعلى البدائي خلال هـذه المرحـلة من النمو ويتم إسقاط الدوافع السادية للطفل على موضوع خارجي (H. Kaplan & Sadock, 1983 في) آمال كمال محمد، ١٩٩٨، ص ١٧) وتصل Miller, 1956 إلى مستوى أبعد من العلاقة بين تخييلات الطفل وجسد الأم فترى أن الطفل في طفولته المبكرة عندما يحصل على ثدى الأم فإنــه يحـاول بنهم أن يبتلع ثديها بل أن يبتلعها بكلها وتتحول عملية الرضاعة إلى عراك ملئ بالقضم والقبض فهو بدلا من الاسترخاء بين يديها يمزق ويحفر. (H. Miller, 1956 في) آمال كمال محمد، ١٩٩٨، ص ١٨) كما أشار M. Eglé Laufer إلى رغبة المراهقين المضطربين في الاحتفاظ بالجسم الخاص بمرحلة الطفولة الذي كان يتيح لهم استمرار الشعور بالارتباط الشديد بجسم الأم فمن خلال عمله لسنوات طويلة مع المراهقين المضربين الذين يعانون من تعطل في النمو اتضح له أن الأعسراض المرضية لهولاء المراهقين تتمثل في شكل ما من السلوك الستدميري لسلذات وأياما كان شكل ذلك السلوك فإنه يمثل على نحو لا شعوري هجوما على الجسم ويمكن فهم ذلك الهجوم على الجسم بوصفه يرمز لعلاقة المراهق بجسمه تلك العلاقة التي يعامل فيها جسمه باعتباره موضوعا لكراهيته وعلى الرغم من أنه في بادئ الأمر كان الاعتقاد بأن ذلك المفهوم يستعمل فقط مع المراهقين الذي يحاولون بالفعل قتل أنفسهم أو تشويه أجسامهم إلا أنه اتضح الآن أنه يمند لسلوكيات أخرى ذات علاقة بالأعراض مسئل فقدان الشهية العصبي ، البوليميا (الفهم أو الشره المرضى) ، الإيذاء الجسمى والعنف بالإضافة إلى نلك السلوكيات الجنسية

كالاستمناء المكره عليه المراهق ويذكر التراث التحليلي أن ذلك يحدث نتيجة تزايد قوة الدوافع الجنسية والعدوانية المصاحبة للتغيرات الجسمية في مرحلة البلوغ أو نتيجة للتحكم الفقير في الدفعات بسبب قصور في وظيفة الأنا الأعلى فهؤلاء المراهقون يتصلون بالجسم بوصفه موضوعا يمتلك القوة لدفعهم للتخلى عن مرحلة الطفولة والاستسلام لمرحلة البلوغ الخاصة بهم وجنسية البالغين وحينما تعرضهم تلك الخبرة لقلق لا يحتمل فإن جسمه الجنسى يصبح موضوعا لهجومه ولسلوكه المندفع حيث يشعر المراهق أن اكتسابه لجسم جنسي في مرحلة البلوغ بمثابة فقدان للجسم الخاص بمرحلة الطفولة والذي يتيح له الارتباط القوي بجسم الأم ومن ثم فالتغير ات الجسمية الحادثة خلال مرحلة البلوغ تكون بمثابة مصدر للقلق الشديد ويفضلون الاستجابة لتلك التغيرات بسلوك يحاولون به الحفاظ على تخييل يتضمن قدرتهم المطلقة على التحكم والسيطرة على أجسامهم وبشكل لا شعوري يخبرون تلك التغيرات كما لو كانوا قادرين على منع ذلك التغير الجسمى من الحدوث لذلك يمكنهم أن يظلوا معتمدين بشكل سلبي على الأم فهم يشمرون كما لو كان الجسم الجنسى يملك القوة لجعلهم عاجزين حيث يدفعهم للخضوع بشكل سلبي لمتطلباته.

(M. Eglé Laufer, 1996, P. 348, 349, 355)

وقد تحدث عديد من المحللين النفسيين عن " نمو الأنا الجسمي" وافترضوا أن المناطق الشبقية الباكرة وأجزاء الجسم المستخدمة على أنها وسائل لإشباع حاجبات غريزية بمثابة البناء الأولي لصورة الجسم لدى الطفل الصبغير وتشتمل تلك الأجزاء الفم والأصابع على وجه الخصوص حيث يقوم الطفل - كما سبق أن أشرنا - بمص أصابعه لتخفيف التوتر الفمي ففي مص الإصبع يستثار الإحساس الفمي واللمسي على سطح الجسم في وقت واحد ويفسح ذلك مجالا للتمييز الباكر للأنا (Hartmann et al., 1946)

ومن ثم تصبح اليد بمثابة عضو مساعد في نشأة تنظيم (الأنا - الفم) وذلك من خال تخفيفها للتوتر الفمى (Hoffer, 1949, 1950) وأشار إلى أن العلاقية فيما بين الطفل وأمه لها أهمية عظمى في نمو الأنا الجسمى وقد أكد عديد من الباحثين على أهمية الخبرة الخاصة بالتقبل الذاتي والخبرة اللمسية السباكرة في الاتصال بالأم حيث تؤثر طبيعة ذلك الاتصال على امتصاص مظاهر خاصة بالأم ، حدود الذات / اللاذات وأيضا على نمو الأنا فيما بعد بوصفه عضو التكيف فيما بين الغريزة والواقع من خلال توسيط الأتا الجسمي أو صورة الجسم وبشكل عام فسلوك الوالدين مع الطفل يؤثر على اتجاهاته اللحقة نحو جسمه أو أجزاء معينة منه فصورة الجسم بمئابة محور مهم لما تؤديه المحاولات من تشييد لبنية الأنا (Adams and Caldwell, 1963) وتؤدي صورة الجسم - باعتبارها جزءا من الأنا المنامي - دورا مهما في توافق الغريزة مع الواقع الخارجي (Kubie 1953) كما تعتبر صورة الجسم أيضا بمثابة الأساس الوظائف المعرفية حين بيدأ عالم تفكير الطفل بجسمه إذ تعتبر الرغبات والإشباعات الجسمية بمثابة خبراته الأولى فقد أشار Kubie, 1934 إلى أن كل حقيقة جديدة يدركها الطفل لابد أن ترتبط بطريقة ما بالأشياء الجسمية وقد تتطلب فلترات عديدة في الحياة تكيف صورة الجسم مع الجسم الفيزيقي المتغير ومن ثم فعلى المراهق أن يطور صورة جسمه وأن يدمج العناصر المختلفة في البنية الدائمة الجديدة للجسم (Zauner 1978).

كما حاول الكثير من المحللين النفسيين إظهار الارتباط السببي فيما بين الأحاسيس الجسمية الغريبة أو الخبرات المضطربة الخاصة بالجسم والعمليات التطورية الناقصة في الطفولة ففي جميع مراحل النمو قد يحدث خطاً ما يكون له صدى في الحياة اللاحقة ومن ثم فقد يعتبر الإسقاط والإدماج وغيرهما فيما يتعلق بصورة الجسم بمثابة عمليات تكيفية للأنا

الجسمي وكثيرا ما يعتبر أيضا بمثابة "ميكانزم" دفاعي ضد التهديد وكثيرا ما يكون لذلك التهديد أصول ترجع إلى العمليات الأوديبية (خوف من الخصياء) أو إلى فيترة باكرة من الانفصيال عن الأم وقد وصف Bonnard, 1958 وكثير من المحللين النفسيين الآخرين حالات عدم القدرة على التمييز فيما بين الأنا الجسمي للفرد والموضوعات المدركة ويفسرون تلك الحالات بوصفها استمرارا لأنماط الأنا القبل جسمي من الوظيفة العقلية.

وفي مقال عن الفتشية الشارت Greenacre, 1953 على وجه الخصوص إلى عدم استقرار صورة الجسم في الثمانية عشر شهرا الأولى من الحياة بوصفه عاملا هاما في نمو الفتشية حيث يكون هناك عدم تحديد بشان حدود الجسم وحجمه يرتبط بالانفصال غير الكامل للأنا عن الآخر والتغلب على ذلك الغموض الذي ربما يعبر عن نفسه بوصفه خوفا من الخصاء فإن أحوال خاصة في الفترة الباكرة قد تؤدي إلى استمرار التعيين الأولى والقوى بالموضوع الفتشى ويصف كثير من المحللين النفسيين تغيرات صورة الجسم بوصفها تكيفات دفاعية تتعلق بالخوف الذي تستثيره الدفعات العدوانية أو الليبيدية ومن ثم فقد يشعر شخص ما أن جسمه صغير كجسم طفل صغير ومن ثم فيظهر ذلك الشعور بوصفه دفاعا ضد الدفاعات العدوانية الشديدة (Ruffin,1959) وترتبط المشاعر المهاهيب بالحياة المخوانية المحامة بالإضطرابات الجسمية بالقلق المتعلق بالجسم أو بالحياة بشكل عام وقد تنتج تلك المشاعر عن الطاقة العدوانية المحولة بالحياة بشكل عام وقد تنتج تلك المشاعر عن الطاقة العدوانية المحولة والتي تعمم نتيجة إخفاق في الحياة الاجتماعية – تجاه جسم الفرد.

كما وصف Thoma فقدان الشهية العصبي على أنه نكوص للمراحل القبل تناسلية والتي تؤدي فيها الدفعات الغريزية ، وردود الأفعال تجاه تلك

الدفعات ، دورا مهما ونتيجة لتلك العمليات السيكودينامية يكون الوعي بالذات لدى هؤلاء المرضى ناقصا.

وقد أكد Angyal, 1936 حقيقة أن اضطرابات "الذات الجسمية" تعتمد بشكل كبير على الأحاسيس العضلية فقد تؤدي انقباضات تلك العضلات الى حدوث الضلالات الجسمية كما أدرك Kubie, 1934 تمثل المريض لجسمه أو الأجرزاء من جسمه في شكل موضوعات من العالم الخارجي (أهل المنزل ، الحبوانات ، الأجهزة ، ...ألخ) وقد يوجه ذلك الترميز نحو المنطقة الغريزية أو بعيدا عنها لأجزاء أخرى أقل أهمية كما ركزت Pankow 1960, 1974, 1976 على العلاقة المكانيسة لكل والأجزاء الجسم ومضمون الترميز أيضا وترى أنه في الذهان تتفكك تلك البنية المكانيسة الملكل و الأجرزاء وأن منطقة الاضطراب في صورة الجسم في الذهان تتمثل في العلاقات بالآخرين كما لاحظت Pankow أبنية مفككة مشابهة لدى المرضى السيكوسوماتيين وربما يرمز الجسم ككل بوصفه ثديا أو قضيبا كما قد تدمج أشياء من العالم الخارجي في صورة الجسم وذلك في حالات الفصام والمرضى السيكوسوماتيين (Lefer, 1964) كما ناقش Lewin, 1933 على نحو شامل ظاهرة خبرة الجسم باعتباره قضيبا بوصفها تخييلا يظهر في تراث كثير من المحللين النفسيين الآخرين وفي ممارساته الشخصية أيضا حيث اكتشف أن ذلك التعيين الذاتي بمثابة نسخة مطابقة الاستهام القضيب وأن الهدف الجنسي المسيطر يتمثل من خلال تخييل الالستهام ويكون مرادفا لتخييل الخصاء كما أن الأهداف الأخرى الأقل أهمية ترتبط بمظاهر خاصة بالعلاقات الرمزية بين الجسم والفالوس (القضيب) لتحقيق اللذة على سبيل المثال: الترميز للفم بوصفه مجرى البول والاحتكاك بالجسم بوصفه استمناء وقد وصف Peto, 1959 أشكال عديدة من نكوص صورة الجسم لنماذج طفلية باكرة في عمليات التحويل

خالل العلاج بالتحليل النفسي ومن ثم فتخبر صورة الجسم بشكل غامض فعلى سبيل المثال قد يدرك المريض نفسه والمحلل وكأنهما منصهرين مع بعضهما البعض كما يعتبر Bychowski, 1943 اضطراب صورة الجسم السبب في حالات الميلانكوليا والبارانويا وقد لاحظ Reitman, 1950 أنه فسى الرسم والتلوين يحاول الفصامي إعادة خلق العالم لكي يتوافق مع خبرته كما ترى Greenacre, 1959 أن ذلك الابداع للفنان ذي الحساسية العالية بمثابة بحث عن التوازن فيما بين الأحاسيس الجسمية وخبرة العالم الخارجي ومن شم فكثير من الفنانيين يصفون انصهار الجسم والعالم والكون (Rose, 1963) ومن ثم فترتبط الأبنية الخاصة بإدراك الجسم والشمور بمه بالإبداع حيث يعانى كثير من الفنانين الكبار من الضعف وعدم القدرة الجسمية أو التشوهات الجسمية وينتج عن ذلك مشاعر من الجرح النرجسي والإحساس بالنقص والذي يشجع على خلق أنشطة إبداعية بمثابة ظاهرة تكيفية فمن خلال العمل المبدع فإن مشاعر العجز والمنقص تستبدل بمشاعر الكمال لذلك فمن الممكن اعتبار الفعل المبدع بمثابة نوع من الإصلاح ويشير الكثير من الباحثين أنه في التحليل النفسي نجد لصورة الجسم وظيفة دينامية ينتج عنها سلوك محدد من خلال تلك الطبيعة الدينامية لصورة الجسم.

وقد طور Alexander Lowen أساليب من شأنها أن تتشئ وتشيد الوعي بالجسم والقدرة على الاستمتاع باللذة من الأحاسيس الجسمية فكلما زاد الشخص من لمسه لجسمه زادت وقويت مشاعره بهويته كما رأى Lowen أنه لدى الشخص العصابي يكون الأنا مسيطر على الجسم أما لدى الشخص الفصامي فإن الأنا ينكر الجسم حيث يبقى الأنا منفصلا عن الجسم في الفصام ومن ثم فعلى الشخص أن يقبل دفعاته الجنسية القوية ليكون شخصا كاملا وتكون المشاعر بمثابة رد فعل بيولوجي للجسم الذي

أصبح بعيدا عن سلطات الأنا حيث يصبح دور الأنا هو إدراك المشاعر وليسس الستحكم فيها والسيطرة عليها ومن ثم فقد تعامل Lowen بشكل مباشر مع جسم المريض كما اعتبر Perls أيضا أن الوعي بالجسم بمثابة أمر أساسى فى التحسن العلاجي.

(Douwe Tiemersma, 1989, P. 91-99-167-170)

ونجد الكثير ممن اهتموا بصورة الجسم في علاقتها بموضوعات أخرى كثيرة ، فنجد Keiser قد وصفت تغيرات صورة الجسم التي تحدث خلال الاتمىال الجنسي وخاصة عند لحظة الوصول إلى الـOrgasm فقد المحظيت أن الأنماط الشديدة من الاستثارة الحادثة فقد تؤدى إلى أن يخبر الفرد جسمه كما لو كان متغيرا ، غريبا وفاقدا السيطرة عليه ويصدق ذلك بشكل خاص لحظة الــOrgasm حيث يكون هناك انعدام وضوح لحدود الجسم وفي الواقع فقد ذكرت Keiser أن كثيرا من العصابيين لا يصلون إلى الــــ Orgasm حمايسة لأنفسهم من التغيرات المهددة لصورة الجسم المصاحبة له كما اقترح Schneider أن القلب يؤدي دروا أساسيا في تحديد صدورة الفرد عن جسمه فهو يشير إلى أن ذلك العضو إنما هو عضو فريد يحدث إيقاعا متناغما يستشعره الجسم ككل ويرى أن ذلك الإيقاع بمثابة إطارا تخبر في داخله أكثر أحاسيس الجسم أهمية كما ذكر أن صسورة القلب بمثابة أساس للأنا ومن أكثر صياغاته تشويقا تلك التي تتضمن فكرة أن أشكال الانتظام والسرعة الخاصة بالقلب ترتبط بدرجة تكامل الأنا فقد وصف على سبيل المثال أعراض الخفقان المفاجئ للقلب على أنها رمز لتمزق الأنا.

كما أعطى كل من Garma & Schilder اهتماما كبير اللعلاقة الأساسية فيما بين الملابس وما يزين الجسم من أشياء أخرى وبين التغيرات السيكولوجية لصسورة الجسم فقد أشار Schilder من قبل أن الملابس

بمثابة امتداد لسكيما الجسم كما اعتبر أن الملابس التي يرتديها الفرد تدمج في تلك السكيما كما اقترح Garma أن الملابس بمثابة غطاء دفاعي للجسم وأنها قد ترتبط بالغشاء الجنيني الحامي أو بالرموز الأموية الحاوية والمغلفة الأخرى.

وقد اهتم كل من Jourard & Secord بتحديد كيفية اختلاف الأشخاص في درجة حبهم وكراهيتهم التي يعبرون بها عن كثير من أجزاء أجسامهم حيث أرادوا اكتشاف ما إذا كانت تلك الاختلافات ترتبط بالخصائص الجسمية الفعلية لتلك الأجزاء وبمستويات الجسم المثالي أيضا وقد استنتجوا أن هناك نماذج مشتركة بين الأفراد في جماعة ما تتعلق بالأبعاد المثالية لكل جزء من الجسم وأن اتجاه الفرد نحو أجزاء جسمه إنما هو وظيفة لها أهميتها وذات معنى لدرجة انحراف تلك الأجزاء عن النموذج المثالي وتصدق تلك النتائج على الرجال والنساء كما تبين أن درجة عدم الرضا عن أجزاء الجسم ترتبط بشكل دال بالشعور بعدم الأمن.

كما تانول كل من Bromberg & Tranter تأثير أنواع مختلفة من المخدرات على الشعور بالجسم حيث وصفوا المشاعر الغريبة المتعلقة بصورة الجسم والخاصة بمدمني الحشيش ، والماريجوانا والبيوت حيث ذكرا أمثلة لتلك المشاعر التي يخبرها المدمن تحت تأثير البيوت ومنها:
"أشعر وكأني أستطيع أن ألقي بذراعي وأن ذراعي يتركني ويرحل بعيدا حيث أشعر وكأنني أجزاء"

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 22-26)

<sup>\*</sup> البيوت Peyote : ضرب من الصبار الأمريكي محتو على مادة مخدرة. (منير البعلبكي ، ١٩٩٥، ص

وقد تحدث Arvanitakis وآخرون عن وجود تحريفات في صورة الجسم لحدى العبالغين الذين خبروا إيذاء جنسيا صدميا في الطفولة ورأى أن تأثيرات تلك الصدمة قد تكون عميقة ولها تأثيرها على صورة الجسم لدى العبالغ مما يعكس تأثير الخبرات الصدمية الباكرة على نمو صورة الجسم وتطورها (W.W. Meissner, 1997, P. 431).

كما تعرض Klemperer للمعناطيسي واعتبرها بمثابة أمثلة فريدة وذكر مثالا لما العلاج بالتنويم المغناطيسي واعتبرها بمثابة أمثلة فريدة وذكر مثالا لما ذكره مريض يعالج بالتنويم المغناطيسي فيما يتعلق بجسمه "أحاول قطع ذيلي وقد قطعته بالفعل فكلما نظرت في المرآة أبدو مضحكا حيث أشعر وكأنني حيوان" ويرى Klemperer أن تلك التحريفات تبدو شيقة للغاية إذ أنها تحدث بوصفها عملية لإعادة نشاط إحساسات الطفولة ومشاعرها لأغراض علاجية وأن التخيل في العلاج بالتنويم المغناطيسي يولد مشاعر وأفكار الأنا الضعيف للطفل والمتعلقة بجسمه في علاقته بالأحداث التي تربكه.

كما اهتم كل من Curran & Levine بدراسة صورة الجسم لدى الباغيات وغير الباغيات وأهم ما توصلا إليه في هذه الدراسة أن الباغيات يدركن أنفسهن في قمة القبح ويشعرن بعدم تمتعهن بالجاذبية الجسمية ويملن إلى إنكار انحرافاتهن.

كما تعرض Fisher & Fisher لصورة الجسم حينما قاما بدراسة على مجموعة من النساء في إحدى المستشفيات ووجدوا علاقة فيما بين درجة الأنوثة فيي رسومهن للشكل الإنساني وطبيعة سلوكهن الجنسي السابق حيث ارتبط ظهور الأنوثة أو عدم ظهورها في الرسوم بسوء التوافق في

علاقاتهن الجنسية وجدير بالملاحظة أن اضطراب الوظيفة الجسمية الخاص بالجهاز التناسلي قد ارتبط بانخفاض الأنوثة في الرسم.

وقد استنتج كل من Wittreich & Grace من دراسة لهما أن الفرد قادر بشكل أكبر على أن يخبر التشويهات في أجزاء الجسم التي منحها أكبر قدر من الأمان وأنه أقل قدرة على نقبل التغير في تلك الأجزاء من جسمه التي لم يمنحها ذلك القدر من الأمان ومن خلال مقارنتهما للذكور والإناث فيما يتعلق بأجسامهم تبين أن الإناث أكثر قلقا تجاه مناطق معينة من أجسامهن وأقل قدرة على أن يخبرن التشويه الحادث في تلك المناطق حيث أنهن أكثر اعتمادا على آراء الآخرين لتقييم أجسامهن بالمقارنة بالذكور.

كما لاحظ Wittreich أن هناك اختلافات فيما بين العصابيين والأسوياء فيما يتعلق بتقدير التشويه في صورة الجسم فبينما تتركز تحريفات صورة الجسم لدى الأسوياء حول أجزاء محددة من الجسم نجد تحريفات صورة الجسم الخاصة بالعصابيين مرتكزة حول الجسم وحجمه بشكل عام وأشار إلى أن الفرد السوي يسعى إلى أن تكون لديه صورة الجسم متمايزة والتي توظف بشكل مختلف تبعا لاختلاف البيئة التي يعيش فيها والأدوار التي يقوم بها في حين يذكر Savage أن الأسوياء قد يخبرون أنماطا من تحريفات صورة الجسم مماثلة لتلك الخاصة بالفصامي أو المصاب باضطراب عضوي في المخ فاحتمالية وجود تلك التحريفات يرتبط بالظروف المختلفة التي يخبرها الفرد في حياته.

(Seymour Fisher & Sidney E. Cleveland, 1968, P. 27-35, 37-38).

كما تعرض W.W. Meissner لموضوع "الجسم في التحليل النفسي" وذكر أنه مثلما يدخل كل من المحلل النفسي والخاضع للتحليل النفسي الموقف التحليلي معا فإنهما يدرجان جسميهما والوظائف الجسمية الخاصة

بهما في تلك العلاقة فالحضور الجسمي الفيزيقي لكل منهما بمثابة حقيقة فكل منهما يسدرج لسلقاء التحليسلي بوصسفه مشاركا حقيقيا واقعيا ؛ (Meissner, 1996) فكل من المحلل والمريض بمثابة ملاحظين لجسم وسلوك بعضسهما البعض حيث تلاحظ العناصر السلوكية بشكل خارجي سواء كانت السلوكيات حركية أو لفظية حيث لا يجب تجاهل حقيقة أن الحديث والاستماع – باعتبارهما سلوكيات لفظية – بمثابة وظائف جسمية فالخصسائص الجسمية بمثابة عناصر مساهمة في تشكيل العلاقات بالموضوع (Van der Velde, 1985) كما أنها تؤدي دورا مركزيا في تنظيم طبيعة العلاقة بين المحلل والخاضع التحليل ومن الممكن أن تتغير الخيرة بصدورة الجسم في سياق التفاعل العلاجي ومن ثم فيرى الممكن أن التعبيرات الدالسة على الأعراض والمرتبطة بالجسم من الممكن أن تستثار وتعبر عن نفسها في السياق العلاجي.

(W.W. Meissner, 1998, P. 278-280, 285)

ومن شم نلحظ أن صورة الجسم عبارة عن خبرة شخصية قابلة للتعديل والمنطور من خلال ما يتعرض له الفرد من خبرات (علاء الدين كفافي ، مايسة أحمد النيال ، ١٩٩٦ ، ص ٨) وبناء على ذلك تتغير صورة الجسم باستمرار تبعا لظروف الحياة ومن خلال الاتصال المستمر مع العالم فصورة الجسم بمثابة ظاهرة نفسية تتأثر بشكل كبير بالعوامل الاجتماعية كما أنها عرضة للتغير من خلال المعلومات الجديدة التي يتلقاها الفرد في بيئته وعلى هذا تتشيد صورة الجسم اجتماعيا ولذلك لابد من تحليلها داخل محيطها الثقافي (Sarah Grogan, 1999, P. 2-3).

مما سبق يتضح مدى الاهتمام الذي وجهة كثير من المحللين النفسيين للجسم أو لصورة الجسم باعتبارها موضوعا جوهريا في بناءهم النظري أو موضوعا مدرجا ضمن ذلك البناء مما يشير إلى أهميته بوصفه حجر

الـزاوية فـي الإطار النظري لعديد من المحللين النفسيين ورغم التناول المختلف فيما بينهم لصورة الجسم إلا أن هناك اتفاقا على تناول اضطرابات صورة الجسم وما يشوبها من تحريف أو تشويه وفي ذلك ما يشير إلى حساسية صورة الجسم وتأثرها بالخبرات التي يمر بها الفرد في حياته فقد تعرض الباحثون لصورة الجسم في السواء والمرض مما يشير إلى أن التحريف أو التشويه في تلك الصورة ليس ظاهرة مرضية دائما بل إنه خبرة يمر بها الفرد تبعا للتغيرات التي يتعرض لها في بيئته المحيطة مؤشرا فيها ومتأثرا بها وما يحدد كون تلك الخبرة مرضية أو خبرة مؤشرة في نطاق السواء هو شدة التشويه وحدته وطبيعته.

ومن ذلك المنطلق قام عديد من الباحثين بدراسة التغيرات التي تطرأ على صورة الجسم تبعا لخبرات عديدة في البيئة فقد قام Federn على سبيل المـــثال - كما سبق أن رأينا - بدراسة صورة الجسم في حالة النوم وقام Keiser بدراسة صورة الجسم خلال الاتصال الجنسي كما قام كل من Bromberg & Tranter بدراسة أثر المخدرات على صورة الجسم في حين قام كل من البغايا .. وآخرون كثيرون.

#### ٥- الجسم والرمز واللغة:

يعتبر فرويد أول من فتح آفاق العلاج النفسي الذي يعتمد على الكلام إلا أن الكلام لحدى فرويد كان مصطبعا إلى حد كبير بالصبغة البيولوجية ، فالانطلاق من مركز معلوم هو الجنسية الطفلية أتاح لفرويد أن يصبح عملاقا نظريا. وظل الليبيدو (أو الطاقة النفسية الجنسية) محور انشغال فرويد وأتباعه حتى أخذت اللغة صبغة جنسية في نشأتها وتطورها فلقد استند فرويد في نشأة اللغة إلى أحد فقهاء اللغة في عصره ويسمى (سبربر

Sperber) الذي ذهب إلى أن الحاجات الجنسية قامت بأهم دور وأخطره في نشاة اللغة وتطورها فأول أصوات استخدمها الإنسان هي أصوات المناداة بين الناس وخاصة النداء على الجنس الآخر . ثم تطور الحال فيما بعد وصارت عناصر الكلام أو أصوات اللغة تصاحبها الأعمال المختلفة التي يقوم بها الإنسان البدائي الذي كان يقوم بممارسة الجنس في شكل جماعي ومع وصول الإنسان إلى ضرورة العمل من أجل البقاء حبب العمل إلى نفسه بأن جعله عملا جماعيا وظل يستخدم الكلمات الجنسية في ميدان العمل ثم انسلخت الكلمات التي تعبر عن مناداة الرفيق الجنسي والفعل الجنسى وتجربت من دلالتها الجنسية واقتصر استعمالها على العمل واتسمعت رقعة العلاقات الكلامية بين البشر ووفقا لهذا الطرح النظري التأملي استمد فوريد قوة لنظريته حول تكوين الرموز فتراه يقول في محاضراته التمهيدية التي ألقاها ما بين عامي ١٩١٦-١٩١٧ الثن صح هــذا الرأي (رأى سبربر) فقد أتاح لنا منفذا - على الأقل - يمكننا من أن نفهم رمزية الأحلام وأن نفهم لم تحتو الأحلام - وهي تحتفظ بشيء من تلك الظروف البدائية - على هذا القدر من الرموز الجنسية ولم تتخذ الأسلحة والأدوات بوجه عام رموزا ذكرية في حين تتخذ المواد والأشياء المصنوعة رموزا أنثوية ومن ثم تكون العلاقات الرمزية بقايا ذلك التطابق القديم بين الألفاظ وهكذا تظهر الأشياء التي كانت في الماضي سمية أعضاء التناسل وما يتصل بها في صورة رموز تشير إلى تلك الأشاء في أحلامنا " (سيجموند فوريد (١٩١٦-١٩١٧) (في) عبد الله عسكر ، ٢٠٠٠، ص ٢٩-٣٠) ففي العمل الرائد لفرويد (تفسير الأحلام) أعلن عن المعنى الجسدي اللاشعوري الواضح في العديد من الأحلام ثم أتبع ذلك بتفسيره لها على أنها رموز ولقد كان استبصارا بارعا من فرويد يمثل أحد إسهاماته التورية عندما قام بتفسير بعض الأعراض الجسدية الهستيرية

(عملى أنهما لغة جسدية) يغفل المريض معناها الرمزي ذاك لأن بعض الأحداث الصدمية لا يعبر عنها شعوريا ولقد تعامل فرويد مع الاستنتاجات النظرية لحقيقة أن الكلمة المنطوقة في (العلاج الكلماتي) يمكن أن تشفى المريض من الأعراض التي قد تعني أو تمثل (لغة صامتة) والتحليل الفارق للتعبير الرمزى والعرض الرمزى أوضح العلاقة بين الجسد واللغة والرمز فالنقل والتكثيف اللذين يوضحان العرض يتضمنان الإدراك الجسدي للطبيعة الرمزية ولقد اتجه "فرويد" إلى تفسير الرمز طبقا للعرض المتكون بينما نجد أن "لاكان" ساوى بين النقل والاضطراب اللغوى والتكثيف بالمجاز ونظرية العرض الرمزي - تلك التي قدمها فرويد ويونج ولاكان تؤكد العلاقة بين الجسد والرمز واللغة ومن الأمثلة الإكلبنيكية التي توضح كيفية "بناء العرض الرمزي" حالة "تشنج الكاتب" أي تقلص عضلات اليد أو تشنجها بحيث تعجز عن استخدام القلم الذي فسره فرويد كخصاء ذاتي رمزي نتيجة ممارسة الاستمناء وإن كان معنى العرض له أشكال مختلفة ويختلف بين الأفراد باختلاف الثقافة (آمال كمال محمد ، ١٩٩٨، ص١٩) والتفسير الرمزي للعرض يتعدى بنا تتاول الرمز المالوف إلى ذكر أن الجسد يكون جسدا نفسيا بمعنى أن الجسد الحي يتشكل عبر الدلالات تلك التي تعد نظاما لغويا وإذا لم يحول الجسد هذه الـ لغة في معنى ما - فكيف له أن يمتلك القدرة على إقامة عرض رمزي باعتـبار ه كلمات غير منطوقة (Antoine Vergote, 1985 (في) آمال كمال ، ١٩٩٨ ، ص٢٢) ومن ثنم تتضمح أهمية دراسة الجسد كما برزت في الدر اسات التحليلية والأنثر ويولوجيا الثقافية الخاصة بدراسته في علاقته بالعسرض والسرموز الستى أظهرت أنه يمثل المسرح الذي تظهر عبره الأعراض الحاملة للرسائل الرمزية اللاشعورية سواء أكانت هي الرغبة المكبوتة أم القلق أم العقاب (آمال كمال محمد ، ١٩٩٨ ، ص٢٤).

و عين مجياز ات Metaphors أو استعارات الجسم الموجودة في أشكال المعب لدى الأطفال لاحظ Erikson, 1950 في در اساته الخاصة بشكل المعب أن الفتيات في مرحلة الكمون يمان في لعبهن إلى إظهار مشاهد تشير إلى تصوير هن لما بداخل المنزل وكثيرا ما ينظمن دائرة للأثاث دون حوائه حيث يشير ذلك إلى تشييدهن لأبنية مفتوحة وأيضا محوطة بشكل معماري علاوة على ذلك فإن تلك الأبنية الخاصة بلعبهن كثيرا ما تقتحم من خملال قموى مهددة أو رموز متناقضة في سلسلة ألعابهن ويذكر اريكسون أن تلك الصور الخاصة باللعب لديهن تنظم حول الأشكال الأنثوية الخاصة "بالفتح" و "الغلق" بينما يميل الذكور من ناحية أخرى إلى تشبيد أبنية طويلة ومباني ، وأبراج وشوارع والتي تمثل تفضيلهم لما هو خارج في مقابل ما هو داخل ويمكن القول بأن صور اللعب الخاصة بالولد تنظم حول الشكل الذكري الخاص "بالعلو" و "الانخفاض" ومن ثم فقد وجد اريكسون أن الأطفسال يميلون لتشييد تمثلات رمزية مستمدة من بنائهم النتاسلى فالأولاد يخلقون أبنية قضيبية (أبراج) بينما تخلق الفتيات أبنية شبيهة بالفرج أو المهبل (التطويقات والمحتويات المغلفة) ومع ذلك فقد أقر اريكسون أن لتلك الفكرة استثناءات حيث وصف حالة لطفل قام بتشييد أبنية في لعبه مشابهة لتلك الأبنية التي شيدتها الفتيات في لعبهن وفسر اريكسون ذلك بذكره أن ذلك الطفل كان بدنيا ذا بنية مخنثة وعندما بدأ علاجــه من الغدة الدرقية ذلك العلاج الذي كان له تأثيره على الطفل فقام بتشييد أبراج عالية ورفيعة كما هو متوقع منه كولد وذلك بعد عام ونصف من تشييده الأول والشك أن ذلك التشييد الجديد إنما هو نتيجه للخبرة الجسمية المتغيرة لذلك الطفل.

أما عن مجازات الجسم في اللغة والممثلة في القصص التخييلية للأطفال bitcher & Prelinger عام ١٩٦٣ من أبكر الدراسات

وأكسبرها في ذلك الموضوع حيث كشف تحليل محتوى تلك القصص الخاصية بمجموعة من الأطفال الذكور والإناث عن أن الذكور يشيرون بشكل كبير في قصصهم إلى الأسلحة التي تطعن ، تخترق أو تدخل عنوة وذلك بشكل أكثر من الإناث فقد أظهرت الأبحاث أنه بينما يتناغم الذكور مسع العنف ، والتدمير والنهاية بالموت تميل الإناث إلى الالتزام بفكرة ما هو عكس الموت.

وفيي در اسمة Daniel Benveniste, 1990 والمتي قيام فيها بتحليل القصيص التخييلية لمجموعة من الأطفال وبالأخص محتواها النفسي الجنسي وذلك على أساس رموز التحليل النفسي وكشف تحليل الموضوعات والصور النفسية الجنسية فيما بين الجنسين عن نتائج مشوقة حيث أظهرت قصص الإناث اتجاها فميا تقبليا كالطعام، والسلطة، والحاجة إلى التأييد والمساعدة والإنجاب والبيوت ، ورموز الأعضاء التناسلية الأنثوية ، والأخوات أو الفتيات والأطفال بينما أظهرت قصص الذكور اتجاها شرجيا ، ومازوخية ، وشجاعة وعدم خوف ، وقوة ، و أعضاء تناسلية ذكرية ، ومبانى ، وسقوطا أو انخفاضا وصعودا أو ارتفاعا ويرى Daniel Benveniste أن تلك الصور والموضوعات التي يستكرر ظهور هما في قصص الذكور ربما تعكس تمثلات رمزية مختلفة للعالم تلك التمثلات المستمدة من الخبرة الجسمية للذكور والخاصة بالارتفاع والانخفاض المتكرر للقضيب مما أدى إلى ظهور رموز قضيبية ومسن ثم فأشارت قصصهم إلى الأعضاء التناسلية الذكرية وكما ظهر في تلك الدر اسة من تشييد الذكور لعالم يعكس بنية أعضائهم التناسلية ووظيفتها نلاحظ أيضا اهتمام الإناث بموضوعات مماثلة ومستمدة من الأعضاء التناسلية الأنشوية ومن ثم نجد اهتمامهن بالأمهات والنساء والأخوات والبنات ومع ذلك فاهتمامهن الكبير بالسلطة والطعام ، والمنزل

، والإنجاب والأطفال ربما لا يعكس الخبرة الجسمية وحسب ولكن أيضا تكيف تاك الخبرة للمجتمع وقد أظهر آخرون أن ذلك قد يتضمن الجسم الفيريقي بطريقة ما حيث يذكر Benveniste أن تمييز الدور الجنسي يتضمن ديالكتيك فيما بين الجسم الفيزيقي والجسم الاجتماعي تتشكل فيه البنية والوظيفة الأساسية للجسم الأنثوي من خلال الأدوار الاجتماعية المتماثلة والمتعلقة بالاحتفاظ ، الاحتواء ، والتقبل ، وإنجاب الأطفال ، وتربيتهم ، والرضاعة وما شابه ذلك وجدير بالملاحظة أن الاهتمام الأكبر لدى المذى الإناث يكمن في صورة "المنزل" في حين يكمن الاهتمام الأكبر لدى الذكور في صورة "المبنى" ويمكن القول أن المنازل بمثابة تطويقات مغلفة تماثل الأعضاء التناسلية الأنثوية بينما تكون المباني مرتفعة وموجهة بشكل عمودي مما يجعلها تشبه قضيبا منتصبا.

وتذكر الأنثربولوجية Mary Douglas أن الجسم الاجتماعي يقيد الفرد بالطريقة التي يدرك بها جسمه الفيزيقي فالخبرة الفيزيقية للجسم التي دائما ما تتعدل من خلال الطبقات الاجتماعية - تؤازر الرؤية الخاصة للمجتمع فهناك تبادل مستمر في المعاني فيما بين كلا النوعين للخبرة الجسمية وهكذا فكل منهما يدعم الآخر.

وفي إطار حديث Benveniste عن مجازات الجسم تعرض لمراحل الستطور الليسبيدي الخاصة بغرويد حيث ذكر أن نظرية فرويد عن تطور الإنسان تقيرح شكلان للنمو: نمو الأنا ونمو اللبيدو ويتعلق نمو الأنا بنضج الوظيفة المعرفية ويتضمن نمو الأنا (نمو مبدأ الواقع ، نمو العملية الثانوية في التفكير ، نمو ميكانزمات الدفاع والاقتراب المميز والتدريجي للثانوية في التفكير ، نمو ميكانزمات الدفاع والاقتراب المميز والتدريجي المعلقات البينشخصية) ومن ناحية أخرى يتعلق نمو اللبيدو وبتحولات السنمو النفسي الجنسي ويتضمن اتجاه الإشباع الليبيدي من الغم إلى الشرج شم إلى الأعضاء التناسلية (7-1916 Baldwin 1967, Freud 1916) وتبعا لفرويد

فيان الأنا يستمد في النهاية من الأحاسيس الجسمية وفي المقام الأول من تلك الأحاسيس المنبتقة من سطح الجسم وعلى هذا فالأنا بمثابة بناء سيكولوجي يتشكل من خلال التمثلات الرمزية للخبرة الحسية.

ويعرض Benveniste بشكل وجيز لمراحل نمو اللبيدو لا بوصفها مجموعة من المراحل المتعلقة بأعضاء الجسم ووظائفه بل بوصفها مجازات جسمية نشيد من خلالها معنى:

ففي المرحلة الفمية: يصبح الفم بمثابة مجاز جسمي يتعلق بدمج الطفل للعالم ودميج الطفل من خلال العالم والتحول الوليدي عن الآخر والموضوع والعالم.

وفي المرحمة الشرجية: يكون الشرج بمثابة مجاز جسمي لا يتعلق بالمحتول الوليدي عن العالم - كمال هو الحال في المرحلة الفمية - فقط ولكن أيضا بإقامة ديناميات فعالة فيما بين الطفل والعالم تعلق بديناميات الخضوع والسيطرة ويتعامل مع التحكم وفقدان التحكم فلا يزال الوليد ضحية لعجزه الغامر ومن ثم فيكافح بشجاعة لإظهار ذاته من خلال التحكم في احتجاز وتفريغ ما ينتج عنه (البول ، البراز ، الغازات ، الملامسات ، النظرات والألفاظ).

وفي المرحلة القضيبية: نجد تلك المرحلة بمثابة مجاز جسمي يتعلق بيتكيف الفرد مع المجتمع فالمجتمع بمثابة البيئة التي ولد فيها الطفل حيث يبدأ تكيف الطفل مع المجتمع منذ الميلاد مع تسمية الطفل ويستمر من خلل وسائل التغذية والفصام والتتريب على الإخراج وفي تلك المرحلة تتصل الاتجاهات الوالدية والثقافية تجاه الجسم والنظام الاجتماعي الراسخ مع بعضها البعض أما في فترة الكمون: فينظر إلى المناطق الشبقية بوصفها مجازات جسمية حيث يرى Benveniste أن نمو اللبيدو أولا

وقبل كل شيء نظرية تتعلق بنضج الغريزة الجنسية ويتعلق بشكل أولي بالأحاسيس اللمسية المستمركزة في المناطق الشبقية المختلفة وبالإيقاظ السبيولوجي المتعاقب لتلك المناطق وبالطريقة التي يواجه بها الطفل العالم من خلال تلك المناطق.

ويذكر Ferenczi أن الطفل في تلك المرحلة لا يرى في العالم شيء سوى صورة جسمه وعلى الجانب الآخر يتعلم أن يمثل من خلال وسائل جسمه العالم ككل وبشكل مشابه يرى Ernest Jones أنه من خلال الخبرة التحليلية نتبين أنه من بين الأفكار الأساسية الخاصة بالحياة فإن الأفكار الوحيدة التي يمكن التعبير عنها بالرموز هي تلك الأفكار المتعلقة بالذات الجسمية وبالعلاقة بالعائلة ، والميلاد والحب والموت.

كما يرى Benveniste أنه يتم تشييد الأعراض والإحساس بالواقع من خلال مجازات الجسم فمن الأذن المنفتحة الراغبة في الاستماع لما يعرض عليها (an open ear) إلى العقل المتفلة (an open ear) إلى العقل (an open ear) إلى المتلها (an open mind) ومن اختراق القضيب ونفاذه (a Penetrating Penis) إلى الحجلة النفذة (a Penetrating argument) ومن المهلل المتلقى الحجلة المنفذة (a receptive vagina) ومن المهلل الأفكار الجديدة والتي تقبل الأفكار الجديدة وتتلفاها (the canter of the world) ومن الجسم الموحد (the center of the world) والسرة (Benveniste) إلى مركز الكون (body) والسرة أفيكرر Benveniste) أن مجازات الجسم يتم إسقاطها على العالم وفيه ويوضح أن المجاز بمثابة شيء ما يرمز الشيء ما آخر فنحن نتحدث عن عين العاصفة (the eye of the storm) وفم النهر (the mouth of the وقدم الجبل (the foot) ورأس خط الاستواء (the head of the line) وقدم الجبل (the mountain) وتام المجازات قدد استمنت بشكل مباشر من وظائف الجسم وتشريحه وفي

النهاية يؤكد على أن الجسم بمثابة المجاز الأساسي لكل المجازات فالجسم كالقماش الذي يقطع منه كل التمثلات الرمزية وذلك هو السبب في أننا نصفي لتلك المجازات الجسمية في حديث مرضانا كما أنه السبب أيضا في إنصانتا لمجازات الرغبة الجنسية في المشكلات اليومية لمرضانا وفي الصراعات الخاصة بهم وعلى هذا يستمد عالم التمثلات من الخبرة الجسمية كما أن المجازات الجسمية تسقط على العالم ثم ترجع مرة أخرى إلى جسمنا بوصفها مجازات شخصية ويختتم Benveniste حديثه بقوله إن سطح الجسم وتجويفه يتم التعبير عنهما في المجازات ومن ثم فمجازات الجسم بمثابة شمعة تلقى بضوئها على المعانى الخفية في اللعب ، والحلم ، والمتخييل والعرض وبالتالي تتكشف الاهتمامات والصراعات الأساسية ولمدى معين فإنها تعطى معلومات للمعالج يمكن أن يدمجها في تفسيراته إذ إن تلك المجازات قد تساعد المريض على التحدث عن تلك الاهتمامات المتى يصعب عليه مناقشتها فالوظيفة الرمزية بمثابة نشاط معرفي يمكن الفرد من تحويل ، إزاحة وتكثيف عناصر الشخص والعالم لشخص آخر فالرمـز بمـثابة إيماءة ، تمثل أو بديل لشخص ما آخر ، أو اشيء ، أو لفكرة أو لسمة وذلك يطور بشكل فريد من القدرة على خلق وإدراك والاستجابة للمعنى الرمزي ولاشك أن تلك الوظيفة الرمزية مسئولة بشكل كبير عن تشييد اللغة ، والأحلام ، والتخييلات ، وأشكال الشخصية و الأعراض السبكولوجية والإحساس بالذات.

(Daniel Benveniste, 1998, P. 67-75)

وقد تعرض كل من Tor-Bjorn hägglund & Heikki Piha للعلاقة فيما بين صورة الجسم واللغة وذكرا أن صورة جسم الفرد ولغته يمتزجان بنفس الشكل الذي يمتزج به الشخص واسمه ويمكن القول إنه حينما يشحن الجسم ووظائفه فإن الكلمات أيضا تصبح مشحونة بالأحاسيس والخبرات

الجسمية على الأقل في جزء منها حيث تخبر كل من اللغة ، الحديث والكلمة بوصفها جزءا أو وظيفة خاصة بالجسم ومن ثم فيخبر المريض أشناء التحليل حديثه ، وكلماته ، والجمل الخاصة به وحتى مقاطع ألفاظه وكأنها تملك طبيعة جسمية.

وتبعا لــSchilder, 1935 فإن صوت الفرد ولغته بمثابة جزء مهم من صــورة الجسم و قـد يكون لهما معنى إفراز الجسم وحتى بعد إنتاجهما يظلان جزءا من صورة الجسم بشكل دائم.

كما عبرات Greenacre, 1971 عن فكرة أن لعب الطفل قد يؤثر على عمليات تفكيره وكلامه حيث يملك الوضع الجسمي والقدرات الجسمية تأثيرا ملحوظا على اللعب وشكله ففي أنشطة اللعب يتعلم الأطفال استخدام أجسامهم وشحن الوظائف الجسمية كما يتبنى اللغة في نفس الوقت فتعلم الحديث والوقوف من أجل المشى يحدثان تقريبا في نفس الوقت علاوة على ذلك تقر Greenacre أنه على سبيل المثال حينما يجري الأطفال لمقابلة أمهاتهم مكررين كلمة "ماما" مرات ومرات فإنهم يشعرون بتلك الكلمة في فمهم ، يستشعرون مذاقها ، يحسون بحركات أجسامهم ويشحنونها كما يحسون حركات أجسام الآخرين ويشحنونها ومن ثم تتشكل صورة الجسم وتشعن تدريجيا بالكلام و "صورة الكلام" حيث تتطور القدرة على الكلام في نفس الوقت الذي تتطور فيه القدرة على التحكم في والسلعاب وحستى الدمسوع - وذلك في نفس الوقت الذي يتعلم فيه الكلام وتكتسب صورة جسم الطفل معنى أكثر تنوعا لفتحات الجسم من خلال التقاعل الجسمى بين تلك الفتحات والعالم الخارجي. ففي صورة الجسم الباكرة يمكن لفتحات الجسم أن تمثل بعضها البعض بشكل رمزي محدد فعملى سمييل الممثال قد يخبر الكلام بشكل متخيل على أنه براز أو بول وخاصة إذا ما اضطربت صورة الجسم ومن ثم يتزامن شحن الأحاسيس المختلفة والوظائف الفعلية للجسم مع صور وأشكال الكلام مشكلا بذلك الأساس البنائي لصورة الجسم.

(Tor-Björn Hügglund & Heikki Piha, 1980, P. 259-262)

مما سبق يتضم أن الجسم بحق بناء رمزي محمل بالدلالات اللغوية ...

# The Inner Space of the " الفراغ الداخلي لصورة الجسم " Body Image :

تتفاعل التجويفات الخاصة بالجسم مع العالم الخارجي ومع الآخرين من خال فتحات وفي صورة الجسم الباكرة يمكن لفتحات الجسم أن تمثل بعضها الببعض بشكل رمري محدد فالفراغات الداخلية ومحتوياتها المحتجبة خلف تلك الفتحات يمكنها أن تحل محل بعضها البعض بشكل رمزى على سبيل المثال يمكن للكلام أن يخبر بشكل تخييلي على أنه براز أو بـول أو غازات وخاصة إذا كانت صورة الجسم مضطربة ومن أكثر الأحيزاء الداخيلية أهمية تلك الأجزاء المرتبطة بالمناطق الشبقية فالفراغ الداخلي الفمي يشكل النموذج الأولى للفراغ الداخلي حيث أنه يرتبط بالبنية الباكرة والمتطورة للشخصية وبالمرحلة التي يكون فيها الدفعة والموضوع النرجسي ماز إلا في حالة غير متفاضلة ففتحة الفراغ الداخلي الفمي بمثابة قناة الاتصال الأولى بالعالم الخارجي فتجويف الغم بمثابة منشأ للإدراك وقد أشار Spitz لتلك الفكرة وصاغها من قبل كما تخبر كل من كتلة وحسرارة وحسركة موضسوع ما تلك المدمجة في الفراغ الداخلي الفمي بوصفها ملامح انتاج ذلك الفراغ الداخلي لذلك الموضوع حيث يحدث انصهار فيما بين اللبيدو النرجسي والموضوعي في الفراغ الداخلي الفمي ونجد أن لكل منطقة من المناطق الجسمية الشبقية فراغها الداخلي الذي يدمــج فــي صورة الجسم وفي الذات الجسمية كلما تقدم الكائن نحو النمو وأهـم فـراغ داخلي هو الفراغ الداخلي التناسلي للراشدين ذلك لأنه يمثل الأسـاس للإبـداع السبيولوجي المتمثل في التناسل والإبداع السيكولوجي المتمثل في إنتاج الأفكار المبتكرة والمبدعة.

وقد أشار كل من Tor-Bjorn Hägglund & Heikki Piha أن ما يظهر في جزء ما من الجسم ربما يتحول إلى جزء آخر من الجسم فالثقب في الأعضاء التناسلية الأنثوية ربما يبدو تجويفا في أجزاء أخرى من الجسم كما قد يبرز العضو الجنسي الذكري شيئا صلبا (مثل قطعة من الخشسب) في جزء آخر من الجسم ومن ثم فيتكون جسمنا من فتحات ، تجويفات ونتوءات كما أن الأحاسيس الناتجة عن ما بداخل الجسم و الفراغات معنى داخلي قبل أن ترتبط بصورة الجسم فما بداخل الجسم و الفراغات الداخلية يصببح ذا معنى فقط عندما ترتبط بالكتلة الكلية للجسم و سطح الجسم.

وعلى الرغم من أن العديد من الأبحاث قد أعدت مراجع خاصة بتجاويف الجسم، والأعضاء الداخطية وخصائص ما بداخل الجسم نجد أن الجسم، والأعضاء الداخطية وخصائص ما بداخل الجسم نجد أن Erikson, 1951 أول من كتب عن "الفراغ الداخلي للمرأة" كما وصف Hägglund, 1976, 1978 وآخرون الفراغ الداخلي الفمي والشرجي كممهدات للفراغ الداخلي التناسلي.

وهكذا فإن الفراغ الداخلي للجسم يشكل جزءا مما بداخل الجسم ككل وإنها لسمات مميزة للفراغ الداخلي أنه لا يكون فارغا ، ساكنا ، لا حراك فيه ولا مليئا ولكنه يخبر بوصفه تجويفا يرتبط بسطح الجسم والعالم الخارجي من خلل فتحة وفجوة تسمح بدخول شيء ضخم ولكنها يمكن أن تملأ حتى بشيء صغير فالفراغ الداخلي موضوع قابل للتحول والتغير المستمر

فحوائط ذلك الفراغ الداخلي بمثابة حوائط مرنة ويمكن أن يملأ من الداخل من خلال إفرازاته أو يفرغ ما به من إفرازات ومحتويات من الخارج من خــ لال فتحة ما .. حيث يخبر الفراغ الداخلي بوصفة حقيبة أو كيس حر الجدران دون إحساس بالفراغ أو يخبر بوصفه فارغا يتوق إلى أن يملأ كما إنه ليبيديا يمكن أن يطوق ويحوي ويحمى كما أن ذلك الفراغ الداخلي قد يحبس بعدوانية ما بداخله أو يمزج الموضوع بداخله فالفراغ الداخلي على اتصال مستمر مع العالم الخارجي والناس الآخرين حيث لا يشحن الفراغ الداخلي ومحتوياته إلى حد بعيد من خلال اللبيدو النرجسي كما تشحن بـ كتلة وسطح الجسم بل يشحن نتاج الفراغات الداخلية و "المواهب" الموجودة والممنوحة لذلك المكان من خلال لبيدو الموضوع أيضا ومن ثم فيمكن لشحص أن يشارك شخصا آخر في الفراغ الداخلي ومحتوياته (Hügglund et al. 1978) ويذلك المعني يكون الفراغ الداخلي ومحتوياته بمثابة جسور سيكولوجية بين الناس، فالبالغون يحتفظون بجسور خاصة بهم نحو الماضى وموضوعاته من خلال روابط متنوعة وذلك على سبيل المثال لرؤية منظر الطفولة المألوفة والحميمة والمرتبطة بأناس كانوا يحتلون في ذلك الوقت تلك المرحلة من الحياة وقد أشارت Anna, freud 1967 إلى أن أي ضرر نحو تلك الجسور أو الفقد الحقيقي لها يخبر بوصفه ضررا شخصيا ونبعا لـ 1971 Kestenberg, الحقيقي لها يخبر فإن الذات المتماسكة القادرة على النمو المستمر لا يمكنها البقاء بدون الإحياء المتكرر للماضي من خلال استخدام جسور خارجية نحو الموضوعات المفقودة وتمنع تلك الجسور نقص ليبيدية تمثلات الذات والموضوع وتوظف بوصفها حواجز ضد تدمير الذات والموضوع و"الجسور الرمزية" التي وصفها ذات أصل ثلاثي: الجسور الوسيطة بين فردين، والجسور المؤقئة الثانوية، والموضوعات المعبرية

وتخدم تلك الجسور بوصفها عاملا مساعدا للطفل وتخدم تلك الجسور بوصفها عاملا مساعدا للطفل علي الاحتفاظ بالشعور بالانتماء للموضوع - الأم - حتى خلال فترات غيابها علي سبيل المثال فاللبن الذي تمده به الأم يكفل في الفراغ الداخلي الفمي للطفل وحده ثنائية بالأم وبالمثل يخلق النتاج الشرجي شعورا بالاندماج بين الأم والطفل في الفراغ الداخلي الشرجيي للطفل. (Tor-Björn Hügglund & Heikki Piha, 1980, P. 256-262-266)

#### ٧- رؤية لاكانية لصورة الجسم (مرحلة المرآة):

إذا كسان الحديث عن البدن يخضع لما يسمى بالصورة Image فلابد أنه يخضع للنظرة Gaze والأمر هنا يتعلق بالرؤية والرؤية لشيء مرئى يبدو منعكسا على سطح مرآة فما نلمسه من تجربة حقيقية عن البدن يتشكل على نحو صورى له نفس الطبيعة المادية لكل عناصر الصورة ولكنها صورة نفسية أو صورة مغتربة ، هناك فهي المرآة ... صورة تشكل الوجهود النفسي للبدن ، حيث يقفر من إطاره الحقيقي ليشكل حيز ا فهي الفضاء يشكل موضوعا ... يقبض كلية على كل مقدرات النفس ويسهم في الدخول إلى العالم النفسي أو الانفصال الأولى عن الوحدة المتكاملة حين كان الطفل كيانا فهي رحم الأم وأخلاط ممزقة لا تعرف حدودها فهي حضن الأم ... وثمة عين ناظرة ... عين الأم ... لعين ناظرة أخرى ... عين الطفل ، هنا تتشكل المعضلة الحقيقية لصورة البدن وينبثق النظام الخيالي عبر تلك النظرة وذلك ما يشكل المدخل الرئيسي لفينو مينولوجيا الظاهرة النفسية عند جاك لاكان وما أسماه بمرحلة المرآة Mirror Stage والستى تتأسس من خلالها الأنا فهي قلب النظام الخيالي الذي يؤسس الأب الشرعى للسنظام الرمزي حين تتأسس إنسانية الإنسان فهي قلب اللغة. (عبد الله عسكر ، ۲۰۰۰ ، ص ۲۸۰)

ويري لاكان أن خبرة المرآة تمتد بين الشهر السادس والثامن عشر من عمر الطفل ويتجلي الأمر في العناية المفرطة التي يوليها الطفل لصورته في المرآة خلال تلك المرحلة وفي رأي لاكان أن مرد ذلك هو أن الطفل الذي يكون نموه الفيزيولوجي غير مكتمل بعد يكون شديد الحزن فينشرح فسرحا عندما يتعرف علي نفسه في صورته في المرآه تلك الصورة التي بسبق اكتمالها ما يشعر به من انفصال داخل عضويته.

(جان آلان ميللر، ١٩٨٣ (في) آمال كمال محمد ، ١٩٩٨ ، ص ٣٦).

فينظر النقص الحاد في التكامل أو الانسجام العضوى لدى الطفل البشري حديث الولادة فإن فكرته الأساسية عن جسمه أنه مجرد أشلاء أو أجزاء ممرزقة فالطفل لا يستطيع أن يميز الجزء الذي يؤلمه مع خبرة الجوع (المعدة) عن أي جزء آخر يؤلمه نتيجة لضغط أو ألم في قدمه مثلا فهو يستجيب لكل التوترات بالصراخ أو البكاء والتململ والحركة اللاإرادية و تظل هذه الصورة البدائية أو الأولية عن البدن المتمزق مرتبطة بأفكار الطفل البشري وتبرز هذه الصورة كما يشير لاكان في صورة الخصاء أو قطع الأعضاء والعجز والتشويه والتمثيل بالبدن في حالات العدوان وانتزاع الأحشاء والافتراس وانفجار الجسم الذي يطارد الخيال البشري والتي تظهر بصورة واضحة في أحلام المرضى وفي مراحل خاصة في جلسات العللج بالتحليل النفسي أوفي اللحظة التي تظهر فيها عدوانية المريض في عمليات الطرح السالبة (Jacques Lacan, 1951 (في) عبد الله عسكر ، ٢٠٠٠ ، ص٥٧-٥٨) وإذا كانت صورة الأنا موازية لصورة البيدن المفتت فإن أنا الطفل الصغير تكون مجرد أخلاط ممزقة لمرآة داخلية ممزقة ويكون نمو الأنا وتماسكها مرهونا بصورة فرد آخر خارجي أو صورة خارجية ومن الملاحظ أنه حينما يتم تدريب الطفل على معرفة أعضائه قبل قدرته على النطق باللغة فإنه لا يتعرف على أي جزء من

أجـزاء بدنـه ومسمياتها فإذا أخبرناه أن المنطقة التي يرضع من خلالها تسمى (فم) فإنه حين تسأله الأم عن فمه سوف يشير إلى فمها هي لأنه لم يتعرف بعد على فمه او عينه أو ما إلى ذلك ولعله لا يعرف سوى صورة الأم وصـوتها وثديها. فما الذي يجمع أشلاء أو أجزاء الجسم والأنا الطفاية ليدمجهم في وحدة متكاملة ليسيطر على قلقه تجاه جسمه ؟ هذا هو السؤال الذي يجيب عليه لاكان من خلال مرحلة المرآة.

(عبد الله عسكر ، ۲۰۰۰ ، ص٥٨)

والصوة المرآوبة هي الأشعة التي تنعكس على المرايا وتجعلنا نحدد في John مكان مستخيل الموضوع الذي يوجد في موقع آخر في الواقع ( Tohn مكان مستخيل الموضوع الذي يوجد في موقع آخر في الواقع ( Tohn ) وفاء مسعود محمد الحديني ، ١٩٩٧ ، ص٣٧) فالمرايا هي الوحدة العقلية والحركية المتوقعة والمستحضرة بصريا في إدراك الصورة ، تاك الوحدة التي تظل ناقصة تماما عند الطفل بحيث يسمح هذا النقص بوجود الصور المرآوية ، لذا فإن الصورة المرآوية لها أهميتها في بناء الأنا.

( Elizabeth Wright, 1984 (في) وفاء مسعود محمد الحديني ، ١٩٩٧ ، ص٣٧).

فمرحلة المرآة ليست لحظة من لحظات النمو النفسي فحسب بل هي وظيفة تعد نموذجا لعلاقة الفرد بصورته في المرآة بالقدر الذي تمثل النموذج الأولى للأنا وأهم ما يميز مرحلة المرآة إنها تحدث على المستوى البصري فالنظر هو العنصر الهام الأساسي في مرحلة المرآة حيث يرى لاكان أن النظرة وحدها للشكل الكلي للجسم تعطي للفرد سيطرة متخيلة على جسمه وهو أمر يسبق السيادة الواقعية على الجسم فوظيفة المرآة

بالنسبة للكسان هي وظيفة الإيماجو وهي التي ستشيد علاقة فيما بين الكائن والواقع ، فيما بين العالم الداخلي للفرد والعالم الخارجي فالطفل يولد فسي حالة جسمية غير ناضجة بل يكون جسمه مقطع ومبعثر هذا وتتميز نزعاته البدائية بحالة من الفوضى الشاملة إلا أنه من خلال صورة شخص آخر يلمح الوليد أول إشارة على تكامل جسمه ويحصل على أول قدر من التحكم في حركته فتصبح مرحلة المرآة من ثم موحدة للجسد الممزق ومن تصبح وظيفة الإيماجو هي التكامل والتوحيد فإشراقة الوليد على ذاته تتميز بالفرح والسرور وهذا السرور ينتج عن التكامل الجسدي الذي لم يتحقق له بعد في الواقع (نيفين مصطفى زيور ، ٢٠٠٠ ، ص١٠٧).

ولقد ذكر بالمير Palmier إن مرحلة المرآة هي الدراما التي ترى أن الصورة المتوقعة للجسم ككل تحل محل الأنا في حالة التقطيع والتمزيق ومن ثم فإن مرحلة المرآة هي نقطة تحول بحيث يصبح الجسم وهو في حالمة المتقطيع والمتمزيق صورة كلية مجمعة أي تتكون الذات الأوائلية عليمة المعود محمد الحديني ، ١٩٩٧ ، ص٢٨) فلقد ذكر لاكان أن الشكل الأوائلي للأنا يترسب في مرحلة المرآة.

(ميتري انجلتون ، ١٩٩١ (في) وفاء مسعود محمد الحديني ، ١٩٩٧ ، ص٢٧)

وتستهل هذه المرحلة بعلاقة ثنائية بين الطفل وذاته أو أنا الطفل المتصدعة أمام جسم مفتت أو ممزق وكلها علاقات متخيلة وحتى إذا ما تطورت العلاقة بين الطفل وأمه فلا تخرج عن علاقة ذاتية متخيلة فكل الوجوه التي يراها الطفل والأطفال الآخرون والذين يتحركون في الوسط لا تمد الطفل

<sup>\*</sup> الإيمـــاجو: الـــنموذج اللاشعوري الأول للشخصيات الذي يوجه سلوك إدراك المرء للآخرين بشكل السيقائي ، ويؤســـس هذا النموذج انطلاقا من العلاقات ما بين الذاتية والتخيلات الأولى. (نيفين مصطفى زيور ، ٢٠٠٠ ، ص١٠٩).

بالذاتية في إطار الإحساس بالخصوصية لتمنحه مرتبة خاصة لكون معظم هذه العلاقات يمكن أن يكون تسجيلا تدريجيا خياليا لصورة البدن المعاش في الصحورة المحرآوية ولذلك فهناك صورة مرآوية خيالية تعود إلى الانعكاس الخاص لصورة البدن الممزق (عبد الله عسكر ٢٠٠٠، ص ٥٨ - ٥٩)

وعندما ينظر الطفل في المرآة فإنه بقدر انشراحه لتعرفه علي نفسه بقدر صدمته بما لم يكن يتوقعه، حيث وجد في نفسه ما لدي الآخر، كما أن هذه الصورة التي هي صورته هي في الآن نفسه صورة آخر لا يعرفه لأنه في الحقيقة يدرك أجزاء جسده في تناثرها فهو يري يديه وقدميه وأجزاء من جسمه أي أجزاء متناثرة والصورة اكتمال وتجميع لذلك المتناثر، لذا فهي تسبقه فعلا أي تحقق ما لم يستشعره محققا بعد ومن ثم ينشأ هنا المتخيل أو كما يقول لاكان "أن مرحلة المرآة يتسارع تطورها الداخلي من عدم الكفاية إلى الاستباق وهي تصنع لدي الذات خيالات تتوالى من صورة ممزقة للجسد إلي شكل نسميه تجبيريا لكليته " أي أن التخييل هنا يضطلع بالوظيفة التجبيرية لخلق جسد متخيل ي اكتماله لا في انشطاراته وتناثره. (جاك لاكان ، ١٩٤٩ (في) آمال كمال محمد، ١٩٩٨، ص٣٦)

وغني عن البيان أن اختفاء صورة الطفل في المرآة يتضمن فقدان نفسه من حيث أن استبعاد الآخر (الصورة المرآوية) يتضمن استبعاد الذات حتي إذا وقف الطفل وظهرت صورته من جديد فإن استحضار الآخر (الصورة المرآوية) يتضمن أيضا فقدان الذات ، من حيث أن الذات خارجة عن نفسمها عملي نحو ما إذ إنها تري نفسها عندئذ بوصفها آخر، بوصفها مغتربة في آخر. (مصطفي زيور ، ١٩٨٦ ، ص٤١) كما أن الطفل من خلال إبراكمه لصورة كائن إنساني آخر يكتشف شكلا (جشتالط) وحدة جسمية والتي يفتقر إليها في مرحلة معينة من النمو.

(Anthony Wilden, 1968, P. 160)

والأنا المخاطبة على نفس المنوال لا تتكون نواتها إلا بعد مشاهدة الطفل لصورته في المرآة، فهو يتعين بها ويكون هذا التعيين النقلة الحقيقية من حالة العنجزئة الجسمية التي كان يعيشها الطفل قبل مشاهدة الصورة المرآوية إلي الوحدة والكمال لصورة الجسم وهذه الصورة المكتملة لجسمه تستبق نموه ونضحه الجسمي في الواقع، وهو يحقق عبر اكتمال هذه الصورة التي يعتنقها ويثبتها سبقا زمنيا يحقق له حدا فاصلا بين تجزئه كان يتخبط بها واكتمال يصبو إلي الوصول إليه. ومن ثم يمكننا فهم مرحلة المرآة علي أنها تعيين ذاتي وعلي أنها الإمساك بصورة هي صورة الجسم مشيدة للجسم أو بالأخرى ضمير الفعل المنفصل أنا قبل أن يخرط الفرد في جدل التعيين الذاتي بالآخر من خلال وساطة اللغة. وين مصطفى زيور ، ٢٠٠٠ ، ص١٢٨).

ويري كل من Lacan & Wallon أن وحدة الصورة المرآوية أو الشكل الكلي الجسلم أو الجشتالط بمثابة جزء أساسي في عملية النصبج، حيث يسنظر Lacan لمرحلة المراق المسلمة المسلمة المراق المرحلة المراقية تظهر الديناميات المؤثرة التي من خلالها يتعين الفرد في المرحلة المرآوية تظهر الديناميات المؤثرة التي من خلالها يتعين الفرد في المقام الأول بجشتالط بصري لجسمه (97. P. 379, 1995, وصفها خاصة بآخر الصورة في المرآة هي صورة يتعرف عليها الطفل بوصفها خاصة بآخر والعكس صلحيح إن صورة الآخر تدرك علي أنها تلك الخاصة بجسمه (ابيفيسن مصطفي زيور، ٢٠٠٠، ص ١٢٩) فتسبعا للمالات المنعكس والمدرك ليس الجسم الوحيد الذي يحدث التكامل العقلي النموذج والصورة، فربما تخدم أجسام أخري نفس الوظيفة ويعطي المرآة، ومع ذلك علي ذلك لولد صغير بيتسم لصورته وصورة والده في المرآة، ومع ذلك فإن الطفل الذي لازال في مرحلة وسيطة من النمو يندهش لسماعه صوت

والمحضور الحقيقي للوالد ، ففي تحليل Wallan تكمن الصعوبة في واقعية والمحضور الحقيقي للوالد ، ففي تحليل Wallan تكمن الصعوبة في واقعية المكان التي تمنع الطفل من ربط الصورة الفعلية بالأخري المفترض أنها واقعية، فقبل مرحلة المرآة فإن الطفل لا يدرك أن الجسمين مستقرين في نقطتين في المكان – فالجسم الملموس هنا والجسم المرئي هناك – يشكلان في الواقع جسما واحدا (Shuli Barzilai, 1995, P. 376) وقد ذكر لا كان عند حديث عن مرحلة المرآة أن صورة جسم الفرد بمثابة الأساس لكل وحدة يدركها في الموضوعات، كما أن الفرد يدرك وحده تلك الصورة من الخارج، فمن خلال تلك العلاقة المزدوجة مع نفسه تشيد كل الموضوعات يكون في عالمه في نطاق تلك الصورة المنعكسة لأناه فتلك الموضوعات يكون الماس لك المحرح مجسمة ، بل إن الفرد قد ينسب حاجاته ورغباته هو ودوافعه الخاصة للآخرين (Jacques Alain Miller, 1988, P. 166).

وقد أبلي لاكان بقوله " إن مرحلة المرآة ظاهرة تنتسب لها قيمة ثنائية ": أولا: هي ذات قيمة تاريخية بوصفها تمثل نقطة مرجعية فاصلة في النمو العقلى للطفل.

ثانيا: هي تمثل علاقة جوهرية ليبيد به بصورة الجسم ( , 1996 (في) منال أحمد شحاتة ، ١٩٩٧ ، ص١٩٠٠) فالطفلة الأنثى تري صورتها وهي عارية فتقبلها مما يشير إلي أنها ظاهرة ليبيدية، بمعني أن إدراك الطفل لصورة جسمه يكشف عن دينامية ليبيدية نرجسية أولية ( Jacques Lacan, 1949 ) .

ويعزو لاكان إلى مرحلة المرآة انبثاق النواة الأولى للذات والمتخيل ويتلخص الأمر في التالى:

1- إذا وضع الطفل أمام المرآة فإنه لا يدرك صورته التي لم يتعرف عليها من قبل، ولذا سيوجه إلي هذه الصورة شكلا من أشكال العدوانية باعتبارها طفلا آخر سيشاركه في علاقته بأمه أو يأخذ منه الثدي، وبالتالي يبدرك الصورة كغريب، حيث تبدأ العلاقة بالذات في قلب العدوانية التي تكون متضمنة في نرجسية الطفل الخيالية وبدون الحاجة إلي وضع الطفل أمام المرآة فإن صورة أي طفل آخر حقيقي يتقدم نحو ثدي الأم سيكون مصيره أن يتلقي عدوانية تلقائية من الطفل الأقدم وهذا ما تفسره الأمهات بالغيرة.

٧- مجرد ظهور الأم أو أي فرد معروف للطفل سيتعرف عليه الطفل مباشرة وسيكون دور الأم أو البدلاء في هذه الحالة: تعريف الطفل علي صدورته في المرآة ، فالمعرفة بالصورة المرآوية تأتي من الخارج، حيث لا يستطيع الطفل البشري معرفة صورته وحتى إذا ما اقترب من صورته فإنه يظنها طفلا حقيقيا ويحاول لمسها أو الإمساك بها.

٣- بعد أن يتعرف الطفل علي صورته ويدرك أنها ليست طفلا حقيقيا أو وجودا ماديا عيانيا يحدث ما يسمي بالأسر أو الافتتان بالصورة وجودا ماديا عيانيا يحدث ما يسمي بالأسر أو الافتتان بالصورة Capture Image حيث يتوحد الطفل بالصورة خارج نفسه ، وهذا ما يستيح للطفل أن يسيطر علي بدنه الممزق أو القلق الذي يطارده من جراء عدم قدرته علي السيطرة علي صورته ، ولهذا يكون الطفل مبتهجا إذا وقع علي صورته في المرآة لأنه يستطيع الآن أن يفعل أشياء مع صورته لم يكن يستطيع أن يقوم بها من قبل وتبدأ بالتالي أولي مؤشرات تسجيل الأنا عبر الصورة وفقا للنظام الخيالي.

٤-سريعا ما يدرك الطفل أن الصورة المرآوية مجرد صورة وأن هذه
 الصورة صورته وتتكشف الصورة الكلية للبدن وتبدأ هوية الأنا في

الظهـور، حيث تتشأ العلاقة بين العالم الداخلي للطفل وعالمه المحيط عـبر جسـر الصـورة التي تظل في جدل مطاردة الإحساس بالتمزق والإمسـاك بهذا التمزق واكتماله من خلال الصورة، حيث تتسع دائرة المنظام الخيـالي الـذي يشكل القاعدة الأولي لتأسيس هوية الأنا عبر مرحلة من الهدم والبناء أو العجز والتكامل.

ولهذا فإن جاك لاكان ينظر إلى الأنا بوصفها جهاز في حالة مستمرة من البناء أو التشكيل المستمر عبر مراحل متغيرة تتنقل من شكلها الخاص بنرجسيتها وعدوانيتها وتمزقها إلى أوهام الوحدة والتماسك في غرابة ومستالية العسالم الخيالي لتنتقل بعد ذلك للدخول في جدل العلاقة باللغة في صورة متأرجحة بين العالم الخيالي والعالم الرمزي مع دخول الطفل في مراحل لاحقة تسيطر فيه الأنشطة الكلامية ويبدأ طور جديد من أطوار تشكيل الأنا. (عبد الله عسكر ، ٢٠٠٠ ، ص ٥٩ - ٢١) فالفرد يخبر في (مرحلة المرآة) رؤية ذاته وانعكاساتها وتصور ذاته على نحو مختلف عن حقيقتها وهــو منظور أساسي للإنسان ، الأمر الذي يشيد حياته التخييلية . ويري " لاكان " أن الصورة المرآوية بمثابة " أنا مثالية " لا يمكن إشباعها أو تحقيقها لأنها متعالية وهي أيضا مدمرة وساحرة والأنا المثالية تأتى من نقل اللبيدو إلى أنا مثالية تفرض نفسها من الخارج وتحصل على إشباعها من تحقيق هذا المثالي ، كما يصف أثر العلاقة المرآوية بالإغواء Captation فالصورة المرآوية تسحر الفرد وتغويه وهي نقطة تحول وتطور لأن الفرد يحصل على سيطرة على صورته في المرآة أي يحصل على ذاته ، وهكذا فإن ما يحدث إذن هو الحصول على السيادة أو السيطرة على ذاته وتعطى الصورة المرآوية للفرد فعليا على الأقل معا بوصفها كاملة ، الأمر الذي يستشـعره الفرد على أنه سيطرة مثلي ، وهو ما يمكن أن نطلق عليه اسم الجسد الأمثل أعنى "مثالية الأنا ".

ويستخدم لاكان مفهوم المتخيل ومرحلة المرآة لإعادة فهم وصياغة فرويد عن الدافع ، وبالمثل إعادة فهم فكرة الأنا وبالنسبة للاكان فإن الأنا متخيل بالضرورة والتعرف على الإيماجوات البدائية الخاصة بمرحلة المرآة يوفر أساسا لفهم ما أطلق عليه فرويد اسم التعيين الذاتي الأولى بالمعنى الكامل للمصلطح في تراث التحليل النفسي، أعنى التحول الذي يطرأ على الفرد حينما يتمثل صورة ما ويتشيد الأنا على أساس من صورة الجسد ويميل نحـو إعـادة نسخة هي طبق الأصل من اتخاذ هذا الجسد فالأنا عند لاكان تتشبد في علاقة بجشتالط بصرى أو بإيماجو الجسد. ويطلق عليها لاكان اسم نظرية في نشوء الأنا ، وهذه النظرية يمكن اعتبارها نظرية في التحليل النفسي من حيث أنها تعالج علاقة الفرد بجسمه في سياق تعيينه الذاتى بإيماجو (Jacues Lacqan, 1953-1954 (فىي) نيفين مصطفى زبور، ٢٠٠٠، ص ١٠٨ ، ١١٢ - ١١٣) وعلى هذا فمن خلال تأمل لاكان لمرحلة المرآة قام برسم " اسكتش " يصف إطار نظرية معقدة في الشخصية ويطرح تصورا نشوئيا للذات الإنسانية ينقلها من مرحلة قبل مرآوية إلى مرحلة مرآوية ثم مرحلة بعد مرآوية لتنتهى إلى المرحلة الأوديبية ، ومن خال هذه المراحل النشوئية تتأسس العلاقة بين الذات والواقع الخارجي وتتشكل البنية الأولية لـ أنا الذات ( Jacques Lacan, 1949 (في) السيد البدوي، ۱۹۹۸ ، ص ۲-۳).

### خامسا: لمحة عن التطور الأتثوى:

قضيه المرأة قديمة قدم الفكر البشرى نفسه ؛ فإن الإنسان منذ خلق ولوع بالمنتمييز والمفاضلة ، حريص على تعرف أوجه الخلاف والمماثلة ، وقد وجد في " الذكورة " و " الأنوثة " ثنائية جديدة يضيفها إلى قائمة ثنائياته المعهودة ، فقال مع فيثاغورس " أن هناك مبدأ خير خلق النظام ، والنور ،

والرجل ، ومبدأ شرير إخلق الاضطراب والظلام والمرأة "! وهكذا وجد الإنسان موضعا للتفرقة بين الرجل والمرأة فخلق لنفسه من ذلك مشكلة وكسان السرجل هو المسيطر فتلبست المشكلة بالمرأة ومن ثم نشأت تلك القضية الخالدة: " قضية المرأة " لا الرجل وظن الرجل في نفسه أنه " المعيار " فأصبحت " الرجولة " في نظره هي " القاعدة " السوية وصارت " الأتوشة " عنده مرادفه لظاهرة " غير طبيعية " وكأن " الرجل " وحده هو مقياس لجميم الأشياء ولعل هذا هو السبب في أن كلمة " الفضيلة " في معظم اللغات الأوروبية المشتقه من اللاتينية – اشتقت من كلمة " الرجولة " كما أن كلمة " الرجل " – في بعض هذه اللغات – قد أصبحت مر ادفة لكسلمة " الإنسان " وأما " المرأة " فقد ظلت هي " الموجود الآخر " أو " الجنس التأني " الذي كتب علية أبد الدهر أن يبقى مغلفا بالأساطير والستهاويل والخرافات وارتبطت في أذهان الكثيرين - خصوصا في بلاد الشرق -- كلمة " المرأة " بكلمة " الحريم " فأصبحت أنثى الإنسان - دون غيرها من إناث " المملكة الحيوانية " سرا منيعا تتضارب حوله الأقوال ، ولغزا صسعبا تحاك حوله الأقاصيص والأمثال دون أن يقوى أحد على إماطة اللثام عما أحاط به من سحر وشعر وخيال .. (ذكريا إبراهيم ، ص ٣-٤) ثسم جاء التحايل النفسي ليمكننا من فهم بواطن الأمور وتزويدنا بتفسيرات عميقة لها وفي هذا الصدد يقول "نيتشه ": "إن كلامنا -بالنسبة لنفسه - أبعد ما يكون عن نفسه " (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص١٢) وفي محاولة لفض المجهله الخاصة بالتطور النفسي الجنسي للأنثى قام كوكبه من المحللين النفسيين بتناول ذلك الموضوع بالدراسة وكان لكل مستهم وجهه نظره الخاصة وفيما يلى نعرض بإيجاز لوجهات نظر بعض هؤلاء المحللين حتى تعيننا على تكوين صورة واضحة المعالم للأنثى محل هـذه الدراسة فإن " القارة السوداء " ونعني بها الدراسة النفسجنسية للمرأة

ما ترال كما يقول فرويد بعيده عن أن تكون مستكشفة ولكن الذين السرطاعوا وحدهم من بين رواد الطليعة أن ينفذوا فيها بعض الشيء هم أولئك الذين كانوا يحملون راية التحليل النفسى (مارى بونابارت ، ١٩٦٩، ص ٤١).

## سيجموند فرويد Sigmund Freud

ونجد أن Sigmund Freud كان له الفضل الأكبر في تناول الحياة الجنسية للأنثى فتوالت من بعده كشوف ودراسات التحليل النفسى الأخرى ... ففى خطابه الذى كتبة لصديقته Larie Bonaparte طرح تساؤلا مضمونه " ماذا تريد المرأة ؟ " ذلك التساؤل الذى أثار حيرته ولم يجد إجابة له كما لم يستطع هو الإجابة عليه على الرغم من بحثه الطويل فى النفس الأنثوية ؛ إذ أوضح فرويد أن سيكولوجية المرأة أكثر غموضا عن الرجل حيث ينظر للمرأة لا على أنها مختلفة تماما عن الرجل وحسب بل بوصفها لغزا غامضا لا يمكن فهمة . وقد حاول فرويد بحماس فهم المرأة بطرق كثيرة حيث أكد على دور المجتمع في تحديد الاختلافات الجنسية موضحا أن المرأة كائن ناقص بمقارنته بالرجل حيث يضطهدها المجتمع ويظلمها كما ذكر أن " التشريح قدر " مما يعنى أن للاختلافات الجنسية بين السرجل والمسرأة أصلا بيولوجيا ومن ثم فأصر على النظر للمرأة بوصفها ضعيفة، ناقصة أو رجلا ناقصا .

(Jess Feist, 1994, P.58 - B.R. Hergenhahn, 1994, P. 43)

Lou Andreas – Salome, مما لكثير من السيدات مثل بالرغم مما لكثير من السيدات مثل Joan Riviere, Helene Deutsch, Bonaparte, Melanie Klein من تأثير على فرويد إلا أنهن لم يستطعن إقناعه بأن Anna Freud التشابه بين الجنسين يفوق الاختلاف بينهما في قيمته وأهميته ويبدو أن لفرويد وجهة نظر ثنائية عن المرأة فمن جانب يراها أقل استعدادا من

السرجل لأن تصسبح عالمه أو فليسوفه بينما ينظر إليها من جانب آخر بوصفها أقوى فيسولوجيا وانفعاليا من الرجل وقد تشبث فرويد بمحاولته لفهم المرأة على نحو موصول وتغيرت وجهات نظره مرات عديدة خلال حياته فعلى مدى النصف الأول من عملة التحليلي رأى فرويد أن النمو النفسي الجنسي للذكر والأنثى بمثابة صور مرآويه لبعضهما البعض مع وجود اختلافات إلا أن ذلك النمو يسير في خطوط متوازية ومع ذلك فمنذ عام ١٩٢٣ اقترح فرويد فكرة أن الفتاة الصغيرة بمثابة ولد ضعيف عاجز والمرأة الببالغة بمثابة رجل مخصى وعلى الرغم من صياغته لوجهات السنظر هسده بشكل مؤقت إلا أنه دافع عنها بشدة و حينما اعترض بعض اتباعه على وجهة نظرة أصبح أكثر صلابة في افتراضه وأصر على أن الاختلافات السيكولوجية فيما بين الرجل والمرأة لا يمكن أن تمحيها الثقافة حيث أن تلك الاختلافات بمثابة النتائج المحتومة والتي يتعذر تجنبها للفروق التشريحية بين الجنسين (Jess Feist, 1994, P. 58) وقد أسس فرويد رؤيته الخاصبة بالشخصية الإنسانية - كما سبق أن أشرنا - بوصفها نتاج التطور ومن ثم نظر إلى شخصية البالغ بوصفها نتيجة للخبرات السابقة حيث اعستقد أن خبرات الطفولة الباكرة تؤدى دورا خطيرا وعلى هذا عرض نظريته الخاصة بالتطور النفسى الجنسى حيث تتميز كل مرحلة من مراحل ذلك التطور بالتركيز على واحدة من المناطق الشبقية وتبعا لوجهة نظرة فإن الكائنات الإنسانية تمر بتلك المراحل في تعاقب زمني ثابت ابتداء من المرحلة الفميه ثم الشرجية ثم القضيبيه وذلك خلال خمس أو ست السنوات الأولى من الحياة وقد افترض فرويد أن الذكور والإناث يمرون بالمرحلة الأولى والثانية من التطور النفسى الجنسي بنفس الأسلوب ففي ذلك الوقت تكون الأم بالنسبة لكلا الجنسين الموضوع الرئيسي للحب أما خلال المرحلة القضيبيه - في الفترة من أربع إلى ست سنوات -

يختلف تطور الجنسية حيث أنه من خلال اسم تلك المرحلة قد ينتاب المرعة شمعور بأن الإناث يتعرضن إلى حد ما لعوائق عند المرور بتلك المرحلة فخلل تلك المرحلة يصبح الولد مفتونا بقضيبه فهو المصدر الثرى للذته واهلتمامه ويعتبر تكوين عقدة أوديب بمثابة الحادثة الحاسمة في تلك المرحلة حيث يرغب الطفل الذكر أمه جنسيا ومن ثم يكون ارتباطه بها قويا ومن ثم يرغب في التخلص من الأب حيث أنه المنافس له على حب أمله ولكنه خصم قوى وعلى هذا يخاف من انتقامه ومن أن يؤذيه جسميا وبخاصة يؤذى قضيبه المحبوب مما يجعله يشعر بقلق الخصاء وقد اعتقد فيرى فيه دليلا حيا لحقيقة الخصاء.

(Janet Shibley Hyde, 1991, P. 24-25)

ويمكن مناظرة قلق الخصاء في الصبي في المرحلة الذكريه بخوف الطفل من أن يؤكل في المرحلة الفميه أو بخوف الطفل من أن تسلب محتويات بدنه في المرحلة الأستيه إنه الخوف الثأرى الخاص بالمرحلة الذكريه وهو يمسئل قمسة المخاوف الأخيوليه لدمار البدن (أوتوفينخل، ١٩٦٩، ص ٢٠١) ومسن خلال سلسلة معقدة من المناورات يحل الطفل الذكر المشكلة حيث يسلم بعدم قدرته على امتلاك الأم والتخلص من الأب وبأن الخطر المحستمل سيكون خطيرا ومن ثم يكبت دفعاته الليبيديه نحو الأم ويقوم بستغيير حاسم من خلال التعيين الذاتي بالأب وفي عملية التعيين يستدخل الطفل قيم المجتمع كما تمثل من خلال الأب وهكذا يكون لديه ضمير أو أنا أعلى كما أنه من خلال ذلك التعيين يكتسب الطفل الذكر هوية جنسية أعلى كما أنه من خلال ذلك التعيين يكتسب الطفل الذكر هوية جنسية بالنسبة للطفلة الأنثى فإن تسلسل الأحداث في ذلك المرحلة يكون مختلفا إلى حد بعيد كما يكون أكثر صعوبة وتعقيدا وتبعا لفرويد فإن الحدث

الحاسم في تلك الفترة يكمن في إدراك الطفلة القاسى لعدم امتلاكها لقضيب حيث تلاحظ بروز الأعضاء التناسلية للذكر وكون عضوها التناسلي تجويفا وتسلم بأن القضيب أعظم قيمة من تشريحها .

(Janet Shibley Hyde, 1991, P. 25)

و لا شك في أن البنت الصغيرة شأنها شأن الصبي ما دامت لم تتعلم شيئا آخر تعتقد أن كل شخص له نفس تكوينها البدني وحين يتحتم عليها أن تتبين خطأ ذلك تشعر أن ذلك نقص خطير وليس من شك في أن كل بنت تشعر بأن امتلك قضيب يحقق مزايا شبقيه مباشرة من الناحيتين الاستمنائيه أو التيوليه فامتلاك قضيب في نظر البنت يجعل مالكته أكثر استقلالا وأقل تعرضا للإحباطات وربما كان هذا الشعور راجعا إلى تركز كــل المشــاعر الجنسية في البظر في هذا الوقت وإلى أن البظر " أدني " بالقياس إلى القضيب (أوتوفينظ ، ١٩٦٩ ، ص٢١٠-٢١١) ومن ثم تشعر الطفلة بأنها حاسده للذكر ومن ثم ينشأ حسد القضيب ؛ ذلك الحسد الذي يؤثر بشدة على حياتها النفسية وتشعر الطفلة أنها في وقت ما كانت تمتلك قضيبا ولكنه قطع أو فقد ولا يمكن للطفلة الأنثى أن تشبع رغيتها في امــتلاك قضــيب بشــكل مباشر ومن ثم تحول رغبتها إلى رغبة في أن تخصب من أبيها ونظرا لأنها تعتبر أن الأم هي المسئولة عن افتقادها للقضيب فهي تتخلى عن حبها للأم وتصبح مرتبطة بشكل شديد بالأب مكونــة بذلــك عقدة أوديب والتي تسمى أحيانا "عقدة الكترا " ... ومن ثم يكون تسلسل الأحداث عكسيا فبينما تؤدى عقدة أوديب لدى الطفل الذكر إلى قلق الخصاء يحدث - حسد القضيب - لدى الطفلة الأنثى والمماثل لقلق الخصاء أو لا ويؤدي إلى تكوين عقدة أوديب.

(Janet Shibley Hyde, 1991, P. 26)

ويرى فرويد أن تطور الأنثى يتم من خلال مظاهر حسد القضيب حيث تسبدأ الفتاة بمحاولات عقيمة بأن تفعل ما يفعله الذكر ولاحقا وينجاح أكثر تبذل قصارى جهدها لتعويض ذلك العيب وتلك المحاولات العقيمة من شانها أن تودى في النهاية إلى الاتجاه الأنثوى الطبيعي وإذا ما حاولت خــلال المرحلة القضيبيه أن تحصل على اللذة كالذكر من خلال الاستثاره اليدوية للأعضاء التناسلية فكثيرا ما تفشل في الحصول على الإشباع الكافى ومن ثم يتسع شعورها بالنقص نتيجة لقضييها المتوقف عن النمو ليشمل ذاتها ككل وكقاعدة فإنها سرعان ما تتخلى عن الاستمناء نظرا لعدم رغبتها في أن تتذكر بذلك تفوق أخيها أو زميلها في اللعب عليها ومن ثم تنصرف عن الجنسية تماما وإذا ما أصرت الفتاه على رغبتها الأولى- في أن تـنمو كطفل نكر - فإنها سوف تنتهي في حالات شديدة إلى أن تصبح ذات مظهر جنسي مثلي وبطريقة أخرى قد تظهر بشكل ملحوظ سمات ذكريه في حياتها اللاحقة فعلى سبيل المثال قد تختار مهنة ذكرية وما إلى ذلك (Elisabeth Young - Bruehi, 1990, P.367 - 368) و يعتبر حل عقدة أوديب أمرا حاسما لتطور الطفل النكر ولتكوين هويته الجنسية والأنا الأعلى لدية أما بالنسبة للأنثى - ولسوء الحظ - لا يكون حل عقدة أو دبب مباشرا أو كاملا حيث أنها تصل لعقدة أوديب من خلال رغبتها في امتلاك قضيب تلك الرغبة التي لا يمكن إشباعها في الواقع والأكثر أهمية أن الدافع الرئيسي لحل الذكر لعقدة أوديب لديه هو خوفه الشديد من الخصاء أما بالنسبة للأنثى يعتبر الخصاء حقيقة ماثلة بالفعل ومن ثم فالدافع لحل عقدة أوديب لديها لا يكون قويا وما يحث عليه فقط إدراكها المجرد بأن رغباتها الخاصة بأبيها لن يتم إشباعها فتحول حبها من الأم إلى الأب في محاولية لاستعادة القضيب إلا أنها محاولة عقيمة ومن ثم فلا تحل عقدة أو ديب بشكل كامل لدى الأنثى كما هو الحال لدى الذكر وتبعا لفرويد فإن

الحل غير الناضج لعقدة أوديب يؤدي بها إلى شعور بالنقص يستمر مدى الحياة وأيضا إلى ميل للحسد ورغبات أموية شديدة علاوة على ذلك يؤدى إلى أن تتصف الأنثى بأنا أعلى غير ناضح وذلك بخلاف الذكر الذي يعتبر إستدخاله لمعايير المجتمع واحدا من النتائج الإيجابية لحل عقدة أوديب ومن شم يستكون لدية أنا أعلى ناضج أما بالنسبة للأنثى فإن ارتباطها بالوالدين لا يكون " ناجحا " كما هو لدى الذكر ومن ثم تستمر في الاعتماد على الوالدين وقيمهما فلا تستدخل قيمها الخاصة بشكل كامل كما يفعل الذكر بل تستمر في الاعتماد على الآخرين ولذلك تتصف بحس أخلاقي أقسل نضجا أو بأنا أعلى غير ناضج (Janet Shibley Hyde, 1991, P.27) حيث يعتقد فرويد أنه نظرا إلى أن حسد القضيب ليس شديدا كقلق الخصاء فإن الأنثى لا يكون لديها نفس الحاجة للمشاركة في تعيينات دفاعية كالذكر ويذكر أن التوحد الدفاعي بالوالد يكمل تطور الأنا الأعلى الذكري ولكن بالنسبة للأنثى فإن تعيينها بأمها (نتيجة لخوفها من فقدان حبها ) لا يكون شديدا وكاملا كما هو لدى الذكر وتكون النتيجة أن يميل الأنا الأعلى الأنثوى إلى أن يكون ضعيفا عما هو عليه لدى الذكر ومن ثم تكون أدنى أخلاقيا (B.R.Hergenhahn, 1994,P.43) فالأنثى تواجه بالتنازل عن الأم التي أحبيتها - وذلك تحت تأثير حسد القضيب - وتضع شخصا آخر مكانها موضوعا للحب – وهو أبوها ومن ثم فتستجيب لفقدان موضوع الحب بالتعيين بذلك الموضوع لإعادته إلى الداخل ومن ثم يساعد ذلك الميكانــزم الأنسثى على تحقيق الارتباط بالأم حيث تضع نفسها محل الأم ومسن ثم تحاول أن تأخذ مكانها مع الأب وتحل الرغبة في أن يكون لديها طفل محل الرغبة في امتلاك القضيب.

(Elizabeth Young - Bruehi, 1990, P.368)

ولاحقا أظهر فرويد أن ذلك الاكتشاف الخاص بالخصاء – أو النقص التشريحي – يدفع بالأنثى نحو عقدة أوديب والرغبة في القضيب الأبوى وتتحقق الأنوثة السوية فقط إذا حلت الرغبة في الحصول على طفل ذكر محل الرغبة في قضيب الأب وإذا لم يحدث ذلك الاستبدال تستجيب الأنثى بشكلين: تتطور بوصفها مكبوتة جنسية أو عصابيه وإذا لم تتخل عن رغبتها الأولى في أن تنمو كذكر ستطور "عقدة ذكريه ".

(Elizabeth Wright, 1992, P.304)

ومن ثم يعتبر حسد القضيب بمثابة حجر الزاوية في دراسة فرويد النفسية للمرأة ويعتقد أن النساء يستجبن "للخصاء " بثلاث طرق :

١- قد ينسحبن لاحقا من النشاط الجنسي تماما ويصبحن باردات جنسيا.

۲- قد يتمسكن بذكورتهن ويصبحن ذوات إتجاه جنسى مثلى أو يعتنقن نظرية المساواة بين الجنسين (والتي يعتقد فرويد أنها تتميز بعدوانية ذكريه).

٣- قد يتخذن من الأب – على نحو رمزى – موضوعا جنسيا يؤدى بهن
 إلى الجنسية الغيرية وإنجاب الأطفال.

(B.R.Hergenhahn, 1994, P.43)

ويرى فرويد أن هناك سمات رئيسية للشخصية الأنثوية هي السلبية ، المازوجية والنرجسية ... ففي نتائج عقدة الكترا نجد مصادر تلك الصفات الأنتثوية ( السلبية والمازوجية ) ففي اختيار الأنثي لاستراتيجية الحصول على القضيب المرغوب من خلال أن تخصب من قبل الأب تتخذ موقفا سلبيا لتصبح مخصبة من قبل أبيها – لتكون أو لا تكون – وتستمر تلك الاستراتيجية السلبية مدى الحياة كما أن الرغبة في أن تكون مخصبة هي أيضا رغبة مازوخية فإن ذلك الاتصال الجنسي ( والذي يحدث فيه –

بمصلحات فرويدية - " اختراق للأنثى " ) ، وأيضا الولادة بمثابة عمليات مؤلمة ومن ثم فإن الأنثى فى رغبتها لأن تكون مخصبة نسعى لإيلام نفسها فهى تحب ذلك الإيلام لكونها مازوخية .

(Janet Shibley Hydy, 1991, P.26)

كمسا نظسر فسرويد إلى المسرأة باعتبارها كائن نرجسي أيضا فهي أكثر نرجسية من الرجل حيث ينصب اهتمامها على جسدها وإظهار مفاتتها وحسنها وقد فسر ذلك بأنه عملية تعويضية عن النقص الأساسي فهي بذلك تستوحد بالقضيب الذي ينقصها وبلغة أخرى يتوحد جسد المرأة بالقضيب كما اعتبر فرويد المرأة نرجسية حتى في اختيار موضوعها الجنسي فوجد أن حاجتها إلى أن تكون موضوع حب من الغير أقوى من حاجتها إلى أن تحب الغير (سيجموند فرويد، ١٩٣٢ (في) رشا عبد الفتاح الديدي، ٢٠٠٠، ص ١٣) وتسبعا لفرويد فاين مراحل تطور الأنثى تتطلب منها أن تتغلب على صعوبتين قبل البلوغ ؛ وتتمثل الصعوبة الأولى في : تغيير المنطقة الشبقية من البطر إلى المهبل ، أما الصعوبة الثانية فتتمثل في : تغيير موضوع الحب من الأم إلى الأب. حيث تتميز المرحلة القضيبية - بالنسبة للذكور - بحقيقة تعلمهم لكيفية الحصول على الأحاسيس اللاذه من قضيبهم الصعير ويربطون تلك الحالة المستثارة بأفكارهم عن الاتصال الجنسى وتفعل الإنات نفس الشيء مع البظر الذي لازال صغيرا كما يقمن بسلوكهن الاستمنائي على ذلك العضو المساوى القضيب حيث لم يكتشف المهبل الأنثوى لكلا الجنسين حيث يرى فرويد أنه في المرحلة القضيبية الخاصة بالأنثى يكون البظر هو المنطقة الشبقية الرئيسية ولكنه بالطبع لا يبقى كذلك حيث أنه مع التغير للأنوثة يسلم البظر حساسيته وأهميته للمهبل حيت أنه العضو المستخدم لاحقا في التناسل وتبعا لفرويد تبدأ الجنسية الأنثوية الحقة فقط بعد أن تتغير المنطقة الشبقية من البظر إلى المهبل هذا

في الوقيت الذي يستبقي فيه الذكر منطقته الشبقية منذ الطفولة دون تغيير فيستمر في توظيف قضيبه دون حاجة إلى هذا التحول . ويرى فرويد أن الأم هي موضوع الحب الأول للذكر وتبقى كذلك خلال تكوين عقدة أوديب وقد تكون كذلك مدى الحياة وبالنسبة للأنثى أيضا يجب أن يكون موضوع الحب الأول هو الأم ولكن في الموقف الأوديبي يصبح الأب هو موضوع حب الأنتى ويسهل على الأنثى تغيير الموضوع من خلال اكتشافها " لخصائها " ومن ثم كراهيتها للأم ولومها لعدم إعطائها قضيبا ففي تلك الفترة لا تكتشف الأنثى أن أمها قد حرمتها من القضيب الذكري وحسب وإنما أيضا أنها لا تمتلك ذلك القضيب ذلك الاكتشاف الذي يضعف الثقة بالأم في عيون الطفلة الأنثى مما يجعلها تتحول للأب كما أن إحباط الأم للنشاط البظري الاستمنائي الإيجابي يؤدي إلى كبت ذلك النشاط جزئيا مما يفسح المجال الميول السلبية البيدو والتي تسمح بالتحويل من البظر إلى المهبل ومن ثم فيشير فرويد إلى تخلى الأنثى الصغيرة عن ارتباطها القبل أوديبي بالأم مع تخليها أيضاعن البظر بوصفه عضوا شبقيا وتحولها إلى المهـــبل الأكــــثر ســـلبية والذى يستلزم توقف النشاط الاستمنائى ومن ثم فأستبدلت نرجسيتها الطغليه بالشعور الدائم بالنقص ويري فرويد أنه في المسار الطبيعي للنمو تصل الأنثى للاختيار النهائي للموضوع من خلال الموضوع الأبوى وهكذا فلابد أن تغير المنطقة الشبقيه لديها وموضوعها أيضا - اللذين يبقيان كما هما لدى الطفل الذكر .

(B.R.Hergenhahn, 1994, P.43 – Elizabeth Young – Bruehl, 1990, P.346 – 347 – Elizabeth Wright, 1992, P.93-94, 303-304)

ويرى فرويد أن الحياة الجنسية للأنثى تنقسم إلى مرحلتين ؛ المرحلة الأولى : تملك فيها الأنثى صفة ذكرية بينما تملك في المرحلة الأخرى صدفة أنتوية وفي مقاله "سيكولوجية المرأة " يؤكد أنه لا توجد رجولة

خالصية أو أنوثة خالصة بل إن كل إنسان يظهر بالضرورة مزيجا من الخصائص البيولوجية الجنسية الخاصة مع خصائص بيولوجية من الجنس الآخر وبالتالي يتجلى مزيج من الإيجابية والسلبية وذلك سواء استندت الخصائص النفسية إلى الخصائص البيولوجية أو استقلت عنها ومن ثم ينطوي كل إنسان على قطبي الذكورة (السادية) والأنوثة (المازوخية) و من هنا فمهما تغلبت السادية وكانت بالتالي الذكورة قوية يبقى هناك قدر من الماز وخية ومعنى هذا أنهما يوجدان معا وفي نفس الوقت وتتخلص فكرته بصورة عامة - كما توضح لنا بونابرت - في أن كل إنسان يخرج إلى الوجود وهو يحمل بالقوة الجنسين معا فما يلبث أن ينمو أحدهما شيئا فشبيئا بصورة غالبة ولكن دون أن يخنق هذا النمو خصائص الجنس المضاد فيه وبالفعل تكشف لنا الدراسة المتعمقة عن أن للثنائية الجنسية أثرها على العقدة الأوديبية. (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ (في) رشا عبد الفتاح الديدى ، ۲۰۰۰ ، ص ۱۵-۱۵ (Robert J. Stoller, 1968, P.43 – ۱۹-۱۱) ویذکر فروید أن المرأة ترغب في الذكورة وتكره الأنوثة ؛ إذ إنها غير قادرة على الوصول إلى الإمكانيات الذكريه الكامنة ويلاحظ ذلك من خلال حسدهن الغالب ومازوخيستهن وسلبيتهن وإحساسهن بعدم القيمة والغيرة فضلا عما يملكن من أنا أعلى ضعيف فإدراك الأنثى للاختلاف التشريحي بين الجنسين يدفعها بعيدا عن الذكورة والاستمناء الذكري ويضعها على خطوط مؤدية المنطور الأنوثة لديها ومن ثم تتخلى عن رغبتها في القضيب وتحل محلها الرغبة في طفل وذلك بأن تتخذ من أبيها موضوعا للحب.

(Steve Pile, 1996, P.113 - Lester H. friedman, 1985, P.570)

يتضح من العرض السابق لوجهة نظر فرويد الخاصة بالأنثى أنه يرى أن الطـبيعة لم تعر متطلبات الوظيفة الأنثوية من الاهتمام ما أعارته للوظيفة الذكـرية ومن ثم فإنه يرى أن التطور النفسى الجنسى للأنثىٰ شديد التعقيد

بالمقارنة بتطور الذكر فقد يؤدى حسد القضيب والتعلق الشديد بالأم في المرحلة القبل – أوديبيه إلى كثير من المشاكل والاضطرابات لدى الأنثى ... كما رأى فرويد أن هناك صعوبتين تحولان دون النمو النفسى السوى للأنثى ؛ هما تحول المنطقة الشبقيه من البظر إلى المهبل وتحول موضوع الحب من الأم إلى الأب كما أرجع فشل الأنثى في التعيين الذاتي الأنثوى وتكوين عقدة ذكرية لديها إلى عوامل جبليه . ونذكر هنا تعليق أوتوفينخل في هذا الصدد " ... لا ينبغي أن ننسى أن هذه الاختلافات الفسبولوجية ليست هي وحدها المسئولة عن هذا الاستعداد الأعظم عند النساء لنشأة الأعصبه فهناك أيضا- وهو ما له أهمية أعظم - الاختلافات الثقافية والاجتماعية في تتشئة الجنسين فيما يتصل بالغرائز " (أوتوفينظ ، ١٩٦٩ ، ص ٢٦٠-٢٦٠) وقد اعترف فرويد بهزيمته في محاولته لفهم المرأة وذكر أنه عمل ناقص ومفكك ؛ فقال : " إذا أردتم أن تعرفوا المزيد عن الأنوثة فارجعوا إلى خبرتكم الخاصة في الحياة أو توجهوا للشعر أو انتظروا حتى يعطينا العلم معلومات أعمق وأكثر تماسكا وارتباطا " . ! وعلى هذا شعر كثير من علماء النفس بأن فرويد قد غالى في توكيد المحددات البيولوجية للسلوك الإنساني ولم يعط اهتماما كافيا لتأثير المجتمع والتعليم في تشكيل السلوك وبخاصمة وجهات نظره الخاصة بمنشأ الاختلافات ببن الذكور والإنساث وبطبيعة الشخصية الأنثوية حيث رأى أن " التشريح قدر " ومن تسم فقد أهمل القوى الثقافية الهائلة التي من شأنها أن تخلق اختلافات فيما بين الذكر والأنشى... ومع ذلك نجد الكثير من المؤيدين إلى جانب المعارضين لوجهات نظره عن المرأة ومن المشوق أن نلاحظ أن كثير من مؤيديــه كانو ا من المحللات النفسيات (على سبيل المثال: - Jeanne Lampl de Groot, Helene Deutsch) في حين نجد أن كثيرا من معارضيه كانوا من المحللين النفسيين (على سبيل المثال :Ernest Jones) ومع ذلك فلا ينبغي القول أن كل المحللات قد اتفقن معه وكل المحللين قد عارضوه فو احدة من أكثر المعارضين له هي Karen Horney .

(Janet Shibley Hyde, 1991, P.29 - B.R.Hergenhahn, 1994, P.44)

## Application هیلین دویتش Helene Deutsch

وتعتبر Helene Deutsch واحدة من أشهر المحللات النفسيات اللاتي قدمن إسهامات مهمة فيما يتعلق بتطور الأنثى وقد نشرت آرائها القيمة عام ١٩٤٤ في كتاب مكون من جزئين تحت عنوان "سيكولوجية المرأة " يعد بمثابة محاولة رئيسية داخل المدرسة التحليلية لفهم كامل للديناميات السيكولوجية للأنثى حيث تعتبر دويتش ملاحظة ومحللة أكثر منها واضعة المنظرية ويحوى كتابها مقتبسات عديدة من تاريخ الحالات لتوضيح وجهة النظر التحليلية للأنثى ويكمن الإسهام الرئيسي لها في التوسيع من تحليل فرويد لتطور الأنثى – والذي ينتهي بشكل أساسي مع المرحلة القضيبيه وعقدة أوديب - إلى مراحل الاحقة من النطور وقد بدأت بمرحلة ما قبل البلوغ ، إذ إنها ترى أن العمليات الحاسمة في النطور النفسي للأنثي ندور حــول تحولها من كونها فتاة إلى كونها امرأة وتستمر في وصف التطور الأنثوى والشخصية الأنثوية في مرحلة المراهقة والبلوغ ... وقد احتفظت دويستش بشكل كبير بالاعتقادات الفرويدية في تفكيرها فعلى سبيل المثال اعــتقدت أن الفــتاة لكي تصبح امرأة لابد أن تطور " جوهرا أنثويا " في شخصيتها يشتمل على سمات النرجسية ، المازوخية والسلبية ؛ فهي ترى أنها بمثابة سمات أساسية للأنوثة فالأنوثة سلبية لطبيعة عضوها الجنسى -السلبي الاستقبالي - كما أنها مازوخية ونرجسية وقد لاحظت دويتش أن العنصر المازوخي يسير جنبا إلى جنب مع العنصر النرجسي لأن الحياة النفسية للمرأة تقوم على ضرب من الانسجام أو التوازن بين "حب النفس" " وإيذاء النفس " فمصير المرأة يتوقف على تحقيق ضرب من التكامل بين نوازعها النرجسية ونوازعها المازوخية كما ترى أن النرجسية تؤدى وظيفة مفيدة وتشكل صحة نفسية - فالذات تدافع عن نفسها وتقوى طمأنبنتها الداخلية بواسطة المبالغة في حبها للذات الذي يظهر في شكل نرجسي فأهداف المرأة الجنسية خطيرة على الذات لأنها مازوخية السلوك و من ثم يمكن أن يحل لغز النرجسية الأنثوية إذا فهمنا المازوخية الأنثوية ذات الخطر في الصراع الداخلي ففي كل المواقف المميزة بالميول الماز و خية الشديدة فإن رد الفعل النرجسي يؤدي دورا واقيا- وفي حالات أخرى تشكل عرضا لمرض خطير . ومن ثم فقد دعمت بذلك نظرية فرويد عن المرأة ففي مخططها تتتابع كل من السلبية والمازوخية من تعبين طفلي بالأم واعتمادا على تخبيلات الطمث والألم ولاحقا من الرغبة في المهبل السلبي المستقبل والذي ينبه ويخضع من خلال القضيب وترى Deutsch أن التصور السادومازوخي والطفلي للجماع وتسوية ثدى الأم بقضيب الأب يمد الأنثى الناضجة بنموذج خاص بأنوثتها كما أظهرت أن السلذة السلبية والماز وخية وأمل الحصول على طفل بمثابة مكافآت المرأة وأن الآم الجهد والعمل بمثابة " انغماس في اللذة المازوخية " وأشارت دوبيتش إلى أن السلبية والمازوخية يحولان دون تطور العقلانية في السنموذج المثالي الشبقي الأنثوي مما يجعل هؤلاء النساء " زوجات " و " مــتعاونات مثاليات " وعلى الجانب الآخر تكون " المرأة العقلانية " امرأة ذكريه " مسترجلة "

(Janet Shibley Hyde, 1991, P. 32—Elizabeth Wright, 1992, P.68—69—69—7۸،۳۰،۳٤ ، ص 19۸٦ ، ص ٢٥-٢٨،٣٠-٣٤ وتسلخص أفكار دويتش في أن الفتى والفتاة يتشابهان نوعا ما في المراحل الأولى من تطورهما النفسي إلا أن الفتاة في المرحلة القضييية تتحول عن هذه المرحلة ليحل محلها اكتشاف أعضائها الجنسية الجديدة التي هي الفرج

بينما الفتى لا يحيد عن خط المرحلة القضيبه التي بدأ منها وهي تؤكد على أن الرجل يصل إلى المرحلة النهائية من نموه عندما يكتشف وجود الفرج خارج جسده فتأخذه حينئذ الرغبة في إيلاجه بشكل سادي أما المرأة فيجب عليها اكتشاف فرجها في جسدها اكتشافا يلازمه انصياع مازوخي للقضيب من حبث أن الأخير هو المحك والدليل نحو الينبوع الجديد للذه وهي ترى أن الفرج يظل مجهولا بالنسبة الفتاة إلى أن تكتشفه عن طريق الجماع - قضيب حيث يصبح الفرج البديل للفم وظيفته السلبية للمص أما بالنسبة للبظر فإنه يتخلى عن نشاطه للقضيب حيث تتوحد المرأة من خلال فرجها بقضيب قرينها فيمكنها هذا التوحد من تخطى صدمة الخصاء ويماثل هذا الوضع الاستقبالي للفرج الوضع السلبي للفم من حيث استقباله له المثدى حيث يعد النموذج الأصلى لجنسية المرأة هي المرحلة الفميه من وجهـة نظر Deutsch ونراها تعمم مفهوم المازوخية - السلبية - على الحياة النفسية للمرأة وتربطه بالأنوثة فترى أن إبان عقدة الخصاء تتحول السادية - الموجبة في امتلاك القضيب إلى طلب موجة إلى الأب باخصائها عن طريق اغتصابها أي إلى مازوخية - سلبية وهكذا تتمحور حياة المرأة حول مثلث مازوخي خصاء - اغتصاب - ولادة ومن ثم فقد وسمحت دويمتش من التمييز الذي أقامه فرويد بين وظيفة البظر ووظيفة المهيل حيث رأت أن التحول من الشبقيه البظرية إلى التركين على المهبل بمثابة مهمة هامة خلال مرحلة ما قبل البلوغ و المراهقة حيث يمــئل ذلــك التحول تغييرا من النشاط والفاعلية إلى السلبية فالبظر يمثل عنصرا ذكريا نشط يجب على الفتاة أن تتخلى عنه لتكون أنثى بحق ومن شم فتربط دويتش بين شكل العضو الجنسي ونوعية السلوك فتري أن قدر المرأة أن يتوجه عدوانها إلى الداخل فتكون حتما مازوخية سلبية في حين

يتجه عدوان الرجل إلى الخارج فيكون ساديا إيجابيا مهيأ لتحقيق الدوافع الغريزية .

(فی) رشا عبد الفتاح الدیدی ، ۲۰۰۰ ، ص۸۲ Helene Deutsch, 1933, 1945) (Janet Shibley Hyde, 1991,P.32 – ۲۹،۳۱–

وتفترض دويستش أن عدم القدرة الحقيقية العضو الإشباع تلك الدوافع الغريسزية النشطة الابد وأن ينتهى إلى نتائج هامة فهذه الدوافع تحتاج إلى عضو نشيط بصرف النظر عنها وهكذا يمكن اعتبار قصور العضو سببا بيولوجيا وفسيولوجيا الفروق النفسية بين الجنسين ونتائج الكف التى تأخذ مكانها الآن في عملية التوجيه الفعال الغرائز قد تكون مزدوجة: إحدى هدده النتائج هي محاولة التغلب على الكف وهي محاولة مرتبطة بكل ما يدخل في إطار عقدة الخصاء الأنثوية أما النتيجة الثانية فهي موجودة في طريق التطور السوى للأنثى ذلك الذي يتمشى ويتفق مع الاستعداد الجبلي الفتاة وهذا يعنى أن النشاط المكفوف يتحول نحو السلبية فالعضو الإيجابي النشط قد احتله عضو سلبي استقبالي وهو المهبل.

(قى) بانسية مصطفى ، ١٩٨٦ ، ص ٣٢) Helene Deutsch, 1945)

وتشـير دويتش إلى أن تلك المهمة الخاصة بالتحول من البظر إلى المهبل بمـثابة مهمة شاقة في مسار النطور الليبيدي للأنثى كما أنها تزداد تعقيدا مع بداية الطمث الذي يحيى من جديد مشاعر الخصاء فقد درست دويتش في كـتابها حول تحليل الوظائف الجنسية للمرأة معنى البلوغ بالنسبة للفتاة الـتى تعتـبر على الصعيد اللاواعي سيلان الدم لأول مرة بمثابة عملية خصاء حقيقية وعقم نهائي إضافة إلى هذه الخيبة المزدوجة تجد البنت في الطمـث عقابـا لهـا على استمنائها البظري كما تجد فيه بشكل نكوصي مفهومها الطفلي للعلاقات الجنسية التي كانت تعتبرها عملا ساديا مخيفا

ودمویا (میلانی کلاین ، ص ۲۳۰-Janet Shibley Hyde, 1991, P.32-۲۳0) کما صاغت دويتش مصطلح " عقدة ذكرية " لتشير به إلى أمثلة محددة على فشهل المرأة في التكيف مثل النساء اللاتي يتميزن بسيطرة الميول الذكرية العدوانية والنشطة مما يعرضهن لصراع مع كل من بيئتهن المحيطة وميولهن الأنثوية كما نظرت للأمومة بوصفها من أكثر الملامح الحاسمة في التنطور النفسي للمرأة وقد خصصت الجزء الثاني من كتابها لهذا الموضوع وقد رأت أن مرحلة ما قبل البلوغ والمراهقة بمثابة توقع حدسى للأمومة حيث ذكرت ما يلي: ".. تكتسب المرأة ميلا للسلبية يقوى الطبيعة السلبية المتأصلة فيها بيولوجيا وتشريحيا فهي تنتظر بشكل سلبي أن تخصيب حييث تصيبح حياتها نشطة تماما وترسخ في الواقع فقط حيسنما تصسبح أما .. كما أن كل شيئ يعد أنثويا لدى المرأة - فسيولوجي وسيكولوجي- يكون سلبيا ذا طبيعة استقبالية ". وتعتبر وجهة نظر دويتش الخاصة بسيكولوجية المرأة بمثابة وجهة نظر محملة بكثير من الخلط بين القوى السبيولوجية والتقافية على نحو مماثل للنظرية التحليلية (عملى سبيل المثال: تعتقد دويتش أن السلبية الأنثوية بمثابة نتاج للوظيفة التشريحية والبيولوجية وتفشل في إدراك أنها جزء محدد ثقافيا من الدور الأنثوى) (Janet shibley Hyde, 1991, p.32-33).

كما أنسه خلال مناقشة دويتش ( ١٩٣٠) لموضوع البرود الجنسى لدى النساء وصفت سمة البرود الجنسى على أنه سمة تتسم بها المرأة الأنثوية السبوية حيث ترى أنها أمر طبيعى لكل أنثى ومن ثم فقد طرحت دويتش لمشكلة البرود الجنسى وكأنها أمر طبيعى وسوى عند الأنثى بل وتربط هنزة الجماع الجنسى بالرجل وتصفها بأنها صفة ذكريه وأن قمة الشهوة ليسبت من صفات الأنوثة ومن ثم فترى أن البرود الجنسى منتشرا مما

لاشك فيه بين الإناث وليس من المدهش أن يفترض فرويد أيضا أن بعض حالات البرود الجنسى قد ينشأ عن عامل بنيوى جسمى تشريحى .

، ۲۰۰۰ (فی) رشیا عیبد الفیتاح الدیبیدی، ۲۰۰۰ (افی) Helene Deutsch, 1945) می ۳۱ – Edith jacobson, 1976, P.530

ومن ثم نجد أن كتابات دويتش الخاصة بسيرتها الذاتية وممارستها الإكلينبكية تقدم إدراكا عظيما للأنوثة ولو أنها لم تخرج في نظريتها على النموذج الفرويدي حيث تبنت أراء فرويد الخاصة بالحياة الجنسية للمرأة فاتفقت معه في الكثير من آرائه - على سبيل المثال آراؤه الخاصة بعقدة الخصاء وكيف أن اكتشاف الأنثى للفارق التشريحي بينها وبين الذكر يولد لديها تلك العقدة وكيف تحلها بالرغبة في الحصول على طفل وكيف أنه حلا غير كامل بخلاف الأمر لدى الذكر - إلا أن ملاحظات, webster 1985 توضيح لنا أنه رغم اتفاق دويتش مع فرويد في الكثير من الآراء إلا أنها قد تعارضت معه في بعض الآراء فقد رفضت دويتش حسد القضييب بوصفة المنظم الرئيسي للشخصية الأنثوية على الرغم من أن البظر ينظر إليه بوصفه المنفذ الذكرى وغير الملائم للعدوان في الاستنماء وهكذا فبينما تدعم وجهة نظر فرويد المازوخيه الأنثوية بوصفها عدوانا نحب النات تعتبر ها دويتش بمثابة عرضا عصابيا لدى مريضاتها يتم التحكم فيه والسيطرة عليه كما أنها تنظر للنرجسية حينما لا تكون مفرطة بوصفها مصدرا إيجابيا لقوة الأنا يساعد على إنكار المازوخية وبالإضافة إلى السابية ترتبط المازوخية بالمشاعر المرتدة الخاصة بالاعتماد على الأم وتلمح دويتش في سيرتها الذاتية أن عملها كان أكثر تطور ا وتوسعا إلا أنه لا يزال مطابقا للإطار النظرى الأساسى لفرويد .

(Elizabeth wright, 1992,p.68-69)

### jeanne lampl – de Groot جين لاميل دي جروت

وترى Freud النشى الاختلافات التشريحية في صياغتها بأفكار بيدودي بها إلى الشعور بالنقص الكونها لا تمتلك قضيبا والذي تعتقد أنها يسؤدي بها إلى الشعور بالنقص الكونها لا تمتلك قضيبا والذي تعتقد أنها كانت تمتلكه فيما مضى وحرمت منه نتيجة رغبتها في الأم باعتبارها موضوعا الحب ونتيجة لحرمانها من القضيب تتجه بمشاعرها نحو الأب المحصول على طفل أي تستبدال الرغبة في امتلاك قضيب بالرغبة في المحصول على طفل وتذكر دي جروت أن الأنثى في السنوات الأولى من تطورها تسلك تماما مثاما يسلك الذكر ليس فقط في أسلوب الاستمناء ولكن في نواحي أخرى من حياتها العقلية : في اختيار موضوع وهدف الحب لديها .. إنها بالفعل – كما تسرى دي جروت – رجل صغير .. وحينما تكتشف وتقبل بشكل تام حقيقة حدوث الخصاء تدفع لأن تتخلي نهائيا وعلى نحو حاسم عن أمها بوصفها موضوع الحب . وقد افترضت دي جروت ظهور دائم " لعقدة أدويب السالبة " الذكرية لدى الأنثى مع الأم بوصفها موضوعا جنسي و الأب باعتباره منافس ، تلك العقدة التي تسبق من وجهة نظرها وبشكل طبيعي الاهتمام الأو ديبي بالأب .

(Zenia Odes Fliegel, 1973, P.394)

ومن شم فالجنسية البظريه تتواكب دائما مع أخاييل مذكرة صريحة وأن هدف الجنسية البظريه هو اختراق عضو أجوف هو كقاعدة عضو الأم ودائما بهدف لا شعورى هو إنجاب طفل منها وعلى هذا يكون معنى ذلك ببساطة - كما يرى فرويد أيضا - أن البنت قبل مرحلة الكمون هى نوع من الصبى فأهداف التثبيت قبل - الأوديبي على الأم عادة ما تكون أو لا أهداف قبل - إنسالية ولكن هناك أيضا بالتأكيد حفزات إنسالية متجهة إلى الأم وأنها لخيبة الأمل الإنسالية هى التي تؤدى إلى التخلى النهائي فالبنت

الصغيرة – من وجهة نظر دي جروت – هي في الأصل ومن كل ناحية صببي صنغير وأن عقدة أوديب سالبة تسبق عندها دائما العقدة الأوديبية الموجبة (أوتوفينخل، ١٩٦٩، ص ٢١٢ – ٢٣٠) وتشير دي جروت إلى أن النشاط الجنسي ( القضيبي ) للأنثى تجاه أمها قد تأكد وأقيم الدليل على وجودة من خلال ملاحظاتها وترى أن التطور الكامل للأنثى يتلخص في مر ورها بمرحلة تتضمن عقدة أوديب " السالبه " قبل استطاعتها الدخول في المرحلة المتضمنة لعقدة أوديب " الموجبة " وقد أوضحت أنه في حالة الأو ديب السالب تظل الفتاة متشبثة بالأم وبالتالي تنكر الخصباء فترتد إلى مرحسلة نكوصية سابقة ويظهر ذلك في منافستها للذكر وتحديها للأب بعد خيسبة أملها فيه وفي أقصى الحالات قد يؤدى هذا الوضع إلى الجنسية المثلبة أما إذا كان الإنكار جزئيا بكون البرود الجنسي وبالتالي اختلال الوظيفة الجنسية لأن غرضها الكامن يبقى الأم وقد ذهبت دى جروت إلى أن التباين بين الرجل والمرأة يكمن في التناقض بين الإيجابية والسلبية فالمر أة السوية تكون سلبية في حياتها الجنسية أما ميولها العدوانية فترتد إلى داخلها بشكل مازوخي وبالتالي تظهر المرأة القليل من عدو إنيتها نحو الخارج بمعنى أنه كما يتجه العدوان لدى المرأة إلى الداخل بشكل مازوخي يستجه حسبها إلى الداخس فستكون أكثر نرجسية من الرجل .. ومن ثم ترى دى جروت أن المرأة الأنثوية تماما لا تعرف حب الموضوع -بالمعنى الحقيقي للكلمة - بل تستطيع فقط " أن تترك نفسها لتحب " .

(فی ) رشیا عبد الفتاح الدیدی ، ۲۰۰۰ ، ص ۲۷ (می ) Jeanne Lampl de Groot, 1965 (Zenia Odes Fliegel , 1973 P. 394 , 398 – 399 –

## مارى بونابارت Marie Bonaparte

أما Marie Bonaparte فنجدها تقول " .. فيما يتعلق بالمشكلة الرئيسية لعقدة السرجولة عند المرأة: ففريق من أمثال فرويد، وجان الامبل دى جروت ، وهيلينا دويتش يردها في المحل الأول ، كما أردها أنا نفسي إلى أصول بيولوجية وفريق آخر من أمثال كارين هورني ، ميلاني كلاين وارنست جونسز ، يسردها في أصسلها وفي تطورها إلى أصول نفسية المصدر " .. ومن ثم فقد انطلقت بونابارت من البيولوجيا لتقدم تفسراتها الخاصة بالمرأة حيث ترى أن بين التحليل النفسى والبيولوجيا من التداخل الحميم مسالا يسمح بعد الآن لأحدهما أن يتجاهل الآخر .وقد عرضت بونابارت لآرائها في كتاب بعنوان "سيكولوجية المرأة " يضم العديد من الأفكار الخاصية بالمرأة .. لذا فسأعرض بإيجاز بعضا من تلك الأفكار الستيضاح وجهة نظرها: وتستد بونابارت في توضيحها للجنسية الثائية إلى وجهات نظر البيولوجي " جريجوريو مارانون Gregorio Maranon " والتي عرضها في كتابة " تطور الجنسية وحالات الجنسية البينية " ( ١٩٣٠ ) تلك الحالات التي تسميها بونابارت " حالات الجنسية الثنائية " وتتلخص فكرته في أن كل كائن بشرى يخرج إلى العالم وهو يحمل " بسالقوة " الجنسين معا فما يليث أن ينمو أحدهما شيئا فشيئا بصورة غالبة وذلك بتأثير الهرمونات ولكن دون أن يخنق هذه النمو بحال جميع مظاهر الجنس المضاد وبينما يبدو جنس المذكر " تقدميا " يبدو جنس الأنثي " رجعيا متلكئا "بمعنى أن الرجل وحدة يبلغ غاية النمو الجسمي الذي يتضمنه النوع البشرى بينما المرأة فيما يبدو يقف تطورها العام منذ البلوغ بمجسرد نمو الملحقات الخاصمة بالأمومة وهكذا تبدو الأنوثة " مرحلة نمو تقسع بين المراهقة والرجولة هذه الرجولة التي نستطيع اعتبارها الأسباب بيولوجيـة بحــتة المرحلة الأخيرة من التطور العضوى " ومعنى هذا أن

المسر أة امر أة بأعضائها الأنتوية وميولها الأمومية وهي نفس الوقت رجل بعقدة رجولتها وتتفق بونابارت مع Maranon في أن للبظر قيمة مذكرة وترى أن أعظم اكتمال بيولوجي للكيان العضوى الأنثوى ينحصر في تحويل هذه القوة المذكرة ، التي هي اللبيدو البظري ، وتعبيرها القصوى النشوة الجنسية ، في سبل أنثوية بمعنى الكلمة ، ذلك ينقل مركز توليد الشيق من البظر ، وهو الدعامة المذكرة ، إلى المهبل المخرجي . ومن ثم ترى أن الثنائية الجنسية لدى الأنثى سبب للعوامل النفسية بالنسبة لعقدة الرجولة لديها وعن مراحل تطور اللبيدو تذكر بونابارت أن الكائن البشرى الصغير بستهل حياته واللبيدو عنده في البداية يرتكز على كبرى الحاجات العضوية الحيوية تحت سطوة الشبقيه الفميه (فرويد) عندها تكون الأم " موضيوعه " الأول سواء أكان ذكرا أم أنثى وفي هذه المرحلة الأولى: مرحلة الشبقيه الذاتية ، المتميزة بالحفزة إلى " المص " لا يظهر أى اختلف بين سلوك البنت وسلوك الصبى أما المرحلة الفميه الثانية ، مرحلة النمنمية ، فيظل مركزها الأم التي يميل الرضيع بأسنانه الآخذة وفي الظهـور إلى عضها والتهامها في هذه المرحلة التي يمكن أن تناظر على وجه التقريب في سلم الموضوعات مرحلة النرجسية يكون الطفل قد بلغ بالتأكيد إلى تصور نفسى أوضح للأم باعتبارها موضوعا قائما بذاته ومع هذا يحب ذلك الموضوع على نحو نرجسي باعتباره ملحقا بذاته هو وتسناظر مرحلة " النمنمية " حفزه الإدماج الكلى للموضوع وتظل الأم الموضوع الأول ويبدو أن سلوك الصبى هو تقريبا نفس سلوك البنت وترى بونابارت أن المتمييز بين الإيجابية والسلبية هو الذي يغلب في المراحل القبل- إنساليه وهو الذي يسبق إلى حد كبير الأساس للتمييز اللاحق بين المذكر والمؤنث فالذكورة تشتمل - كما كتب فرويد - على الــذات والإيجابيــة وملكية القضيب بينما تشتمل الأنوثة على الموضوع

والسلبية وتبدأ الإيجابية والسلبية في التمايز منذ دخول الطفل إلى المرحلة الأستية السادية وعندها نشهد تواكب النمو في كل من جهازه العضلي " الإيجابي " وشبقية غشائه المخاطي الأستى " السلبي " وترى بونابارت أنه في هدده الأونة ترتسم في الكائن الصغير في وقت واحد الخطوط الأولى للمذكر والمؤنث أو بالأخرى " ما قبل المذكر " و " ما قبل المؤنث " وذلك تبعا للشدة التي تتبدى منذ ذلك الوقت في تشبيق جهازه العضلي الإيجابي من ناحية وفي تشبيق أغشيته المخاطيه السلبية من ناحية أخرى وفي نهاية المرجلة الأستية تبدأ الخطوط الأولى والأساسيات لما قبل الذكورة والأنوثة فتبعا لتشبيق الجهاز العضلي الإيجابي أكثر من التشبيق الليبيدي للمنطقة المخسرجية السلبية تكون الذكورة كما ينبغي وتبعا للتشبيق السلبي تكون الأنو ثـة كأساس للتحقق المقبل أما في المرحلة الذكرية بنتقل اللبيدو إلى القضيب - لدى الصبى - وإلى البظر بوصفه قضيبا صغيرا - لدى البنت كما يبدأ في تلك المرحلة النشاط الاستمنائي للجنسين وبصل الاستمناء ذروته مع عقدة أوديب الأولى: عقدة أوديب المذكرة " الموجبة الاتجاه " الإيجابية لدى الصبى ("وموجبة الاتجاه " لأنها تتجه إلى فرد من الجنس الآخر إلى الأم الأنتى و " إيجابية " إشارة إلى اضطلاع الصبي بالدور الفعسال في صلته بالموضوع وهو الأم) وعقدة أوديب المؤنثة " السالبة الاتجاه " الإيجابية (و " سالبة الاتجاه " لأنها تتجه إلى فرد من نفس الجنس إلى الأم الأنثى و " إيجابية " إشارة إلى ما تضطلع به البنت من دور فعال في صلتها بالموضوع وهو الأم) وتلك العقدتان تتجهان إلى نفس الموضوع ألا وهــو الأم وتعــتمدان عــلى نفس العضو التنفيذي المركزي ألا وهو القضيب أو جنيسة المصغر وهو البظر . وتقفز عقدة الخصاء في هذه الأونة إلى المسرح وهي عقده خصاء ثقافية على الأخص عند الصبي تتدخل باسم الأخلاق الآبائية وهي عقدة خصاء بيولوجية على الأخص عند

البنت تتدخل باسم الحقيقة التشريحية الواقعية التي يتحتم إقرارها وعندها يحدث قلب في الموقف عند البنت إذ يتجه الجانب الأكبر من عدائيتها نحو الأم لأنها صنعتها بغير عضو تذكير ، بتراء ولأن القضيب في نظرها يتمتع بقوة وامتياز فإنها تحسد الذكر الذي يمتلكه وترى بونايارت انه يتحتم عند البنت أن تنسب بترها إلى الأم لأنها لا تستطيع إلا في مرحلة لاحقة بعد ما تكون قد قبلت خصائها أن تتخيل نفسها بطريقة مازوخية والأب يخصيها بجماع سادى في أخيوله شهويه فالبنت بتأثير خيبة أملها وخصائها تتنقل بصورة نهائية إلى حب غالب للأب ، إلى رغبة مازوخية في أن تعانى على يديه ثالوت " الخصاء والاغتصاب والولادة " وترغب في أن تنجب طفلا من أبيها يكون بمثابة البديل الرمزي المعوض عن فقدان القضيب ومن ثم تضع عقدة الخصاء حدا لعقدة أوديب الأولى عند البنت والصبى ولكن بينما نجد أن عقدة أوديب الإيجابية عند البنت تخلى السبيل بصورة قاطعة في الحالات السوية لعقدة أوديب السلبية (سلبية دائما نحو الأب أو نحو بدائلة المذكرين اللاحقين) فإن عقدة أوديب السلبية عند الصبى الذي يخضع لأبية إلى حين - لا ينبغي إلا أن تكون عارضة - لا يلبث أن يخرج الصبى منها مظفرا بالتأكيد الجنسى لرجولته الإيجابية التي تتقلب إلى النساء بديلات الأم (مارى بونابارت ، ١٩٦٩) وترى بونابارت أن وظيفة كل ما هو مؤنث هي " الانتظار " في صورة سلبية مازوخية مما يشير إلى اقتناعها وتأييدها لأفكار فرويد المتعلقة بسمات الأنوثة وما تتضمنه من سلبية ومازوخية حيث ذكرت أن السلبية سمه تميز الخلية الأنثوية فالبويضة تنتظر الخلية الذكرية ، الحيوان المنوى النشط المتحرك ليأتي ويخترقها ومن ناحية أخرى فإن ذلك الاختراق يتضمن خرقا لنسيجها الدقيق وهكذا فإن تلقيح الخلية الأنثوية يبدأ بنوع من الجرح وبذلك الأسلوب تكون الخلية الأنثوية في الأصل مازوخية بشكل أساسي ويرتبط

بذلك جميع أشكال المازوخية . فمن الرغبة في أن تؤكل من قبل الأب في المرحلة الفميه " أكلى لحوم البشر " ومن خلال الرغبة في أن تضرب من خلاله في المرحلة الشرجية - السادية وتخصى في المرحلة القضيبيه إلى الرغبة في أن تخترق في مرحلة البلوغ الأنثوي وهكذا فمن وجهة نظر بونابارت فإن الحساسية المهبلية للأنثى البالغة في الاتصال الجنسي تبني بشكل كبير على أساس وجود – و لا شعوريا بشكل أقل أو أكثر – قبول تخييلات الطفل الخاصة بالضرب المازوخي الهائل ، ففي الاتصال الجنسي تستعرض المرأة - في الواقع - إلى نوع من الضرب من قبل قضيب الرجل حيث تتلقى هجومه وضرباتة حتى أنها كثيرا ما تحب ذلك العدوان (Janet Shibley Hyde, 1991, P.26-27) حيث ترى بونابارت أن كل بنت صغيره إبان عقدة أو ديب السلبية لابد وأن تكون قد حلمت في لا شعورها بأنها تعانى الضرب وعلى البظر بالقضيب وهوفي المرتبة الأولى عضو التتفيذ للسادية فمن وجهه نظرها تعتبر أخيولة " ضرب طفل " هي حلقة الوصل النفسجنسية التي يمر بها اللبيدو البظري للبنت وقت أن يكون إيجابيا وساديا في نكوصه إلى السلبية المازوجية حتى يبلغ عند نهاية التطور إلى المهبلية . كما تعرضت لمصطلح " المحية النفسفسيولوجية عند المرأة " وترى أنه كثيرا ما يبدو الجهاز النفسى كله عند المرأة مشبعا بهذه " المحيـة " أي بهـذا القصـور الدينامي النسبي الذي هو إحدى السمات الأساسية لكل ما هو أنثوى في الطبيعة وتنتشر تلك المحيه في حالة المرأة في شتى وظائف الكائن الأنثوى ويتجلى جسم المرأة ذاته - في صورته السوية – أكثر امتلاء وأكثر تخللا بالأنسجة الدهنية من الرجل هذه الأنسجة التي تغطى عضلاتها الضعيفة الأقل استعدادا للنشاط الحركي -مما يشهد من الناحية الجسمية على "محيتها "وترى بونابارت أنه كثير ا ما ينزل نفس القصور باللبيدو عند المرأة فيعوقه عن الدينامية ، هذه

الدبينامية الضرورية لتحقيق النشوة الجنسية في وظيفة الجماع . ومن ثم تضمع بونابارت مخططا للتطور الجنسى الأنثوى ترى فيه أن الجبلة هي الأساس ومن فوقها تبنى الحياة فتصبح الأنثى حبيسه قدرها التشريحي ففي البدء خلقتها الطبيعة ، ليست بكليتها امرأة وإنما امرأة بدرجة أو أخرى في الجانب الأكبر منها مع انضياف عنصر مذكر بدرجة أو أخرى وهذه العناصير المكونة المختلفة تعبر عن نفسها منذ وقت مبكر من الناحية العضوية في الصورة الباكره التي يتخذها الاستمناء الطفلي ومن ثم تشير إلى أن المنفوق الليبيدي للعضو الذكري لدى الصبي يساعده على تخطى خيبة الأمل العشقية في الأوديب أما الفتاه فإن عقدة خصائها بمثابة صدمتها المقدرة تهرب منها وتلجأ إلى الأوديب بعد تخليها عن البظر فتبدو وكأنها تخــتار ما بين رجولتها وأنوثتها ... إنها ليست كالصبى يملك ما يساعده على التخطى وهنا تتشأخيبة العشق الأولية عند المرأة فحب أبيها لها هو ما يساعدها على تقبل موقفها النفسجنسي الذي تتطلبه الطبيعة والرجل ( الاختراق - الجرح - الولادة ) . وترى بونابارت أن البظر والمهبل يوجدان معا منذ البداية حيث لا تعتقد أن البنت الصىغيرة تجهل تماما وجود المهبل وهي تستمنى فهذا الجهل بالمهبل قاصر على الصبي فمن وجهة نظرها لا تستطيع الأنامل الأنثوية الدقيقة أن تتجنب الإنزلاق في الهوه الصعيرة المجاورة للبظر وأن تتلذذ من ذلك أو ترتعب بدرجة أو أخرى وذلك تبعا لمدى ما تكون عليه الفتحة المهبلية من تشبق وتبعا لما يكون عليه حظ البنت من أنوثة جباية أو لما يكون عليه قدر احتجاجها الرجلى والحيوى ضد هذا " الجرح " هذا " الثقب " وتذكر أنه يمكن لأى من المنطق تين " الأساسيتين " البظريه والمهبلية أن تتأكد بصورة تأنوية وان تكتسب بتأثير الأحداث الخارجية طابع الإثارة أو الكف فالأشخاص الكبار الأم والأب وحستى الأخوة والأخوات أو من يقوم مقامهم في الطفولة كلهم

يستطيعون أن يسهموا في رسم الطريق للجنسية المقبلة للمرأة وأنهم اليستطيعون ذلك من طريقين: الأول واقعى شهوى بواسطة الغوايه وهو طريق لا يفلت منه أي طفل إفلاتا تاما ما دام يتحتم على أمه ، كيما تغسله وتغنيسة وتربته ، أن تلمسه على الأقل ولكن الأثر يمكن أن ينطبع أيضا عن طريق الخيال ليس فحسب بفعل الأحاسيس وإنما أيضا بفعل المشاعر العاطفية الستي توحى بها إليه الاستجابات العاطفية للأشخاص المحيطين بسالطفل والمشاعر العاطفية التي تشكل منذ البداية جنسية المرأة إنما تسهم فيمسا تتستهي إليه المرأة من تقبل أو رفض لأنوثتها وما تنطوى عليه من أخاييل تتعلق " بوهب النفس " وبتقبل أو رفض الاختراق الشبقي ... ومن شم ترى بونابارت أنه على هذه الدعامات المتراكبه المختلفة تتشيد جنسية المرأة فالجبلة هي الأساس وتقول "... أخيرا يتبدى لنا الصرح النفسجنسي الأنثوى بأشكاله المختلفة اختلافا يريد في اختلافاته – إن جاز القول – عما عليه جنسية الرجل من تمركز حول عضو عليه جنسية الرجل من تمركز حول عضو الستذكير وهسو عضسو بالغ التمايز في اضطلاعه بالوظيفة الشبقيه عند المذكر. (مارى بونابارت ، ١٩٦٩)

# فيليس جرينيكر Phyllis Greenacre

وتشير Phyllis Greenacre في مقال لها بعنوان إمشكلات خاصة بالنطور الجنسى الباكر للأنثى "إلى أن التطور الجنسى للأنثى بمثابة أمر شديد التعقيد نتيجة وجود منطقتين رئيسيتين للذه الشبقيه لديها هما : البظر والمهيل ومين وجهية نظرها – متققة في ذلك مع فرويد – فإن الذكر والأتيثى يينموان جنسيا بنفس الشكل وذلك حتى بداية المرحلة القضيبيه فغى ذلك الوقت تسلك الطفلة الأنثى كالطفل الذكر في اكتشافها للأحاسيس السلاذة السناتجة عين البظر وتربط تلك الاستثارة بأفكارها عن الاتصال الجنسى وفي هذه المرحلة يكون البظر هو مركز النشاط الاستمنائي للأنثى

أما المهبل فيبقى غير مكتشف لكلا الجنسين وهكذا يبدو عند تلك النقطة أن الأطفال من كلا الجنسين بمثابة صبيان صغار وذلك من زاوية الأحاسيس الجسمية ومن شم فالأنثى صبى صغير ومع حدوث التغير إلى التوجه الأنشوى تحمت تأثير حسد القضيب تتحول الأنثى عن أمها وتتخلى عن نشاطها الاستمنائي وتصبح أكثر سلبية وتتجه نحو الأب مع الرغبة الأوديبية في الحصول على طفل منه- تلك الحالة التي ربما تدوم حتى الباوغ أو تتبدد بشكل جزئي . وتشير جرينيكر إلى ما كتبه فرويد عن " سيكولوجية المرأة "في كتابة "محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي "حيث ترى أنه قد أهمل الميكانزم الذي من خلاله يتم تحول الإحساس الشبقى إلى المهبل ولم يناقشه وتعرض لوجهة نظرها الخاصة بوجسود وعي باكر بالمهبل لدى الأنثى وترى أن هذا ما يمكن توقعه من خــ لال ملاحظة كثير من الأمثلة المتعلقة برغبة الأنثى في أن يكون لديها طفل من الأب مع الفكرة الواضحة بأن الطفل يأتي من الداخل والتصور الجلى للاتصال الجنسى كما تشير إلى وصف فرويد لما قاله عن سيكولوجية الأنثى بأنه غير كامل ومفكك والي ما أوصبي به لمعرفة الكثير عن الأنوثة حيث ذكر أن تلك المعرفة تتحقق من خلال ثلاثة مصادر ؟ هي : الرجوع إلى خبراتنا الخاصة ، والتوجه للشعر ، أو الانتظار إلى أن يمنحنا العلم معلومات أكثر عمقا وتماسكا . ومن ثم تقول جرينيكر " ... من خلال تلك المصادر الثلاثة سأواصل عملي "حيث ترى أن ما ذكره فرويد بشأن "سيكولوجية المرأة "قد اشتق من حالات ذات تطور جنسي مرضىي وكانت الأساس لاستنتاجاته المتعلقة بالتطور الجنسي السوي للأنثى . ومن ثم تعطى جرينيكر تصورها للتطور الجنسي الأنثوى فتعتقد أن الاستثارة التناسلية ربما تحدث في مرحلة باكره عن المرحلة القضيبية فقد تحدث في مواقف الضغط العام أو الشديد للكائن الحي حيث تجتاح

الطاقة النفسية للجهاز العصبي العضلي بشكل شديد يزيد عن الاحتمال مما يـؤدى إلى لجـوء الكائن الحي لكل ميكانزمات تفريغ الشحنات النفسية ويسنجز ذلك التفريغ من خلال الأعضاء الناضجة وظيفيا ولكن حينما لا يكون قد اكتمل نضج هذه الأعضاء يكون من الصعب تفريغ تلك الشحنات إلا إذا كسان الستوتر شديدا لدرجة يصعب من خلالها تفريغه عبر قنوات الستفريغ الملائمة ومن ثم يتم التفريغ من خلال الأعضاء غير المكتملة النصيج مثلما هو الحال في قيام الأم بخبرات التدريب على ضبط الإخراج لدى الطفل على الرغم من عدم وصول النمو العصبي العضلي لأعضاء الإخراج إلى حالتها المثلى . وترى أنه في البحث الخاص بالتطور الجنسي للأنتى لابد أن ناخذ بعين الاعتبار العلاقة بين المنطقتين الشبقيتين الأساسيتين - البظر والمهبل - وفيما يتعلق بتلك العلاقة ترى جرينيكر أن هناك وعى باكسر بالمهبل لدى الأنثى وتذكر ما قاله فرويد بشأن ذلك الموضوع: " ... صحيح أن هناك تقارير - هنا وهناك - تؤيد وجود أحاسيس مهبلية باكره ولكن ليس من الممكن التمييز بين تلك الأحاسيس والأحاسبيس الشرجية أو تلك الناتجة عن المدخل المهيلي وبأية حال فإن تلك الأحاسيس لا يمكن أن تقوم بدور مهم " وفي هذا ما يشير إلى تذبذب فرويد ما بين وجود أو عدم وجود الإحساس المهبلي الباكر لدي الأنثي في سن باكر ومن ثم ذكرت جرينيكر إنها تختلف مع فكرة فرويد بأن الأطفال من كلا الجنسين لا يعرفون شيئا عن المهبل في المرحلة الباكره فمن خالل تحليلها لبعض الفتيات عبرت عن وجود نوعا ما من الوعى الباكر بالمهبل وربما يحدث ذلك على نحو واضح تماما لدى المريضات اللاتي لا يعسانين مسن الضغط الشديد الباكر . وترى جرينبكر أنه قد تأبدت وجهة نظرها من خلال عدد من المحللين مثل:

Lampl de Groot, Jacobson, Sachs, Muller-Braunschweig, Payne, Brierley

حيث لاحظوا مظهرا أوليا لتلك الأحاسيس المهبلية لدى الأنثى في مرحلة باكره عما هو عليه لدى الذكر ولكن تمت دراستها بشكل كبير باعتبارها جزءا من الموقف المتضمن قلق الخصاء وبدايات تكوين الأنا الأعلى وعند تناول Ruth Brunswick لمرحلة تطور اللبيدو لفتت النظر إلى الحساسية المهبلية التي تظهر باكرا وترتبط بالاستثارة الشرجية وإن كانت قد اعتبرتها حساسية ثانوية كما قام Hendrick بملاحظات مباشرة لطفلة أنبثي في حوالي الثالثة من عمرها وأظهرت تلك الملاحظات وعيا بالأحاسيس اللاذة المستمدة من البظر والمهبل كما أشار سلوكها إلى تداعى المهبل والشرج رغم وجود تمييز واضح فيما بينهما بالنسبة للطفلة . وتشــير جرينيكر إلى أن الأحاسيس البظرية توجد لدى بعض الإناث في مرحلة باكره عن الظهور المنتظم لها مع المرحلة القضيبية حيث ترى من خلال خبرتها مع المرضى أن تلك الأحاسيس أقل تكرارا في وجودها من الأحاسبيس المهباية وتوجد في مرحلة باكره قبل المرحلة القضيبية و تفير ض جرينيكر وجود دليل محدد لذلك في بعض الأمثلة: فهناك معالجة مباشرة باليد من قبل الأم أو الممرضه للبظر وذلك خلال الأنشطة التنظيفية المثيرة القلق الشديد والتي تحدث بشكل متكرر في محاولة " لحل الالتصافات " حول البظر كما أن هناك شكلا آخر هو " ختان الإناث " والذي اعتاد الأطباء أن ينصحوا به علجا أو شكلا وقائبا من الاستمناء -وترى جربنبكر أن في تلك الأمثلة ما يعزز وجهة نظرها – ومن ثم فتؤكد جرينيكر على أهمية التطور القبل أوديبي بما يتضمنه من تغيير وتبديل في العلاقة بين البظر والمهبل وما لها من تأثير على النمو الجنسي للأنثى فيما بعد - مؤكدة بذلك رأى فرويد - حيث اهتم بشكل كبير بالتطورات القبل أوديبية للأنثى مؤكدا على أن الارتباط الباكر بالأم - والذي يتحول بعد ذلك إلى الأب في المرحلة الأوديبية - يكون شديدا ولا ينتهي على نحو حاسم كما نتصور بل يستمر خلال المرحلة القضيبيه حيث قد نجد جزءا من الرغبات القضيبية للأنثى متجها نحو الأم وفي بعض الحالات لا تتخلى الأنثى عن ذلك الارتباط فتتعامل مع زوجها كما كانت من قبل تتعامل مع أمها وبنفس الأسلوب الذي تشعر به تجاهها.

(Phyllis Greenacre, 1950, P. 122 - 127, 135 - 137)

### اریك اریکسون Erik Erikson

وقد أمدنا Erik Erikson من خلال إعادة صياغته وتوسيعه للنظرية التحليلية بوجهة نظر أكثر تطورا فيما يتعلق بالتأثيرات الاجتماعية على النمو ويكمن إسهامه الرئيسي فيما يتعلق بسيكولوجية المرأة في صبياغته لمفهوم " الفراغ الداخلي " في علاقة بالهوية الأنثوية حيث يعتبر اريكسون أول من أعطى مقالا له عنوان " المرأة والفراغ الداخلي " ( ١٩٦٨ ) وكان مثار اللجدل والخلاف ومن ثم أشار إلى " الفراغ الداخلي " أو الرحم بوصفة الأساس للهوية الأنثوية ويلمح إلى أن الأنثى مقدرة بشكل تشريحي لأن تكون مربية ومجاملة وهكذا فهي متلائمة بشكل فريد لأدوار المساعدة كما وضع اريكسون مفهومه الخاص بالهوية الأنثوية بوصفة تشييد الفرد لخبرة الأمومة فالأنثى البالغة فقط هي التي تملك القدرة الفيزيقية لأن تخصب ... لأن تخلق طفلا في فراغها الداخلي ... لأن تلد طفلا ... لأن ترضيعه باللبن المخلق في جسمها ومن ثم فالأمومة تؤكد الأنوثة . وعلى هذا يرى اريكسون أننا إذا ما تجاهلنا القدرة الإنجابية لأجسام الإناث فسوف نقع في خطر أن نخفض من قيمتهن وقد اختلف بصياغته لذلك المفهوم عن فرويد حيث يرى أن العامل الأساسي في شخصية الأنثى ليس حسد القضيب وإنما هو الإحساس بالفراغ الداخلي حيث يرى أن تصميمها الجسمى يحوى " فراغا داخليا " هو عوض اديها عن القضيب المفقود حيث يمكنها من خلال طفل - وعلى الأخص طفل ذكر - أن تستشعر ذلك ومن ثم فنفسية الأنثى محكومة بالوعى بالفراغ الداخلى التناسلي المبدع والذي فيه تستطيع أن تعتنى وتحفظ وتصون وتحتجز وتحبس ...

(Janet shibley Hyde, 1991, P.33 – Serena J.Patterson et al., 1992, P.13 – Tor – Bjorn Hagglund & Heikki Piha, 1980, P.269 – 271)

وقد توصل اريكسون إلى الدليل الإمبيريقي على وجود تلك الظاهرة من خال در اساته مع الأطفال فمن خلال خبرته الإكلينيكية مع كثير من الأطفال طور أسلوبا إسقاطيا يسمى " تشييد اللعب Play Construction " استطاع من خلاله التعرف على طرق لعبهم وإدراكهم لأشكال اللعب حيث طلب منهم أن يتخيلوا أنهم مخرجون لفيلم سينمائى ومن ثم يشيدوا مشهدا مــ ثيرا من ذلك الفيام من خلال استخدامهم لمجموعة منوعة من الأشكال المصغرة التي تشتمل على أشخاص ، وحيوانات ، وإناث ، وسيارات ، وأحجار وغيرها من الأشياء الأخرى وقد ظهر اختلاف ملحوظ فيما بين الذكور والإناث في تنظيمهم للمشاهد حيث لاحظ اريكسون أن الإناث بشكل عام يخرجون مشهدا داخليا مستخدمين الأثاث أو البناء المطوق بالأحجار أو الأبواب والمداخل المنخفضة التي ربما تفتح أو تغلق والأشخاص في داخله في أوضاع ساكنة ومن ثم يبدو المشهد هادئا بشكل عام وأحيانا ما يكون هناك تصوير لمداخل محكمة وانحصر استخدامهم بشكل كبير للأثاث والأشخاص والحيوانات الأليفة . أما الذكور على الجانب الآخر فيصورون مشاهد خارجية وأحيانا ما تزود بحوائط عالية مرتفعة ذات نتوءات كالأبراج حيث تصور المشاهد موقفا مثيرا وكتيرا ما يوجد بها سقوط مفاجئ وانهيار كحوادث السيارات وانحصر استخدامهم للأحجار والسيارات والحيوانات الوحشية لبناء مشاهد يسودها الارتفاع والسقوط والحركة ومن ثم كانت تنظيمات الإناث بسيطة ، ثابتة ومنخفضة في حين كانت تنظيمات الذكور معقدة وموجهة بالنشاط والطول

والامستداد ومسن ثم فالخلاصة أن الإناث يصورن فراغا داخليا في حين بصور الذكور فراغا خارجيا كما لاحظ اريكسون أنه أحيانا ما تظهر الإنساث اقستحاما ما نحو مشاهدهن الداخلية من قبل الحيوانات أو الرجال الخطرين ولم يكن رد فعلهن الخوف أو الغضب بل على العكس الإستثارة السلاذه والتكيف . واقترح Erikson أن تلك الاختلافات فيما بين الذكور والإناث ترجع جزئيا على الأقل إلى الفروق التشريحية بين الجنسين وأشار إلى أن تلك الأشكال الخاصة بلعبهم متماثلة إلى حد بعيد مع شكل الأعضاء الجنسية فلدى الذكر الأعضاء التناسلية لها سمة الانتصاب والاقتحام كما أنها موصلة للسائل المنوى أما لدى الأنثى نجد الأعضاء الداخلية مشتملة على بويضات ثابتة . وقد استطاع اريكسون أن يرى في الطرق التي يتضح فيها أبنية اللعب تعبيرا عن الحاجات والدوافع الخفية حيث يستخدم أبنية الملعب بوصفها أسلوبا إسقاطيا مثلما استخدم فرويد التداعي الحر وتفسير الحلم بوصفهما وسائل للكشف عن المظاهر اللاشعورية للشخصية ، فكما اعتقد فرويد أن الأحلام هي " الطريق الملكي " إلى اللاشعور رأى اريكسون بشكل مشابه أن لعب الأطفال بمثابة الطريق الملكى لفهم التاريخ الشخصي للفرد والكشف عن صراعاته.

(Janet shibley Hyde, 1991, P.33 – Jess Feist, 1994, P. 108 – 109)

ومن ثم فقد اختلف فهم اريكسون المرأة عن الفهم الفرويدى لها كالآتى:
"فهناك تغيير في نظرية كل منهما من التأكيد على فقدان عضو خارجي
إلى الإحساس بالإمكان الداخلي الحيوى ومن الاحتقار المفعم بالكراهية للأم
إلى التضامن والتماسك معها ومع النساء الأخريات ومن التخلي "السلبي "
عن النشاط الذكرى إلى النشاط الهادف والكاف والذي يمنح مع المبايض
والرحم ومن اللذه المازوجية في الألم إلى القدرة على تحمل الألم
وفهمه بوصفه مظهرا ذو معنى للخبرة الإنسانية بشكل عام وللدور الأنثوى

بشكل خاص ، ومن ثم يغير اريكسون زاوية النظر إلى النمو النفسى للأنثى فيوضح لنا أنه لكى نفهم الفروق بين الجنسين لابد أن ننظر إلى ما السذى يكونه الفرد بالفعل وماذا يمتلك وليس من زاوية ما لا يكونه الفرد ومنا لا يمتلك فهو ينظر إلى الأنثى ليس بوصفها رجل ناقص ولكن بوصدفها أنثى ذات تنظيم منفرد فالفتيات لم يكن منشغلات بالقضيب أو بنقصه بل كن منشغلات بالألعاب التى ترمز إلى أعضائهن التاسلية الداخلية وكذلك كان الذكور مولعين بالأشكال التى ترمز إلى عضوهم التاسلي من أشكال منتصبة .

سم الفتاح الديدى ، ٢٠٠٠ ، ص٣٦ مل (قي) Mayer, 1996) (Janet shibley Hyde, 1991, P. 33 – 34-

ومسن شم فقد اختلف اريكسون عن فرويد في نظرته للأنثى كما عرض للموقف الأوديبي أيضا بشكل مختلف عنه ولاستيضاح وجهة نظرة في هذا الشأن نستعرض للمراحل الثلاث الأولى من المراحل الثمانية للتطور تلك الستى حددها أريكسون حيث تتميز كل مرحلة بنوع خاص من الصراع السذى ينتهي إلى إعطاء الشخص شعورا متميزا بذاته وإحساسا مقابلا بالآخرين: المرحلة الأولى (الفميه): تتلخص في موقف الثقة في أمه أو عدم الثقة فيها فالإشباع المتصل المستمر يجعل الرضاعة عملية مزدوجة الوظيفة فبالإضافة إلى أنها تشبع جوعه فإنها تمنحه قدرا كبيرا من الشعور بالحب ويتضح شعور الحب هذا في إحساس الطفل بثقته في أمه وبالتالى يأتيه شعور أساسى بالثقة في نفسه أما إذا كان الإطعام غير منتظم وغير مشعور أساسى بالثقة أي الطفل سيشعر بعدم ثقته في أمه ويعبر عن نتائج مشعور الحب فإن الطفل سيشعر بعدم ثقته في أمه ويعبر عن نتائج هذه المرحلة بأنها مرحلة الشعور الأساسى بالثقة فإذا تمت بنجاح كان شعور السثقة وكان الشعور بالآخر بأنه جدير بالثقة . المرحلة الثانية الشرجية): فإن مشاعر الطفل تجاه تبرزه وتبوله تشكل له موقفا دقيقا

ففى السبداية تتتابه نوبات من الخجل فغضب أمه منه عند تبرزه وتبوله وبعد أن يكون قد شعر بثقتها فيه وثقته في نفسه يملأه خجلا من نفسه ولكن نبادل الحب مع الأم يدفعه خطوة إلى استعادة ثقته والى إضافة جانب آخــر إليـــه و هو الشعور بالتلقائية أي التبول والتبرز بإرادته وتلقائيا دون الرجوع إلى أمه ولكنه يستمر عاجزًا عن إتقان عملية التبول والتبرز لفترة طويلة تجعله يشعر بالشك في أمه وفي نفسه . المرحلة الثالثة (القضيبية): فعندما ينتقل الطفل إلى تلك المرحلة بشعور أساسي بالثقة وإحساس بالتلقائية فإنه يتعرض لموقف صراعى جديد ، إن مشاعره الجنسية تجاه والده من الجنس الآخر تجعله يشعر بالذنب وتجعله يشعر بأن والده من نفس الجنس معاقب وقاس ولكنه يتمكن بتأجيله لرغباته وتحويلها إلى غير المحارم من أن يتغلب على سبب شعوره بالذنب لتسود علاقة سوية بالوالدين وأساس هذه العلاقة أن يشعر الطفل بقدرته على المبادأة وتعنى المبادأة أن تكون لدى الطفل قدره على القيام بأعمال والتعبير عن مشاعر الــرجولة أو الأنوثة في حرية دون أن يأتيه ذلك بشعور بالذنب أو خوف من العقاب فمشاعر الذنب المرتبطة بالرغبة الجنسية المحرمة تجعل الطفل عاجزا عن التمييز بين مشاعر ومشاعر لذلك تتتابه مشاعر الذنب بالنسبة لكل فعل أو رغبة تجتاحه ويبدو هذا الشعور بالذنب في تخاذل الطفل عن القيام بنشاطه دون أن تبدو حوله معالم التشجيع فإذا أمكنه كبت رغبته الجنسية في المحارم زال سبب الشعور بالذنب وانطلق مبادئا بالنشاط والتعبير (أحمد فائق ، ١٩٨٤ ، ص ٤٥٩ - ٤٦٤) ومن ثم يتضح تأكيد اريكسون على تأثير العلاقة بالوالدين خلال مراحل تطور الطفل على نضجه وتأسيس هويته والتعبير عن مشاعر الرجولة - لدى الطفل الذكر -ومشاعر الأنوثة - لدى الطفلة الأنثى . وإسهاما آخر لــ اريكسون يكمن في رؤيته الهوية الجنسية والشخصية بوصفها عرضه بشكل مستمر للتغير والاختلاف طوال حياة الفرد وأنه لم يركز بشكل قاصر على فتره الوليد / الطفل ومن ثم امتدت نظريته المتطورة عبر الحياة كلها .

(Janet shibley Hyde, 1991, P.34)

# ارنست جونز Ernest Jones

ويعتبر Ernest Jones من المحللين النفسيين الذين لعبوا دورا حاسما وفعالا في تطور نظرية التحليل النفسى وقد انتقد جونز نظريات فرويد بشكل كبير ففي مقال له بعنوان " التطور الباكر للجنسية الأنتوية " أظهر تأييدا لانستقادات كل من هورنى ، كلاين لوجهات نظر فرويد المتعلقة بالجنسية الأنثوية وناقش انفصال التطور الجنسى للأنثى عن التطور الجنسى للذكر وأيضا الدور المحدد والفعال للبظر والمهبل في الجنسية الطفلية الباكرة للأنشى . ومن ثم قدم جونز نظرية بديلة رأى فيها أن التعرف الباكر للأنشى بالمهبل يمنحها الرغبة في أن يكون لديها طفل وذلك له الأولوية على حسد القضييب - وإن كان يحتفظ ذلك الرأى بالاختلاف التناسلي أساسا للتطور الجنسى - حيث اعترض جونز ( ١٩٤٨ ) على ما افترضه فرويد من أن حسد القيب بمثابة علامة أولية أساسية تدفع بالفتاة الصغيرة نحو الأنوثة ومن ثم يرى أن أنوثة الفتاه بمثابة آمر أولى أما المرحلة القضيبيه لدى الأنـــثي والخاصة بفرويد فمن المحتمل أن تكون بناءا دفاعي ثانوي أكثر منها مرحلة نمو حقيقية فمن وجهة نظر جونز فإن الارتقاء نحو الأنوثة لا يعتمد على مرحلة قضيبيه ولكنه يتطور تدريجيا من خلال ما يحدده تكوين المبكرة النشوء ففي نظريته المعارضة لفرويد أعتمد على التكوين التشريحي ليؤكد أنه منذ البداية فإن الفتاة " أكثر أنوثة منها ذكورة ... مهتما بشكل أكبر بما داخل جسمها أكثر من ما في خارجه "حيث يحاول

أن يرد للأنتى اعتبارها من خلال إيقاف النظر إليها بوصفها "رجلا القصا homme manque " أو كائنا غير كامل .

(Zenia Odes Flegel , 1973 , P. 393 – Elizabeth Wright , 1992 , P.93, 184-185 , 266 , 304 )

وقد ذكر جونسز ( ١٩٣٣ ) في مقال له عن " المرحلة القضيبيه " أن الاستثارة المهبلية تؤدى دورا أكثر أهمية في الطفولة الباكرة ويختلف بذلك عن فرويد الدي يرى أن تلك الاستثارة تبدأ فقط في مرحلة البلوغ في بالرجوع إلى وجهة نظرر جونز نجد أنه يرى أن المشاعر الأوديبية الأنشوية تتطور تلقائيا وبشكل عفوى لدى الأنثى التي تلوذ بالفرار بشكل مؤقت إلى الموقف القضيبي ويواصل توضيحه لوجهة نظره فيقول: " إن وجهة السنظر هذه تبدو لى متفقة بشكل أكبر مع الوقائع التي من الممكن التحقق منها أو احتمالها بشكل فعلى وذلك بخلاف وجهة النظر التي تنظر لأنوثسة الفتاة بوصفها نتيجة لخبرة خارجية ( رؤية القضيب ) فمن وجهة نظرى و التي تبدو مختلفة بالطبع – فإن الأنوثة تتطور بشكل تدريجي نظري من خلل المحددات الداخلية لتكوينها الغريزي ... وباختصار فإنني لا أنظر إلى الأنثى ... بوصفها " رجلا ناقصا " أو بوصفها مخلوقا محبطا بشكل دائم ومستمر ، تكافح من أجل أن تواسي نفسها ببدائل ثانوية مغايره ومخالفة لطبيع تها ... فالسؤال الأساسي هنا : عما إذا كانت الأنثى قد ولدت بشكل فطرى أم صنعت ... ".

(Zenia Odes Flegel, 1973, P.396, 400)

ويرى جونز أن هناك بعض الحيرة التى قد تؤدى ببعض المحللين النفسيين الرجال إلى نبنى وجهة نظر مركزها "القضيب "يفسرون بها المشكلات الستى هم بصددها ومن ثم يقللون من شأن الأنثى وأعضائها التناسلية وتساهم الإناث من جانبهن فى تلك الحيرة من خلال موقفهن الكتوم نحو

أعضائهن التناسلية وأيضا من خلال إظهارهن لتفضيل كاذب واهتمام محدد بالعضو الذكرى وهذا ينبهنا إلى أن البنية التشريحية تعزز تلك المو اقسف فالأعضاء الذكرية مركزية ومرئية في حين تكون الأعضاء الأنــــثوية مخـــتفية وغامضة . ومن الملاحظات المهمة لجونز والتي عبر عنها في مقاله المعنون " التطور الباكر للجنسية الأنثوية " أن الإناث اللاتي يستميزن بالارتباط الشديد بالأب فإن ذلك يسبقه بشكل عام تثبيتا شديدا وبصورة متساوية فيما يتعلق بالأم يرتبط على نحو محدد بالمرحلة الفميه حيث يعتقد جونز أنه في التطور الجنسي الغيري تبدأ المرحلة السادية في مرحلة متأخرة فلا تتلقى المرحلة الفميه أو البظرية أية طاقة سادية قوية ولذلك فلا يصبح البظر مرتبطا بموقف ذكرى نشط بشكل خاص وعلى الجانب الآخر لا يتطور التخييل الفمي السادي المتعلق بعض القضيب مطيلقا فعيلي العكس ففي التطور الجنسي الغيري السوى يكون الموقف الفمي بمثابة موقف مصبى تقبلي بشكل كبير ثم ينتقل إلى المرحلة الشرجية وهكذا تشكل هاتين الفتحتين المتعلقتين بالعضو الأنثوي المتقبل فتبعا لجونز فإن الشرج يتطابق بوضوح مع المهبل ومن ثم فالفم ، الشرج ، المهبل يمثلان تعيينا ذاتيا بالأم.

(Phyllis Greenacre, 1950, P.136 - 137)

وقد أظهر جونز أيضا أن فرويد قد غالى على نحو كبير فى توكيد الخوف من الخصاء والذى حتى وإن كان موجودا لدى الذكر ففى أحسن الأحوال يشكل فقط تهديدا جزئيا وفى المقابل أكد على وجود خوف أساسى يشترك فيه الذكر والأنثى بشكل متشابه ويعنى به الفقدان التام للقدرة (والذى يتضمن الفرصة) على الاستمتاع الجنسى ويسمى جونز ذلك "Aphanisis" وهو مصطلح يونانى يعنى "الانطفاء " ذلك المصطلح السدى يعكس - من وجهة نظره - وعلى نحو افضل الهدف الشعورى

المعلن عنه من قبل معظم البالغين والمتمثل في منع أطفالهم من الحصول على الإشباع الجنسي بأية حال. (Elizabeth Wright, 1992, P.185) ميلاتي كلاين Melanie Klein

وأثناء تناول Melanie Klein التطور الجنسى الأنثى رأت أن علم نفس المرأة لم يستقد من الأبحاث التحليلية النفسية قدر إستفادة علم نفس الرجل منها وتذكر أنه كما وجد المحلون في قلق الخصاء السبب الحاسم للأعصبة عند الرجل راحوا يسيرون على نفس المنوال فيما يخص الباثولوجية النفسية عند الأنثى وقد بقيت نتائجهم صحيحة ومن دون شك بخصوص النقاط المشتركة عند الجنسين لكنها لم تفسر فروقاتهما الجنسية وتنفق كلاين مع فرويد فيما ذكره بصدد تلك النقطة حيث قال: "هل بالإمكان التأكيد أن قلق الخصاء هو السبب الوحيد للكبت أو الدفاع ؟ هذا أمر مشكوك فيه بالنسبة لأعصبة المرأة لأننا لو وجدنا عندها عقدة خصاء دائمة فلا يمكننا الكلم عن قلق الخصاء في وضع قد حصل فيه الخصاء "بالفعل " وقد قامت كلاين بتحليل صغار الأطفال وأظهرت وجود توازى في الأدوار الأولى من السنمو الجنسي عند كل من الذكور والإناث . (ميلاني كلاين ، ص ٢٠٩ ، ٢٠٠ ) وعلى الرغم من اعتقاد كلاين بأن وجهة نظره الخاصة بعقدة أوديب بمثابة امتداد لأفكار فرويد وليست تغنيد لها فإن تصورها يحيد عن التصور الفرويدي بأشكال متعددة:

أولا: اعتبرت كلاين أن عقدة أوديب تبدأ في سن باكر جدا عما اقترح فرويد فقد اعتقد فرويد أن تلك العقدة تحدث خلال المرحلة القضيبية حينما يكون الطفل في حوالي الرابعة أو الخامسة من العمر وبعد أن يخبر المرحلة الفميه والشرجية وعلى نحو مغاير ترى كلاين أن عقدة أوديب تبدأ خلال الشهور الباكره من الحياة وتتوافق مع المراحل الفميه والشرجية في حوالي الثاليثة أو الرابعة من العمر وتبلغ ذروتها خلال

المرحلة التتاسلية (وتفضل كلاين مصطلح "مرحلة نتاسلية "عن مصطلح " مرحلة قضيبيه "حيث يوحى المصطلح الأخير بوجودعام نفس ذكرى). ثانيا : اعتقدت كلاين أن الجزء ذا الدلالة في عقدة أوديب هو خوف الأطفال من انتقام والديهم نتيجة لتخييلاتهم الخاصة بتفريغ ما بداخل أجسام الأب والأم.

ثالثًا: تؤكد كلاين على أهمية احتفاظ الأطفال بالمشاعر الإيجابية نحو كلا الو الدين خلال سنوات الأوديبية . رابعا : افترضت كلاين أن عقدة أوديب خال مراحلها الباكرة تخدم نفس الحاجة لكلا الجنسين وهي الحاجة لترسيخ اتجاه إيجابي مع الموضوع الجيد المشبع (الثدى أو القضيب) ولتجنب الموضوع السئ المرهب (الثدى أو القضيب) وفي تلك الحالة بستطيع الأطفال من كلا الجنسين توجيه الحب بالتناوب أو في وقت واحد لكل والد ومن ثم يكونون قادرين على العلاقات الجنسية المثلية أو الغيرية مع كلا الوالدين . (Jess Feist, 1994, P. 304 – 305) وقد عارضت كلاين نظريات فرويد الخاصة بالجنسية الأنثوية وأكدت على المرحلة قبل الأو ديبية وعملها التحليلي مع الأطفال الصغار وركزت أيضا على العلاقة الباكرة بين الطفل ووالديه وتخييلاته المتعلقة بجسم الأم وبالنسبة لكلاين فان عقدة أوديب لا ترتكز بشكل أولى على الأب أو على القضيب أو القضيب الرمزى أو التهديد بالخصاء بل على العكس تركزت على الأم والـ ثدى الـ اذين همـ ا بمثابة موضوعات جيدة إذا ما منحت الإشباع أو موضوعات سيئة إذا ما امتنعت عن الإشباع علاوة على ذلك فان التخييلات العدو انبة التي تصاحب رفض الثدى إنما هي تخييلات فميه وليست قضيبيه حتى حينما يدخل كل من الأب وقضيبه تلك الصور يتبعون نفس التشكيل بوصفهما تخييلات الثدى والتي يتم تخيلها وكأنها تمص من أجل الإشباع أو تخبر بوصفها ناكرة لذلك الإشباع .

(Elizabeth Wright, 1992. P.192, 294)

فبالنسبة للتطور الأوديبي الذكري تعتقد كلاين ( ١٩٤٥ ) أنه خلال الشهور الباكره من ذلك التطور يغير الطفل الذكر بعضا من رغباته الفميه من شدى أمه إلى قضيب أبيه ففي ذلك الوقت يكون الولد الصغير في وضعه الأنثري Feminine Position (حيث نرى كلاين وجود مرحلة أنثوية مشتركة عند الجنسين تتميز بالتثبيت الفمى على قضيب الأب) ومن شم يتخذ اتجاها جنسيا مثليا نحو أبيه ثم ينتقل بد ذلك إلى علاقة جنسية غيرية مع أمه ولكن نتيجة لشعوره الجنسي المثلي السابق نحو أبيه فإنه لا يكسون لديسة خوف من أنه سيخصيه ومن ثم تعتقد كلاين أن ذلك الوضع الجنسي المثلى الإيجابي شرط أساسي لتطور العلاقة الجنسية الغيرية للطفل الذكر بأمه وعلى هذا فلابد أن يمتلك الطفل الذكر شعورا جيدا نحو قضيب أبيه قبل إمكانه أن يعطى قيمة لقضيبه هو وترى كلاين أن تعيين الطف ل الذكر بأمه يؤدي به إلى عقدة أنثوية - رغبة محبطه في الحصول على عضو خاص بالحمل - ثلك الرغبة التي تستثير الحسد والتنافس وحستى كراهية الإناث كنتيجة لما افتقده وحرم منه وهكذا وضعت كلاين نظريتها عن تطور الذكر والتي تقدم فيها حسد الرحم بوصفه نظيرا لمفهوم فرويد الخاص بحسد القضيب لدى الأنثى وترى كلاين أنه على الرغم من نمو الطفل الذكر ونضجه إلا أنه يطور دفعات ساديه فميه تجاه والده إذ يرغب في عض قضيبه وتدميره ومن ثم تستثير تلك المشاعر قلق الخصاء والخوف من انتقام والده وتحل عقدة أوديب لدى النكر فقط من خلال ذلك القلق المتعلق بالخصاء إذ يمثل عاملا مهما في قدرته على ترسيخ علاقات إيجابية بكلا الوالدين في نفس الوقت .

(Elizabeth Wright, 1992, P.285 – Jess Feist, 1994, P.305)

ونظرا لــتأكيد كلايــن على وجود توازى في الأدوار الأولى من النمو الجنســى عند كل من الذكور والإناث فإنها ترى أن الطفلة الصغيرة تنظر

لثدى الأم في بادئ الأمر - مثل الطفل الذكر - بوصفه " جيدا " و " وسيئا " تسم تبدأ بعد ذلك في النظر إليه على أنه أكثر إيجابية والاحقا تتظر للأم ككل بوصفها مليئة بالأشياء الجيدة ويؤدى ذلك الاتجاه بالطفلة الأنثى إلى أن تتخبل من أين يأتي الأطفال ويدفعها ذلك إلى تخيل أن قضيب الأب يمد الأم بالمشروة التي تتضمن الأطفال ونتيجة لتصورها أن قضيب الأب هو المانح للأطفال فإنها تطور علاقة إيجابية به وتتخيل أن الأب سوف يملأ جسمها بالأطفال . ومن ثم ترى كلاين أن أوديب الأنثى يحدث في المرحلة الفميه الأولى على إثر الفطام مما يؤدى إلى الإحباط الفمى للطفلة حيث أظهرت كلاين عام ١٩٢٨ أن الحرمان من الثدى وليس اكتشاف فقدان القضيب هو الذي يحول الأنثى الصغيرة من الأم نحو الأب كما يزيد من تفاقم الحقد رفض الأم أن تمنح القضيب للإبنة ، من هذا الإحباط المزدوج تشتق الكراهية التي تكنها البنت لأمها من خلال دوافعها الأوديبية ومن ثم تتصرف عن هذه الأم لتتخذ من قضيب أبيها موضوعا للإشباع وترى كلاين أن رغبة الأنثى الصغيرة في انتزاع عضو الأب من الأم ذات أهمية حاسمة في نمو حباتها الجنسية وتشير إلى أن الرغبة في الحصول على قضيب هي أكثر من مجرد نهاية لعقدة الخصاء فأوديب البنت لا يتمركز بشكل غير مباشر وبفضل دوافعها النكرية واشتهائها للقضيب بل مباشرة بفعل التأثير الطاعى لعناصرها الغريزية الأنثوية ومن ثم يمنح خيال الطفلة للقضيب قدرات سحرية على الإشباع الفمى لكنه يصبح موضوعا لنز واتها الفميه والبولية والشرجية والتناسلية على حد سواء ومن ثم يصبح لقصيب الأب امتياز خارق للعادة يثير رغبة البنت وإعجابها بشكل قوى فاندا سار نموها بطريقة أنثوية فإن موقفها من هذا سوف يتجلى عادة بسلوك متواضع وخضوعى تجاه الرجل أما إذا تغلبت الوضعية الذكرية فسينجم عن ذلك كل التمظهرات الحاسدة للقضيب أى أنه إذا ما اكتملت

المرحلة الأوديبية الأنثوية بشكل سلس فإن الفتاه تتخذ وضعا أنثويا وتصبح علاقتها بكلا الوالدين علاقة إيجابية وعلى الرغم من ذلك فتحت ظروف أقل مثالية سوف ترى الفتاه الصغيرة أمها بوصفها منافسا ومن ثم فستتخيل أنها تسلبها قضيب الأب وأطفالها أيضا وتماما كما أدى عداء الطفل الذكر لوالده إلى الخدوف من الانتقام تنتج عن رغبة الطفلة الأنثى المتمثلة في سلب ما بداخل جسم أمها خوف بارانوى من أن أمها سوف تنتقم منها من خلال إيذائها أو حرمانها من أطفالها ومن ثم فتبعا لكلاين فإن مغالاة الأنثى في تقدير القضيب يكون نتيجة للضرر بأعضائها التناسلية وكعقاب متخيل من الأم على رغباتها العدوانية تجاهها وبشكل مشابه لا ينسب قلق الخصاء لدى الذكر إلى الخوف من الأب ولكنه عقاب على التدمير المتخيل لجسم الأم والذى يحوى قضيب الأب ويأتى القلق الأساسى لدى الأنثى الصعيرة من خوفها من أن يتعرض ما بداخل جسمها لإيذاء من قبل الأم ويخفف ذلك القلق فقط حينما تلد لاحقا طفلا سليما وتبعا لكلاين ينشأ حسد القضيب عن رغبة الأنثى الصغيرة في استدخال قضيب أبيها واستقبال طفل منه ويسبق ذلك التخييل أى رغبة في قضيب خارجي وعلى نحو متعارض مع فرويد لا تجد كلاين دليلا على لوم الأنثى الصغيرة لأمها على أنها أحضرتها إلى العالم بدون قضيب وبدلا من ذلك تؤكد كلاين أن الفتاه تحتفظ بارتباط قوى بالأم طوال الفترة الأوديبية وبالنسبة لكل من الذكور والإناث يعتمد الحل السليم لعقدة أوديب على القدرة على السماح للم والأب بالدخول معا في علاقة جنسية مع بعضهما البعض حيث لا يتبقى آثار للتنافس فالمشاعر الإيجابية للأطفال نحو والديهم تخدم - فيما بعد وتعزز علاقاتهم الجنسية البالغة (ميلاني كلاين ، ص٢٠٩ – ٢١٢ –

Elizabeth Wright, 1992, P.285,304-Jess Feist, 1994, P.305-306)

وتشير كلاين إنه من خلال تحليلها للعديد من البنات أن البنت غالبا ما تكون على معرفة واعية بوجود فتحة في المنطقة التناسلية وهذه المعرفة قد تحدث أحيانا بواسطة الاستكشاف المتبادل أثناء الألعاب الجنسية مع أطفال من الجنسين وأحيانا أخرى تكون هذه المعرفة ثمرة اكتشاف فردى وترى كلاين أنه سرعان ما تتكر البنت وتكبت هذه المعرفة بدافع من القلق الذي تشعر به إزاء هذا العضو وإزاء داخل جسدها.

كما ترى كلاين أن الهجمات التدميرية التي توجهها الطفلة إلى جسد الأم تتمى لديها شعورا بالذنب - الذى ربما يفسر بوصفه بشيرا بالأنا الأعلى -يدفعها إلى القيام بالعديد من الأفعال الإصلاحية التي تصبح بمثابة الأرض التي تنمو بها جذور التساميات الأنثوية كما تحاول الفتاه أن تهرب من ردود الفعل الانتقامية للأم إذ تخشى من ارتداد سيادتها الموجهة إلى الأم إليها فهي لا تملك القضيب الذي يعد الدليل على بطلان مخاوفها كما هو الحال لدى الفتى فعضوها الجنسى غير مرئى لأن الفرج مكبوت لحساب البظر فتستثمر فيه كل المخاوف المرتبطة بالجسد وكذلك يتجه الاستثمار نحو البظر العضو الظاهر وتسقط عليه كل التخييلات الأنثوية المرتبطة بالعادة السرية معبرة عن رغبتها في استدخال ذكر الأب ويلعب التخييل دور احاسما في نظرية كلاين فترى أن تكوين الأنا الأعلى والنمو الجنسى محكومان بشكل حاسم بغلبة الخييلات الجيدة أو التخييلات السيئة على الموضوعات فمثلا يؤدى إحباط الأب لرغبات ابنته الجنسية إلى اندلاع تخييلات عدوانية شديدة وبالتالى يصبح قضيب الأب موضوعا عدوانيا حادا نتيجة لما يفرضه من إحباط وتحت تأثير الخوف من القضيب السئ المستدمج لن تتمكن البنت من اختبار الواقع إلا مع قضيب سئ ولن تحب إلا إنسانا ساديا حتى تعيش الضرر الذي سيلحقه بها الشريك الجنسي ويعد اختيارها للشريك السادى مدعوما بحاجتها إلى تكرار استدماج القضيب

السيئ السيادي القادر على تدمير الموضوعات الخطيرة في داخلها وهنا ترى كلاين أن المازوخية الأنثوية قد يكون مصدرها ذلك الخوف من الموضوعات الخطيرة المستدخلة ولاسيما قضيب الأب وقد لا تعبر إلا عن ارتداد الدفعات السادية للمرأة تجاه هذه الموضوعات وهناك بعض حالات من الحيرة المتخيلة لدى النساء تقع فيها المرأة أسيره الخوف من القضيب المستدخل وبرغم وجود المازوخية إلا أن هناك بعض التفاؤل المطمئن يجعلها تختار شريكا ساديا تسعى لتحويله شخصا لطيفا مما يجعلها تستنزف طاقاتها وتلك هي الحيرة بين القضيب الجيد والقضيب السيئ مما يعكس أنهن متذبذبات في الغالب ما بين الموضوع الخارجي الجيد والموضوع الخارجي السئ كما قد يؤدي خوف المرأة من القضيب المستدخل إلى تكرارها لتجربتها المولدة للقلق على محك الواقع باستمرار مما يسبب لها حاجة قهرية للتبديل المستمر في علاقتها الجنسية أو في موضوعات الحب عندها بينما في حالات أخرى يحدث العكس أي البرود الجنسى فينتج عن كره الطفلة لأبيها تجريد الطفلة لقضيب الأب من صفاته المرغوبة الجيدة فيصبح بالتالي سيئا وخطيرا والمهبل بدروه يتحول إلى فسخ مميت كمسا تتحول الأم إلى مصدر خطر على الأب إبان الاتصال الجنسي بين الأبوين ويصبح العمل الجنسي بالتالي مخيفا يسبب الأذي المتبادل وهكذا يتوقف اختيار المرأة لموضوعها الجنسي على قدرتها على التعامل مع مخاوفها الطفلية ( Elizabeth Wright , 1992 , P.294 - ميلاني كلاين ، ص ٢٢٣-٢٢٤- رشا عبد الفتاح الديدي ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٠-١ ) وترى كلاين ( ١٩٣٢ ) أن الاستدخال الباكر للصور الوالديه لابد وأن ينظر إليه بوصفه بدايسة لتكوين الأنا الأعلى وأن تكوين الأنا الأعلى بمثابة جزءا مستميزا في الشخصية يرتبط بشكل قوى بحل العقدة الأوديبية ومن خلال ملاحظاتها أوضحت أن تكوين الأنا الأعلى عملية مباشرة وأكثر بساطة

فإن الصراع الأوديبي وتكوين الأنا الأعلى يحدثان إبان سيطرة النزوات ما قبل التناسلية والموضوعات المجتافة في الدور السادى الفمى وعليه فإن أول توظيفات الموضوع وأولى التماهيات هي التي ستكون الأنا الأعلى الأولى فيان السبب في تكوين الأنا الأعلى وفي ما يسيطر في الأدوار الأولى هي نيزوات السندمير والقلق الذي ينجم عنها فالعدوان لدى كلاين يلعب الدور الحاسم فيما يتعلق بالحاجة إلى العقاب ومشاعر الإثم وتكوين الأنا الأعلى .

( Edith Jacobson , 1976 , P. 528 – ۱۵۰ میلانی کلاین ، ص ۱۵۰ – ا

ومن ثم فقد اهتمت كلاين بعالم التخييل بوصفه مسيطرا على حياة الطفل السباكرة وعلاقاته بأمه كما أكدت على دور الدفعات العدوانية السادية المبكرة نحو الأم وأشارت إلى معرفة الفتاه الصغيرة للمهبل وأن كانت قد تكبت تلك المعرفة كنتيجة للقلق ومن ثم ففقد قدمت إسهاما كبيرا في التعرف على ملامح التطور الجنسي لدى الأنثى والذكر على السواء ومما سبق نلاحظ أن كلاين كانت مخلصة لنظرية فرويد وفي نفس الوقت مبتعدة عينها حيث عارضت الكثير من آرائه المتعلقة بالجنسية الأنثوية كما سبق أن أشرنا.

### كارين هورنى Karen Horney

وتعتبر Karen Horney ذات تأثير عميق على نظريات التحليل النفسى المتعلقة بالأنوثة وقد وافقت في البداية على أفكار فرويد بإخلاص ففي مقال لها عام ١٩٢٤ دعمت بحماس مصادر حسد القضيب وعقدة الخصاء لحدى الأنثى إلا إنها سرعان ما أصبحت ناقدة لتلك الأفكار فرفضت كثيرا من أفكاره الأساسية ففي مقال لها عام ١٩٢٦ أشارت إلى أن تلك الأفكار الفيرويدية تبين في الواقع الرؤية الطفلية للذكور كما رأت أن النظرية

السبكولوجية لفرويد عن الأنثى كانت متمركزة حول القضيب حيث كان تعارضها الأساسي مع فرويد بسبب رأيه المتضمن أن حسد القضيب عامل حاسم يشكل القوى المنظمة المركزية في تطور الأنثى فتبعا لفرويد فإن إحدى الخبرات الصدمية في تطبور الإناث اكتشافهن لعدم امتلاكهن للقضيب على الرغم من امتلاك الذكور له ومن ثم يستجبن لذلك الاكتشاف بالرغبة في امتلاك قضيب وعلى هذا يصبحن اكثر حسدا للذكور الأكثر حظا منهن وفي ذلك المجال البيولوجي تحسم الإناث تلك المسالة فقط بشكل رمزى من خلال الرغبة في أن يكن لديهن أطفال ذكور يمدهن في الـنهاية ( وبشكل رمزي ) بالقضيب ومن ثم فتبعا لفرويد " فالتشريح هو القدر " وعلى هذا فالأنثي مقدر لها أن تكون أقل شأنا من الذكر ( أو على الأقل تشعر بالنقص ) فلديها احتقار لجنسها لافتقارها إلى القضيب وقد رفضت هورني الرأى الفرويدي الخاص بحسد القضيب وذكرت بدلا من ذلك أن الإناث كثيرًا ما يشعرون أنهن أقل شأنا من الذكور وذلك الأنهن في الواقع أقل شانا تقافيا منهم فلان الذكور يسيطرون على القوة في الثقافة تبدو الإناث وكأنهن راغبات في أن يكن ذكورا (يمتلكن قضيب) في حين أن ما يحاولن فعله هو المشاركة في تلك الخبرات المرغوبة والتي يسيطر عليها الذكور وتقول هورني في هذا الصدد... " إن رغبة الأنثى في أن تكون ذكرا كما أشار Alfred Adler بمثابة تعبير عن الرغبة في كل الامستيازات والخصائص في ثقافتنا والتي ينظر إليها بوصفها ذكرية مثل القوة ، والشجاعة ، والاستقلال ، والنجاح ، والحرية الجنسية والحق في المختيار شريك الحياة " وهكذا فعدم وجود القضيب لا يعني أن الأنثي تحسد الذكر أو ترغب في أن تكون مثله ولكنها ترغب في القدرة على التأثير والمشاركة في ثقافتها بحرية ومن ثم فتتبه هورني إلى الأسباب الاجتماعية والضغوط الثقافية التي تؤثر وتشوة من طبيعة المرأة فالبنت لا تحسد الولد

لامتلاكه القضيب ولكن بسبب تلك الحرية والميزات الاجتماعية التي يتمتع بها لمجرد كونه ذكرا فالأنتى لا تهرب من أنوثتها وتتمنى أن تكون ذكرا للحصول على هذا العضو وإنما لكي تحصل على تلك الميزات التي يستمتع بها وترى أن هذه العوامل الاجتماعية والنفسية كما أثرت على المرأة فإن تأثيرها على الرجل كان على نحو مختلف حيث جعلته يكبت رغببة في أن يكون أنثى بسبب وضع الأنثى الأدنى وساعدته على إعلاء هذه الرغبة بنجاح . ( Karen Horney , 1973 (في ) ساميه حافظ ، ١٩٨٢ ، ٣٠-٢٩) ومـن ثـم فقد هاجمت هورني ( ١٩٦٧) أراء فرويد الخاصة بكون التشريح قدرا محتوما والتي ظهر فيها حسد القضيب أمرا أساسيا يتعذر تجنبه وأظهرت لاحقا أن النرجسية الذكرية هي المسئولة عن افــتر اض شعور الأنثى بالنقص بسبب أعضائها التناسلية ورأت أن جسد الذكر والخوف من القدرة الأنثوية على الإنجاب بمثابة الحافز وراء ذلك الافتراض حيث افترضت أن العامل الحاسم هو الحسد الذكرى للأنثى-وبخاصـة قوتها الإنجابية (حسد الرحم) - وتقترح أن الإنجاز الذكرى يمئل في الواقع إفراطا في تعويض الشعور بالنقص التشريحي ( عقدة الأنوثة ) وقد توسع Bettelheim, 1962 في ذلك الرأى بملاحظاته الخاصة بطقوس سن البلوغ لدى القبائل البدائية والتي استنتج منها أن حسد الرحم بمثابة قوة مهمة ومن ثم فقد أعادت صياغة نظريتها الخاصة وأكدت على نحو مغاير لفرويد والذي أكد على القوى البيولوجية – على التأثير ات الثقافية والاجتماعية والنمو الإنساني ومن ثم فقد قدمت نظريات تقدمية على نحو مدهش خاصة بالحسد الذكرى والخوف من الأنتى وأكدت على المحددات الاجتماعية لحسد القضيب وللأنوثة الأولية الفعالة.

(Janet Shibley Hyde, 1991, P. 31-32 - Elizabeth Wright, 1992, P.161-162, 304 - B.R. Hergenhahn, 1994, P.149-150)

ومن شم فتبعا لهورني فإن الاختلافات النفسية فيما بين الذكور والإناث ليست نتيجة للتشريح وإنما للتوقعات الاجتماعية والثقافية فالذكور يخضعون ويسيطرون على الإناث والإناث يحسدن الذكور نتيجة للتنافس العصابي المنتشر في كثير من المجتمعات وتصر هورني ( ١٩٣٧ ) على أن القطق الأساسي هو جوهر حاجة الذكر لإخضاع الأنثى ورغبة الأنتشى في إذلال الذكر . وعملي الرغم من تسليم هورني بوجود عقدة أوديب أصرت على أن تلك العقدة ترجع إلى أحوال بيئية معينة وليس إلى السبيولوجي وإذا كانت نتيجة التشريح كما أكد فرويد فلابد أن تكون عامة (كما اعتقد فرويد) وعلى الرغم من ذلك لم تر هورني دليلا على وجود عقدة أوديب عامة وبدلا من ذلك أقرب على وجودها فقط لدى بعض الناس وأنها تعبير عن الحاجة العصابية للحب فربما يتعلق الطفل عاطفيا بأحد الوالدين ويعبر عن غيرته تجاه الآخر ولكن تلك السلوكيات بمثابة وسائل لتخفيف القلق الأساسي وليست مظاهر لعقدة أوديب المبنية تشريحيا حتى إذا كان هانك مظهر اجنسيا لتلك السلوكيات فإن المكسب يكون الأمن وليسس الجماع الجنسسي كما أكدت هورني على تعارض مفهوم حسد القضيب مع التفكير البيولوجي فلا توجد أسباب تشريحية تفسر حسد الإناث القضيب أكثر من الذكور الذين يرغبون في الثدى أو الرحم ففي الواقع أحيانا ما يعبر الذكور عن الرغبة في أن يكون لديهم طفل ولكن نلك ايس نتيجة "للحسد الذكرى العام للرحم " فقد اكتشفت هورنى أثناء علاجها للمرض الذكور أنهم كثيرا ما يظهرون حسدا للأمومة - يكون قويا على الأقل مثل حسد القضيب المفترض ظهوره لدى الإناث - ويكون حسدا للحمل والولادة بالإضافة إلى حسد الندى وفعل الإرضاع ذلك الحسد الذي ينعكس بوضوح في لا شعور النفس الذكرية . وقد اتفقت هورني مع أدلر في أن كثير من الإناث يملكن " توكيدا ذكريا Masculine Protest

"ذلك الاعتقاد المرضى بأن الذكور أعلى مقاما من الإناث ويؤدى ذلك الإدراك بسهولة إلى رغبة عصابية في أن تكون ذكرا وعلى الرغم من ذلك فيان تلك الرغبة ليست تعبيرا عن حسد القضيب - كما سبق وأن أشرنا - بل هي أمنية الحصول على امتيازات الذكر وعلى الرغم من نقد هورني الفكرة فرويد الخاصة بحسد القضيب حيث رأت أن مرجعها نرجسية الرجل إلا أنها في بعض الأحيان كانت تقر حدوثه عند المرأة العصابية أي أن ما ترفضه هو تعميم الفكرة على كافة الإناث وكأنه قدرها.

(Jess Feist, 1994, P.258-259- B.R. Hergenhahn, 1994, P.150- درشا عبد الفتاح الديدي ، ۲۰۰۰، مس٣٣

وقد تعرضت هورنى فى كتابها "سيكولوجية المرأة "لموضوع "تكوين عقدة الخصاء لدى الإناث "ونكرت أن عقدة الخصاء تظهر بوضوح لدى كيثير من الإناث الصغيرات والبالغات حيث يعانين من تلك العقدة بشكل مؤقت أو دائم وأن مظاهر الحياة العقلية لهن تشير إلى وجود اعتراض على جنسهن هذا الاعتراض يكون بمثابة آثار لاشتهائهن القضيب حينما كمانوا صغارا وفكرة افتقاد القضيب تولد لديهن تخييلات خاصة بالخصاء تسمد من اتجاههن الحاقد نحو الذكر المفضل وشعورهن بالأذى بسبب أعضائهن التناسلية وذلك فى مقابل نرجسية الذكور التى لا تحتاج لتوضيح حيث ترى هورنى أن عقدة الخصاء لدى الأنثى تتمركز فى (حسد القضيب) فقد اكتشفت أنه فى المرحلة القبل أوديبية تكون الأنثى إحساس بالأذى فيما يتعلق بأعضائها التاسلية المختبئة بالمقارنة بالذكر حيث تشعر بالحسد لقدرته على لمس أعضاءه واستعراضه لها إلا أن ذلك الحسد ليس طبيعى وبدون صدمه كما أن الأنثى الصغيره – والتى توجهها أنوثة

موجهة للذة جو هرية والتي يلعب فيها البظر والمهبل دورا متكاملا -تتحول نحو أبيها مع رغبة في الحصول على طفل منه وهكذا فإن القضيب يتوق إليه ليبيديا من أجل اللذة وليس نرجسيا بوصفه امتلاكا ومن ثم ترى هـ ورني أن عقدة الخصاء تحدث فقط في وجود " خيبة أمل عميقة " أو اضطراب آخر حينما تقوم الأنثى - متخيلة إنها قد تعرضت للخصاء -بالتعسن بأبيها بدلا من أمها وتنكص بشكل دفاعي لتلك المرحلة الباكرة -القبل أوديبيه - في حين نجد " مصدرا ثانيا " للعقدة يأخذ شكل التخييل التواق للخصاء من خلال الجماع العنيف معه وهكذا فإن حسد القضيب لدى الأنتى بعد المرحلة الأوديبيه بمثابة بنية ثانوية دفاعية إنه " أنوثة جربحة "تكون باعثة على عقدة الخصاء ومن ثم يعتمد رأى هورني على حاجبة الأنبثي لأن تهرب من الصراعات الأوديبيه فتبعا لها فإن الأنثى الصغيرة - والتي يخيب أملها وتهدد من خلال ارتباطها الأو ديبي بأبيها -تتخلى عن رغباتها الأوديبيه وتستبدلها بالتعيين الذاتي وتنظر هورني لذلك الحل الدفاعي الأوديبي بوصفه القوة الأكثر فاعلية في الحفاظ على " العقدة الذكرية " لدى الإناث البالغات وقد أعطيت هورني أهمية ثانوية لعامل نكوصبي والذي بواسطته يعود الحسد الباكر للقضيب من خلال ذلك التعيين الـذاتي وقد تأديت آراء هورني من خلال جونز وآخرون من بينهم كلاين ( ١٩٧٥ ) والستى نسبت إليهما الفحص الأول للمصادر الأوديبيه لعقدة الخصاء لدى الإناث.

(Karen Horney, 1967, P.37-38- Zenia Odes Fliegel, 1973, P.387,390 - Elizabeth Wright, 1992, P.161)

وترى هورنى أن حسد القضيب إنما هو حسد مرتبط بالامتيازات لدى الذكر والمرتبطة بالشبقية البولية ومن المحتمل أن يظهر ذلك الحسد بشكل مباشر في رغبة الأنثى في التبول كالذكر حيث تلعب الشبقية البولية دورا

جوهريا في تلك الرغبة وتشعر الأنثي بالضرر من جراء تخييلات القدرة الكلية لدى الأطفال مع فتحة البول لدى الذكور ومن ثم تبالغ في تلك الشبقية البولية والفكرة المتضمنة " أن الذكر أثناء التبول يستطيع أن يرى نفســه وأن يستعرض أعضاءه التناسلية في حين لا تستطيع الأنثى ذلك " كانت فكرة موجودة لدى مريضات هورنى حيث تمثل تلك الفكرة أحد عناصر حسد القضيب لديها ففى الوقت الذى تكون فيه الأعضاء التناسلية للأنثى مختفية نجد الذكر يستطيع رؤية عضوة التناسلي ومن ثم فإن الذكر يكون موضوع لغيرة الأنثى طوال حياتها وهناك عنصر آخر يتمثل في قمــع الرغبات الاستمنائية التي ترجع لأفكار لا شعورية لدى الأنثي تتمثل في أن الذكر يسمح له بالإمساك بعضوة التناسلي أثناء التبول مما يمثل السماح له أيضا بالاستمناء وقد تأيدت آراء هورني من خلال Van Ophuijsen حيث استنتج من خلال در اساته الخاصة بالعقدة الذكرية لدى الإناث أن هناك ارتباطا جوهريا فيما بين العقدة الذكرية والاستمناء الطفلي للبظر والشبقية البولية ومن ثم ترى هورنى أن الأنثى نتيجة لامتيازات الذكر تشعر بالدونية حيث أنها عرضة للقيود كما أن إمكانيات الإشباع المتاحة لها محدودة ومن ثم يظهر حسد القضيب لدى الطفلة الأنثى كما أشارت إلى أن الإناث البالغات قد يرفضن أنوثتهن ويرغبن في أن يكن ذكورا ويظهر ذلك من خلال تخييلات امتلاك القضيب التي تؤدى بهم إلى الإحساس بأنهن أقل شأنا من الذكور ، كما ناقشت هورني في كتابها أيضا موضوع " إنكار المهبل " بوصفه إسهاما لمشكلة القلق التناسلي الخاص بالأنثى وتعرضت فيه لما ذكره فرويد حول التطور الأنثوى من أن التطور الباكر للغريزة يتخذ نفس المسار لدى الأنثى والذكر وفيما يتعلق بالمناطق الشبقية يعتبر القضيب العضو التناسلي الوحيد الذي يؤدى دورا مهما في حين يظل المهبل عضوا غير مكتشف لكلا الجنسين حيث افترض فرويد

أن الأحاسبيس التناسبية الباكره لدى الأنثى تتمركز بشكل أساسى حول السبظر حيث نظر بتشكك لفكرة وجود أى استمناء مهبلى باكر لدى الأنثى حيث رأى أن المهبل يظل غير مكتشف وغير معروف وتعارض هورنى ذلك حيث ترى أن كثيرا من المعلومات التى نحصل عليها أحيانا من أطباء أمراض النساء وأطباء الأطفال المهتمين بعلم النفس تقترح أنه فى السنوات السباكرة من فترة الطفولة يشيع الاستمناء المهبلى على الأقل كالاستمناء السبطرى وتستدل هورنى من خلال ملاحظاتها على بعض الإشارات المتعلقة بتلك الاستثارة المهبلية مثل الإحمرار والإفرازات والشكوى الشاسائعة من قبل الأمهات من أن بناتهن يضعن أصابعهن فى المهبل كما أقر Wilhelm Liepmann أنه من خلال خبرته قد توصل إلى الاعتقاد بأنه فى السنوات الأولى من الطفولة الباكره فإن الاستمناء المهبلى يكون أكثر شيوعا من الاستمناء البظرى.

ومن ثم تؤكد هورنى على الإحساس المهبلي الباكر بخلاف فرويد وتشير الى الحدوث المتكرر للاستثارات المهبلية التلقائية حتى لدى المريضات السلاتي ينكرن تلك الاستثارات أو اللاتي يملكن معرفة غامضة فقط بتلك الاستشارات وترى أيضا أن محتوى تخييلات الاغتصاب التي تظهر لدى الأنثى الصغيرة يشير إلى وجود جنسية مهبلية إلى جانب تخييلات وأحلام من أمثلتها : المجرمون الذين يكسرون النوافذ والأبواب ، والرجال الذين يهددون بالبنادق ، والحيوانات التي تزحف وتطير وتجرى داخل مكان ما والقال الثعابين والفئران ) وتفترض هورني أن الفزع المرتبط بالاغتصاب والقال المهبلية والتي تتضمن إن شيئا ما يتوقع أن يخترق ذلك الجزء من الجسم وتذكر هورني أن هؤلاء المريضات حينما كن أطفالا قد اكتشفن المهبل في الاستمناء وظهر قلقهن الذي اتخذ شكل الفزع من أنهن خلال انهماكهن في الاستمناء وظهر قلقهن الذي اتخذ شكل الفزع من أنهن

قد يتسببن فى أذى يتعذر إصلاحة فى تلك المنطقة مما يؤدى بهن إلى أن يتوقفن عن الاستمناء المهبلى ويجبرهن على إنكاره وتقييد ممارستهن حول السبظر ومن ثم فالمهبل منذ البداية يلعب دوره الجنسى حيث توجد القدرة على الإحساس المهبلى منذ البداية كما توجد أيضا مصادر عديده للقلق وترى هورنى أن تلك الإعتبارات تدعم الإفتراض المتمثل فى أن "الفشل فى اكتشاف المهبل بمثابة إنكارا لوجوده ".

(Karen Horney, 1967, P.39 – 42, 147, 154 – 158, 160)

وترى هورنى أن هذه الأحاسيس المهبلية ترتبط بالتخييلات الأوديبيه والجماع المدمر مع الأب كنتيجة لتفاوت الحجم ما بين عضوه وعضوها فيــؤدى خوفها الـناتج عـن وجود دوافع خصائية تجاه الأب والمرتبط بالإحباط الأوديبي إلى كبت لتلك الأحاسيس وعلى ضوء هذه المعطيات تفسر هورني البرود الجنسي عند المرأة بأنه ناتج ليس كما يعتقد فرويد عن عدم تمكن انتقال الإثارة الجنسية من البظر إلى المهبل بل ناتج عن مسالة الكبت الذي حدث للاستثارات المهبلية مما يعنى أن كبت الدفعات الجنسية الخاصة بالمهبل وتحولها إلى البظر العضو الخارجي الظاهر يكون لأسباب دفاعية ناتجة عن المخاوف التي تتعرض لها الفتاه بسبب وجود دوافع خصائية تجاه الأب مرتبطة بالإحباط الأوديبي . (عدنان حب الله ، ۱۹۸۹ ( في ) رشا عبد الفتاح الديدي ، ۲۰۰۰ ، ص ٤٤ ) وترفض هورني ربط المازوخية بالأنوثة وتبين أن الآراء التي طرحت وجود علاقة بين المازوخية والأنوئة لم تهتم بالعوامل الاجتماعية حيث تقول هورني " هناك استبعاد لمعوامل المثقافية والاجتماعية واختلاف الحضارات والعادات وحذف هذه الاعتبارات يؤدى إلى تقييم زائف للختلافات التشريحية وتفضييل العوامل البيولوجية كعوامل مسببه لظواهر هي في الواقع نتيجة جـزئية أو كلية للظروف الاجتماعية والفهم الكامل يكون من خلال تفاعل

جميسع الظروف ، فالمعانساة أو الألم الذي يتم إنزاله بالذات في القبائل السبدائية قد يكون تعبيرا عن اعتقاد سحرى يقصد به دفع الخطر وقد لا يكون له علاقة بالمازوخية فلا يجب أن نفترض أن الألم والمعاناة تحركها دوافع مازوخية فذلك يتطلب دليلا وتقدم لنا هورني بعض العوامل التي إن وجدت في أي مركب ثقافي سواء كان عاملا أو أكثر منهم تسببت في ظهور المازوخية لدى النساء وهي : حجم النساء عن المتنفسات الجنسية، تقييد في عدد الأطفال في مجتمع الولادة وتربية الأطفال فيه مقياس للتقييم الاجتماعي ، تقييم النساء كمخلوقات أقل مرتبة اعتماد النساء الاقتصادي على الرجل أو الأسرة ، تقييد النساء بمجالات تقوم على الروابط العاطفية كالحياة الأسرية وأعمال الخير ، فائض النساء القابلات للزواج وخاصة حينما يكون الرواج هو الفرصة الرئيسية لإشباع الجنسي والأطفال والأمان والتميز الاجتماعي وترى هورني أنه بظهور بعض أو كل العوامل في المجتمع يظهر بعض الأيديولوجيات الخاصة بالمرأة كأنها ضعيفة وعاطفية بالفطرة معتمدة ومحدودة القدرات مازخية بطبيعتها وهذه العوامل التقافية تؤثر بشدة على النساء لدرجة أنه من الصعب أن نرى المرأة تنجو من المازوخية بدرجة من تأثيرات الثقافة بمفردها دون لجوء للعوامل المساهمة في السمات التشريحية - الفسيولوجية للنساء وتأثيراتها النفسية (Karen Horney, 1967 (في) مها اسماعيل الهلباوي ، ١٩٩٦ ، ص٤٢ ــ ٤٥) وهــنا تتساءل هورنى "لماذا يفهم التحليل النفسى الذكر بشكل أفضل من الأنــنى ويرسم صورة مؤيده له بالمقارنة بها ؟ وترى أن السبب في ذلك واضح فالتحليل النفسي هو خلق عبقري نكري وجميع من طوروا أفكاره تقريبا من الرجال ومن ثم فمن المعقول والملائم أن يطوروا علم نفس ذكرى ويفهمون تطور الذكر بشكل أكثر من الأنثى وتواصل هورنى حديثها فترى أنه مثل كافة العلوم فإن علم نفس المرأة يبحث من خلال وجهـة نظر الرجال ومن ثم يمثل في الواقع مستودعا لرغبات وخيبة أمل الرجال .

(B.R. Hergenhahn, 1994, P.150)

## جاك لاكان Jacques Lacan

أما Jacques Lacan فقد أعاد قراءة فرويد ليؤسس العهد الجديد في التحليل النفسى ويكتشف ما لم يستطع الآخرون اكتشافه فيرى أن الاستبصار الفرويدي الأساسي وعبقريته لم تتجل فقط في كشفه للاشعور ولكن في كشفه عن بنية اللاشعور التي تظهر بل وتسيطر على أفعال البشر وأقوالهم ومن خلال كشف اللاشعور عن بنيته فإنه يكون مادة قابلة للتحليل ولقد كانت عودة لاكان إلى فرويد من خلال الكتابات الأساسية في اللاشعور وهي : تفسير الأحلام (١٩٠٠) ، والأمراض النفسية في الحباة البومية (١٩٠١)، والنكته وعلاقتها باللاشعور (١٩٠٥) وتكشيف هذه الكتابات عن رسالة أو خطاب التحليل النفسي في اللاشعور السذى يكشسف عن نفسه في صور لا تنتهى .. ويمكن القول أن التحليل النفسي الفرويدي هو حجر الأساس الذي أتاح للعديد من المعارف أن تظهر على السطح بإستخدام هذا المنهج الفريد في كشف أغوار النفس البشرية وإن كان أسئ استخدامه على يد فئة من المحللين النفسيين ليعود التحليل النفسي وكأنه فرع من فروع علم النفس العام مع إهمال اللاشعور كلغة والتركيز على الفعل البشرى والأمراض النفسية وحصره داخل إطار العيادة ومن ثم قام جاك لاكان بترميم صرح التحليل النفسى واستنطاقة وتفكيكه والعمل على مد صلاحياته ليخرج بالعديد من النظريات المتجاوزة للفكر التقليدي من خلال الاستثمار الذكي للمعارف الجديده التي كان فرويد قد أكد على أهمية الاطلاع عليها وخاصة الأنثر بولوجيا البنيويه وعلم اللغة ومن ثم كان المدخل الرئيسي لجالك لاكان : أن اللاشعور مبنى كاللغة

أه هو نسق أو نظام يخضع لنفس نظام اللغة (عبد الله عسكر ، ٢٠٠٠ ، ص ٣٢ ، ٨١ ) حيث أشار لاكان إلى أهمية اللغة بوصفها تعبيرا عن العقل الإنساني والفكر الإنساني فهو يصف التحليل النفسي على أنه دراسة اللشعور بوصفه لغة ، مشتقات ليبيديه مخزونه نراها من خلال نشاط منتخبل ، رمزی ، أو لغوی (مها إسماعيل الهلباوی ، ١٩٩٦ ، ص ١٠) هنا بمكنــنا أن نقول أن لاكان قدم لنا فرويدا مختلفا عن " فرويد " الذي ألفناه وقدم لينا الحقيقة الواضيحة التي تؤكد أن التحليل النفسي لغة وأن اللاشعور هو "بنيه لغوية " ولعل البعض يعتقد أن بذلك خرج لاكان على فرويد ولكننا إذا تأملنا عبارة "صفوان " الخاصة بأن تصور فرويد هو المكتوب الأول في تاريخ الفكر الذي عنى بتأثير اللغة في بناء الذات لشهدنا إلى أي مدى تأسس الصرح اللكاني على أنقاض البنيه الفرويدية التي افت تحت خطاب اللشعور وهنا نستطيع أن نقول أن جاك لاكان قد دلف إلى قلب التحليل النفسى وموضع نفسه داخل النص الفرويدي وسلك سلوكا استراتيجيا ليعيد قراءة فرويد ليخرج ببناء صرح التحليل النفسى الجديد من قلب اللغة وفي قلب اللغة ( عديد الله عسكر ، ١٩٩٨ ، نبيل قنبر ، ١٩٨٣ (في) رشا الديدي ، ٢٠٠٠ ، ص٥٥ ) كما يمكن القول أن الأفكار اللاكاينه المتعلقة بالجنس تبدأ مع فرويد حيث يرى لاكان أن عمله الخاص يتبع إلى حد يعيد تبصرات فرويد ومن ثم فالبداية مع فرويد تسمح بالتحول المتيسر للنموذج اللاكاني.

(Kareen Ror Malone, 1995, P.671)

وقد نظر لاكان إلى عقدة أوديب من منظور جديد يرتبط بمفاهيمه البنيوية ( السلغوية ) وكان أول تناول له لعقدة أوديب عام ١٩٣٨ في مقالة عن " الأسرة " حيث أدلى بأنها آخر وأهم عقدة من عقد الأسرة الثلاثة ( الفطام – الاقتحام – عقدة أوديب ) حيث يحتل مفهوم العقدة موقعا مهما في العمل

اللاكاني ولم يختلف تفسير لاكان لعقدة أوديب عن تفسير فرويد حتى تلك المرحلة من التنظير باستثناء تأكيده بصفة أساسية على دلالتها الثقافية والتاريخية مستلهما أفكاره من دراسات Malinowski الأنثربولوجية ومع حلول عام ١٩٥٠ بدأ لاكان في تطوير مفهومة المتميز عن عقدة أوديب ورغم أنه من اتباع فرويد في تتاوله لعقدة أوديب بوصفها عقده محوريه في اللشعور إلا أنه في ذلك الحين قد بدأ يختلف مع فرويد في عدد من الـنقاط المهمة التي من أهمها أن الذات من وجهة نظر لاكان ترغب في الأم ويظـــل الأب دومـــا هو المنافس دون اهتمام بكون تلك الذات ذكر أو أنثى ومن ثم فإن وجهة النظر اللاكانية تعتبر أن الذكر يخبر عقدة أوديب على نحو يختلف اختلافا جذريا عن الأنثى فالذكورة أو الأنوثة بالنسية للكان ليست ماهيات بيولوجية ولكنها أوضاع أو وظائف رمزيه ويعد تمثل أحد هذه الأوضاع أمرا جوهريا في تأسيس بنية الذات فالذات بصفة أساسية ذات جنسية والرجل والمرأة ما هما إلا دوال تقوم مقام تلك الأوضاع الذاتية . والطفل تبعا لفرويد ولاكان يجهل في البداية أي اختلافات جنسية ولا يكتشفها إلا حينما يخبر عقدة الخصاء ومن ثم يشرع في تمــثل وضع جنسي ويرى كل من فرويد ولاكان تلك العملية بوصفها عملية وثيقة الصلة بعقدة أوديب ولكنهما يختلفان في طبيعة تلك الصلة فبالنسبة لفرويد يتحدد الوضع الجنسي تبعا لجنس الوالد الذي يتعين به الطفــل ذاتيا في عقدة أوديب أما لاكان فالعقدة الأوديبية لدية تنطوى دوما على تعيين ذاتي رمزي بالأب ومن ثم فالتعيين الذاتي الأوديبي لا يمكنه تحديد الوضع الجنسي فبالنسبة له ليس التعيين الذاتي بل علاقة الذات بالفالوس هي التي تحدد وضعه الجنسي ويعرض Evans لبنية العقدة الأوديبية لدى لاكان قائلا " بالنسبة للاكان تعد عقدة أوديب بنية ثلاثية نموذجية تختلف عن جميع العلاقات الإثنينية .. ذلك أن وظيفة عقدة أوديب هى وظيفة الأب وذلك الطرف الثالث المحول للعلاقة الإثنينية بين الأم والطفل إلى بنية ثلاثية أو ثالوثية فعقدة أوديب من هذا المنطلق ليست أكثر من انتقال من النظام المتخيل إلى النظام الرمزى ويستكمل Evans " وقام لاكان بشرح وتحليل الانتقال من المتخيل إلى الرمزى معينا ثلاث مراحل زمنية لعقدة أوديب:

المرحلة الأولى: تتميز بالثالوث المتخيل الأم - الطفل - الفالوس وأسماها لاكسان " بالثالوث قبل الأوديبي " ويعتبر مرحلة في العقدة نفسها ولكنها سابقة على تدخل الأب وهي ليست علاقة تتائية خالصة بين الطفل والأم ولكن هناك طرفا ثالثا هو "الفالوس "موضوع متخيل ترغبه الأم وفي تسلك المرحسلة يسدرك الطفسل أنه وأمه مميز ان بالنقصان – فالأم تتميز بالنقصان منذ أن يراها غير كاملة وهو أيضا يتميز بالنقصان منذ أن يعجز عن إشباع رغبة الأم والعنصر الناقص في الحالتين هو الفالوس المستخيل- فبالنسبة للكان فإن الخصاء يعني أو لا وقبل كل شيئ أن رغية الطُّف ل في الأم لا تشير إليها هي بل إلى ما هو أبعد من ذلك ، إلى موضوع ، هو الفالوس والذي هو أو لا فالوس متخيل ( ذلك الموضوع المفترض أن يشبع رغبتها ) ذلك الإشباع الذي يكون آنذاك رمزيا (إذ أنه ليس من الممكن إشباع تلك الرغبة ) وهكذا فان موضع الفالوس في رأى لاكان يرتبط بعودة إلى القانون الأبوى وإن كان أعيد صياغة هذا المفهوم في علاقته بتلك الرغبة حيث استخدم لاكان مفهوم " الاستعارة الأبوية " وهنا نصل إلى المرحلة الثانية :التي تتميز بدخول الأب المتخبل فالأب يفرض القانون على رغبة الأم عن طريق إنكار حصولها على الموضوع القضييبي وتحريم اقتراب الذات من الأم وقد عرض لاكان لهذا التدخل بوصفه خصاء للم وهنا يرى الطفل الأب بوصفة منافسا له على رغبة الأم .أما المرحلة الثالثة : تتميز بدخول الأب الواقعي عبر امتلاكه

للفالوس ولكن ليس مبادلته أو منحة والأب الواقعي بخص الطفل بمعنى انه يجعل من المستحيل على الطفل مو اصلة محاولاته أن يكون الفالوس لأجل الأم ويتحرر الطفل من القلق عبر إدراكه لامتلاك الأب لهذا الفالوس مما يجعلمه يتعين ذاتيا بالأب وفي هذا التعيين الثانوي الرمزى تتجاوز الذات عن العدائية المرتبطة بالتعيين الأولى المتخيل ولأن الرمزى هو عالم القانون ولأن عقدة أوديب هي فتح للعام الرمزى فإن عقدة أوديب ذات وظيفة أساسية بالنسبة للإنسان كي يصبح قادرا على بلوغ البنية الإنسانية الحقة - وفي الحلقة الدر اسية لعام ١٩٦٩ - ١٩٧٠ أعاد لاكان در اسة العقدة الأو ديبية ثانية وأعاد تحليل أسطورة أوديب موضحا إمكانية تناول عقدة أو ديب ليس بوصفها انتقالا من علاقة ثنائية إلى بنية ثلاثية ولكن على نحو أدق بوصفها تمثل انتقالا من ثالوث قبل أوديبي (أم - طفل -فالوس ) إلى رباعى أوديبي ( أم - طفل - أب - فالوس ) ومن تم فمن خال تدخل الأب يتم الانتقال من المجال الخيالي إلى عالم الرمز ويدرك الطفل أن الموضوع المرغوب لدى الأم لا يمكن أن يتحقق لدية وأن تعيينه بهذا الموضوع دونجدوى فهناك من يحمل الموضوع المرغوب ويكون الطفيل هنا قد دخل في المرحلة الأوديبية ويتدخل الأب ليحطم العلاقة الثنائية المغلقة ويحطم التعيينات المتخلية من الطرفين ويقدم الموضوع ( الدال ) - القضيب - بوصفة دالا للاختلاف والرغبة الحقيقة فيعيد للأم موضوع رغيتها الأصلى - القضيب - الموضوع الحقيقي ويحطم توحداتها المتخلية بالطفل باعتباره موضوع رغبتها ويقدم للطفل الموضوع المرغوب الأصلى مشيرا بذلك إلى نقصان الطفل وعدم إمكانيته أنه المشرع والمحرم انطلاقا من رغبة الأم في موضوعه ، إن الأب هو حامل القانون واللغة والسلطة وعبر سلطته تتبلور رغبة الطفل فيحول من رغبته في أن بكون الأم أو موضوعها إلى أن يرغبها بوصفها موضوعا والذكر

والأنتي في مرحلة متشابهة إلى أن يتدخل الأب ليحقق ذلك التحول من الطبيعي إلى الحضاري عبر قانونه وشرعيته ومن خلال وساطته بين الأم والطفال يضمعه أمام إشكالية أن يكون أو لا يكون وفي حالة السواء يتم الاستسلام أمام السلطة الرمزية وأمام القانون الاجتماعي الذي هو قانون الأب وأمسام قدرتم على الإخصاء وأمام موضوعه الدال المرغوب يتم التخلي عن ممتلكات الأب ( الأم ) ويتم الاستسلام والخضوع للسلطة والقانون ويستحول حينئذ الأب من العدو أو المنافس إلى القدوة والعطاء والعطف مقدما مثلا يحتذي وأملا في المستقبل .. أما الفتاة فيصبح الأب بالنسبة لها - كالفتى - موضوع السلطة والقانون والرمز ، حامل للشرعية وقانون التحريم والتشريع وفي نفس الوقت هو في ضوء موضوع رغبة الأم هـو رغبتها الشبقية وموضوع مشتهى وأيضا مصدر رعاية وحماية وتكون الأم بمثابة القدوة والمنافس في ضوء تدخل الأب بمعنى أن الأب هــو الفاصــل بيــن الطفل والأم ويمثل السلطة والقانون والقدرة والمثل لطفل الذكر ويمثل أيضا السلطة والقانون للأنثى الصغيرة والموضوع المشتهى في نفس الوقت ويكون بذلك الأديب ذا بعدين ؛ بعد اجتماعي متمئل في السلطة ، وبعد شهوى وليس هناك مراحل محددة ومختلفة للأوديب - عند لاكان- بين الفتاه والفتى فيما يتصل بالاختلافات الجنسية ولكن كان الاهتمام بالأوديب بوصفة إشكالية إنسانية تنطبق على كل أفراد البشر ذكر وأنتى انطلاقا من الفهم الشامل للانسان ككل. (في) Dylan, Evans, 1996 (في) مسنال أحمد شحاته ، ۱۹۹۷ ، ص ۱۶۱ – ۱۶۳ - Jacqueline Rose , 1996 , P.131 مما سبق يتضبح أن الأكان قد أعاد صياغة عقدة الخصاء ونقل الاهتمام من البيولوجي إلى الاختلافات الناتجة عن كل الجنسين من خلال اللغة فبدلا أمن ارتباط الخصاء بوجود أو غياب العضو استخدم المصطلح للإشارة إلى التحول للثقافة وإلى الخضوع

للمبادئ الرمزية للثقافة ومع إعادة صياغة لاكان لعقدة الخصاء رأى أن الاعتراف بالخصاء مصدر الثبات واستقرار الأنا.

(Elizabeth Wright, 1992, P.43 - 44)

فالهوية الجنسية تتحدد فقط من خلال الاعتراف بالخصاء والمرور إلى المستوى الرمسزي ويقبع رفض الخصاء في قلب الأمراض النفسية فمع عدم قبول الخصاء فإن الوضع السوى للشخصية الإنسانية لن بكتمل حبث يـؤدى الإلتصـاق بـالأم مـع غياب الأب إلى بقاء الطفل في عباءة أمه موضوع رغبتها وقضيبها المفقود حيث يستبعد " اسم " الأب و " لا " الخاصة بالأب كما يقول لاكان فتصبح هذه العلاقة مصدرا للانحرافات الجنسية والذهان ويظل الطفل متوحدا بالقضيب دون أن يتمكن من امتلاكه رمزيا فتتقيد حريته ويصبح رهنا للتوحدات المنحرفة (عبدالله عسكر ، ١٩٩٨ - Jacques Lacan , 1977 (في ) رشا عبد الفتاح الديدي ، ٢٠٠٠ ، ص ٧٠ ) ومن ثم كان تتاول لاكان " للخصاء " حيث كان حديثه عن " الخصاء " وليس عن عقدة الخصاء وكان متفقا مع فرويد في أن الخصاء أو لا وقبل كل شي هو تخييل لانتزاع العضو الذكري وربط لاكان هذا التخييل بسلسلة التخييلات الخاصة بانتزاع الأعضاء الجسدية التي تعد أساسا لصورة الجسد الممزق تلك الصورة التي تعد متزامنة مع مرحلة المرآه وفي الوقت الذي انطلق فيه فرويد من الوضع البدني لإقرار عقدة الخصاء حيث يدور الأمر حول فقدان العضو الذكري أو خسارته فيخاف الطفل من أن يخسر قضيبه في صدامه مع الأب نتيجة تعلقه بالأم ويصبح كالبنت بدون قضيب (قلق الخصاء ) أما لدى البنت فهي تشعر بأنه قد تم عقابها بالفعل وهي لا تملك القضيب وبالتالي فهي تعانى حسد القضيب ومن ثم فرأى فرويد أن عقدة الخصياء ظاهرة عالمية تمتد جذورها إلى قاعدة رفض الأنوثة نجد لاكان لا برى أي دور للعضو الذكري أو الأنثوي في عملية الخصاء فالخصاء

واحد من الأشكال التلاثة - للنقص في الموضوع حيث يتشكل العوز أو المنقص الأساسمي بفعل ١-الخصاء ٢-الإحباط ٣-الحرمان ، فعلى العكس من الإحسباط (السذى يعد نقصانا متخيلا لموضوع واقعى) والحسرمان أو الفقدان ( الذي يعد نقصانا واقعيا لموضوع رمزي ) عرف لاكان الخصاء بوصفة نقصانا رمزيا لموضوع متخيل ذلك أن الخصاء لا ينصب على العضو الذكري بوصفه عضوا ولكن بوصفه "فالوس" مستخيل ومن ثم فإن تفسير لاكان لعقدة الخصاء إنما بعد تباعدا عن البعد البيولوجي أو التشريحي وعن أي اختزالية بيولوجية فبينما أقر فرويد بارتباط هائين العقدتين ( الخصاء والأوديب ) ولكن على نحو متباين لدى الولد والبنت نجد لاكان وقد أقر بأن عقدة الخصاء إنما تشير إلى المرحلة النهائية من العقدة الأوديبية لدى كلا الجنسين فقد قام لاكان بتقسيم عقدة أوديب إلى ثلاث مراحل - كما سبق أن أوضحنا - في المرحلة الأولى: يدرك الطفل أن الأم تر غب في شئ يتجاوز الطفل نفسه- الفالوس المتخيل - وهنا يحاول أن يكون الفالوس من أجل الأم (ما قبل الأوديب) وفي المرحلة الثانية يتدخل الأب المتخيل ليحرم الأم من موضوعها وفقا لقانون منع إتيان المحارم وهذا لا يشكل خصاء بمعنى الكلمة بل يمثل حرمانا بينما يظهر الخصاء بوضوح في المرحلة الثالثة والختامة للعقدة الأودبيية والستى تعمل على تصفية العقدة الأوديبية أو حلها ففي تلك المرحلة يتدخل الأب الحقيقي بوصفة القادر الفعلى على منح الأم ما ترغبه ويدرك الطفل مدى عجزه عن أن يكون رغبة أمه فيتنازل عن محاولاته الخيالية في أن يكون القضيب ( الفالوس ) ومن ثم فإن جاك لاكان يستخدم مصطلح الخصاء ليشير إلى عمليتين مختلفتين من الخصاء:

الأول: خصاء الأم: نقى المرحلة الأولى من العقدة الأوديبية ينظر الأطفال ( ذكورا أو إناثا ) للأم كونها مالكة للقضيب وبظهور قاعدة منع

إتيان المحارم في المرحلة الثانية يبدو الأب الخيالي أو القانون الداخلي السندي يحكم بنية العلاقات الاجتماعية واللغة بأنه يتدخل لحرمان الأم من قضيبها عبر الانفصال حيث ينبغي عليها أن تفصل الطفل عن صدرها وتبعده عن وجودها الطبيعي وهو ما اعتبره لاكان حرمانا وليس خصاء.

التاني: خصاء الدات : وهو الخصاء بكل معنى الكلمة ذلك انه فعل رمزى ينصب على موضوع متخيل فبينما حرمان الأم في المرحلة الثانية ينكر فعل الملكية to have ( فالأم لا تمتلك فالوس ) فإن خصاء الذات في المرحلة الثالثة ينكر فعل الكينونه to be ( فالذات يجب أن تتخلى عن محاو لاتها المتكون فالوس الأم ) وفي هذا التخلي عن أن تكون موضوع رغبة الأم تتخلى الذات عن لذة بعينها (متعة .. شهوة ) لا يمكن استعادة الخبيرة بها مرة أخرى رغم كل محاولاتها في هذا الصدد فالخصاء بعني وجوب رفض تلك المتعة وهذا ينطبق على الولد والبنت على حد سواء .. وإذا ما تحقق الخصاء قفزت الذات نحو الإنسانية والسوية وإذا أنكر الطفل خصاءه أو لسم يستم انتزاعه من أحضان الطبيعه ( الأم ) فلسوف نلتقي بالمشكلات العصابية والذهانية والانحرافات ، فالخصاء مرحلة هامة انتقالية تدفع الطفل كي يشرع في الدخول أو الخروج من الأزمة الأوديبية. تلك التي يصبح بعد الخبرة بها كيانا إنسانيا طابعه الأنس والمؤانسة حيث يتم تحديد الهوية الجنسية فقط من خلال معايشة خبرة الخصاء فالذات تأخذ هويتها في اتجاه الذكورة أو الأنوثة من خلال الاعستراف بالخصاء والمرور إلى المستوى الرمزي .. ويوجد العديد من الانحرافات الجنسية واضطرابات الهوية الجنسية نتيجة لرفض الخصاء.

Evans ,1996 – Lacan , 1956 – 57 – Lacan, 1977 – Freud, 1936 ) عـــبد الله عسكر ، ۲۰۰۰ ، ص۱۰۰ – ۱۰۰)

## تعليسق

مما تقدم يتضح لنا اختلاف وجهات نظر المحللين النفسيين المتعلقة بتطور الآني ما بين محللين من ذوى النزعة البيولوجية أمثال Freud ، Greenacre ، Bonaparte ، Groot ، Deutsch ومحللين من ذوي النزعة النقافية في التحليل النفسي أمثال Erikson ، Horney ، Lacan ويذهب أصحاب المذهب البيولوجي في تفسير الشخصية الأنثوية إلى أن النكوين البيولوجي هو أكثر الأدلة المتاحة التي تدلنا على سمات الشخصية الأنثوية ومن ثم فالوظيفة الجنسية لها هي المسئولة عن جميم السمات الأنشوية فالسلبية والمازوخية - على سبيل المثال -مرجعها التكوين البيولوجي للأنثى ؛ فذلك التكوين له الدور الأساسي في إكساب الأنتى تلك السمات وفي الوقت الذي يؤكد فيه أصحاب ذلك المذهب البيولوجي أهمية التشريح والجنس نجد ذوى النزعة الثقافية يؤكدون على أن معظم الأنشطة النفسية الاجتماعية تخضع لقانون الستربية وقانون إعلاء القانون الاجتماعي على القانون النفسي أو البيولوجي حيث يتأثر الإنسان بالبيئة الاجتماعية من حوله ويصطبغ بصبغتها ومن ثم فإنني اختلف مع وجهة النظر البيولوجية التي تنظر إلى شخصية الأنثى من زاوية واحدة فقط فشخصية الأنثى ليست وليدة التكوين البيولوجي وحده بل هي مزيج من عناصر بيولوجية واجتماعية ونفسية وإذا كانت العناصر البيولوجية ثابتة لا تتغير فإن الظروف الاجتماعية والنفسية نتغير باستمرار ولا نستطيع أن نغفل مدى تأثير البيئة الاجتماعية على السلوك ومن ثم فشخصية الأنثى تتبنى على أساسبناء تحتى بيولوجي وبناء فوقى اجتماعي وتستجبب الأنثى اذلك التعقيد فتندفع إلى القيام بأدوارها التي يرسمها لها نوعها ويحددها لها المجتمع . من هذا المنطلق فالفروق بين الذكر والأنثى لا يمكن إرجاعها إلى الجانب البيولوجي فقط متجاهلين ما للعوامل الاجتماعية من تأثير في خلق تلك الفروق فضلا عن مالها من تأثير على مكونات البناء النفسي

أيضا فما تتعرض له الأنثى من ظروف معينه في بيئتها مقصورة عليها فقـط - دون الذكر - قد يخلق أيضا خصائص مقصورة على الشخصية الأنتوية فقط أما التشريح فيعطيها وظائف - وليست خصائص - أنثوية محددة كالحيض والولادة والرضاعة .. إلا أنه لا يضفى عليها خصائص سيكولوجية محددة كالمازوخية أو ضعف الأنا الأعلى أو السلبية أما بالنسبة للخصاء وحسد القضيب فأرى أنهما بمثابة أفكار رمزية تتقلها ثقافتنا الأبوية إلى الأنثى الصغيرة فتفضيل الكثير من الآباء للذكر وتمييزه في بيئت بكثير من الامتيازات في أساليب التنشئة جعلت الأنثى تقلل من شان أنوثتها بل وتهرب منها لتحظى ببعض الامتيازات الذكرية ومن ثم فلايد أن تأتي التنشئة لتحمى تلك البنية الأنثوية فينبغي أن تطمئن الأنثى --في ظــل هذا المجتمع الأبوى ( الذكرى ) - إلى سلامة جسمها وأعضائها التناسلية .. لايد أن تمنح القبول لأنوثتها ولأعضائها التناسلية حتى يتحقق لها التطور الجنسى السوى ولا شك أن الوالدين هما بمثابة العامل الأول المحقق لذلك التطور أما المجتمع فيمثل العامل الثاني المساهم في تحقيق ذلك التطور من خلال حمايته للأنثى وتوفير كافة الظروف التي تمنحها الحق في أنويتها وتطورها السوى والشك أن عملية الختان من قبل غير المتخصصين والتي تجرى لكثير من الإناث في مجتمعنا وما يتضمنها من ظروف وملابسات بمثابة انجراح لأنوثتهن حيث تمثل انتهاكا مؤلما وعنيفا لجسم الأنثى وأعضائها التناسلية كما قد تشكل حدثا صدميا في حباتها يكون له آثاره على بنائها النفسى .. وهنا نتساءل عن طبيعة البناء النفسي لتلك الأنثى التي تعرضت لذلك الشكل من الختان – والمنتشر بنسبة عالية في مجتمعنا - وهذا ما سوف يفصح عنه الجانب العملي لتلك الدر اسة بإذن الله.

## سادسا :التناول التحليلي للصدمة

إن الوظيفة الأساسية للجهاز النفسي تتحصر في إعادة الاتزان كلما تعرض هذا الاتران للاضطراب بفعل إثارة خارجية وإعادة الاتزان هذه يتم تحقيقها في المحل الأولُ عـن طـريق إفراغ التوتر الناشئ عن ثلك الإثارة وفي المحل الثاني عن طريق "كبح " هذا التوتر أو عن طريق الإفراغ والكبح معا . فإذا ما حدث أن أخفق هذا الجهد في استبقاء اتزان (نسبي ) تنشأ حالة خطر . إن توترا مسرف الشدة ضمن وحدة زمنية بعينها إنما يمثل أبسط أنموذج لحالة الخطير هذه ومع ذلك فقولنا "مسرف الشدة " هو أمر نسبي فهو يعني أنه يزيد عما للشخص من قدره على السيطرة وهذه القدرة تتوقف على عوامل جبلية توقفها على جملة الخبرات السابقة للشخص وثمة مثيرات من الشدة الساحقة بحيث تحدث أثرا صدميا عند أي شخص وثمة مثيرات أخرى لا تعدد ذات بسال بالنسبة إلى غالبية الناس وإن كان من الممكن أن تكون صدمية بالنسبة إلى بعض الأشخاص ممن عندهم استعداد للانغمار الصدمي . . إن الصدمة مفهوم نسبى فالاقتصاديات النفسية بما تستند إليه من عوامل الجبلة وكذلك من عوامل الخبرات السابقة والظروف القائمة قبل وقوع الصدمة وأثنائها تحدد درجة الإثارة التي تتخطى قدرة الشخص ويمكن النظر إلى الأنا و كأنها قد نشأت لتضطلع بوظيفة تجنب الحالات الصدمية ، فهي في تفحصها وتنظيمها (بالإفراغ أو الكبح) للإثارة الواردة تستعين - الأنسا - بقدرتها على أن تتوقع بالخيال ما يمكن أن يحدث ثم تستعد للمستقبل ومن زاوية الاقتصاديات النفسية ينحصر هذا الاستعداد في تعبئة احتياطي من الاستثمارات المضادة متأهب لكبح الاستثمارات التي ستقع فالأحداث التي تكن متوقعة يعيشها الشخص بصورة أشد قسوة من ثلك التي يكون قد تهيأ لها ومن هنا فإن الحدث العارض يحدث أثرا صدميا بقدر ما يتسم به حدوثه من عدم التوقع (أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ٧-٩).

والصدمة أو الصدمي هي تعابير مستعملة قديما في الطب والجراحة وتدل كلمة صدمة Trauma التي تعنى الجرح في اليونانية وتشتق من فعل تقب ، على جرح مع كسر، فإذا ما راجع المرء المعجم اليوناني بشأن كلمة "صدمة " لوجد المعانى التالية : جرح ،إيذاء ،ضرر وبمعنى ضمنى كارثة خطيرة وعميقة أو هزيمة ومن مرادفتها بالفرنسية Traumatisme المخصصية على الأدق ، للحديث عن الآثار التي يتركها جرح ناتج عن عنف خارجي على مجمل المتعضى كما لوحظ أن مصطلحي Trauma , Traumatisme يستعملان في الطب كمتر ادفين ولقد اقتبس التحليل النفسي هذه المصطلحين • ( مع أننا لا نصادف عند فرويد سوى كلمة صدمة Trauma )ناقلا إلى الصعيد النفسى المعانى الثلاثة التي يتضمنانها أي معنى: الصدمة العنيفة ، ومعنى الكسر أو الإصابة ومعنى الآثار على مجمل المتعضى ويمكن تعريف الصدمة النفسية بوصفها هجوما مثيرا على الأنا يغمرها ويربكها إما بسبب شدته أو بسبب أن الأنا ذاتها غير ناضحة بحيث تتغلب على ذلك النوع من المثير بكلمات أخري فأنا البالغ تكون ضعيفة بدون نكوص بوصفها أنا غير ناضجة وذلك إذا ما كان المــثير مفـرطا بالنسبة إلى حاجز المثيرات ويتضمن الصدع الناتج في حاجز المثيرات النضال من أجل العودة إلى الوضع السابق ومن ثم فتحيلنا فكرة الصدمة بادئ ذي بدء إلى المفهوم الاقتصادي كما أشار فرويد نفسه إلى ذلك : " نطلق تسمية صدمة على تجربة معاشه تحمل معها للحياة النفسية وخلال وقت قصير نسبيا زيادة كبيرة جدا في الإثارة لدرجة أن تصفيتها أو إرضائها بالوسائل السوية والمألوفة تتتهى بالفشل مما يجر معه لا محالة اضطرابات دائمة في قيام الطاقة الحيوية بوظيفتها ويصبح فيض الإثارة مفرطا بالنسبة لطاقة الجهاز النفسى على الاحتمال سواء أنتج ذلك عن حدث فريد بالغ العنف ( انفعال شديد ) أو عن تراكم إثارات تظل

محتملة إذا أخذت كل منها بمعزل عما عداها وهذا ما يؤدي إلى فشل مبدأ الثبات على اعتبار أن الجهاز غير قادر على تفريغ الإثارة .

Ernest A. Rappaport, 1968, P.719) ~ جـان لابلانـش و ج.ب.بونــتاليس، ه ١٩٨٥، ص ٣٠٠).

فالصدمة بمثابة خبره لا يستطيع الفرد أن يستوعبها ولذلك يزيل ذكراها من الشعور من خلال الكبت وقد تنشأ تلك الصدمة عن خطر خارجي حكما في أعصبه الحرب - أو عن اعتداءات داخلية (كالألم أو التوتر الغريزي) قد تؤدي إلى (إماته نرجسية داخلية)

Ludwig Eidelberg, ) Internal Narcissistic Mortification (1968, P.451) فالصدمة مصطلح كثر استخدامه في الطب والجراحة القديمين وهي كلمة يونانية تعني الجرح حيث تشير الصدمة في الأصل إلى الجسمي وإن ارتبطت بالجرح الذي يلازم الكسور ولقد الستخدمها فرويد ليدلل علي معاني ثلاثة هي : معني الصدمة العنيفة والكسر أو الإصابة بعامة وآثارهما علي الإنسان والصدمة بهذا المعني حدث في حياة الإنسان أو هي تجربة معاشه تؤدي خلال فترة وجيزة

<sup>:</sup> Narcissistic Mortification إماته نفسية نرجسية

لم تجدد الباحثة ترجمة مناسبة لذلك المصطلح سوي " إماته نفسية نرجسية " والتي تعرف بأنها خبره انفعاليا تتتج عن الفقدان المفاجئ للسيطرة على الواقع الخارجي أو الداخلي أو كليهما مع وجود شعور بالرعب أو الزعر ذلك الشعور الذي هو رد فعل ليس لخطر متوقع ولكن لخطر يتعرض له الفرد بشكل مفاجئ ويعتبر الشعور بالضعف الصفة المميزة وغير السارة للرعب . وإذا ما كان ذلك الشعور بالرعب شديدا أو استمر وقتا طويلا فإن الفرد يلجأ إلى الإنكار أو الكبت من أجل أن يحمى نفسه من أن تغمرة تلك الخبرة تماما فبحدوث الإنكار أو الكبت تحل الإماته النرجسية المخلقة من قبل الذات محل الإماته النرجسية الأصلية " الواقعية " وذلك للاحتفاظ بالتحكم في الشعور بالرعب ومنعه ففي الأحوال المرضية فيأن حاجسة المريض للحفاظ على الإماته النرجسية من أن تصبح شعورية تدفعه إلى استخدام الإسقاط والإساطة والإساس لمصدر خارجيا وليس داخليا فالإحساس غير السار والذي يغمر من خلال الرغبات العدائية (إماته نرجسية داخلية) يتم وليس داخليا فالإحساس غير السار والذي يغمر من خلال الرغبات العدائية (إماته نرجسية داخلية) يتم تجنبه من خلال نمية إلى مصدر خارجي (Ludwig Eidelberg, 1968, P.259,451)

لــزيادة جــد كبيرة من الإثارة تتحدد تبعا لشدتها وللعجز الذي يجد المرء نفسه فيه (ضعف الأنا وقوته) تلك الاستجابة الملائمة وكأنها تحيلنا إلي السبعد الاقتصادي إذا أن مجابهتها أو محاولة خفض الحصر الناجم عنها بحــلول ســوية مألوفه تنتهي إلي الفشل مما يضطر الأنا للقيام بدفاعاته لمواجهتها (حسين عبد القادر (في) فرج عبد القادر طه وآخران ، ص ٢٤٦ - ١٤٧ وقد راجع 1986 و مواجئ من قدرة الأنا على الإمداد بالحد أي حدث نفسي يربك علي نحو مفاجئ من قدرة الأنا على الإمداد بالحد الأدنى من الأمان والسلامة المتكاملة مما يؤدى إلي ضعف وعجز وقلق أو تهديد الأنا مما يحدث تغيرا ثابتا في التنظيم النفسي.

## ) K. Arvanitakis et al.,1993, P.574(

وقد ابتدأ فرويد منذ العام ١٨٩٣ بالإشارة إلي الغواية الجنسية وأعطاه ما بين الأعوام ١٨٩٥ و ١٨٩٧ دورا نظريا رئيسا في نفس الوقت الذي وجد فيه أن عليه رد مشاهد الغواية الصدمية إلي مراحل أكثر فأكثر تبكيرا في الطفولة وتفيرض "نظرية الإغواء "أن الصدمة تحدث علي مرحلتين يفصل بينهما البلوغ المرحلة الأولي هي مرحلة الغواية الفعلية وتتميز تسبعا لفرويد باعتبارها حدثا جنسيا "أو ما قبل جنسي علي الأصح ويأتي هذا الحدث الجنسي من الخارج منصبا علي شخص لا زال عاجزا عن الانفعال الجنسي (نظرا لغياب الشروط الجسدية للإثارة واستحالة مكاملة هذه التجربة) ولا يتعرض المشهد للكبت ساعة حدوثه ولابد من انتظار المرحلة الثانية حتى يثير حادث جديد لا يتضمن بالضرورة دلالة جنسية ذكري الحادث الأول من خلال بعض السمات الترابطية بينهما : "يشير فرويد إلي أننا هنا إزاء الفرصة الفريدة لرؤية إحدى الذكريات وقد أحدثت أشر أكبر بما لا يقاس من الحادث نفسه " ويعود سبب كبت هذه الذكري إلى فيض الإثارة الداخلية التي تطلقها والغواية هو مشهد حقيقي أوهوامي

ستعرض فيه الشخص (الطفل عموما) وبشكل فاتر إلى عروض أو محاولات جنسية يقوم بها تجاهه شخص آخر ( غالبا ما يكون راشدا ) ولا بعني القول بأن مشهد الغواية يعاش بشكل فاتر أن سلوك الشخص يكون فاترا في ذلك المشهد فقط إنما يعنى أيضا أنه يتلقاه دون أن يثير المشهد احاية لدية أو دون أن يثير أصداء لتصورات جنسية من أي نوع كان : إذ تـتلازم حالة الفتور مع حالة من عدم الاستعداد بحيث تؤدي الغواية إلى " ذعر جنسي " ( جان لابلانش و ج ب بونتاليس ، ١٩٨٥ ، ص ٣٨٨- ٣٨٩ ) وقد أعتقد فرويد مثل الأطباء النفسيين التقليديين أن الأعراض الهستيرية إنما هي نتائج لصدمة نفسية : هي الإيذاء الجنسي للطفل من قبل أحد والديه وقد عبر في مقاله " تاريخ حركة التحليل النفسى " المنشور عام ١٩١٤ أنه كان متأثرا منذ البداية بنظرية Charcot عن الهستيريا حيث يقول متأثر ا بوجهة نظر Charcot الخاصة بالأصل الصدمي للهستيريا " أميل إلى قبول روايات المرضى - كحقيقة - تلك الروايات التي ينسبون فيها أعراضهم لخبرات جنسية سلبية تعرضوا لها في السنوات الأولى من طفول تهم...أي للإغواء " ومن ثم فقد رأى فرويد أن الهستيريا تنتج عن ضعط مؤشر لذكرى مكبوتة متعلقة بصدمة جنسية في طفولة الهستيري وافترض أنه كلما كانت هناك هستيريا فلابد وأن نرجع لخبرة إيذاء جنسى وجهت نحو الهستيري في طفولته فتلك الصدمة المكبوتة والمرتبطة بذلك الإيذاء بمثابة السبب الضروري للهستيريا وقد وسع فرويد من تلك النظرية الخاصة بالهستيريا لتشمل جميع الأعصبة النفسية والتي فسرها بوصفها أعصبة للدفاعات الضعيفة والتي تحاول أن تتفادى الأفكار البغيضة وتعتبر نظرية الإغواء طريق فرويد الأولى لأصل الكبت ولغز بداية جنسية الطفولة واعتقد في هذه المرحلة الباكره من تفكيره أن الطفولة الطبيعية هي المرحلة قبل الجنسية من الحياة وبالتالي فقد رأى أنه إذا ما كانت هناك

ذكرى لخبرة جنسية في الطفولة فإن تلك الخبرة لابد أنها قد حدثت للطفل من الخارج وأنها غير سارة ، مربكة ، غير مستثارة جسميا وغير متكاملة نفسيا وذلك يتطلب تدخل معرفه جنسية والتي تبزغ في سن البلوغ حتى تكتسب تأثيرها المؤلم ثم تكون متصلة بالذكريات والتخييلات المرتبطة بالاستمناء والأفعال الجنسية المتخيلة أو المسموعة بالمصادفة أو التي شوهدت عيانيا فيما بين الناس الآخرين أو بين الحيوانات واعتقد في ذلك الحين أنه ما لم تخل طفولة الفرد من الإثارة الجنسية الحقيقية فإن إيقاظ الجنسية في المراهقة سوف تفجر ذكريات الطفولة المنعمة بالعاطفة والمؤثرة والتي تضر بالأنا في محاولتها للاحتفاظ بها بعيدا عن الشعور ومسن تسم اتخذ فرويد موقفا عاما قويا مؤيدا إرجاع الأمراض العقلية إلى الإيذاء الجنسي الفعلي في الطفولة ومع ذلك ظهر آخر الأمر دليلا مناقضا يدمر فعالية نظرية Charcot حيث أننا لا يمكننا تفسير انتشار الأعراض الهستيرية لدى المرضى الذين لم يتعرضوا لذلك الإيذاء ومن ثم تحطم ذلك الاستنتاج إلا أنه أمد فرويد بتبصر مهم فإذا كان بعض المرضى قادرين على أن يشكوا من وجود "صدمة " لا تحدث مطلقا في الواقع فيتساءل آنذاك " هل تتسبب التخييلات المتعلقة بتلك الصدمات المزعومة في انبثاق صراع عصابي؟ " ومن ثم استنتج فرويد انه طالما يرجع المرضى الهستيريين أعراضهم إلى صدمات التي هي صدمات متخيلة فالحقيقة هي أنهم يخلقون تلك المشاهد في " تخييل " ومن ثم فذلك الواقع النفسي لابد أن يؤخذ في الاعتبار جنبا إلى جنب مع الواقع العملي فذلك الدور المعقد للتخييل إنما يخلق واقعا نفسيا أكثر حسما من الواقع المادي في عالم العصاب وفي الوقت الذي اقترح فيه فرويد افتراض الإغواء للعصاب استخدام أيضا كلمات "إيذاء "، "اغتصاب "، " هجوم "، "رعب " إلا أنه نرع إلى الإشارة لافتراضة من خلال مصطلح الإغواء فقط ومن ثم فبعد

إفتراض فرويد المتضمن أن العصاب إنما هو نتاج لخبرة صدمية ناشئة عن واقع مخيب للآمال ومؤلم رفض الاحقا " نظرية الإغواء ورأى أن الستخييلات اللاشعورية هي التي تحدد تأثيرات الصدمة فتأثير التخبيلات الصدمية المستدعاة ينسب إلى الرغبات اللاشعورية الموجودة من قبل وهكدا تعرو الصدمة إلى إشباع تخييل لا شعوري ومن ثم فالإغواءات المفترضة غالبا ما تتحول إلى تخبيلات وهذه التخبيلات افترض فرويد أنها تقوم على الرغبات الغريزية ذات الطبيعة الجنسية والتي تكون مرتبطة بأجزاء محددة من الجسم ( المناطق التناسلية والشرجية والفمية ) وتتضمن نظرية فرويد عن الصدمة حالات ذاتية من الشعور بالارتباك والإغراق والضعف والعجز على سبيل المثال - ففي حالة صدمة الطفولة - فإن أنا الطفال غيسر الناضج يكون غير قادر على التغلب على المشاعر الغامرة المنشطة من خلال " الإغواء" كما لاحظ باكرا أن صدمة الإغواء تحدث في محيط أسرى من الاستثارة المفرطة وفقدان الحماية وفيما يتعلق بالصدمة الجنسية في الطفولة أظهر العمل الرائد لـ Ferenczi1933 تعقد العوامل المتضمنة والنتائج بعيدة المدي لذلك النوع من الصدمة وبالنسبة له فإن عنصرا من أكثر العناصر صدمية في الإيذاء الجنسي هو عدم قدرة الطفل على إدارك الموقف والفهم والتعامل مع رغبه البالغ وقد استنتج فرويد أن توقع الصدمة يمكن أن يكون أكثر صدمية من الصدمة نفسها والتي نقول إنها خبرة الفرد الفعلية بالصدمة وقد بدأ فرويد في إدارك المدي الذي يكون فيه الأطفال عرضة لخيبة الأمل وكيف يصعب عليهم التغلب على الإحباط وفي الواقع فإن الأطفال يكونون قادرين على كببت أي شئ مؤلم للغاية بشكل فعلى ومن السهل نسبيا أن يستبدلوا بواقع بغيهض غير مرغوب تخييلا أكثر جاذبية وإغراء ومن ثم عبر فرويد عن الصدمة بلغة الإحباط الذي يحول دون تحقيق اللذة المتوقعة كما استخدم التخييل بوصفة طريقة لتتجنب الواقع البغيض غير المرغوب.

(Harold P. Blum, 1987, P. 616 – K. Arvanitakis et al., 1993, P. 575 – M. Guy Thompson, 1996, P. 829, 833 – Frank M. lachmann & Beatrice Beebe, 1997, P. 270 – 271 – Elizabeth Wright, 1992, P. 397 – 399)

ومن ثم فقد انتهي فرويد بالتشكيك بحقيقة مشاهد الغواية وإلي التخلي عن السنظرية الخاصة بها وتوضح رسالته إلي فلايس أسباب هذا التخلي ، إذا يقول : " يتعين علي أن أبوح لك رأسا بالسر الكبير الذي اتضح ببطء خلال هدنه الشهور الأخيرة ، فأنا لم أعد أومن بتفسيري الشامل العصاب " إذا يكتشف فرويد أن مشاهد الغواية ليست أحيانا سوى بينايات هوامية معاده إلا أنه لم يتوقف حتى نهاية حياته عن تأييد وجود وتكرار مشاهد الغواية التي يعيشها الأطفال فعلا وقيمتها المولدة للمرض ومن ثم فلم يتنازل عن مفهوم واقع الخبرة الصدمية فحينما تخلي عن نظرية الإغواء لم ينكر أهمية الإغواء والأشكال الأخرى للصدمة .

( Harold P.Blum, 1987, P.616- جـان لابلانــش و ج.ب. بونتالیس،۱۹۸۵- مــان لابلانــش و ج.ب. بونتالیس،۱۹۸۵- مـــ ص

وقد ذكر السدمة الجنسية خلل التحليل النفسي بكونها مدركة شعوريا قبل بدء التحليل النفسي وتمثل إيذاء جنسيا فعليا – فالذكريات السابقة – علي نحو متصل النفسي وتمثل إيذاء جنسيا فعليا – فالذكريات السابقة – علي نحو متصل مع مظاهر التحويل والأحلام المؤيدة لذلك يمكن أن تؤدي إلي إعادة بناء مقبول وجدير بالتصديق للصدمة الجنسية ومع ذلك فحتى مع الذكريات المسترابطة والأحلام والمعطيات التحويلية – يمكن أحيانا إثبات أن إعادة البناء المقبول والمصدق للصدمة إنما هو في الواقع وببساطة غير صحيح البناء المقبول والمصدق للصدمة إنما هو في الواقع وببساطة غير صحيح ( Good, 1994 ) ففي تلك الأمثلة فإن ذكرى المريض لم تبن بل انتقص من بنائها وبشكل مشابة وصف 1994 ، 1994

- بشكل غير صحيح على نحو واضح أنها تعرضت لإيذاء جنسي عندما كانت طفلة على الرغم من أن اعتقادها لم يكن في الواقع ذكري وقد أشار Shengold, 1991 بإيجاز لعدد من المرضى الذين - بمعرفتهم باهتمامه بالإيذاء الجنسى - أفصحوا عن الادعاءات الخاصة بالإيذاء الجنسي والتي عند تحليلها اعتبر أن لا أساس لها من الصحة فذكر انه في إحدى الحالات ظهر إعادة بناء مقبول لإيذاء جنسى مكبوت على الرغم من أن التفاصيل التحليلية نادرا ما تكشف عن الذكريات الفعلية له وفي حاله أخرى اعتقدت المريضية أنها ضحية اعتداء جنسي محارمي حتى في غياب الذكريات الفعلية لذلك الاعتداء وعلى الرغم من أن فرويد قد استنتج أنه - إذا ما أجرى التحليل بشكل صحيح – فقد يمكن التحقق من صدق تلك الروايات الخاصة بالمريضات إلا أنه لم يتوسع بالتفصيل في كيفية إمكان حدوث ذلك وفي بعض الحالات ربما يكون للسؤال عن تاريخ المريض تأثيرات إيحائية غير متعمده فالمريض الخاص بـ 1995, Shengold على سبيل المثال ذكر أثناء التداعي أن مراهقا يغرى ولدا صغير الاستثارته جنسيا وحينما سأله Shengold عما إذا كان قد حدث له اى شئ كهذا حينما كان طفلا بدأ المريض - في سياق التحويل الشبقي الجنسي المثلي -في التفكير في ذلك النفسير المفترض أو المزعوم كما هو محتمل - على السرغم مسن أنه بقى غير واضح ومن ثم فتماما كما يكون حقيقة الإيذاء الباكر ممكنا فربما يستثير التحويل نفسه التخييلات والمشاعر التي تخبر فيــه - عــلى الأقــل جزئيا - كما لو كانت قد بنيت على أساس ذكريات الاستثارة الجنسية المفرطة أو الإيذاء الباكر , Michael L. Good, 1996) Frank M. Lachmann, & Beatrice Beebe ويقترح كل من P. 1198 منظور ثنائي للصدمة فالحدث ، يصبح صدميا حينما:

1. يحدث تمزق للرباط الخاص بموضوع الذات Self object لدى الفرد دون وجود فرصة لدى الذات لإصلاحه أو تجديده.

٢. يغير على نحو مفاجئ من حالة الذات self - state لدى الفرد.

ويعرض الباحثون ثلاث وجهات نظر رئيسية فيما يتعلق بالصدمة وتضح وجهة النظر الأولى إشباع الرغبات اللاشعورية بوصفه الأساس لباثولوجية الأحداث الصدمية بينما تؤكد وجهة النظر الثانية عوامل الواقع أكثر من التخييل أما وجهة النظر الثالثة فتؤكد انتهاك رباط الثقة فيما بين الطفل و "الموضوعات التي من المحتمل أن تكون مسببه للصدمه" وقد نوقشت وجهة النظر الثالثة بشيء من التفصيل من قبل:

Ferenczi (1993), Bailint (1969), Miller(1981) & Kohut (1984) ففي وجهة النظر هذه تغير الاهتمام إلى كيفية تحطيم الرباط بشكل صدمي وما بخير ه الطفل في تلك الحالة وكيفية تطور تلك الخبرة وفي وجهة النظر الأولى فإن التأثيرات الباثولوجية للصدمة إنما هي نتيجة إشباع الرغبات اللاشعورية على سبيل المثال - ففي حالة التحرش الجنسي -ربما بتبع المحلل نظرية تتأكد فيها الرغبات المحارمية اللشعورية مفضلا ذلك عن التحرش في ذاته وعلى الرغم من أن الدفاعات ضد الاستثارة الجنسية ربما تكون مناسبة في بعض الحالات إلا أن محاولات المريض لإقناع المحلل "بواقعية" التحرش الجنسى قد تخفق في التوصل لرأى ملائم أما Simon, 1991 فقد ذهب إلى أبعد من ذلك فانتقد التأكيد على التخييل فالواقعة قد أسئ فهمها وتفسيرها باعتبارها تخييلا وذلك ما حدث في الفهم التحليلي للإيذاء الجنسي حيث اعتبر Simon أن التحليل النفسي قد أخفق في فهم نتاج الصدمة الخطيرة من خلال تقديره البخس لتأثيرها المدمر ، ويتفق Balint مع Freud في أن أكثر الصدمات تدميرا من الناحية النفسية تحدث في وقت مبكر من الحياة إلا أنه انحرف عن فرويد حينما اقترح أن الحدث لكي يصبح صدميا لا بد أن يسبقه ترسيخ لعلاقة تتسم بالثقة والائتمان والمسئولية بين الطفل ووالديه حيث تتوقف الصدمة على الانخداع betrayal لتوقع الطفل لتلك الاستجابة الموثوق فيها وقد قدم kohut مفهوم "الانخداع "الذي يشكل الصدمة بوصفه تمزقا لرابطة موضوع الدات بين الطفل والوالدين وتحدث تلك التمزقات من خلال خيبات الأمل الشديدة ، و الصد أو الرفض أو حتى من خلال الإخفاق في المنتقمص العاطفي وتعتبر مفاهيم كل من kohut, Balint عن الصدمة متشابهة حيث أكد كل منهما على فقدان الرابطة المهمة ، الانخداع ليتوقعات الطفل أنه مفهوم ومقبول ويتمتع بالحماية في عالم مسئول عنه بتوافر فيه الثقة والائتمان .

(Frank M. Lachmann & Beatrice Beebe, 1997, P. 269 – 274) وقد ربط فرويد العملية الصدمية باختراق المثير ذلك الاختراق الذي يسبب إحساس شديد بالعجز والضعف واستمر في الاعتقاد بأن العملية تتضمن تزاما المشير خارجي غامر وتخييل وذلك معا مع الاستثارة الغريزية الحادثة ومع ذلك فقد ظل فرويد غير واضحا فيما يتعلق بعما إذا كان المشير (الصدمي) المسبب للمرض داخليا أم خارجيا في أصله ونظرا للزيادة الإثارة وشدتها ولعجز المرء عن مجابهة الحصر وخفضه بحلول سوية فتلجأ الأنا إلى ميكانزمات الدفاع ويقول فرويد في أول عرض له (١٨٩٤) لفكرة " الدفاع " في مجال الأمراض النفسية " كان المرضى النين حالتهم يتمتعون بصحة نفسية جيدة حتى عرضت لحياتهم النفسية حاله لا تطاق أي حتى واجه الأنا لديهم خبرة أو تصور أو عاطفة أثارت انفعالا من العنف مما جعل الشخص يقرر نسيانه لأنه فقد الثقة في قدرته على رفع التناقض بين التصور المؤلم والأنا لديه رفعا يتم عن طريق يتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا يتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا يتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا يتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا ويتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا ويتعامل معه وكأنه لم يحدث فينشأ صراع يؤدى في النهاية إلى استبعاد هذا

التصور من نطاق الشعور ولما كان القضاء على التصوير قضاء تاما أمرا محالا "لأن الأثر الذكروى والانفعال المرتبط بالتصور قائمان قياما لا مرد لهه " فإن الأنا تجهد في تحقيق هذا الهدف تحقيقا تقريبيا يختلف باختلاف الأمراض النفسية ففي الهستيريا مثلا يجرد الأنا التصور المؤلم من الانفعال المرتبط به فيفقد التصور خطره وتنتفى عنه صفة التهديد بينا تتصرف الشحنة الانفعالية في المجال الجسمي فتكون الأعراض المرضية الهستيرية الحسية منها والحركية أما في العصاب الوسواسي فينفصل الانفعال من الفكرة المؤلمة ثم يلتصق بفكرة أخري تربطها بالفكرة الأولى رابطة غير مباشرة وإن كانت الفكرة البديلة خلوا من الطابع المؤلم الأصيل كما بين فرويد أن إسقاط المضمون المؤلم على العالم الخارجي هو الحيلة الدفاعية التي يلجأ إليها الأنا في البارانويا. (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠) من ٩٥ - ٢٩٠٩, (٢. إلى الله الأنا في البارانويا. (سيجموند فرويد ، ١٩٨٠)

وفى الدراسات المتعلقة بنتائج الصدمة النفسية كثيرا ما تفحص عمليات التوحد حيث تخبر الصدمة بوصفها اعتداء ومن ثم فمن الممكن أن تؤدى إلى توحد آلى لا شعوري بالمعتدى حيث ترتبط الصدمة بمجموعة من الستوحدات المتضمنة التوحد بالمعتدى وبالضحية و بالمنقذ وبمن يمنح الاهتمام والسرعاية ومن ثم تعتبر التوحدات أمرا مهما للسيطرة على الصدمة وما يرتبط بها من شعور بالخطر والسلبية والضعف والعجز وينبغي الإشارة إلى أن التحليل النفسى قد ميز بين نوعين من التوحد: الستوحد الأولى الذي يحدث في الأشهر والسنوات الأولى من مراحل نمو الطفل وبه يصبح الطفل ما هو بتوحده بوالديه أي أن التوحد الأولى يحدث فيما للطفل أمنيته (ولا سيما الأنا الأعلى لديه) والتوحد الثانوي الذي يحدث فيما بعد ويكون الدافع إليه عادة تجنب موقف مؤلم (التوحد من حيث هو حيلة دفاعية) ومتال هذا النوع الأخير ما تسمية أنا فرويد بالتوحد بالمعتدى

وفيه يسيطر الفرد على مخاوفه من الشخص أو الموضع المعتدى بتوحده به وفيه " يتحول الشخص المهدد إلي شخص يهدد " ومن ثم فقد صيغ مفهوم التوحد بالمعتدي من خلال أنا فرويد وقامت بمناقشته في كتابها " الأنها وميكانه وميكانومات الدفاع" (١٩٣٦) ويرتبط ذلك المفهوم بالسيطرة على الضغط والصدمة وأيضا بميل الأنا لأن تكون نشطة وفعالة حيث كانت في ما مضى سلبية أو ضعيفة وعاجزة ويعتبر ذلك المفهوم مفهوما جوهريا لتفسير كيف يصبح الأطفال – الذين تعرضوا للإيذاء – آباء مؤذين وقد أظهر عمل أنا فرويد مع الأطفال وآبائهم التفاعل المستمر بين الواقع النفسي والواقع الخارجي ومن ثم يعتبر التوحد بالمعتدى رد فعل نفسي داخه لي ياخذ في اعتباره التهديدات والنماذج الواقعية والخبرة الصدمية الفعلية.

ويرى Harold P. Blum أن التوحدات التالية للصدمة ربما تكون تكيفية أو سيئة التكيف ، مفيده أو مسببة للمرض ، عابرة أو مستمرة علاوة على ذلك يرى أن التوحد بالمعتدى قد يكون نتيجة حتمية للصدمة وكما يعتبر الستوحد بالمعتدى مهما لوظيفة الأنا والأنا الأعلى فإنه يعتبر مهما أيضا لإعادة التوازن النفسى بعد الصدمة وقد يتضمن إعادة الصدمة وإحياءها أنواعا أخرى من التوحدات أيضا فدائما ما تكون هناك توحدات إضافية حتى إذا لم يكن لها نفس الأهمية الإكلينيكية والتطورية ؛ فقد كشفت دراسة الأفراد الذين تعرضوا للإيذاء عن التوحد بالضحية ، وبالمنقذ والمساعد وبموضوعات الحب وبأدور اها الراعية والمساندة.

وتعتمد طبيعة التوحدات المرتبطة بالموقف الصدمى على العلاقات السابقة بالموضوع وهكذا فقد يعيد التوحد بالمعتدى أو بالمنقذ توحدات باكره ؛ إذ يرتبط تعرض الفرد للصدمة وتأثيرات تلك الصدمة بقدرات الأنا والعلاقات بالموضوع وتعتبر التوحدات – ومن بينها التوحد بالمعتدى –

بمــ ثابة جــ زء مــ نظام التخييل اللاشعوري وإن كان لا يستبعد التخييل الشعوري أيضا فالتخييلات المتضمنة أن يصبح الشخص موضوعا أخر أو نفس الموضوع أو شبيها به قد تساهم في عملية التوحد ومن ثم فتتطور وتتوسع التوحدات في التخييل ويتضمن التوحد بالمعتدى قلب الدور Role Reversal في التخييل فالشخص المعتدى يتبادل الأدوار مع شخص آخر أصبح آنذاك ضحية للاعتداء .ومن ثم يمثل قلب الدور في التخييل في السلوك ومن خلاله وكثيرا ما ينظر إليه بوصفه جزء من تكرار الخبرة الصدمية ونجد أن ما هو فريد في العلاقة بالصدمة بالإضافة إلى ميل الضحية للسلوك المتكرر - يجعل تلك التوحدات من الممكن التنبؤ بها على نحو استثنائي في حين أنه في الحياة العادية لا يمكن التنبؤ بها نسبيا كما يرى Blum أنه عادة ما يرتبط التوحد بالحب وبشكل مناقض ففي حالات الرعب الصدمي يكون هناك توحد آلى فكثيرا ما تخبر الصدمة - بل ربما بشكل حتمي - بوصفها اعتداء ومن ثم يعدل ضعف وعجز الأنا من خلال الـ توحد بالمعتدى - ذلك الدفاع المتوقع الذي هو شكل من أشكال التكيف حيث تخبر الصدمه بلغة العدوان ، الانتهاك ، العقاب ، الإشباع المازوخي والتخييلات العنيفة .... الخ وبعد الخبرة الصدمية تحاول الأنا أن تتحكم وتسييطر على الرعب والاستثارة المفرطة والمشوشة وأن تعطى معنى للرعب الذي يتعذر وصفه والارتباك المتعلق بما حدث في الواقع ومن ثم تعتبر التوحدات أمرا هاما لفهم الموقف الصدمي وآثاره وترتبط بمحاولات الأنا للسيطرة على الصدمة في إطار التخييل اللاشعوري.

(سيجموند فرويد ، ١٩٨٠ ، ص ٩٤ -626 - Harold P. Blum, 1987, P. 609 - 926 ، ١٩٨٠ ) ويشير Brenner, 1953 إلى أن الستراث يؤيد شك فرويد المتعلق بأن الخطر الموضوعي وحده يمكنه أن يسبب العصاب دون مشاركة الطبقات اللاشعورية العميقة من الجهاز النفسي أو أن صدمة رهيبة ومروعة يمكنها

نفسها أن تحدث العصاب في حياة البالغ ؛ إذ يرى أن الحدث يكون صدميا بسبب علاقته بالصراعات اللاشعورية للفرد أكثر من شدة وقوة الاستجابة الحسية الفسيولوجية التي يحدثها.

(Ernest A. Rappaport, 1968, P. 719 - 720)

وقد ذكرنا أن اشر العامل الصدمى قد انحسر إلى ما اسماه فرويد في صدياغات أخرى بالإحباط ولكنه فى الآن نفسه تكلم عن عصاب الحرب War Neurosis War Neurosis التحتل مشكلة الصدمة من جديد مكانا مهما لدى فرويد فيما أسماه عصاب الصدمة Trauma Neurosis وهو نمط من العصاب تظهر فيه الأعراض إثر صدمة انفعالية ترتبط عموما بوضعية أحسس الشخص فها أن حياته مهددة بالخطر وهو يتخذ فى لحظة الصدمة شكل نوبة قلق عارمة وقد تجر إلى حالات من الهياج والذهول أو من الخلط العقلى ويتيح لنا تطوره اللحق الذى يأتى غالبا بعد فترة من السكينة أن نميز إجماليا ما بين حالتين:

١- تقوم الصدمة بدور العنصر المفجر الذي يكشف عن بنية عصابية سابقة عليها.

Y- تلعب الصدمة في هذه الحالة الثانية دورا حاسما في محتوى العارض نفسه على شكل (معاودة الحدث الصدمي وكوابيس تكرارية واضطرابات في السنوم ، الخ) والذي يبدو وكأنه حاوله متكررة " لاستيعاب " الصدمة وتصريفها ويصاحب هذا التثبيت على الصدمة صد لنشاط الشخص يتفاوت في درجة تعميمه ويخصص فرويد والمحللون النفسيون تسميه العصاب الصدمي عادة لهذه اللائحة العيادية الأخيرة (حسين عبد القلار(في) فرج عبد القلام طه وآخرون ، ص ٢٤٧ - جان لا بلانش وجب بونتاليس ، ١٩٨٥ ، ص ٣٣٥) ومن ثم فيشير العصاب الصدمي إلى عرض يحدث بوصفه نتيجة لصدمة مفاجئة أو رعب أو نستيجة للستعرض الطويل الأمد لاستثاره غامرة وتتضمن

المظاهر الإكلينيكية له في: القلق، تقييد الوظائف المختلفة لأنا وعجزها والجيشان العاطفي، والأرق، وتكرار الفكرة والكلام أو تكرار تخييل الموقف الصدمي والأحلام التكرارية والتي يتولد فيها ذلك الموقف مرة ثانيسه بالإضافة إلى ذلك فقد تحدث الأعراض النفسية العصابية ويعتبر تكرار الموقف الصدمي في التفكير والكلام والتخييل أو الأحلام بمثابة تعبير عن إجبار التكرار في شكله غير الخفي وتنتج الأعراض عن عدم القدرة النسبية لأنا على تفريغ أو تقييد التوترات التي أحدثتها الاستثارة المفرطة – إنها تمثل محاولات متأخرة السيطرة.

(Ludwig Eidelberg, 1968, P. 452)

ومـن بين وظائف الأنا التي يمكن أن تضعف أو نتغلق بسبب ما آلت إليه من عدم الأهمية بعد الصدمة ، الوظيفة الجنسية فالاهتمام الجنسي عادة ما يتضاءل عـند المصابين بالعصاب الصدمى فالطاقة الجنسية شأنها شأن الطاقـات النفسـية الأخـرى تـتم تعبئتها من أجل السيطرة على الإثارة المقـتحمة ومـن ثـم تصبح الجنسية بلا طاقة وكما أن الاهتمام الجنسي يتضاءل في العادة عند مرضي البدن نظرا لما ينتابهم من نرجسية فكذلك يمكن للطاقة الجنسية أن تفقد طابعها النوعي نتيجة للصدمة ولوحظت عند المصابين بالعصاب الصدمي ظواهر نكوصيه من كل نوع سواء في مجال الغرائز أو في مجال الأنا وهذه الظواهر النكوصيه ينبغي النظر إليها علي الغامرة: السيطرة فالأشخاص الذين لا حول لهم يميلون للنكوص إلي أيام طفولتهم وذلك لأنهم كانوا في طفولتهم يجدون العون من راشدين "قديرين عـلى كـل شئ" فالمصابون بالعصاب الصدمي أحيانا ما يتخذون اتجاها استعراضـيا قوامـه العجز والتبعيه السلبية ويكشفون عن بعض النزعات الفميـه ويتلخص الأمر هنا في نكوص إلى أسلوب السلبية الاستقباليه وهو الفميـه ويتلخص الأمر هنا في نكوص إلى أسلوب السلبية الاستقباليه وهو

أسلوب أكثر بدائية للسيطرة علي العالم الخارجي بعد ما أعوزهم النجاح في السيطرة الايجابيه وتكون هذه الاستجابة اكثر بروزا عند الأشخاص الذين كانوا يميلون قبل الصدمة إلي اتخاذ هذا الأسلوب للسيطرة: فهؤلاء الأشخاص بالنظر إلى ضآلة إمكانياتهم الإيجابية ينزلقون إلي الحالة الصدميه بأيسر مما ينزلق غيرهم من أصحاب الأنا الأكثر إيجابية.

(أوتوفينخل ، ١٩٦٩ ، ص ١١ – ١٢)

وقد تكلم فرويد عن إجبار التكرار Repetation Compulsion وكيف أن تكرار الحادث الصدمي في الأحلام يجعل الشخص يعيش الحادث برمته من جديد مما يؤدى للسيطرة عليه وبشكل عام فإن الأحلام الصدمية المتكررة ينظر إليها بوصفها مختلفة عن الأحلام الأخرى فهي بمثابة محاولة من قبل الأنا للسيطرة - على نحو رجعي - على الموقف الصدمي الذي تببت إرباكه للنفس وقد أقر فرويد أن "الأحلام التي تحدث في الأعصب الصدميه بمثابة.. الإستثناءات .. الوحيدة لقاعدة أن الأحلام موجهة لتحقيق رغبه حيث لاحظ (١٩١٧) أنه حينما تخضع تلك الأحلام للتحليل فأنها تكشف عن " النقل التام للمريض إلى الموقف الصدمي كما أشار ( ١٩٢٠ ) إلى أن الأحلام التي تحدث بوصفها نتيجة للصدمة لا تخدم وظيفة إنجاز الرغبة لأنها تنشأ استجابة لاضطرار تكرارها من أجل تقييد الانطباعات الصدمية والسيطرة عليها ومن ثم فهي تطيع إجبارا لـتكرار . وقد أشار Harold L. Levitan إلى أن الحدوث الفريد للحدث الصدمي يليه حلم صدمي مماثل وذكر - من خلال خبرته بالأعصبة الصدميه - أنه في الحلم أو في سلسلة الأحلام التي تلى صدمه شديدة مفاجئه فإنه عاده ما تظهر نفس الأحداث أو الأحداث المشابهة مصحوبة بالقلق مما يعكس إخفاق العملية الدفاعية في الطم مما سمح بإعادة خبرة الحالة الصدمية من جديد خلال النوم ( Harold. L. levitan, 1965, p. 265

- 267 – ludwig Eidelberg, 1968, p. 452 – حسين عبد القادر (في) فرج طه وآخرون ،ص ٧٤٧ -37 .P . 57- 7٤ (K. Arvanitakis et al . , 1993 ,P . 57- والمستكرار الإبجابي للصدمة في الأحلام بما ينطوى عليه من معاناة أليمة للمريض إنما هو مع ذلك ومن زاوية الاقتصاديات النفسية مصدر راحة له ، فالأنا الأوائلية قلبل أن تصبح قادرة على أن تتوقع المستقبل ، كانت تحقق السيطرة على العام الخارجي عن طريق التكرار الإيجابي لما عاشته من قبل يصوره سلبية ، وأحلام التكرار عند المصابين بالعصاب الصدمي إنما تعد نكوصا إلى هذا النمط البدائي للسيطرة فالشخص إذ يعيش المرة بعد المرة ما كان عليه أن يعانيه خلال الصدمة ، فإنه قد يستطيع أن يستعيد السيطرة شيئا فشيئا ، ففي ذلك ما يتمخض عن إفراغ آجل ومن ثم يعين على التخلص من التوترات . أضف إلى ذلك أن هذه الأحلام تجعل النوم ممكسنا على الرغم من وجود التوتر الداخلي .. وفي الكابوس فإن الخبرة الصدمية الماضية - المحملة بالقلق .. تلخص في محاولة لدمج الأحداث الجديدة في حياة الحالم والتي تحتوي على ارتباط واقعى أو رمزي بالصدمة فخبرة الإيداء الجنسي - مع غيرها من الخبرات الصدمية الأخرى - تدعو الفرد لعمل توافقات وتعديلات يؤدي الفشل فيها إلى تطور اضطرابات ضغط تالية للصدمة وإحدى الأعراض الأساسية لتلك الاضطرابات هي الأحلام والكوابيس المتكررة التي تعيد إحياء الخبرة الأصلية ويبين المحتوي الظاهر في الكابوس لدي المرضى أن القلق الذي تحاول الأحلام تقييده والسيطرة عليه يستقر بشكل كبير في الذات الجسمية حيث يري .K. Arvanitakis et al أن الصدمة الجنسية في الطفولة لها تأثيرها على نمو صورة الجسم وتماسكها وتخبر بوصفها اعتداءا خطيرا على وظيفة الجسم وتكامله وتستثير القلق الأولى والقلق المتعلق بالأعضاء التناسلية كما أنها تؤدي إلى تحريف تمثل الجسم وتفتته أو تحطيمه ومن ثم

يعكس الجسم المفتت والمشوه أو المحرف والمتفسخ تماما- في الأحلام -من وجهة نظرهم التأثير العميق للصدمة الجنسية على تطور تمثل الجسم وتماسكه لدى هؤلاء المرضى وفيما يتعلق بالكوابيس الخاصة بالإناث اللاتي تعرضن لإيذاء جنسي فكثيرا ما يظهر في محتواها الهجوم السادي على الجسم - سواء أكان من الداخل أم من الخارج - ويصاحب ذلك فقدان السيطرة والتحكم ويري الباحثون أن الاعتداء الجنسي يقوى القلق المتعلق بالأعضاء التناسلية والمتمركز على مسائل خاصة بالدخول والاختراق والذي ينتشر لدي الأنتى وأنه إذا ما حدث اعتداء جنسى قبل أن يستحقق تكامل ما لتمثل الجسم فسيكون لذلك الاعتداء تأثيره العميق على المذات الجسمية ولا تتضمن الاستثارة المربكة والحادثة في موضع محدد بل تجلاح الجسم ككل وربما يؤدي ذلك إلى انفصال دفاعي وبعد عن الجسم الحسى - تاركة صوره جسم غير ثابته ومعرضة للهجوم اللاحق الواقعي أو المتخيل على الجسم ومن ثم يعيد الحلم خلق خبرة تدمير الجسم وتفتيته ومن الممكن أيضا أن تحيا التخييلات السادية البدائية للمشهد الأول أو تتطور نتيجة تأثير الصدمة ففي حلم لإحدى المريضات نستوضيح ذلك حيث ذكرت ما يلي " تعرضت أمي لحادثة ... رأيت جسم أمي في أجزاء . أصبح جسمها ككل غير متكامل "

(أو توفينظ ، ١٩٦٩ مص١٥ – 583 – 572 . 1993, p. 572 – 583 المحدث أيضا في حالة وتكرارات الصدمة لا تقتصر علي الأحلام فهي تحدث أيضا في حالة اليقظة ، هي تكرارات شعورية إلى حد ما ؛ فالمريض لا يستطيع أن يمنع نفسه عن أن يفكر ويعيد التفكير دائما ودون توقف في الحادثة ، وهي تكرارات لا شعورية أيضا إلى حد ما ، فالمريض يعيش النوبات أو تصدر عنه حركات شبيهه باللازمات السلوكية ليس لها في الظاهر أي معني ولكنها تتكشف في التحليل تكرارات لحركات تمت في موقف الصدمة أو

تتكشف حركات كان يمكن أن تكون ملائمة في الموقف الصدمي ولكنها لم تظهر ، كذلك يمكن أن تكون هذه الحركات غير راجعة إلى الموقف المولد للصدمة وإنما إلى مواقف أقدم عهدا ومنسية إبتعثتها الصدمة حديثا ويري William f. Murphy أن فهم المدور الذي تؤديه الإدراكات الحسية المتضمنة في إعادة التمثل التكراري للأحداث الصدمية ذو أهمية بالغة في تطور فهم وظيفة مفهوم الصدمة ومعناها - الأثر الذكروي - والمظاهر غير اللفظية المحددة لبنية الشخصية ويذكر إنه من المسموح به الحديث عن سمات الشخصية في اتجاه الأشكال المميزة للإدراك الحسى - يوصفها الطسريقة الستى يدرك بها الشخص العالم قدر ما هي جزء من شخصيتة بوصفها الطربيقة التي من خلالها يتصرف الشخص أيضا ، كذلك فما ندركم وكيفيمة إدراكه ذو أهمية كبيره في نشوء الدفاعات ضد الأحداث الصدمية التي يتعذر تجنبها والمسئولة بشكل كبير في تشكيل الشخصية ونامح مظهرا آخر له أهميته في علاقة الإدراك الحسى بالصدمة هو ارتباط الصدمة بدادراك المشاعر المرتبطة بها أو إنكارها ويذكر Murphy أنه قد تأكدت أهمية دور الإدر اكات الحسية أثناء الاجراء التحليلي من خال Felix Deutsch طوال سنوات عديدة وأوضح Berman كيف أن الإدراك الحسى يرتبط بإدراك الموضوع كما ناقش Hendrick العلاقة بنمو الإدراك الحسي بوصفها ممهدة للعلاقة بالموضوع كما بحث Knapp الانطباعات الحسية في الأحلام ويرى أن الأحداث الصدمية التي تسبب العصاب أو نمط تكراري من السلوك وتقلص على نحو خطير من أنشطة الأنا تبدو وكأنها نتاج أحداث خارجية معينة لها معنى لا شعوري خاص ومثير للقلق لدى الفرد الذي يخبرها وكقاعدة فإنها ترتبط وتدرك في علاقة بالصدمات الأخرى والماضية والتي تعبود في آخر الأمر إلى الصدمة "الأولية" للميلاد وعرض Murphy المثلاث حالات توضح بعض مظاهر الإدراك الحسى في الموقف التحليلي في الحالة الأولى تم التأكيد على المثير الحسى البصرى وفي الحالة الثانية على المثير الحسى اللمسى أما في الحالة الثالثة كان التأكيد على المثير السمعى ويبدو في تلك الحالات أن هناك استجابة متزايدة واستعمال لأشكال حسية معينة وذلك حينما تتحرك صراعات محددة بالإضافة إلى وجود ميل نحو الاعتماد على التنظيم والتعديل من تلك الأشكال وذلك للتعبير عن الحاجات الغريزية والدفاعات ضد الحاجات المرتبطة بالصدمة الحاضرة والماضية ومن ثم تستخدم الصدمة هذا بمعنى حدث في الماضي لا يمكن السيطرة علية بدون تمثل آلى تكراري ويخلص Murphy إلى أن هناك أنماط مميزه من الإدراك الحسى المتضمنة في دفاعات الأنا ضد الحمل الصدمي المفرط للجهاز الادراكي وتعتبر الأشكال الحسيه عند الميلاد والباكره في الحياة (مثل البصر ) - والتي من الممكن استثارتها ولكن لا يمكنها الاستجابة على نحو ملائم للمثير - أكثر عرضه للمؤثرات الصدمية من تلك الأشكال الحسية الأخرى وتظهر تلك الأنماط من الإدراك الحسى في علاقتها بالخبرات الصدمية الماضية والتخييلات الاستمنائيه النرجسية وترتبط بالكوابيس المتكررة في حياة البالغ وتخييلات المشهد الأول فالإدراكات الحسية تعمل كنقاط بؤريه للذكريات المختلفة وللصدمة التي تحدث طوال الحياة كما تعبر تلك الإدراكات عن الحاجات العزيزيه وتتنفع الأنا من استخدام تلك الإدراكات في تطور الأنماط المعقدة من الدفاع وخاصة ضد إدراك الشعور.

(William f. Murphy, 1958, p. 555- 567 - ١٦ - ١٥ ص ١٩٦٩، مص ١٩٦٩)

وتري Martin Stanton أن كل شخص يحاط مباشرة بخبرة صدمية يكون علي وعي بأهمية واستمرار التكرار في تلك الخبرة وفي الواقع يعتبر المتكرار معقدا ومتعدد الطبقات فهناك التكرار الإلزامي الملاإرادي

لمادة السمعية والبصرية المرتبطة بالصدمة أو " flashbacks " علاوة على ذلك هناك تكرار للأفكار الهذائية والحوازيه المرتبطة بالصدمة ذلك التكرار المتضمن أحيانا في المواقف الصدمية الخاصة بالإيذاء الجسمي وأخيرا هناك تكرار لخبرة النظرة العامة " overview " للصدمة ولا يعادل التكرار في كل شكل من تلك الأشكال - العودة إلى شئ ما ساكن ومثبت بل إنه عملية دينامية يتم فيها إعادة ترجمه العناصر المختلفة للخبرة الصدمية على التوالي من جديد وتشير Stanton إلى أن الصدمة تشكل فئة رئيسية في كل من الطب العام والطب النفسي فتشمل- باعتبارها خاصية إكلينيكية- الحوادث العامة ، الأضرار الجسمية الخطيرة ، الكسور كما تشمل - باعتبارها فئة في التشخيص العلاجي والطب النفسي -الاضطراب العقلي المباشر وطويل الأمد والمرتبط بالأحداث الشديدة المتضمنة الإيداء الجسمي ، والإيذاء الجنسي العنيف ، والتعذيب أو التشمويه ،والحرب ، والكوارث الطبيعية كالزلازل أو الفيضانات ، والحوادث ومشاهدة المواقف الشديدة كالموت في حادثة أو القتل وتذكر أنه قبل التصنيف الجديد لـ pinel - الذي قدم خلال الثورة الفرنسية - كانت المظاهر الجسمية والنفسية للصدمة تدرك على نحو متبادل من خلال نظرية الإصابات والتي تترابط تأثيراتها بواسطة الجهاز العصبي المركزي وبعد pinel صنفت الصدمة النفسية بشكل منفصل بوصفها عصابا أو مرضا خاصا بالأعصاب والعقل دون أهمية وجود إصابة ومع ذلك ظلت الروابط القوية الخاصة بالمفاهيم والتشخيص - فيما بين الصدمة الجسمية والنفسية باقية حتى اليوم ويتضح ذلك بشكل خاص في وصف الاستجابة المؤثرة للصدمة وتفسيرها فمن الصعب - على سبيل المثال - ليس فقط فصل الألم الجسمي عن الألم النفسي - ولكن أيضا - في حالة الأذي الجسمى - فصل " الألم الصدمى " الذي يستثيره الحدث الأصلى عن الألم

طويل الأمد الذي يليه وذلك هو السبب الرئيسي الذي يدرك من خلاله -بمصطلحات معاصره - العلاقة المتبادلة بين الصدمة الجسمية والنفسية بشكل محتوم بوصفها عمليه معقده ومركبه فهناك تأثير نفسى متكامل للصدمة الجسمية وتأثير جسمى للصدمة النفسية وبخاصة في الاضطرابات ذات الشكل الجسمي Martin Stanton, 1998, P. Somatoform disorders 331, 343) ويذكر أوتوفينخل في كتابة " نظرية التحليل النفسي في العصاب " أن جانب من الحالات التي توصف على أنها أعصبه صدميه ليست في الحقيقة غير أعصبه نفسيه أطلقتها حادثه ما ، ويجد هذا ما يؤيده في أن هناك أحيانا عدم تتاسب عجيب ما بين التفاهة النسبية لصدمه والعصاب الخطير الذي يفترض أن الصدمة قد ولدته فبقدر ما تكون الكبوتات السابقة شديدة وبقدر ما يكون اتزان صراعات الدفاع عديم الاستقرار يسهل على أبــة تجربه أن تتخذ الطابع الصدمى فلكل فرد " نقطه انحطام " خاصة به ولكن السهولة التي يمكن بها بلوغ هذه النقطة تختلف اختلافا كبيرا بين الأفراد ويشرير فينخل أيضا إلى أن أثر قلق الخصاء قد يبرز بصورة خاصــة فــى الحـالات الــتى تكون فيها الصدمة قد أتت بالخطر الشديد للإنجراح السبدني وهناك عدد كبير من الأعصبه الصدميه اللاحقة على العمليات الجراحية وذلك مثلا عندما لا يكون المريض قد تمت تهيئته نفسيا ومن شم عاش العملية على أنها خصاء ويحدث ذلك في الأغلب إثر العمليات التناسلية البولية بأكثر مما يحدث إثر عمليات تتصل بأجزاء أخرى من البدن ونظر الأن مخاوف الخصاء الناجمة عن العملية الجراحية تتزايد بتزايد الأثر الصدمى العملية فإن ذلك بتطلب تهيئة نفسية المرضى قبل العمليات الجراحية وينبغى بصفة خاصة تهيئة الأطفال كيما نتفادي الصدمات الخطيرة وذلك بتزويدهم قبل العملية بشرح موضوعي لما سوف يحدث لهم (أوتوفينخل ،١٩٦٩ ، ص ١٩ ، ٢٤ ).

مما سبق يتضح مدى أهمية موضوع " الصدمة " في التراث التحليلي ، تلك الأهمية التي إدراكها كثير من الباحثين مما دفعهم للبحث في ذلك الموضوع وتقديم وجهات نظر متعددة فنجد Bartlett تحاول من خلال عملها مع المرضى ، الذين تعرضوا للإيذاء الجنسى ، فهم تأثير الحدث الصدمي وذلك من خلال بناء الحدث نفسه من جديد ، والتطورات التخييلية له وأيضا من خلال السياق الاتصالى له بالصدمة وعلى وجه التخصيص فقسد افترضست أن خبرات الذات والموضوع تستدخل وقت الصدمة ويتم الاحتفاظ بها من خلال الدفاعات الأولية تلك الخبرات التي تؤثر فعليا وبشكل قوى على التطور اللاحق وتعتقد أن التطور القبل أوديبي والعمليات الدفاعية الأولية ونظرية العلاقات بالموضوع ذات أهمية كبرى فيى فهم وعلاج ضحايا الاعتداء الجنسي الباكر وفيما يتعلق بالمريضات اللاتسى تعرضن فسى الطفولة لاعتداءات جنسية من قبل الأب يعتقد Hyland أنه طالما تكون القدرة على التخييل لدي الإناث الصغيرات اللاتسى تعرضسن لذلك الإيذاء الجنسى المحارمي ممزقة فإنهن على وجه التخصيص لا يستطعن السماح لأنفسهن - أثناء العلاج - بامتلاك رغبات أو تشوقات للأب خاصة بهن ومن ثم تري Bartlett أن العلاج النفسي مع هؤلاء المريضات كثيرا ما يكون عملية بطيئة حيث يتجنبن دورهن السابق باعتبارهن ضحايا وبالإضافة إلى التأكيد على الصدمة الحقيقية وتطور هـ اللاشعوري يعتقد Hyland أن تلك الحالات التي يقابلها في العـــلاج تســـلط الضوء ليس فقط على كيفية تأثير الماضى على الحاضر ولكن أيضنا على "كيفية إمكان الحاضر – من خلال اللجوء والعودة للماضي واستعادة ذكرياته للذهن وتكرار الأحداث السابقة - أن يؤثر على الماضي " وتذكر Bartlett أن فرويد قد أقرأن " الفتاة التي كانت موضوعا لإغواء جنسى في طفولتها الباكرة ربما توجه حياتها الجنسية

اللاحقة بحيث تستثير باستمرار وعلي نحو دائم هجومات واعتداءات مشابهة "وتشير إلي أن حالة من الحالات التي صادفتها قد أكدت ما ذهب إليه فرويد (Kathryn J. Zerbe, 1990).

ويرى Melvin Bergأن الدراسات الإمبيريقية تدعم الإن الدور الرئيسي للإيداء الجنسى في نشوء الأعراض السيكوبالولوجية كاضطراب الشخصية المركبة واضطرابات الأكل اواضطراب الشخصية البينية واضطرابات القلق المختلفة ويذكر أن التحليل النفسي قد أخفق في فهم نتيجة الصدمة الخطيرة على نحو ملائم حيث أنه يبخس تقدير تأثيرها المدمر والوسائل الضرورية للتغلب على النتائج المركبة لها ويوضح Berg أنه دائما ما يكون دور عوامل الواقع غير واضح في نظرية التحليل النفسى وينشأ ذلك - من وجهة نظره – في المقام الأول عن تأكيد فرويد على التأثير الكبير للتخييل على الوظيفة النفسية ومن ناحية أخري أحيانا ما يسبب ذلك التركيز أخطاء -على سبيل المثال حينما يساء فهم وتفسير الواقع بوصفه تخييلا - ذلك الذي يحدث في الفهم التحليلي للإيذاء الجنسي ويري أنه لابد أن يؤخذ في الاعتبار دور الواقع خاصة عند العلاج التحليلي الذي يتم في سياق اجتماعي يؤثر على نحو مثير على الموقف التحليلي كالمجتمعات التي تقاسي وتعاني من الاضطراب السياسي العنيف وبالمثل يتساءل David Bealeعن العوامل الـتي ساهمت في إخفاق التحليل النفسي في التعامل مع الصدمة ويقترح Bennett Simonأن فرويد كان مهتما بدور التخييل في نشوء العصاب إلي حد أنه عمم أهميته وهكذا تجاهل إسهام الصدمة في حدوث الأمراض النفسية الخطيرة على ذلك فالمجتمع ككل يقاوم محاولة استكشاف الصدمة وفحصها لما تحدثه من انفعالات وأحاسيس مزعجة ومن ثم يتجاهل المجتمع ويقلل من أهمية المواقف الصدمية المتعددة في كل مكان من العالم وبطريقة مماثلة يميل التحليل النفسي إلى التركيز على الصدمة غير الخطيرة نسبيا (المعتدلة) كالمشهد الأولي ولقد راجع Simon ما أحرزه في مجال الطب النفسي ووجهات النظر المتطورة حول الصدمة في التحليل النفسي ولاحظ أن الأحداث الصدمية – باستثناء المشهد الأول – تم تجاهلها بشكل كبير حتى أنه قلما تفحص الأحداث المحارمية العرضية وبشكل مشابه نادرا ما تخضع الحروب والتورات السياسية للفحص التحليلي حتى حينما تؤثر بشكل دال علي حياة المريض (علي سبيل المثال : حرب فيتنام) وقد أسفر عمل Simon مع المرض الذين تعرضوا للصدمة عن عديد من الملاحظات الإكلينيكية المهمة :

ثانيا: كثيرا ما يرفض المرض - بشدة - محاولات المحلل وجهوده .

ثالثا: كثيرا ما يعتقد المرضى الذين تعرضوا الصدمة أن صعوباتهم فريدة وأن ما مروا به من خبرات لا يمكن أن يقدر إلا من خلال ضحية أخرى لتلك الصدمة .

رابعا: كثيرا ما يعتقد ضحايا الصدمة أن المحلل لا يعرف كيفية التعامل مع تلك الخبرات ولذلك فعليهم أن يحموا المحلل من أن يصدم من خلال روايتهم للخبرة الصدمية الخاصة بهم . (Melvin Berg, 1991)

من خلال ما تم عرضه حول مفهوم " الصدمة " يمكن اعتبار خبرة الختان من قلل عنير من الإناث في من قلب غير المتخصصين - والتي يتعرض لها كثير من الإناث في مجتمعنا - بمثابة خبرة صدمية قد يكون لها أثارها على البناء النفسي لتلك

الأنتى التي تعرضت لها وسنحاول في تلك الدراسة التحقق من ذلك بالكشف عن البناء النفسي للأنثى التي أجريت لها عملية الختان من قبل الجاهلين ممن ليس لديهم الخبرة الكافية لإجرائها - على اعتبار أن ذلك الشكل للختان بمثابة حدث صدمي في حياة الأنثى .

#### سابعا: الدراسات السابقة الخاصة بصورة الجسم

الحقيقة أن الدراسات العربية المتاحة أو المنشورة في موضوع صورة الجسم توحى بالقلة وعلى الأخص صورة الجسم لدى الأنثى وربما يرجع ذلك إلى عوامل اجتماعية ثقافية تجعل هناك خصوصية لسلوك الإنسان فيما يتعلق بصورته عن جسمه وعن جانبيته الجسمية فلم يجذب هذا المجلل إلا القليل جدا من الباحثين - في حدود علمنا - ليبذلوا محاولات أولية لدراسة موضوع صورة الجسم فالجهود البحثية العربية ما زالت ضليلة جدا إذا ما قورنت بما يزخر به هذا المجال من دراسات غربية فالحاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث الإمبيريقية على الصعيد العربي بغرض كشف الغموض الذي يحيط بصورة الجسم.

(علاء الدين كفافى ، مايسه أحمد النيال ، ١٩٩٦ ، ص ٧)

وصلورة الجسم بكونها عنصرا مهما من عناصر البناء النفسى قد جذبت اهتمام بعض الباحثين الذين اهتموا بها فى علاقتها بمتغيرات أخرى عديدة وسلقوم هلنا بعرض تلك الدراسات التى تعرضت لذلك المفهوم لتحقيق ملزيد ملن الفهم لذلك المتغير المهم الذى تتضح من خلاله عناصر البناء النفسى الأخرى.

وسأقوم بتقسيم تلك الدراسات إلى :

أ- در اسات عربية .

ب- در اسات اجنبیه .

- (أ) الدراسات العربية:
- ١ دراسة ماهر محمود الهواري (١٩٧١):

بعنوان "دراسة تجريبية مقارنة لديناميات تعيين الذات وصورة الجسم في في المنائلات الإجابة عن التساؤلات الآتية:

- 1- إلى أي مسدى يسؤدى الذهان والعصاب وحالات البتر إلى اضطراب صورة الجسم فى صسورة الجسم ؟ إذ افترض الباحث أن اضطراب صورة الجسم فى حالات الذهان أشد منه في حالات العصاب وفى حالات العصاب أشد منه فى حالات البتر وذلك بالمقارنة بالعاديين كما افترض الباحث أن التشوه النفسى أشد أثرا من التشوه الجسمى الفعلى بالنسبة لصورة الجسم.
- ٢- مـا هو دور ميكانزم التعيين الذاتي بوصفه عاملا دفاعيا في الحالات الإكلينيكية ؟ فقد افترض الباحث أن التعيينات غير السوية تبدو أكثر في حالات الفصام ثم القلق ثم البتر بالمقارنة بالعاديين.

وكانت عينة الدراسة مكونة من ٨٠ حالة (٢٠ من كل من فئات الفصام والقلق والباتر ، ومجموعة ضابطة تتمثل في العاديين) وكانت أدوات دراسته هي المقابلة نصف المقننة واختبار تفهم الموضوع واختبار الروشاخ : حيث استخدم بعض تقديرات الروشاح لاتخاذها دلائل لمقارنة صورة الجسم كما اتبع الباحث الوسائل الآتية : مقياس أبعاد صورة الجسم: ويشمل دليلي الحواجز والتقوب وهو مقتبس عن فيشر وكليفلاند ودليل لدراسة مدى اضطراب صورة الجسم : وهو دليل وضعه الباحث ومن أهم النتائج التي توصل إليها أن صورة الجسم أكثر تشويها لدى الفصاميين ثم الفلقين ثم المبتورين وذلك بالمقارنة بالعاديين وقد حالات الفصاميين ثم القلقين ثم المبتورين وذلك بالمقارنة بالعاديين وقد

استنتج من ذلك أن صورة الجسم والتعيين الذاتى يسيران فى خط متواز مسن الفصاميين إلى القلقين ثم المبتورين ومن ثم فلصورة الجسم والتعيين السذائى دور مهم فى بسناء الأنا تلك الأنا التى تتحطم فى حالة الفصام وينستابها الاضسطراب فى حالة القلق وبعض الاضطراب فى حالة البتر وتسبقى متكاملة فى حالة العاديين ، كما تبين من خلال تلك الدراسة أن التعيين الذائى يؤدى دورا مهما فى بناء صورة الجسم كذلك ، فإن صورة الجسم المتكاملة تساعد على التعيينات السوية فالفرد يحصل على معلومات عسن أجسام الآخرين بإسقاط جسمه فى العالم الخارجى ويحصل على معلومات عن جسمه باستدماج أجسام الآخرين كما تكتسب صورة الجسم بالستعيين بصور أجسام الآخرين فلا شك أن هناك صلة وثبقة بين صور أجسامنا وصور أجسام الآخرين يساعد على ذلك عملية التعيين الذاتى التى تظل مستمرة طوال الحياة.

### ۲ - دراسة نيفين مصطفى زيور (۱۹۷۹):

بعنوان "دراسة في التحليل النفسي لصورة الجسم لدى الأطفال العصابيين باستخدام أدوات السبحث الإكلينيكي" وقد تناولت الدراسة مشكلة صورة الجسم في الطفولة لدى حالات البوال الليلي بوصفه من أكثر الأعراض العصابية شيوعا لدى الأطفال حيث افترضت الباحثة أن الأطفال المصابين باضطرابات عصابية يتضمن البناء التحتاني لديهم اضطرابا في صورة الجسم وكانت عينة الدراسة مكونة من عشرة أطفال تتراوح أعمارهم ما بين سن السادسة والثانية عشرة مصابين بعصاب البول الليلي وقد تمثلت أدوات دراستها فيما يلي:

- اختبار رسم الشخص لما كوفر.
  - الرسم الحر.

- اختبار الروشاخ.
- المقابلة الإكلينيكية.

ولقد تحقق هذا الفرض تجريبيا بما لا يدع مجالا الشك ومن أهم النتائج التي توصلت إليها ما يلي :

1- أن اضطراب صورة الجسم لدى الأطفال يفصح عن نفسه من خلال استجاباتهم لبطاقات الروشاح والرسم في تشويهات تتميز بالتقطيع إلى أجزاء وبالتفكك أو التصدع بل قد يصل الأمر إلى التفسخ والتدمير ويشمل هذا التشويه أعضاء التناسل الأمر الذي يجعل عقدة الخصاء تلح إلحاحا في تخييلات الأطفال وترى الباحثة أن عقدة الخصاء وشدة الحاحها هي المنطلق إلى تشويه صورة الجسم من خلال توحدات متناقضة.

٢- تتضمن استجابات الأطفال تخييلات البوال المواكبة لاستجاباتهم
 المعبرة عن تشويهات صورة الجسم.

- صحورة الجسم لحدى معظم الحالات مزيج من الملامح الذكرية والأنحثوية أي إثنينيه جنسية bisexuality سواء أكان الطفل ذكرا أم أنحثي وهو أمر يوحى بالتوحد بالأبوين معا على أن التوحد بالأب من الجهد سن الآخر يظل في مستوى لا شعورى لا ينكشف إلا من خلال المستدعيات الحرة في الاستجابة لبطاقات الروشاح وفي الرسم ولا يخفى ما في هذه الإثنينية الجنسية من خطر في تأسيس الهوية الجنسية وبالحتالي في الحتعيين الذاتي ومن ثم يستخدم الأطفال دفاعات مختلفة بحثا عن نوع من الاستقرار من بينها توحد صورة الجسم بالفالوس إنكارا لفقدانه وترميزا لما يحمله الفالوس من رمزية فريدة غير أن هذا الحتوحد يطبع صدورة الجسم بطابع يفقدها سمائها المميزة وبالتالي وظائفها السيكودينامية.

- ظهر في معظم استجابات الأطفال تخييل المشهد الأول وترى الباحثة أن ذاك التخييل يرجع إلى رغبتهم في العودة إلى الأصول حيث يعبر تخييل المشهد الأول عن الأصل أي أصل الكيان أو الوجود وكأن الأطفال يبحثون عن أصل منشئهم ولغز الميلاد والإنتماء إلى الوالدين وفي نهاية الأمر تقرير أصل الهوية.

# ٣- دراسة بانسية مصطفى حسان (١٩٨٦):

وتــتجه تلك الدراسة نحو تناول موضوع محدد ؛ هو "صورة الجسم لدى المــرأة المنجبة وغير المنجبة " العاملة وغير العاملة ، دراسة مقارنة فى ضــوء بعض مفاهيم التحليل النفسى إذ تسهم فى إلقاء الضوء على صورة الجســم لــدى المــرأة المنجــبة وغير المنجبة فى علاقتها بمتغير العمل الاجتماعى المنتج هذه علاوة على ما تكشف عنه من ملامح للبناء النفسى للمرأة وقد تمثلت فروض الدراسة فيما يلى :-

- أن اضـطراب صـورة الجسـم في حالات العقم اشد منه في حالات الإنجاب.
- أن اضـطراب صورة الجسم في حالات العقم لدى المرأة غير العاملة أشـد مـنه في حالات المرأة العاملة أما أدوات تلك الدراسة فهى :- اختبار تفهم الموضوع (خمس عشرة بطاقة فقط)
  - اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص
- استمارة جمع بيانات عن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للمبحوثات (من إعداد الباحثة) أما عينه الدراسة فتكونت من عشرين زوجة ممن تستراوح أعمارهن بين (٢٥ ٣٥ سنة) وممن ينتمين إلى الطبقة الاجتماعية الاقتصادية المتوسطة وزعت على أربع مجموعات هي :- مجموعة غير المنجبات العاملات "خمس حالات" ، مجموعة غير المنجبات

العاملات "خمس حالات" ، مجموعة المنجبات غير العاملات "خمس حالات" ، مجموعة غير المنجبات غير العاملات "خمس حالات" وتشيير نتائج تلك الدراسة إلى صحة الفرض الأول وصدقة فصورة الجسم لدى الزوجات غير المنجبات تميزت بوجود اضطراب شديد بل لقد وصل الأمر إلى حد أنها أصبحت تعانى الألم والتشويه والتدمير وتخطبت نطاق العصاب واقتربت إلى حد كبير من نطاق الذهان وخاصية في حالات عدم الرضا وعدم النقبل لهذا الاضطراب أما بالنسبة لعينة الزوجات غير المنجبات العاملات وغير العاملات فتشير النستائج إلى عدم صحة الفرض الخاص بهن والقائل إن اضطراب صورة الجسم في حالات العقم لدى الزوجات غير العاملات أشد منه في حالات الزوجات العاملات فقد وجدت الباحثة تشابها كبيرا في مضمون استجاباتهن تجاه فشل أجسامهن في تحقيق التوقعات المطلوبة منهن والذي يؤمن بأنهن خلقن من أجله (الأمومة والإنجاب) كما وجدت الباحثة تشابها كبيرا في تعرض كلا العينتين لضغوط نفسية شديدة شكلت خطرا شديدا على الذات بل لقد وصل الأمر إلى حد الشعور بالانهيار والاختلال في ضبط الأنا - مما دفع الباحثة إلى الاعتقاد بعدم جدوى متغير العمل في زحزحة هذه الوظيفة البيولوجية للمرأة. فصورة الجسم لدى الفئتين تميزت بوجود اضطراب شديد بل لقد وصل الأمر إلى حد أنها أصبحت تعانى التشويه والتدمير. إلا أن الباحـــثة وجدت اختلافا في كيفية الاستجابة لمواقف النبذ والعداء التي يتعرضن لها في بيئتهن (وذلك لكونهن إناثا ولسن ذكورا - فشان في تحقيق التوقعات المطلوبة منهن " الأمومة والإنجاب " وفشلن أيضا في تعييناتهن مع بنات جنسهن وقد اتضح ذلك من استجاباتهن على اختبار تفهم الموضوع واختبار رسم المنزل والشجرة والشخص) فعينه السزوجات غيسر المنجبات وغير العاملات كن سلبيات ، وفقدن الثقة بأنفسهان ، وشعرن بالحاجة إلى الحب والعطف والأمن وطلبن العون والمساعدة من الأخرين في حين أن مجموعة الزوجات غير المنجبات العساملات دخلن في صراع مع البيئة من أجل تحقيق قدر مناسب من الستوافق مسع البيئة دون الاكتفاء بالسلبية والخضوع لهذا الواقع الذي يعشسنه ممسا يشير إلى إمكانية قيام متغير العمل بدور له فاعلية في إضافة نوعية أخرى من الاستجابات أكثر نضجا بما يجعل المرأة أقدر على مواجهة المواقف الاجتماعية الجديدة والمتغيرة .

## ٤- دراسة مها إسماعيل صدقى الهلباوى (١٩٨٨):

بعنوان "الاكتئاب وصورة الجسم كما تظهر في الرسم الاسقاطي - دراسة إكلينيكية متعمقة " وقد تناولت الدراسة تلك العلاقة الواضحة بين الاكتئاب وصورة الجسم فتمثل هدف الدراسة في أمرين ، هما :-

- ۱- الستعرف على صلورة الجسم الشعورية واللاشعورية لدى مرضى
   الاكتئاب الذهاني.
- ٢- معرفة قدرة اختبار إستقاطي كاختبار (رسم المنزل والشجرة والشخص) في الوصيول إلى هذه الصورة وقد افترضت الباحثة مجموعة من الفروض هي :-
  - تفكك هذه الصورة وتطلها.
  - الإنكار اللاشعوري لبعض أجزاء الجسم (كالفم واليد)
    - الإنكار اللاشعوري لجميع الحواس.
    - الإنكار اللاشعوري للجسم الآدمي.
      - البتر السيكولوجي للأطراف.

وكانت عينة الدراسة مكونه من عشر حالات من مرضى الاكتئاب الذهانى من الذكور تتراوح أعمارهم بين ٢٠، ٥٠ سنة أما الأدوات فتمثلت في :

١- اختبار رسم المنزل والشجرة والشخص.

٢- وحدة الجنس الآخر لما كوفر.

٣- المقابلة الشخصية الطليقة.

# ومن أهم نتائج تلك الدراسة ما يلى:

- كشفت استجابات عينه الدراسة عن تخييلات الأم قاصرة العطاء والدفء ، واعتمادية عليها ، وتناقض وجداني تجاه الأم والذات والعالم الخارجي ، وأحاسيس بالنقص والعجز واللا أمن ، وأحاسيس اكتثابية ورغيبات انسزوائية وعلامات ذهاينة كما يمثل الواقع مصدرا للقلق وبالنسبة لصورة الجسم : أشارت رسوم المرضى إلى وجود تخييلات خاصة بالتشويه الكامل لصورة الجسم يصل إلى اللاواقعية وإللاآدمية ، وتفكك الجسم ، وإنكار بعض الحواس (الفم ، اليد) ، وتخييلات خاصة بإنكار جميع الحواس ، وتخييلات بتر لا شعورية والتى نتضمن تخييلات خصاء سيكولوجى إذ اتخذت اضطرابات صورة الجسم لدى هؤلاء المرضى عدة أشكال نوجزها فيما يلى :
- ظهررت التشوهات الكلية الكاملة التى لا تتضمن أعضاء الجسم كلها وحسب بل الأحاسيس الآدمية الإنسانية أيضا فقد كانت تخييلات كثير من المرضى لأجسامهم تتضمن إحساسا بأنه لا يتصل بالجسم الآدمى الإنساني بل هو غامض ومتخسب كالآله ، وغريب وغير واقعى مما يعكس التصور الذهانى اللاواقعى فيما يتعلق بادراك الجسم كما كان إدراكهم لصورة أجسامهم إدراكا مضطربا .

- ظهرت التخييلات اللاشعورية لصورة جسم مفككة متحللة إذ تتحلل وتستفكك الأذرع أو الساقان وهذا الستخييل إنما هو نتاج للعدوانية الموجهة للجسم .
- ظهر الإنكار اللاشعوري لبعض أعضاء الجسم كالفم على سبيل المئال إذ يعكس إنكار الفم ومحاولة الهرب من رغبات فمية نكوصية طفيله اضطرابا في صورة الجسم.
- ظهر الإنكر اللاشعورى لجميع الحواس وهي تخييلات ذهانية في إدراك صدورة الجسم تتضمن الرغبة في الانزواء والابتعاد عن البيئة الخارجية والآخرين.
- سيطرة إسقاطات البتر على تخييلات جميع المرضى سواء بتر القدمين أو الأطراف ويتضمن هذا البتر:
- تدعيما للرغبات النكوصية الطفلية في العودة إلى عهد الاعتماد
   على الأم فمن خلال البتر يستطيع المريض العودة إلى ذلك
   العهد حيث لا يستطيع الحركة أو التعامل مع البيئة الخارجية.
- تخييلات لاشعورية "بالخصاء النفسى" فالأطراف ترمز للعضو الذكرى وتعمل مشاعر الذنب الناتجة عن الرغبة الشهوية فى الأم على إبتعاث هذه التخبيلات.

كما ظهرت لدى بعض المرضى تخييلات لصورة جسم صغير وقد تعكس هذه التخييلات رغبات نكوصية طفليه اعتماديه وتعلقا بالأم.

### ٥ - دراسة السيد محمد كمال زكى السيد (١٩٩٥):

بعنوان "أزمة المراهقة وصورة الجسم باستخدام الرسم الإسقاطى " وقد تناولت تلك الدراسة أزمة المراهقة وصورة الجسم لدى المراهقين والمراهقات وتمثلت مشكلة الدراسة فى معرفة الفروق بين الجنسين فى صورة الجسم بالإضافة إلى معرفة الفروق العمرية فى صورة الجسم بين

الذكور والإناث في باكورة المراهقة وبين الذكور والإناث في مرحلة المراهقة المتأخرة وأيضا التعرف على مظاهر أزمة الهوية لدى المراهقين من المراهقين والمراهقات من الجنسين وتكونت عينه الدارسة من مائة من المراهقين والمراهقات بالمرحلتين الإعدادية والثانوية العامة تراوحت أعمار الذكور والإناث بالمرحلة الإعدادية بين ١١، ١٠ سنة بينما تراوحت أعمار الذكور والإناث بالثانوية العامة بين ١١، ١٠ سنة وتمثلت أدوات الدراسة في :

- اختبار كارين ماكوفر لرسم الشخص.
- المقابلة الإكلينيكية الحرة ومن ثم تمت صياغة فروض الدراسة كالأتى:
- ۱- الفرض الأول: هناك فروق بين الذكور والإناث في صورة الجسم كما يقيسها اختبار ماكوفر لرسم الشخص.
- ۲- الفرض التاتى: هناك فروق عمريه فى صورة الجسم بين الذكور والإناث فى مرحلة المراهقة وبين الذكور والإناث فى مرحلة المراهقة المتأخرة.
- ٣- الفرض الثالث: وتم صياغته في شكل سؤال مؤداه: ما هي مظاهر أزمــة الهوية لدى المراهقين من الجنسين كما تبدو من خلال المقابلة الإكلينيكية.

ومن أهم النتائج التي توصل إليها الباحث في تلك الدراسة ما يلي :

- تشير النتائج إلى أن الذكور بالمرحلة الإعدادية يعانون من الافتقار الحقيقي في العلاقات الاجتماعية مع وجود ميول انطوائيه وإشباع تخييلي كما كشفت التفاصيل عن وجود القلق وسوء التوافق لدي كل من الذكور والإناث في اتجاه الجنس الأخر.

- أما بالنسبة للجنسين بالثانوية العامة فتدل المؤشرات على أن الفتيات بالبثانوية العامة للخيطة مع وجود تخييل يتضمن تقييما عاليا لذوا تهن أما ذكور الثانوية العامة فلديهم زيادة في معدلات القلق بالمقارنة بالإناث نظرا لتزايد الطاقة الدفاعية التي تبقي علي السزان الدات لدى الإناث وهذا ما اتضح من خلال رسوم الشكل الإنساني.
- يعاني الذكور من الافتقار إلى الإشباع الحقيقي من العلاقات الاجتماعية مقارنة بالفتيات لذلك دلت الرسوم أيضا علي وجود صحوبة لديهم في إقامة العلاقات الشخصية ووجود مفهوم متوازن للذات مع اضطراب الدور الجنسي لديهم وهذا ما تأكد من تحليل الرسوم.
- وجود الصراع الداخلي لدى ذكور الثانوية العامة بشكل أكبر مما هو لدى ذكور الإعدادي.
- · الصراع الحاد بين التعبير عن الجنس وضبطه والانشغال الزائد بالجسم لدي الجنسين بالثانوية العامة ومن أهم مظاهر أزمة الهوية لدي ذكور الإعدادي ما يلى:
- الرومانسية حيث الرغبة في عمل علاقة حب مع الجنس الآخر ، والاعتزاز بالأسرار الخاصة وعدم السماح لأحد بالاطلاع عليها إلا للأصدقاء المقربين ، والتمرد علي الأوضاع الموجودة بالأسرة ، وأحلم اليقظة ولدى إناث المرحلة الإعدادية نجد الشعور بالنقص ، والتمرد علي الأسرة ، والحب الزائد للصديقات بوصفه تعبيرا عن القلق والحاجة الشديدة إلي الأمن فالحب في مطلع المراهقة ليس غاية في ذاته بقدر ما هو وسيلة لإشباع رغبات عاطفية .

- · أما مظاهر أزمة الهوية لدي ذكور الثانوية العامة فمن أهمها: العادة السرية ، وعدم القدرة علي التفكير حيث التخيل والتمني والتأمل الذاتي ، التمرد علي السلطة كالمدرسة والمجتمع ،الالتجاء إلي الرفاق وعمل شله مع نفس الجنس .
- ولدي إناث الثانوية العامة نجد: تعلق بعض الفتيات بالمدرسين والمدرسات بما يشوبها من علاقة حب عنيف ، والحيرة في اختيار المصير وبأي شخصية تقتدي ، التمرد علي السلطة دليلا علي الرغبة في تحمل المسئولية ، وعدم القدرة علي التركيز مما يجعل الفتيات نلجاً لأحلام اليقظة .

### ٦- دراسة عدنان عبد القادر علي الشرجبي ( ١٩٩٨ ):

بعنوان " القلق وصورة الجسم - دراسة إكلينيكية استطلاعيه لعينة من المراهقين اليمنيين " وقد حاولت الدراسة الإجابة علي تساؤل أساسي هو : ما هو طبيعة المراهقة في اليمن ؟ وما خصائصها ؟ ولتحديدها وفهمها بصورة أكثر شمولية وضع الباحث تساؤلات الجزئية على النحو التالي:

- ١. هــل هذاك فروق ذات دلالة إحصائية بين المراهقين ( ذكور إناث)
   في صورة الجسم ؟
  - ٢. هل تختلف صورة الجسم لدى المراهقين باختلاف العمر ؟
    - ٣. ما طبيعة التخييلات اللاشعورية لدى المراهقين ؟
      - ٤. ما طبيعة التطور النفسجنسي لدى المراهقين ؟
    - ٥. ما الميكانزمات الأساسية المكونة لشخصية المراهقين ؟
      - ما ملامح صورة الجسم لدى المراهقين ؟
  - ٧. ما الصراعات التي اتخذها المراهقون تجاه الجنس والسلطة ؟
    - ٨. ما طبيعة علاقة المراهقين بأقرانهم من نفس الجنس؟
    - ٩. ما طبيعة علاقة المراهقين بالجنس والمسألة الجنسية ؟

- ١٠. كيف ينظر المر اهقون لطبيعة العلاقة بين الجنسين ؟
- وكانت عينة الدراسة مكونه من ستة وخمسين فردا (طالب طالبه ) من مدارس مختلفة في صنعاء أما أدوات الدراسة فتمثلت في :
  - المقابلة الإكلينيكية .
  - اختبار رسم الشخص لما كوفر .
  - \* ومن أهم نتائج تلك الدراسة ما يلي :
- ا) ظهرت فروق ذات دلالـة فيمـا بين المراهقين في صورة الجسم التضحت من خلال رسم الشخص .
- ۲) أظهر المراهقون تخييلات جنسية وعدوانية وعلقات بدائية بالموضوع
   وتخييلات جنسية "أنثوية " للذكور و " ذكريه " للإناث.
- ٣) أظهر المراهقون بقايا تثبيت طفليه على مراحل النمو النفسجنسية ظهرت بصور متعددة شرجية ، وفمية و أوديبية .
- ٤) وجدت العديد من الميكانزمات الدفاعية لبقايا التثبيت الطفليه كالإسقاط
   والنقل والتبرير والثنائية الوجدانية والكبت .
- هلمح أنثوية في صورة الجسم لدي الذكور في حين ظهرت ملامح ذكريه في صورة الجسم لدى الفتيات .
- آظهر المراهقون صراعا نحو الجنس والسلطة وقلقا أتخذ أشكالا عدة ظهرت في التعبير وفي حل الصراع بين الاستقلال والاعتماد علي الوالدين ونقل ساحات الصراع إلي بدائل للسلطة.
- الله المراهقون رغبة في إقامة علاقة بالآخر وذلك بصور متعددة فقد أظهر الذكور رغبه في إقامة علاقات واسعة مع العديد من زملائهم في حين اكتفت الإناث بصديقة أو صديقتين .
- أظهر المراهقون قمعا وكبتا ومراوغة بصورة جلية وواضحة عند
   الحديث عن المسألة الجنسية والعلاقة بالجنس الآخر .

٩) كما أوضحت النتائج أن العلاقة بين الجنسين مزيج من الاستجابات المراهقون فهناك العلاقة التصادمية وهذا ما ظهر في علاقة الأخوة بأخواتهم كما أظهر المراهقون أن الذكر هو المسيطر في حين أن الأنثى تابع فالرجل سيد القرار فيما يختص بالمرأة وظهرت العديد من الاختزالات لمكانة المرأة واعتبارها أما وأنثى وقاصرا ... النخ وظهرت استجابات قليلة تذهب إلى القول بأن المرأة ند للرجل ...

### ٧- دراسة آمال كمال محمد (١٩٩٨):

بعنوان " البناء النفسي المرضي المصابين بفقدان الشهية العصبي - دراسة إكلينيكية " وتهدف تلك الدراسة إلي الكشف عن البناء النفسي المميز المرضي المصابين بفقدان الشهية العصبي لدى عينة من الفتيات المصريات والتوصل لرؤية تكاملية في فهم الأمراض النفسية ترتبط بين الدراسات الطبية والدراسات النفسية التي تستند علي المنظور الدينامي في فهم الأمراض وكهدف تطبيقي تسعي إلي توسيع نطاق تطبيق أدوات البحث الإكلينيكي والاختبارات الإسقاطية في مجال الأمراض النفسية البسمية وخاصة اختبار الروشاخ الذي تندر الأبحاث التي استخدمته في مجال البحث الإكلينيكي – في مصر – لما يكنف تطبيقية من صعوبات محبال البحث الإكلينيكي – في مصر – لما يكنف تطبيقية من صعوبات وتمثلت تساؤلات الدراسة فيما يلي :

ما طبيعة صورة الأم ، والحاجات الأساسية والصراعات ، والقلق ، وميكانورمات الدفاع ، ومستوى كفاءة الأنا ، وصورة العالم الخارجي ، وصورة الجسم ، وصورة الذات ، ومدي الكفاءة العقلية و القدرة علي الستخدام الذكاء لدي الفتيات المصابات بفقدان الشهية العصبي ؟ وكانت عينة الدراسة مكونة من خمس فتيات مصريات مصابات بفقدان الشهية

العصب بي تراوحت أعمارهن بين ١٩: ٢٤ عاما وقد استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة وكانت أدوات دراستها هي:

- · المقابلة الإكلينيكية .
- اختبار تفهم الموضوع.
- اختبار بقع الحبر لروشاخ .
- ومن أهم نتائج تلك الدراسة ما يلي:
- ١. كشفت نتائج اختباري T. A. T والروشاخ أن هناك تتاقضا بين الصورة الشعورية واللاشعورية للأم فهي علي المستوى الشعوري أم جيدة ، محبة تتسم بالطيبة والتسامح ، وترعي الذات وعلي المستوى اللاشعوري ظهرت الثنائية الوجدانية تجاهها فهي إما أم جيدة أو أم سيئة مسيطرة ، وعدوانية ، ونرجسية ، وغير قادرة علي منح الحب و الرعاية
- ٢. تفتقد المريضات التواصل الوجداني في العلاقة بالأم وهناك حاجات للحصول على الملامسة والتلاصق بجسدها وتدافع المريضات ضد مخاوف الانصهار مع الأم بتناول أجسادهن بشكل يخالف جسد الأم بإنكار الأنوثة والمظهر الجسدي المعبر عن ذلك .
- ٣. استخدمت المريضات دفاعات الكبت والإنكار والعزل تجاه مشاعرهن وحاجاتهن الجنسية فهناك مخاوف من الجنس وعدم القدرة علي إقامة علاقات جنسية غيرية بسبب التثبيتات قبل الأوديبية في العلاقة بالأم التي تعوق التفرد والانتقال إلى الموضوع الجنسي المغاير.
- لا العامات الحوازية كالتكوين العكسي والتردد بين الفعل وإلغاء الفعل والمعالجة الفكرية للمشكلات باعتبارها وسائل الإخفاء المشاعر .
- انخفض أداء الأنا لوظيفته التكيفيه مع الواقع وعدم القدرة علي
   الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الموضوعات .

- جم الجسم لدى المريضات فكان لديهن شعور دائم بثقل الوزن ورغبه في التخلص من أي زيادة في أوزانهن .
- ٧. ارتفع الإنجاز الدراسي والعلمي مما يكشف عن ارتفاع الذكاء والقدرة
   على توظيفه في الواقع .
- ٨. ارتفعت الاستجابات التشريحية البشرية فظهر الجسد مفككا ومنشطرا علي هيئة أجزاء متفرقة كما ظهر العدوان محولا من الموضوعات إلى جسد الذات حيث تعرض للتمزيق والتشويه والاستغلال الجنسى.
  - ٩. انخفض تقدير الذات مع سيادة مشاعر الدونية والنقص .

### ۸ - دراسة زينب محمود شقير ( ۱۹۹۸ ):

بعنوان " الحواجز النفسية وصورة الجسم والتخطيط للمستقبل لدي عينة من ذوى الاضطرابات السوماتو سيكولوجية - دراسة إكلينيكية متعمقة للنوى التشوهات ومرضي رومانيزم القلب " وتهدف الدراسة إلى: بناء مقاييس [الحواجز النفسية ، وصورة الجسم ، والتخطيط للمستقبل]

- الكشف عن الفروق ودلالتها بين الفئات الإكلينيكية عينة الدراسة كل على حده على مقاييس المتغيرات السيكومترية والإكلينيكية الحالية .
- الكشف عن الدوافع والعوامل اللاشعورية والصراعات التي تميز حالتي التشوه وروماتيزم القلب.

وكانت عينة الدراسة مكونه من عشر حالات من مشوهات الوجه واليدين والرقبة المزمنات والمصابات بحروق متوسطة يمثلن إصابة خارجية ظاهرة وعشرة حالات من مرضي روماتيزم القلب المزمنات يمثلن إصابة غير ظاهرة و عشر حالات من الصحيحات بدنيا وقد استخدمت الباحثة منهج دراسة الحالة وتمثلت أدوات الدراسة في :

- ١- مقياس الحواجز النفسية (إعداد الباحثة).
  - ٧- مقياس صورة الجسم ( إعداد الباحثة ) .
- ٣- مقياس التخطيط للمستقبل ( إعداد الباحثة ) .
  - ٤- مقياس الشخصية الإسقاطي الجمعي .
  - ٥- اختبار تفهم الموضوع T.A.T.
  - ٦- استثمار دراسة الحالة (إعداد الباحثة).

#### وقد أسفرت نتائج الدراسة عما يلى :

- وجود فروق ذات دلالة بين مجموعة الصحيحات جسميا وبين كل من مجموعتي المشوهات وروماتيزم القلب علي متغيرات: الحواجز النفسية (الرفض والتوتر) وصورة الجسم والانزواء، والرعاية وطلب النجدة لصالح مجموعتي المرضي (ما عدا متغير الانزواء إذ لا توجد فروق بين الصحيحات ومريضات القلب على هذا المتغير).
- بينما جاءت الفروق علي باقي المتغيرات وهي: الانتماء، والاستحسان الاجتماعي، والستخطيط للمستقبل لصالح مجموعة الصحيحات جسميا.
- وجـود فروق ذات دلالة بين مجموعتي المرضى على جميع
   متغيرات الدراسة لصالح عينة المشوهات ما عدا ما يلى :
- عدم وجود فروق دالة بين مجموعتي المشوهات ومريضات القداب علي متغيرات الانتماء والتوتر والانفعال والاستحسان الاجتماعي والتخطيط للمستقبل.

وقد استندت الباحثة في التفسير الإكلينيكي لهذه النتائج السيكومنزيه على مبادئ التحليل النفسي وبعض المفاهيم المتعلقة بطبيعة المرأة إضافة إلي نتائج الدراسات السابقة في هذا المجال.

أما نتائج الدر اسة المتعلقة بالعوامل الدنيامية في شخصية هؤلاء المريضات فمن أهمها:

- اضطرابات حدود الذات وصعوبة إدراكها مع شعور بفقدان الإنية.
- صراع بين الاستقلالية والاعتمادية والخوف من فقدان مشاعر العطف من الآخرين .
  - تشوش واضح وصريح في صورة الجسم .
- مشاعر الوحدة والإنزواء وجمود الحواجز النفسية التي تعوق الحالات.
- مشاعر الياس وعدم التفاؤل والنظرة التشاؤمية للحاضر والمستقبل معا.
- كـبت واضـح بل ورفض صريح للمشاعر الجنسية ناجمة عن تشوهها أو ظروفها الصحية .
  - صراع الحب والكراهية أي نتاقض أو ثنائية الوجدان .

### (ب) الدراسات الأجنبية:

# : (1981) Craig-W Hjorth & Michele Harway احراسة

بعنوان "صورة الجسم لدى البالغين الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي وأولئك الذين لم يتعرضوا له وقد تناولت الدراسة الكشف عن طبيعة صورة الجسم لحدى الأشخاص العاديين وأولئك الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي وكانت عينة الدراسة مكونه من (٣٠) من العاديين ممن تتراوح أعمارهم بين ١٢، ٢٦ سنه و (٣٠) من نفس المستوى العمرى من ضحايا الإيذاء الجسمي وقد استخدم الباحثون اختبار رسم الشخص وقاما بتطبيقه بشكل فردي علي عينة الدراسة للتعرف علي ملامح صورة الجسم لدى أفراد تلك العينة وقد حدد الباحثان ثمانية مظاهر من مظاهر رسم الشخص بوصفها مؤشرا علي صورة الجسم كما بينها " Wysocki & Wysocki " وهي الحجم والمحو المستكرر والأشياء البيئية والملابس والأصابع وكمية الحجم والمحو المستكرر والأشياء البيئية والملابس والأصابع وكمية

التفاصيل والتناظر ووضع الذراع على الجسم وقام الباحثان بإجراء تصحيح المظاهر الثلاثة الأولي وفق مقياس من خمس نقاط – بينما قاما بتصحيح المظاهر الباقية على أساس من وجودها في الرسم أو عدم وجودها .

### ومن أهم نتائج تلك الدراسة ما يلي :

- عدم وجود فروق ذو دلالة بين المجموعتين فيما يتعلق بالحجم .
- كان المحور المتكرر لدي البالغين الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي أقل مما هـو عـليه لـدى أولئك الذين لم يتعرضوا لذلك الإيذاء ويرى الباحثون أن هذا يتفق مع نتائج Wysocki & Wysocki اللذين وجدا أن العاديين أكـثر نضالا من أجل إتقان الرسم لذلك يميلون إلي المحو المتكرر لتحقيق ذلك .
- عدم وجدود فروق ذات دلالة بين المجموعتين فيما يتعلق بالأشياء البيئية .
- غياب الملابس في رسوم العديد ممن تعرضوا للإيذاء مما يشير إلى الافتقاد إلى الإشباع الحقيقي من العلاقات الاجتماعية وميول إنطوائية مع وجود إشباع تخييلي .
- قلة التفاصيل في رسوم البالغين الذين تعرضوا للإيذاء مما يكشف عن وجود القلق وعن صورة الذات الضعيفة وعن سوء التوافق .
- وجود الأصابع في نسبة قليلة من رسوم الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي عما هو عليه في رسوم العاديين ويوحي حذف الأصابع في الرسم بوجود صعوبة في إقامة العلاقات الشخصية .

- عدم توافر التناظر بشكل كبير في رسوم الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي عما هو عليه في رسوم العاديين مما يكشف عن مشاعر عدم الأمن وعدم الكفاية كما قد يعني اضطراب الدور الجنسى .
- انتشر في رسوم من تعرضوا للإيذاء الجسمي وضع الذراع المستعرض على الجسم مما يدل على ضحالة تواصل الفرد مع البيئة فمن خلل تحليل تلك المظاهر ذو الدلالة في الرسوم كشفت نتائج الدراسة عن احتواء رسوم العينة التي تعرضت للإيذاء الجسمي علي منا يشير إلي اضطراب صورة الجسم ، والشعور بعدم الثقة وعدم الكفاية ، والانسحاب ومشاكل خاصة بالعلاقات بين الأشخاص.

### :(1986) Mable, Balance & Galgan دراسة - ۲

وفى تاك الدراسة قام الباحثون بدراسة العلاقة بين تشوه صورة الجسم وعدم الرضاعن تلك الصورة لدى طلاب الجامعة وذلك فى علاقة تلك المتغيرات بالجنس وتقدير الذات ومصدر الضبط والاكتئاب وكانت عينه الدراسة مكونه من (٧٥) من طالبات الجامعات وقد كشفت نتائج الدراسة عن عدم ظهور أى ارتباط بين تشوه صورة الجسم ومقاييس الشخصية فى حين ارتبط عدم الرضاعن صورة الجسم بتقدير الذات المنخفض ومصدر الضبط الخارجي والاكتئاب فالمفهوم السالب للذات يرجع إلى تشوه صورة الجسم الجسم واضطرابها والعكس صحيح يصاحب الرضاعن صوره الجسم شعورا إيجابي نصو الذات فضلاعن التقدير المرتفع لها حيث ترتبط صوره الجسم بتصور الذات وتقدير ها.

#### : (1988) Rierdan, et al. حراسة -٣

وتاول الباحثون في تاك الدراسة طبيعة واتجاه العلاقة بين الاكتئاب وصوره الجسم وكانت عينه الدراسة مكونه من مجموعتين من إناث المدارس الثانوية إحداهما من الراضيات والأخرى من غير الراضيات عن صورة أجسامهن وكشفت نتائج الدراسة عن أن الإناث غير الراضيات عن صورة الجسم عن صورة الجسم كن أكثر اكتئابا من هؤلاء الراضيات عن صورة الجسم حيث يرى الباحثون في تلك الدراسة أن الاكتئاب من بين المتغيرات النفسية المهمة التي ترتبط بعدم الرضا عن صورة الجسم فالشعور بعدم الرضا عن صورة الجسم فالشعور بعدم الرضا عن صورة الجسم ونخوا المنابية تأدى في أحيان كثيرة - يجلب الشعور بعدم الارتياح وضعف الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الفرد لذاته وهذه المتغيرات السلبية تتضافر معا لتفسح الطريق لأعراض اكتئابية تؤدى في نهاية المطاف إلى إعاقة قدرة الفرد على التواصل والتفاعل مع الذات والآخرين.

### ئ- دراسة Koff & Stabbs ا (1990)

حيث تناول الباحثان العلاقة بين صورة الجسم ومفهوم الذات وكانت عينة الدراسة مكونة مدن (٩٢) مراهقا ، (٧٧) مراهقة وقد وضع الباحثان الفروض التالية :

- يختلف إدراك الإناث لأجسامهن عن الذكور.
- يقوم الذكور أجسامهم بصورة أفضل مما تفعل الإناث.
- العلاقة الإرتباطية بين صورة الجسم ومفهوم الذات أقوى لدى الإناث عما هي عند نظرائهن من الذكور.

وقد تمثلت أدوات الدارسة في : مقياس صورة الجسم ، ومقياس الرضا عن الجسم ، ومقياس مفهوم الذات وتقديرها ومقياس إدراك الذات. وقد

كشفت نتائج الدراسة عن أن الإناث أكثر انتباها لأجسامهن من نظرائهن من الذكور أكثر تقديرا لأجسامهم مقارنة بالإناث ولم تسفر الدارسة عن ارتباط صورة الجسم بمفهوم الذات في مجموعتي الذكور والإناث كلا على حده.

### ه – دراســـة & Marianne Romus, Pierre Minet: Meyer Timsit:

وتسناولت تسلك الدراسة تأثير التشويه الحادث نتيجة للاستئصال الجذرى للثدى على صورة الجسم وتمثلات الذات والهوية الأنثوية لدى المريضات بسرطان الثدى وقد قام الباحثون في تلك الدراسة بتطبيق اختبار الروشاخ وغيره مسن الاختبارات الأخرى على عينه الدراسة. وقد كشفت نتائج الدراسة عن أن هؤلاء المريضات يخبرن تمثلا نكوصيا للذات ، وصورة جسم سلبية ، وإنكارا وقلقا بالإضافة إلى خوف من الهجر من قبل أزواجهن ؛ إذ شعرن بالرفض والنبذ كما ظهر في استجاباتهن ما يشير إلى قلق الخصاء.

## Rick Gardner M., Elizabeth Gardner A. & حراســة -۲ (1990) :James Morrell A.

تبحث تلك الدراسة إدراك حجم الجسم لدى الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجسمى والجنسى وأولئك الذين لم يتعرضوا لذلك الإيذاء وقد كانت عينة الدراسة مكونة من (١٥) من الأطفال المؤذين جنسيا و (١١) من الأطفال المؤذين ممن لم يتعرضوا لأى نوع المؤذين مسمن لم يتعرضوا لأى نوع من أنواع الإيذاء وقد أشارت نتائج تلك الدراسة إلى أن مجموعة الأطفال الذين لم يتعرضوا للأذى قد قاموا بتقدير أحجام أجسامهم تقديرا متناسبا مع حجم الجسم الطبيعى فى حين أظهرت حالات الإيذاء تحريفات فى حجم

الجسم بالمقارنة مع الحالات التي لم تتعرض لذلك الإيذاء مما يشير إلى أن ظروف الإيداء قد تخلق تحريفات في حجم الجسم ومن ثم صور جسم مضطربة غير متكاملة .

# Susan Kohlruss Salem & Allana C.Elovson دراسة –۷ (1993)

بعنوان "أهمية صورة الجسم المثالية - تقدير الذات والاكتئاب لدى الإناث" ويرى الباحثان في تلك الدراسة أن عدم الرضاعن صورة الجسم قد أصبحت مشكلة نفسية وجسمية معاصرة وتعتبر تلك الدراسة من بين الدراسات القليلة التي تقترح إمبيريقيا أن الرضا بالجسم ككل يرتبط بشكل قوى بالتعارض الملاحظ لصورة جسم الفرد مع المعابير المجتمعية المثالية للجاذبية إذ يعلى الباحثون في تلك الدراسة أهمية كبيرة لتلك المعايير المــثالية بوصــفها تتوسط ما بين شعور الفرد بالرضا عن الجسم وتقدير الـذات أو الاكتئاب وقد قاما بدر استهما على عينة من الإناث من طالبات الجامعة بلغ عددهن (١٦٤) طالبة وقد كشفت نتائج تلك الدراسة عن أن الرضا عن الجسم يرتبط بشكل إيجابي بتقدير الذات في حيث يرتبط بشكل سلبي بالاكتئاب كما أوضحا أن انخفاض الرضاعن الجسم لا يتنبأ وحدة بتقدير اللذات والاكتئاب إذ إن المعابير المثالية المجتمعية بمثابة عامل متضمن مهم من شأنه أن يتنبأ بذلك على نحو أقوى فوجود تلك المعايير المجتمعية المثالية يريد من فهمنا للأسباب التي تجعل الإناث غير الراضيات عن أجسامهن يظهرن تقديرا منخفضا للذات ودرجات عالية على الاكتئاب.

### Leena-Ritta Puukko, Pirkko R. Sammallahti, حراســة – ۸ (1997) :Martti A. Siimes & Veikko A. Aalberg

يعنو ان "صورة الجسم لدى المصابات باللوكيميا منذ الطفولة" وكانت عينة الدراسة مكونة من (٢٨) من المراهقات المصابات باللوكيميا و (٣٤) من المر اهقات الأصداء كمجموعة ضابطة وقد استخدم الباحثون في تلك الدر اسـة : استبيان تقرير الذات ، والمقابلة الإكلينيكية شبه المقننة وتشير النتائج إلى أن استبيان تقرير الذات الذي لم يظهر أية اختلافات في صورة الجسم المدركة فيما بين الإناث المصابات باللوكيميا والمجموعة الضابطة من الإناث الأصحاء في حين كشفت المقابلة عن أن الغالبية العظمي من الإنات المصابات باللوكيميا يمتلكن صورة جسم ضعيفة - وهي الصورة المنتشرة بين نظرائهن من المصابين بذلك المرض - ومن ثم تبين اختلاف صورة الجسم لديهن عن تلك الصورة الموجودة لدى المجموعة الضابطة والمستى اتسمت بأنها صورة إيجابية بشكل ملحوظ ويرى الباحثون في تلك الدراسة أن تلك النتيجة الخاصة بالمصابات باللوكيميا قد اتفقت مع نتائج در اسات عدیدة منها در اسة Fritz & Williams (1988) في مقابلاتهم مع (٤١) من المراهقين المصابين بالسرطان نبين أن ٧٦% منهم قد أظهروا صورة جسم ضعيفة. ويرجع الباحثون في تلك الدراسة تعارض نتائج الاستبيان مع نتائج المقابلة إلى أن الاستبيانات من المحتمل أن تعطى صورة إيجابية ملحوظة حيث لا يكون لدى المرضى إجابات جاهزة للإجابة على بعض الأسئلة كما أنهم قد يتجنبون الإجابة على بعض الأسئلة الصعبة - كرغبة دفاعية - مما يجعلهم يظهرون كالأسوياء في استجابتهم أما المقابلة الإكلينيكية فإنها تعطى فرصة أكبر للتعبير عن مشاعرهم المتعلقة بالإصابة مما يكشف بشكل أوضح عن طبيعة صورة الجسم لديهم.

Bahman Baluch, Adrian Furnham & Anna دراســة – ۹ : (1997) Huszcza

بعنوان "إدراك أشكال الجسم لدى الإناث المراهقات والناضجات والمصابات بفقدان الشهية العصبى " وكانت عينة الدراسة مكونة من ثلاث مجموعات :

المجموعة الأولى: من الإناث المصابات بفقدان الشهية العصبى (٢٨ سنة) المجموعة الثانية: من المراهقات (١٦ سنة).

المجموعة الثالثة : من البالغات الناضجات (٢٧ سنة).

واستخدم الباحثون في تلك الدراسة أربعة رسوم لشكل الجسم الذكرى وأربعة رسوم أخرى لشكل الجسم الأنثوي وتدرجت تلك الرسوم ما بين رسوم لشكل نحيف وآخر ممتلئ ثم طلب الباحثون من الإناث في العينة تقييم تلك الرسوم تبعا لأربع فئات (جذاب ... صحى ... واثق ... شائع ومحبوب) إذ يتمثل هدف تلك الدراسة في مقارنة تقييم أشكال الجسم بين مجموعة من الإناث مجموعة من الإناث الشهية العصبي ومجموعة من الإناث الأسوياء (المراهقات والناضجات) كمجموعه ضابطة متطابقة من حيث السن ، التعليم والمستوى الاجتماعي الاقتصادي مع المجموعة الأولى وأظهر الباحثون أن السبب في أن تتضمن المجموعة الضابطة عينة من المراهقات هو أنه في ذلك السن الصغير نسبيا يكون هناك قلق شديد حول شكل الجسم والجاذبية الجسمية ومن ثم يرى الباحثون أن ما تظهره هؤلاء المراهقات من تفضيلات سوف يرتبط بشدة مع ما تظهره المصابات بفقدان الشهية العصبي وذلك بشكل أكبر مما هو عند الإناث الأسوياء الناضجات الشهية العصبي وذلك بشكل أكبر مما هو عند الإناث الأسوياء الناضجات ، ويفترض الباحثون أنه إذا كان هناك انحراف في إدراك أشكال الجسم المدى المصابات بفقدان الشهية العصبي فسيخلق ذلك الخدرات ذات دلاله

فى تفضيل شكل الجسم بينهن وبين المجموعة السوية كما افترضوا أن المصابات بفقدان الشهية العصبى يقيمن الأشكال النحيفة للجسم بشكل أكثر إيجابية فى حين يقيمن الأشكال الممتلئة بشكل سلبى، وتكشف نتائج تلك الدراسة ما يلى:

- الإناث المصابات بفقدان الشهية العصبي يقيمن الأشكال الممتلئة للجسم الأنسثوي على أنها أقل جاذبية وأقل ثقة وصحة ويختلفن بذلك عن الإناث المراهقات الناضجات.
- قامت كل من المراهقات والمصابات بفقدان الشهية العصبى بتقييم الأشكال النحيفة للجسم الأنثوي على أنها أكثر جاذبية وصحة وشعورا بالثقة وبختلفن بذلك عن الإناث الناضجات.
- قامت الإناث المصابات بفقدان الشهية العصبى بتقييم الأشكال الخاصة بالجسم الذكرى على أنها أكثر جانبية ويختلفن بذلك عن الإناث المراهقات والناضجات.
- قامت الإناث المراهقات والناضجات بتقييم الأشكال الممتلئة للجسم الأناثوي على أنها أكثر إيجابية عن تقييم المصابات بفقدان الشهية العصبي له.

ويذكر الباحثون في تلك الدراسة أن كثيرا من الدراسات قد أشارت إلى تحريف صدورة الجسم بوصفه مظهرا واضحا لدى المصابات بفقدان الشهية العصديي وأن تقييم الرسوم الخاصة بأشكال الجسم لا تتضمن الاتجاهات نحو حجم الجسم وحسب بل تعكس أيضا كيفية تصور الأفراد لصور أجسامهم إذ إن الافتراض المتضمن أن كيفية رؤية الناس للآخرين يعكس في النهاية كيفية رؤيتهم لأنفسهم ومن ثم فتقييمات المصابين بفقدان الشهية العصديي لأشكال الجسم ذات أهمية خاصة فهي تعكس إدراكهم

الأساسي لصورة أجسامهم ومن ثم فقد افترضوا أنه إذا كانت المصابات بفقد دان الشهية العصبي يملكن تحريفات في صورة الجسم فإن تقييمهن سهوف يسنحرف عن تقييمات الأسوياء. قد أثبتت الدراسة هذا الافتراض بشكل كبير إذ كان تقييم المصابات بفقدان الشهية العصبي للأشكال النحيفة الجسم الأنثوي بأنها غير جذابة وغير صحية ولا تتسم بالثقة وقد اتفقت تلك النستيجة مع كثير من الدراسات التي أظهرت أن هؤلاء المريضات يفضلن الشكل الخاص بالجسم النحيف، ويكمن الإسهام الأساسي لتلك يفضلن الشكل الخاص بالجسم النحيف، ويكمن الإسهام الأساسي لتلك الأشكال الذكريه والأنثوية للجسم بشكل مختلف ويرى الباحثون أن ما الأشكال الذكريه والأنثوية للجسم بشكل مختلف ويرى الباحثون أن ما الرفيع للجسم قد يكون بمثابة "ميكانزم دفاعي" يبررن به سلوكهن — حيث الرفيع للجسم قد يكون بمثابة "ميكانزم دفاعي" يبررن به سلوكهن — حيث يمتسنعن عن الطعام لفترة طويلة مما يؤدي إلى هزال أجسامهن لا يعتقدن بهسنا فلايهن تحريف إدراكي لأجسامهن فيرونه ممثلنا مما يظهر الاضطراب في صورة الجسم ومن ثم فيمكن اعتبار انحرافهن في تفضيل الاضطراب في صورة الجسم ومن ثم فيمكن اعتبار انحرافهن في تفضيل شكل الجسم نتيجة اكثر منه سببا لكونهن مصابات بفقدان الشهية العصبي.

### تعليق على الدراسات السابقة

عرضا في الصفحات السابقة عددا من الدراسات العربية والأجنبية التي تاولت مفهوم "صورة الجسم" بالدراسة النظرية والتجريب وقد اختلفت هذه الدراسات عن بعضها البعض من حيث العينة المستخدمة فتضمنت العينة في بعض الدراسات مجموعات من المرضى من أجل التعرف على طبيعة صورة الجسم لدى الفئات الإكلينيكية المختلفة ومنها: دراسة ماهر الهوارى (١٩٧١) والتي تكشف عن طبيعة صورة الجسم لدى الفصاميين والقائين والمبتورين بالمقارنة بالعاديين ، دراسة نيفين زيور (١٩٧٩)

والمنتي تتاولت فيها صورة الجسم لدى المصابين بعصاب البوال الليلي ، دراســة مهـا الهلباوي (١٩٨٨) والتي تعرضت فيها لصورة الجسم لدي مرضى الاكتتاب الذهاني ، دراسة آمال كمال (١٩٩٨) والتي اهتمت فيها بالكشف عن البناء النفسى للمصابين بفقدان الشهية العصبي ، دراسة زينب محمود شقير (١٩٩٨) والتي قامت فيها بدراسة حول صورة الجسم لدى ذوى التشـوهات ومرضـي روماتيزم القلب وأيضا دراسة Marianne (1990) Romus et al. (1990) والستى تعرضت لطبيعة صورة الجسم وتمثلات الذات و الهوية الأنثوية لدى المريضات بسرطان الثدى ، دراسة - Leena Ritta Puuko et al. (1997) عن صورة الجسم لدى الإناث المصابات باللوكيميا ودراسة (Bahman Baluch et al. (1997) والتي قارن فيها إدر اك أشكال الجسم بين الإناث المصابات بفقدان الشهية العصبي والإناث الأسوياء ، في حين تضمنت العينة في دراسات أخرى مجموعات من الأسوياء مثل : دراسة السيد محمد كمال (١٩٩٥) والذي تناول فيها أزمة المراهقة وصورة الجسم فكانت عينه دراسته من الذكور والإناث بالمرحلة الإعدادية والتأنوية ، دراسة عدنان عبد القادر (١٩٩٨) والتي قام فيها بتناول صدورة الجسم وغيرها من العناصر الأخرى لدى المراهقين من طلاب المدارس ، دراسة (1986) Mable et al. (1986 حيث درسا العلاقة بين تشوه صورة الجسم وعدم الرضا منها لدى طلاب الجامعة ، دراسة Rierdan et al. (1988) والـتى قامـا فيها بالكشف عن طبيعة واتجاه العلاقة بين الاكتئاب وصورة الجسم لدى الإناث في المدارس الثانوية بالإضافة إلى ذلك نجد دراسة (1990 Koff & stabbs والتي تعرضا فيها للعلاقة بين صورة الجسم ومفهوم الذات لدى المراهقين والمراهقات وأخيرا دراسة (1993) Susan Kohlruss & Allana C. Elovson والستى قاما فيها بالتعرف على طبيعة صورة الجسم لدى طالبات الجامعة

كما نتاولت بعض الدراسات صورة الجسم لدى من تعرضوا لظروف إيذاء معينة سواء كان إيداء جسميا أو إيذاء جنسيا فنجد دراسة Craig-W Hjorth & Michele Harway (1981) والستى قاما فيها بالكشف عن طبيعة صورة الجسم لدى البالغين الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي مقارنة بهؤ لاء الذين لم يتعرضوا له كذلك نجد دراسة Rick Gardner M. et al. (1990) والتي بحث فيها إدراك حجم الجسم لدى الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجسمي والجنسي مقارنة بهؤلاء الذين لم يتعرضوا لذلك الإيداء. مما سبق يتضبح أن العينة المستخدمة في معظم تلك الدراسات قد اختطفت عن عينة الدر اسة الحالية حيث كانت في كثير منها من المرضى وفي بعيض منها من الأطفال أو طلاب المدارس أو طلاب الجامعة من الذكور والاناث أو الإناث المتزوجات في حين تكونت عينة الدراسة الحالية من مجموعتين من الإناث غير المتزوجات فقط أما بالنسبة للأدوات المستخدمة في تلك الدراسات فقد تنوعت ما بين اختبارات الرسم (رسم الشخص ، الرسم الحر ، رسم المنزل والشجرة والشخص) واختبار التات بالإضافة إلى استخدام مقاييس متنوعة تفتقر إلى العمق في باقى الدراسات في حيث لم يستخدم اختبار الروشاخ - في الدراسات العربية - إلا في دراسة كل من ماهر الهوارى (١٩٧١) والذي استخدم بعض تقديرات الروشاخ لاتخاذها دلائل لمقارنة صورة الجسم بين عينة دراسته) ، بالإضافة إلى دراسة نيفين زيور (١٩٧٩) وآمال كمال (١٩٨٨) .

وفى ضوء تلك الدراسات السابقة أصبح لدى الباحثة مؤشرات عن ارتباط صورة الجسم واضطرابها بكثير من العوامل ... إذ تخلق ظروف المرض تحريفات واضطرابات فى صورة الجسم وقد اتضح ذلك من خلال دراسة ماهر الهوارى (١٩٧١) والذى ظهر فيها مدى اضطراب صورة الجسم لحدى الفصاميين والعصابيين وما لصورة الجسم من دور فى بناء الأنا

فضلا عن الدور المهم للتعيين الذاتي في بناء صورة الجسم ، در اسة نيفين زيسور (١٩٧٩) والستى ظهر فيها اضطراب صورة الجسم لدى الأطفال المصابين بالبوال الليلي ، دراسة مها الهلباوي (١٩٨٨) والتي أوضحت اضطراب صورة الجسم وتشوهها وتفككها لدى مرضى الاكتئاب الذهاني وكيف يمثل الواقع لديهم مصدرا للقلق فضلا عما ظهر لديهم من رغبات طفليه اعتمادية وتعلق بالأم ، ودراسة آمال كمال (١٩٩٨) والتي أظهرت ضمن نتائجها اضطراب صورة الجسم لدى المرضى المصابين بفقدان الشهية العصبى واستخدامهم لدفعات الكبت والإنكار والعزل تجاه مشاعرهن الجنسية فضللاعن انخفاض أداء الأنا لوظيفته التكيفيه مع الواقع ، وعدم القدرة على الاحتفاظ بالعلاقات مع الآخر واتفقت مع تلك الدراسية دراسة Bahman Baluch et al. (1977) حيث تناولت أيضا المصابين بفقدان الشهية العصبي وكشفت عن مدى التحريف في إبراكهم لشكل الجسم مما يعكس اضطرابا في صورة الجسم لديهم بالإضافة إلى ذلك نجد در اسة زينب محمود شقير (١٩٩٨) والتي اتضح فيها تشوش صورة الجسم لدى المرضى ذوى التشوهات ومرضى روماتيزم القلب كما كشفت دراسة (Marianne Romus et al. (1990 أيضا عن مدى الاضطراب في صدورة الجسم لدي مرضي سرطان الثدي واستخدامهم للنكوص والإنكار كما أظهرت دراسة .Leena - Ritta Puukko et al (1997) وجود صورة جسم ضعيفة لدى الإناث المصابات باللوكيميا. كما اتفقت بعض الدراسات في أن ظروف الإيذاء قد تخلق تحريفات واضطرابات في صورة الجسم كما هو الحال في دراسة Craig - W (Hjorth & Michele Harway 1981 ) والتي ظهر فيها ما يشير إلى اضطراب صورة الجسم لدى العينة التي تعرضت للإيذاء الجسمي فضلا عن ما ظهر لديها أيضا من صورة الذات الضعيفة ، اضطراب الدور

الجنسي وصعوبة إقامة العلاقة بالآخر وغيرها من الملامح الأخرى وأيضا دراسة (1990) Rich Gardner M.et al. (1990) والتي اتضح فيها تحريفات خاصية بحجم الجسم ومن ثم اضطرابات في صورة الجسم لدى الأطفال الذين تعرضوا للإيذاء الجسمى أو الإيذاء الجنسى. كما كشفت الدراسات أيضًا عن وجود علاقة فيما بين صورة الجسم والشعور بالذات وبالأخص الاضطرابات في صورة الجسم بالشعور السلبي بالذات حيث يرتبط عدم الرضاعن صورة الجسم بتقدير الذات المنخفض في حين برتبط الرضا عن صورة الجسم بالتقدير المرتفع للذات كما اتضم أن تلك العلاقة فيما بين صورة الجسم ومفهوم الذات أكثر قوة لدى الإناث عما هي عند نظـرائهن من الذكور حيث يكن أكثر انتباها لأجسامهن عن الذكور وذلك كما في در اسة Mable et al. (1981) ودر اسة كما في در اسة (1990) كما اتضح أيضا ارتباط عدم الرضا عن صورة الجسم بالاكتئاب كما في دراسة (Rierdan et al. (1988) والتي ظهر فيها أن الاكتئاب من بين المتغيرات النفسية المهمة المرتبطة بعدم الرضاعن صورة الجسم إذ يجلب الشعور بعدم الرضاعن صورة الجسم الشعور بعدم الارتياح وضمعف الثقة بالنفس وانخفاض تقدير الذات مما يفسح الطريق امشاعر الاكتسئاب الستى تؤدى في آخر الأمر إلى إعاقة الفرد عن إقامة علقات بالآخــرين حيث تعاق قدرة الفرد على التواصل والتفاعل مع الذات الآخر كما أتضح ارتباط اضطراب صورة الجسم بحالة العقم لدى الأنثى كما في دراسة بانسية مصطفى حسان (١٩٨٦) حيث ظهر الاضطراب الشديد في تلك الصورة بل وصل الأمر إلى حد أنها أصبحت مهددة بالخطر والتشويه و التدمير .

ومن ثم يتضح مدى أهمية مفهوم "صورة الجسم" بوصفه عنصر مهما وأساسيا من عناصر البناء النفسى للفرد يرتبط بشكل قوى بغيره من

العناصر الأخرى لذلك البناء كما يتضح أيضا قلة الأبحاث العربية التى تعرضت لصورة الجسم لدى الأنثى ومن ثم تأتى الدراسة الحالية محاولة الكشف عن طبيعة البناء النفسى للأنثى التى تعرضت لخبرة الختان من قبل غير المتخصصين - بوصفها خبرة جسمية نفسية عنيفة - متخذة من صورة الجسم سبيلا للوصول إلى فهم أعمق لمظاهر الحياة النفسية لتلك الأنثى.

# الفصل الثالث

و أولان التعريفات الخاصية بختيان الإناث.

ثَانَيْلَ : مُعَلِّدُكِ انتشار خِتان الإَيْاتِ مَجْلِياً وعالمِياً

تُنالثاً: الْخُلِقِيةُ الْتَازَيْخِيةُ اختانُ الْآناتِ فَتَرَمْضُ

رابعاً : المِصِيرِ عِفاتُ النِّاتجة عن خِتالِ الإِناتُ :

(١٠) المضَّاعِقات الجسميَّة :

إلى المُضاعِفات الجنسية

إلان المضاعفات النفسية

خامساً : الدراساني التسايقة الخاصة بختان الاكات،

() الدُّر البياتُ العُر بيدِ.

(بي) أَلْدُنُ اسْات الأجنبية.

(تعليق على الدر الساق السابقة مع المقارنة بالدر السة الحالية)

#### أولا: التعريفات الخاصة بختان الإناث

يستعمل علماء اللغة العربية كلمات عدة للإشارة إلى الختان مثل الخفض والخفاض والإعذار والعامة هي كلمة ختان أو طهور أو طهار أو طهاره للذكر والأنتى (سامي الذيب،٢٠٠٠ ،ص ٢٨) ومن المصلحات العربية العامية التي يستخدمها الناس لوصف عملية " خــتان الإنــاث " مصطلح . طهاره " Tahara " أو مصطلح طهور " Tohour " وكلا المصطلحين يعني التطهر " purification " و/ أو النظافة " Cleanliness " وترى سهام عبد السلام أن ما يحدثه البعض من تشويهات بالجسم قد يستخدم لخلق درجة عالية من النقاء الاجـــتماعي الثقافي (Seham Abd El Salam, 1995, p. 9) وتجري عملية ختان الإناث في أعمار مختلفة فقد يبدأ إجراء تلك العملية باكرا من الإسبوع الأول من الميلاد وحتى سن ١٤ سنة ( , U.Elchalul et al 1999, P. 103 ) ونجد أن مصطلح (ختان الإناث) يشوبه بعض الخلط وذلك لأنه كثيرا ما يستخدم لوصف مجموعة كبيرة من العمليات المجراة للأعضاء التناسلية الأنثوية وقد قام الأنثر بولوجيون بتصنيف عددا من العمليات المختلفة للبظر والتي تجري في المجتمعات البدائية تحت ذلك المسمي " ختان الإناث " وتتضمن تلك العملية اختلافات كبيرة من دولة إلى أخرى ومن جماعات إلى أخرى داخل الدولة والهدف النهائي لتلك العملية لديهم هو إخفاض أو إخماد اللذة الجنسية لدي نساء المستقبل (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 145) و لا شك أن تلك الاختلافات ترجع إلى عدم وجود أساس علمي وجراحي واحد بالإضافة إلى ذلك فمن يقوم بذلك الإجراء من غير المتخصصين يقوم بــه بشــكل اجتهادي مما يخلق عديدا من الاختلافات في شكل الختان والإجراءات الخاصة به فبعد أن كان الجسم هو الأداة التي يمارس بها الإنسان إنسانيته أصبح مستهدفا لعمليات غير إنسانية تشوه أعضاءه

ومن ثم فيعرف سامى الذيب الختان بأنه أحد أساليب التصرف بالجسد فمسنذ قديسم العصور حتى يومنا هذا حاول ويحاول الإنسان التصرف بأعضاء جسده وجسد غيره من أعلى رأسه حتى أصابع رجليه مرورا بأعضائه الجنسية مدا أو ضغطا أو وشما أو كيا أو تشقيقا أو ثقبا أو يسترا و يعض تلك التصرفات تؤثر بصوره مؤقتة مثل قص الأظافر وقهص الشعر التي تطول مع الوقت ومنها ما يؤثر بصوره دائمة مثل الوشم وثقب الأذن والأنف والكي. وقد حظيت الأعضاء الجنسية بنصيب كبير من نكد الإنسان على نفسه لا بل إن هناك من يري في كل عمليات البتر والتشويه الأخرى علاقة رمزية بالجنس وبالإضافة إلى الخيان نجد بين بعض القبائل في أيامنا عادات مختلفة متصلة بالأعضاء الجنسية للذكر والأنثى والأسباب وراء تلك التصرفات مختلفة ومتناقضة فبعض تلك التصرفات تدخل ضمن أساليب التجميل بينما يعتبرها الآخرون غاية في التبشيع وهناك من يري في بعض تلك التصر فات أسلوبا لمعالجة بعض الأمر اض الجسدية (سامي الذيب ، ٢٠٠٠ ، ص ٢٧-٢٨) ولا شك أن ختان الإناث من قبل غير المتخصصين بما يتضمنه من إجراءات عنيفة يعد نوعا من أنواع التعدى على الأعضاء الجنسية للأنثى ومن طواهر المساس بسلامة الجسد بشكل عام ... ففي العالم الثالث وبخاصة في أفريقيا والشرق الأوسـط نجـد أنه يتم استئصال جزء من السطح الخارجي للبظر أو البطر كله ويسمى ذلك الإجراء المتضمن استئصالا كاملا للبطر Clitoridectomy أو Excision ونجد أنه حوالي نصف الإناث المصريات ما زان يتعرضن حتى الآن لعملية استئصال كامل للبظر وفي كيثير من الدول النامية يمتد ذلك الاستئصال الحادث إلى حد استئصال كل أو جزء من الشفرتين الصغيرتين أو الكبيرتين وأكثر العمايات عنفا وشدة هي التي تشمل بالإضافة إلى ما سبق إغلاق

المنطقة التناسلية بالخياطة (infibulation) والذي يعرف أيضا باسم الخــتان الفرعوني pharaonic Circumcision والذي يشيع في السودان (Aziz Ahmed kahttab, 1988, P. 145, 148) وعــلي هــذا يعـرف (Aziz Ahmed kahttab, 1988, P. 145, 148) وعــلي هــذا يعـرف Michelle Marble تلك العملية بوصفها إجراء يتراوح ما بين قطع بسيط لقمة البظر إلي استئصال لكل الأعضاء التناسلية وإغلاق المهبل Verna L. Rose بالخياطــة (Michell Marble, 1997) كما تعرف عدد من الممارسات الثقافية المختــلفة والمتضــمنة قطــع الأعضاء التناسلية الخارجية للأنثى أو استئصــالها ، وأحيانــا خياطــتها (1999) وقد قامت مــنظمه الصــحة العالميــة بدراسة الإجراءات الخاصة بختان الإناث وخرجت تلك الدراسة بتصنيف لتلك الإجراءات نورده فيما يلي:

- استئصال كامل أو جزئي للبظر (Clitoridectomy).
- استئصال البظر واستئصال كامل أو جزئي للشفرتين الصغيرتين (Excision).
- استئصال كامل أو جزئي لأي من الأعضاء النتاسلية الخارجية مع خياطة أو تضييق لفتحه المهبل (Infibulation).

وقد شملت تلك الدراسة نمطا رابعا للختان يشتمل علي مجموعة من الإجراءات المؤذية والضارة مثل ثقب ، وشد أو تضييق للأعضاء الإجراءات المؤذية (Dara Carr, 1997, P. 1) كما تعرف سامية سليمان رزق خرتان الإناث بأنه استئصال كلي أو جزئي للأجزاء الخارجية من الجهاز التناسلي للفتاه يترتب عليه طبقا – لطبيعة الاستئصال انعرام إحساس الفتاه بعد زواجها بالمتعة الحسيه وهي الظاهرة التي توصف بالبرود الجنسي ومن المتفق عليه أن عملية الختان تتم في أربع درجات هي:

الدرجة الأولي: وفيها تقطع غلفه البظر فقط ويتشابه مع ختان الذكور ويعرف هذا النوع باسم الخفض وهو أخف أنواع الختان .

الدرجة الثانية: وفيما يتم استئصال الشرفتين الصغيرتين جزيئا وجزء صغير من البظر وهو طرفه الأمامي.

الدرجة الثالثة: وتعرف بالدرجة المتوسطة وفيما تستأصل الشفرتان الصغيرتان بالكامل وكل البظر .

الدرجة الرابعة: وفيها يزال البظر بالكامل والشفرتين الصغيرتين والشفرتين العظمتين ثم يضم جانبي الفرج ويخاط بغرز بحيث يمحى الفرج إلا من فتحه صغيرة وتبقي هذه الفتحة بإدخال قطعه من الخشب أو الغاب تعمل كدرنقه ترفع بعد النثام الجرح وتسمح هذه الفتحة بمرور البول وكذلك الدورة الشهرية بعد البلوغ وتعرف هذه الدرجة في مصر بالطهارة السودانية وفي السودان بالطهارة الفرعونية .

والشائع في مصر هو الختان من الصور الثلاث الأولي وبخاصة الثانية والثالثة (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص ١٥ – ١٦).

كما يعرف ختان الإناث بأنه إجراء يتم في كثير من الجماعات العرقية وبخاصة في أفسريقيا والشرق الأوسط ويتضمن ذلك الإجراء الاستئصال الكلي أو الجزئي للبظر وهو ذلك الجزء الحساس في الأعضاء التاسلية للمرأة - أو الشفرتين - ذلك النسيج الرقيق الذي يغطى البظر - ويمتم ذلك الإجماء لأسباب ثقافية معينة يغطى المبظر - ويمتم ذلك الإجماء لأسباب ثقافية معينة الممارسة الخاطئة للختان والتي تجرى من قبل غير المتخصصين دون توافر الظروف الملائمة لإجراء تلك العملية قد تسبب تشويها للأعضاء

التناسلية للأنثى كما تمثل انتهاكا لجسدها حيث يغيب الفهم الصحيح لذلك الإجراء والقدرة على تقييم حاجة الأنثى أو عدم حاجتها له فتظهر المضاعفات الخطيرة جسميا ونفسيا لذلك تم الاتفاق على استخدام مصلطلح آخر يصف أثر هذه العملية في جسم المرأة وهو Female genital mutilation وقد تسرجم هذا المصطلح بالعربية "التشويه الجنسي للإناث كما نجد أيضا في بعض الكتابات العربية مصطلح "الانتهاك البدني للإناث" "وبتر الأعضاء الجنسية للإناث" (سامي الذيب، Wanda Jones & Jack smith عطلق كل من ٢٠٠٠ (٣٠ ص ٢٠٠٠) لذلك يطلق كل من على ختان الإناث مصطلح "التشويه الجنسي للإناث" ووفقا لهما يشير ذلك المصطلح إلى مجموعة الممارسات المتعلقة بالتقاليد المتعارف عليها والتي تتضمن استئصالا كليا أوجزئيا للأعضاء التناسلية الخارجية للأنتى أو المتضمنة أي ضرر آخر للأعضاء التناسلية الأنب يوية لأسباب ثقافية أو أبة أسباب أخرى ليس لها علاقة بالعلاج، وعادة ما تجرى تلك الممارسات من قبل غير المتخصصين ممن ليس الديهم در اية بالطب ويتم ذلك في المنزل أو مكان آخر غير مجهز طبيا ومن شم فالمضاعفات الناتجة فور ذلك الإجراء بالإضافة إلى المضاعفات التي تظهر في الشهور اللحقة وبعد ذلك بسنوات - من الممكن أن تنودي إلى حدوث عجز ما وقد تؤدي إلى الموت المبكر (Wanda Jones & Jack Smith, 1997) ويشير E.W. Klug الي خــتان الإناث على أنه طريقة تشير على نحو ما إلى ثلاثة إجراءات مر تبطة فيما بينها و إن كان لكل منهما ما بميز ها وتلك الإجر اءات هي:

- 1- Clitoridectomy or clitoral excision
- 2- Female Circumcision
- 3- Infibulation or Pharaonic Circumcision

ويعنى الإجراء الأول استئصال البظر (shandaal, 1967) وعادة ما يتضمن الإجراء المثاني استئصالا كماملا للشفرتين الصغيرتين (Toubia, 1993) في حين يتضمن الإجراء الثالث استئصالا للشفرتين الكبيرتين والصبغيرتين معا بالإضافة إلى البظر ويتبع ذلك الإجراء خياطة الأجزاء المتبقية من الشفرتين الكبيرتين (Hicks,1993) وحديثا يطلق على تلك الإجراءات اسم "التشوية الجنسي للإناث" حيث تجرى تلك الإجراءات من خلال ممارسين غير متخصصين وبدون دهشة فإنهم بتسببون في حدوث أضرار صحية بالغة الخطورة حيث يقومون بذاك الإجسراء في الأمساكن العامة وبدون وجود الظروف المناسبة لإجراء مثل هذه العملية الجراحية (E.W.Klug, 1996) وتشير Nahid Toubia إلى أن ختان الإناث أو ما يسمى "التشويه الجنسي للإناث" إنما هـو مصـطلح جمعي يطلق على مجموعة من الممارسات المختلفة والعديدة التي تتضمن استئصالا للأعضاء التناسلية الأنثوية فمصطلح "التشويه الجنسي للإناث" لا يستخدم للإشارة إلى الأشكال الصغرى والبسيطة للطقوس الخاصة بالأعضاء التناسلية والتي تتضمن استئصال قمـة البظر بل إنه يصف الممارسات التي يتم فيها الاستئصال والقطع الفعملي للأعضماء التناسملية ، وعادة ما تخبر الفتيات ذلك التشوية الجنسي فيما بين سن ٤ سنوات و ١٢ سنة وهو ذلك الوقت الذي يستطعن فيه إدراك الدور الاجتماعي المتوقع منهن بوصفهن نساء. وتسرى ناهد طوبيا أن ختان الإناث يتضمن تشابها مع ختان الذكور، فختان الذكور إنما هو قطع للقلفة من قمة القضيب دون إحداث ضرر بالعضو نفسه إلا أن درجة القطع الحادثة في ختان الإناث تكون أكثر شدة واستدادا من الناحية التشريحية والمرادف الذكري لله Clitoridectomy (والذي يتم فيه استئصال البظر أو جزء منه) إنما هـو بـتر لمعظم القضيب أما المرادف الذكري لـ Infibulation

( والذي يتضمن ليس فقط الـ Clitoridectomy وإنما يتضمن أيضا استئصال النسيج الحساس المحيط بالمهبل) إنما هو استئصال كل القضيب وأصوله وأنسجته وجزء من جلد كيس الصفن ( Nahid Toubia , 1993 , P. 9 ) والله محمد فياض رأيا مشابها فيذكر أنه منذ عام ١٩٩١ أصبح العالم كله يتعامل مع ما سمى "ختان الإناث" تحت اسمه الجديد وهو "البتر التناسلي للأنثي" وكان وراء ذلك منطق عقلاني يهدف إلى التفرقة بين ختان الأنثى وبين ختان الذكر الذي يتم فيه قطع قشرة رقيقة خارجية من الجلد المحيط بالقضيب ، أما ختان الأنتني ففي معظم حالاته تقريبا يتم قطع واستئصال أعضاء جنسية وليس مجرد قشرة خارجية للبظر، وعادة ما يجرى للبنت قبل بلوغها سن الحلم فيما بين الرابعة والعاشرة من عمرها وبمعنى آخر فإن البنت تتعرض لهذه المحنة وهي على أعتاب المرحلة التي ستلعب فيها دور ها كامراً وفي بعض المجتمعات تتم هذه العملية للأطفال في الأسبوع الأول من ولادتهم وفي البعض الآخر في أثناء الحمل أو بعد أول ولادة وتبعا لــ محمد فياض تنقسم عملية الختان من حيث القسوة والشدة إلى الأنواع التالية :

السنوع الأول : ويشبه ختان الذكر ويتمثل في قطع غلفه البظر بشكل محيط لإزالتها ويعتبر هذا النوع من الختان أقلها شده وقسوة .

الـنوع الثاني: - ويشمل إزالة حشفة البظر أو البظر بأكمله بالإضاقة إلى جزء من الأنسجة المجاورة (شفري الفرج) أو كلها .

المنوع المثالث: - ويتضمن ليس فقط إزالة البظر من الأنسجة المجاورة ولكن الشفرنين الخارجينين أيضا ويتم خياطة حافتي الجروح معا وتترك فتحة صغيرة جدا للتبول وللدورة الشهرية وإذا تبين أن هذه الفتحة واسعة تتكرر العملية وفي هذا النوع يتم تقييد ساقي الفتاة سويا لعدة أسابيع حتى يلتئم الجرح (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص ٢٧ - ٢٨) ويعرف كل من

إلى مجموعة من العمليات الجراحية التى تجرى عادة فى الطفولة تلك المتى يتم فيها استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية وقد الستى يتم فيها استئصال جزء أو كل الأعضاء التناسلية الخارجية وقد أجريت تلك العمليات الجراحية بداية على نساء آسيا وأفريقيا وبعض نساء الشرق الأوسط. وقد صنف معظم الباحثين المهتمين بتلك العادة كلا من الد Circumcision والد Excision والد التناسلية الأنثوية تحت ما يسمى بالجراحات الخاصة بالأعضاء التناسلية الأنثوية (Sandra D.Lane & Robert A. Rubinstein, 1996) وتعطى القائمة التالية المصطلح الطبى لكل إجراء:

الخــتان Circumcision (بشكل عام) = استئصال كل أو جزء من السطح الخارجي للبظر

Clitoridotomy = ستتصال جزء من البظر

Clitoridectomy =

Partial Vulvectomy = Partial Vulvectomy

= Complete Vulvectomy

استئصال كامل للأعضاء = Infibulatin

وتجري العملية المسماة Excision علي مساحة واسعة عبر أفريقيا في مصر وأثيوبيا والصومال وكينيا وتنزانيا ونجد أنه حوالي نصف الفيتيات المصريات يتعرضن لذلك الإجراء حتى يومنا هذا (Aziz Ahmed khttab, 1988, P. 149) ومن المعروف أن نمط ختان الإناث الشائع في مصر سواء بين المسيحيين أو المسلمين هو النمط النوي يتمثل في استئصال جزئي للبظر والشفرتين الصغيرتين وأن المتفميم أو الرئق (Infibulation) لا يوجد إلا بشكل محدود في أقص جنوب الوادي (أسوان ومنطقة النوبة) (آمال عبد الهادي ،١٩٩٨، ص ٢٠)

كما يمارس ذلك الاجراء المسمي Infibulation داخل الأسر الصحومالية ويجري علي الأطفال الصغار البالغين من العمر الرابعة وحتى الثامنة قبل البلوغ ويسمي ذلك الإجراء في السودان (Tahur) ويشبه ذلك المسمي الكلمة العربية المنتشرة بين المصربين والتي تعني لايهم النظافة أو الطهارة (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 149) إلا لديهم النظافة أو الطهارة (أمال عبد البلوغ فيتم عادة ما بين أن ختان الإناث في مصر يرتبط بمرحلة البلوغ فيتم عادة ما بين الثامنة والثانية عشرة من العمر (آمال عبد الهادي ، ١٩٩٨ ، ص ٢٠) وقد قمت بعرض تلك التعريفات الخاصة بالأشكال المختلفة للختان للإشارة إلي المصطلحات الطبية المتعلقة بذلك الإجراء والتي يكثر تواردها في الدراسات الأجنبية كذلك لتوضيح الأشكال التي تمثل تشويها للأعضاء التناسلية الأنشوية والناتجة عن الممارسات الخاطئة من قبل غير المتخصصين ممن ليس لديهم الخبرة أو الدراية الكافية – والتي تنتشر المصرية.

## ثانيا: معدلات انتشار ختان الإناث محليا وعالميا

نجد أن الإحصائيات المتوافرة في هذا الخصوص غير وافية ولا نعرف بصورة مؤكدة الدول التي تنتشر بها هذه العادة (سامي الذيب، دمر، ٢٠٠٠ ص ٤٧) فلم تكن هناك اليي وقت قريب وثائق تبين مدي انتشار الختان في العالم وتعكف حاليا عدة وكالات ومنظمات تابعة للأمم المستحدة علي إعداد مجموعة دقيقة من الإحصاءات حول الموضوع، وتعتبر السودان نموذجا فريدا علي توافر إحصاءات مفصلة ودقيقة من والمسح المفصل للسكان والصحة فيها محمد فياض ، ١٩٩٨، ص ١١) ومن ثم فسوف نعتمد في هذا الجزء علي الإحصائيات المتوفرة في الدراسات والبحوث إلي جانب ما شارت إليه بعض الكتب المهتمة بذلك الموضوع والتي حددت نسبة

الإجراء ومعدلات الانتشار وفيما يلي عرض لتلك الإحصائيات: فتشير مختلف الدراسات أن نسبة ختان الإناث في مصر ٩٦ % وأن ٩٠٠، أجرى لهم إزالة كاملة للبظر وأن ٥% أجرى لهم إزالة جزئية وإن ٠,١% أجرى لهم الختان بالطريقة الفرعونية (السيد العباس ، ١٩٩٧ ، ص ٧٠ - ٧١) فيتؤكد الإحصاءات أن عادة الختان منتشرة في مصر بين العائلات الفقيرة والجاهلة بنسبة ٩٠% بينما هي بين العائلات المتعلمة لا تزيد عن ٣٠% (أحمد شوقي الفنجري، ١٩٩٥، ص ٢٧) وقد أمدنا المسح الأخير لمجلس السكان في مصر (ASCE, March 1999) بالتقدير الأول لمعدل الختان من بين عينة ممثلة للسكان من البالغات غير المتزوجات وقد أشارت نتائج ذلك المسح إلى أن مستوى الختان فيما بين الفتيات غير المتزوجات ممن تستراوح أعمسارهن مسابين ١٣ إلى ١٩ سنة يقدر بحوالي ٨٦% (وتقريب فبحلول سن ١٣ تكون قد أجريت كل عمليات الختان) (Aziza Hussein, 2000, P.3) كما أن التقدير إت المتاحة حاليا تقول إن مـا بين ١٠٠ إلى ١١٤ مليون فتاة وامرأة في كل أنحاء العالم قد أجريت لهن عملية الختان وأعلى التقديرات تشير إلى أفريقيا إذا تمت فيها العملية لما بين ٨٥ إلى ١٠٠ مليون وبالنظر إلى النمو السكاني السراهن في أفريقيا فإن ٢ مليون فتاة يتعرضن سنويا لخطر الختان وهـو ما يعنى ٢٠٠٠ عملية كل يوم حيث يتم إجراء الختان في ٢٥ دوله أفريقية ومن ثم فأفريقيا هي القارة التي يمارس فيها أكبر قدر من الختان (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص١١-١١) ويشير تقديرا آخر إلى أن أكـــثر من ١٣٠ مليون من النساء في ٢٨ دولة أفريقية على الأقل قد أجرى لهن شكل ما من أشكال عملية الختان (David Hecht, 1999) وهذا ما أكدته دراسة Josh Hamilton حيث ترى أن ختان الإناث يؤثر على النساء والفتيات في كل مكان في العالم النامي وبخاصة في الدول الأفريقية حيث يحدث ذلك الإجراء بنسبة تصل إلى أكثر من ۹۰% (Josh Hamilton, 1997) كما أشارت در اسة Michelle Marble إلى أنــه حوالـــي ١٠٠ مــليون من النساء قد أجري لهن عملية الختان في مناطق متفرقة من أفريقيا والشرق الأوسط (Michelle Marble, 1996) وقد أجريت در اسة بعنوان "المرأة والصراع النفسي" على عينة قوامها ١٦٠ سيدة من القاهرة تتراوح أعمارهن بين ٢٠، ٢٩ سنة وتنسمى ٧٥% منهن إلى الطبقة المتوسطة وأثبتت الدراسة أن نسبة النساء اللاتي أجريت لهن هذه العماية (٧٠, ٨١, ١٩٩٤) (سامية سايمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص١٧) و لازال الإجراء المسمى الـ Clitoridectomy منتشرا انتشارا عالميا بين الطبقات الاجتماعية المنخفضة وفي المجتمع الغربي فإن ال Clitoridectomy نشر عنه لأول مرة عام ١٨٢٥ في مجلة جراح ألماني يدعى Graefe ليعاجل به الاستمناء الزائد (Hxcessive Masturbation) والشبق المرضى عند الفتيات ، وفي منتصف القرن التاسع عشر أجريت مجموعة من عمليات استئصال البظر في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا وداخل دوائر محددة في المجتمع الطبي كان يعتقد أن تلك العملية بمثابة علاج للنحرافات الجنسية كالاستمناء والشبق المرضى وأيضا علاجا للاضطرابات المعتقد أنها ناتجة عن الاستمناء مثل الهستيريا والصرع، والإغماء التخسبي والميلانكوليا والجنون (الخبل) (U. Elchalal et al. , 1999, P.103) وتبعا للمجلة الخاصة بالأخيار العالمية للمرأة وبالرجوع إلى الإحصائيات المجمعة من التراث نجد ١٠ مـليون من النساء في مصر (حوالي ٥٠% من النساء) يتعرضن لعمايات الـــ (Andrea B. Rugh, 1984, P.160) Excision وفي

الدارسة التي أجرتها إدارة رعاية الأمومة عام ١٩٧٨ وشملت ٢٧٠ ســـيدة وجد أن ١٠٠% منهن قد أجريت لهن عملية الختان ، ٩٠% منهن أجريت لهن عملية الختان بالطريقة الأولى والتي تسمى بختان السنة وجميعها تمت بمعرفة الدايات وحلاقي الصحة وأن ١٠% منهن أجريت لهن العملية بالطريقة الثانية (الاستئصال الجزئي للبظر والشفرتين الصغيرتين) وفي الدراسة التي قام بها مركز البحوث الاجـــتماعية بالجامعــة الأمريكية بالقاهرة ثبت أن من بين ٥٤ سيدة بحــ ثت حالتهن توجد نسبة (٩١%) أجريت لهن العملية وأن (٣١%) مسنهن قمسن بإجسراء العملية لبناتهن بالفعل وأن (٣١,٥%) ينوين إجرائها على بناتهن وأن (٩٣,٥%) نقريبا لهن شقيقات إناث أجريت لهن العملية أيضا (سامية سليمان رزق، ١٩٩٤، ص ١٧) وذكرت الدراسة التي قام بها كل من Sandra D. Lane & Robert A. Rubinstein أنه قد تم إجراء ختان الإناث على ما يقرب من ٨٠ إلى ١١٤ مليون فتاة في ٢٧ دوله في شرق أفريقيا وغربها وأجزاء من اليمن ومناطق مستفرقة في الهسند وماليسزيا. كمسا نكسرت الدارسة أيضا أن السه Clitoridectomy كان يجرى على النساء والفتيات الأمريكيات والأوروبيين من أجل علاج العصبية والاستمناء وذلك خلال القرن التاسع عشر ومؤخرا خلال الأربعينات فقد انتقل ذلك الإجراء من بين المهاجرين الأفارقة إلى الدول الغربية.

(Sandra D. Lane & Robet A. Rubinstein, 1996)

ققد ذكر Ama R. Saran أن أكثر من ١٥٠,٠٠٠ من النساء والفتيات المهاجرات ممن يعشن اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية قد أجرى لهاجرات ممن يعشن اليوم في الولايات المتحدة الأمريكية قد أجرى لهاب عملية الختان (Ama R.Saran, 1998) وهذا ما أشار إليه محمد فياض حيث يرى أنه نتيجة للهجرات التي شهدتها القارة الأفريقية عبر العقلود الأخيرة واضطرار الملايين إلى الفرار من بلادهم فقد انتقات

ممارسة الختان إلى دول أفريقية أخرى، كذلك فإن الختان يتم ممارسته بواسطة المهاجرين الأفارقة في أمريكا الشمالية والجنوبية وأستراليا وأوروبا (محمد فياض، ١٩٩٨ ،ص ١٢) وتظهر البيانات المتاحة أن ٥٨% من ختان الإناث عالمي الانتشار ويتضمن Clitoridectomy بينما يقدر الـ Infibulation بحوالي ١٥ % من كل الإجراءات المتبعة ويرى Gordon أن ختان الإناث يتناقص في مصر إلا أن ذلك النقصان ببدو أنه قاصر على الطبقات الاجتماعية المرتفعة والمتوسيطة وقد أشارت الدراسات في مصر في أواخر الثمانينات وأوائل التسعينات أن ٩٩% من النساء في القرية والمدينة من نوات الدخل المنخفض وممن في الإسكندرية وما حولها وأكثر من ٨٠% من فتيات المدارس الثانوية في الإسكندرية - قد أجرى لهن عملية الختان كما يشير المسح الإحصائي للصحة عام ١٩٨٩ - ١٩٩٠ في السودان - والسذى غسطى جسنوب السودان - إلى أن ٨٩% من النساء ممن تتراوح أعمار هن ما بين ١٥، ٤٩ سنة قد أجرى لهن عملية الختان: ٨٢% منهن أجرى لهن الإجراء المسمى الـ Infibulation والباقى أجرى لهن الإجراء المتوسط وهو شكل أخف من الــ Infibulation (Sandra D. Lane & Robert A. Rubinstein, 1996) أما دراسة Lerner Sharon فترى أنه لا أحد يستطيع معرفة عدد الإناث اللاتي تعرضن بالفعل لتشويه أعضائهم التناسلية في أفريقيا أو كيفية مواجهة القيانون لذلك وباستخدام الإحصياء الرسمي للسكان لعام ١٩٩٠ والمنقارير الخاصمة بالتشويه فمى دول مختلفة أقر مركز مكافحة الأمر اض والوقاية منها مؤخرا أنه حوالي ٤٨,٠٠٠ من الإناث ممن تحبت عمر ١٨ سنة في الولايات المتحدة قد جئن بجرح عميق وفي خطر من جراء سكين تم استخدامه في عملية الختان وربما يعيش ۱۷,۰۰۰ مـن هـؤلاء الإناث في ولاية نيويورك ( Lerner Sharon

1997) وعن مدى انتشار ختان الإناث في مصر أظهرت دراسة Amal Abd el Hadi أنه مؤخرا قدر موظفين الحكومة عام ١٩٩٤ مدى انتشار التشويه الحادث للأعضاء التناسلية للأنثى من جراء عملية خــتان بحوالــي ٥٠% ومـع ذلك فإن نتائج المسح الخاص بالصحة العالميــة لعــام ١٩٩٥ للنســاء المصريات المتزوجات ممن تتراوح أعمسار هن ما بين ١٤ ، ٥٩ قد أظهرت أن ٩٧% منهن قد حدث لهن قطع جائر بالأعضاء التناسلية وكانت الاستجابة الأولى لتلك النتيجة القيام بدر اسة دقيقة للخروج بنتائج موثوق في صحتها وقد خضعت ١٤٠٠ امرأة لتلك الدراسة وتم الفحص الطبي لكل امرأة وأعلنت نتائج هذه الدراسة رسميا في نوفمبر ١٩٩٦ وأظهرت النتائج أن ٩٤% من النساء لديهن تشويه بأعضائهن الجنسية من جراء عملية ختان (Amal Abdel Hadi, 1997) ولقد بلغ عدد ضحايا الختان عام ١٩٩٦ -١٤ حالـة - تم الإعلان عنها تضمنت خمس حالات وفاة أما الحالات الأخسري فتعانين من النزيف والاكتئاب والصدمة العصبية والعاهة المستديمة وقد كان اصغر سن للفتيات المختنات (٩ سنوات) وكانت أكبرهن (٥ اسنة) (إجلال إسماعيل حلمي ١٩٩٩، ص١٥٧) وقد ذكرت الدر اسة التي قام بها كل من Alan Cooperman & Carey W. Robinson أن الخــبراء يقدرون معدل الانتشار بحوالي ٧٠% فيروا أن أكثر من ٧٠% من الإنسات المصريات مازلن يتعرضن لأشكال الختان التي تتأرجح ما بين جرح بسيط وخفيف إلى الاستئصال الجذري للأعضاء التناسلية ولا شك أن ذلك شائع أيضا في الدول الأفريقية الأخرى (Alan Cooperman & Carey W. Robinson, 1997) واستكمالا لمسا أشارت إليه الدراسة السابقة تفيد الدراسة التي قام بها Jennifer Wiens في معرفة التقدير المقدم من وزارة السكان السابقة في مصر عام ١٩٩٤ (وهي الآن جــزء من وزارة الصحة) فقد كان تقديرها يتراوح

ما بين ٧٠% و ٩٠% من الإناث المصريات قد أجرى لهن عملية الخيتان إلا أن المسيح الأحيث والذي أجرى من خيلال The International Group Marco قد أعطى صورة أكثر دقة حيث بين أن ٩٧% من الإناث في القرى والمدن قد أجرى لهن عملية ختان وأن تلك العملية تمتد ما بين الإجراء المسمى Clitoridectomy إلى الإجراءات الدتى يدتم فيها الاستئصال الكلى لمعظم الأعضاء التناسلية الخارجية (Jennifer Wiens, 1996) وقد أذهلت تلك النتيجة خــبراء الصحة العامة في مصر الذين يعتقدون أن النسبة أقل من ذلك بكثير (Cesar chelala, 1998) ففيما يخص مصر ذكرت الإحصائيات التي أصدرتها منظمة الصحة العالمية عام ١٩٩٤ أن نسبة المختونات هــناك تبلغ ٥٠% أي ما يوازي ١٣,٦٢٥,٠٠٠ امرأة ثم قدرت نسبة المختونات عام ١٩٩٦ بـ ٨٠% أي ما يوازي ٢٤,٧١٠,٠٠٠ إمرأه ، ثم قدرت نسبة المختونات عام ١٩٩٨ بم ٧٩% أي ما يوازي ٢٧,٩٠٥,٩٣٠ إمراه ، هذا الاختلاف بين الإحصاءين الأول والثالث لا يعمني أن خمان الإنساث قد ارتفع في مصر خلال السنين الأربع الأخيسرة بمعدل ٤٧% بل إن المعلومات أصبحت أدق بخصوصه (سامي الذيب ، ٢٠٠٠، ص٥٠) وتبعا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) فهــناك مــا يقرب من ١٠٠ إلى ١٣٢ مليون من الفتيات والنساء قد تعرضن للختان علاوة على ذلك يقدر عدد من يتعرضن للخطر من جراء عملية الختان بحوالي ٢ مليون من الفتيات معظمهن في ٢٨ دولــة أفـريقية وقله منهن في الشرق الأوسط ودول آسيا وعلى نحو مستزايد في أوروبها وكهندا وأستراليا ونيوزيلاند والولايات المتحدة (Aziza Hussein, 2000, P. 3) وتبعا لبعض المقدرين فإن 99% من النساء في الصومال وجيبوتي ، ٩٠% منهن في إثيوبيا ، ٨٥% منهن فــــى الســـودان قد أجرى لهن عملية الختان وجملة فإن أكثر من ١٢٧ مليون من النساء في أفريقيا قد حدث لديهن تشويه بأعضائهن التناسلية من جراء عملية ختان غير مجهز لها ويتعرض ٢ مليون من الفتيات تتراوح أعمارهن ما بين ٤ ، ١٢ سنة – لعذاب وآلام تلك العملية كل عام (Norra Macready, 1996) كما يشير تقدير Elaine Eliah إلى أنه في أوغندا نجد حوالي ٨٥٤ من الفتيات تجرى لهن عملية الختان – وذلك في إحدى الجماعات الموجودة هناك والمعروفة باسم " Sabiny " ففي تلك الجماعة تجرى عملية الختان الفتيات في مرحلة المراهقة (Elaine Eliah, 1999) وفي المؤتمر الرابع لبتر الأعضاء الجنسية الذي انعقد عام ١٩٩٦ في سويسرا تم توزيع الأرقام الآتية:

يستم فى العالم خان قرابة ٢٢٠،٠٠٠ طفلة سنويا أى بمعدل ٢٢٦,٦٦٦ طفله شهريا ، ٢٨٠،٥ طفله يوميا ، ٢٢٨ طفلة كل ساعة، ٣٨٨ طفله كل دقيقة ويشير مصدر آخر إلى أن نسبة المختونات من الإناث فى العالم تبلغ ٥% ، أى بمجموع ١٠٠ مايون أنثى (سامي الذيب ، ٢٠٠٠ ، ص ٤٨) وتظهر الإحصائيات أن معظم حالات الختان يتم إجرائها بواسطة القابلات "الدايات" والبعض الآخر بواسطة حلاقى الصحة والقليل بواسطة الطبيب المختص (السيد العباسي ، ١٩٩، ص ٢٨) وهذا ما أكده كثير من الباحثين وأشارت إليه دراسات عدة أجريت على عدد من الإناث المختنات نذكر منها :

- الدراسة المنتي أجرتها إدارة رعاية الأمومة عام ١٩٧٨ (والتي سبق الإشارة إليها) وشملت ٢٧٠ سيده أجريت لهن عملية الختان بمعرفة الدايات وحلاقي الصحة.
- الدراســة الــتي قــام بهــا مركز البحوث الاجتماعية بالجامعة الأمــريكية على ٥٤ سيدة بحثت حالتهن وبسؤال هؤلاء السيدات عن الشخص الذي أجرى العملية لهن نبين أن: ٥٣ تمت بمعرفة

الدايسات ، ١٦ % الغجريات ، ١٢% حلاقيس الصحة ١٢% أطباء، ٧% ممرضات مدريات.

- كما أشارت الدراسات إلى أن هناك ٣٦٠٠ عملية ختان تجرى يوميا في مصر بينها ٤٠% للأطباء ، و ٣٦٠ على أيدى حلاقى الصحة وغير المتخصصين (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص ١٧ ١٩٠٠).
- الدر اســة الــتى قامت بها إيمان صديق رياض على ١٤٠ سيده مـتزوجة وبسـؤال هؤلاء السيدات عن القائم بعملية الختان لهن تبين أن: ٦٢,١% من الفتيات ختن عن طريق الداية (٨٧ سيدة) و أن مــن أجــرين لهن الختان على يد طبيب يمثلن ٧,٩% (١١ سيدة) من حجم العينة (١٤٠ سيده) (إيمان صديق رياض، ١٩٩٩،ص ١٦٢) ويؤكد محمد فياض ما سبق حيث برى أنه في العادة تقوم بعملية الختان القابلة (الدايه) أو النساء العجائز اللاتي يحظين في المجتمعات القبلية بالاحترام والتوقير هذا بالطبع بجانب حلق القرية أو المحي (حلاق الصحة) وفي كل الظروف يكون القائم بالعملية أميا ، مفتقدا لأية مهارة جراحية وغير مدرب تدريبا طبيا ويستم إجراء عملية الختان في ظروف صحية سيئة وباستخدام أدوات سيئة ، وهنا لا يجب ألا ننسى عاملا يثير الفزع والرهبة لدى الضحايا الصغيرات حيث يكون منظر الذين يجرون العملية متجهما وهم كبار في السن وهو ما يسهم إلى حد كبير في تضخيم التعقيدات والمشاكل النفسية التي تحدث بعد العملية (محمد فياض، ١٩٩٨، ص ٢٩) ويقول عادل لطفى "نحن كجر احين نقوم بعمليات في البطر لدواعي طبية محضة وهي عمليات تحتاج إلى مهارة جراحية لإجرائها فكيف يمكن لغير الأطباء أن يقوموا بمحاولة جراحية تتناوله واللعب جراحيا فيه باستئصاله جزئيا أو كليا

وربما باستئصال الشفرتين الصغيرتين بدو الإلمام بعلم التشريح وما يترتب على ذلك من مضاعفات شديدة" (أحمد شوقي الفنجرى ، ١٩٩٥، ص ٦٢ - ٦٣) .

يتضم مما سبق مدى انتشار عملية ختان الإناث في مصر والعالم مما يجعل من موضوع ختان الإناث موضوعا مهما وجديرا بالدراسة والأهــم مــن مــدي انتشاره نسبة إجراء تلك العملية من خلال غير المتخصصين وما أظهرته عديد من الدر اسات من أنها نسبة مرتفعة بلا شك إذا ما قورنت بنسبة إجرائها بالشكل الصحيح من قبل الأطباء المتخصصين ولا نستطيع أن نغفل مدى التشويه النفسي الحادث للحالات التي أجرى لها علمية ختان من خلال بعض الجاهلين ممن ليس لديهم دراية بالطب وما قد يترتب على ذلك الجهل من مضاعفات جسمية ونفسية خطيرة قد تلازم الفتاه طوال العمر ففي معظم المجتمعات تجرى الأشكال المختلفة لختان الإناث من خلال ممارسين تقليديين وعادة ما يكونوا سيدات جاهلات من كبار السن يحظين بمنزلة كسبيرة واحترام من قبل الجماعة التي يعشن فيها وفي معظم الحالات يكون هو لاء الممارسين غير مدربين كما أنهم لا يستخدمون أدوات طبية ويجرون تلك العملية في ظروف غير معقمة بالإضافة إلى ذلك فإن ضعف نظرهم الناتج عن كبر السن قد يصعب الإجراء المضبوط والصحيح والدقيق لتلك العملية وتختلف الأدوات المستخدمة ما بين سكين ، شفرتي موس ، مقص ، قطعة زجاج إلى حجر حاد. كما تجرى تلك العملية من قبل هؤلاء الجاهلين بدون أي نوع من المخدر وتستغرق ما بين ١٥ إلى ٢٠ دقيقة وتعتمد تلك الفترة على مقاومة الطفال واستعداد القائم بتلك العماية وأهليته وجدارته (Nahid Toubia, 1996, P. 14) ومن ثم فلا بد من قيام القانون بتنظيم لعملية ختان الإناث فيدعو إلى وضع هذه العملية تحت أيدى الأطباء وفى جو صحى سليم مثل المستشفيات ويكون الطبيب وحده المسئول عن اتخاذ قرار ما إذا كانت هناك ضرورة لإجراء الختان الفتاة أم لا وعليه يمنع إجراء عملية الختان بمعرفة غير الأطباء وفى غير المستشفيات والعيادات الخاصة المرخصة والمجهزة لإجراء العمليات الجراحية ويعاقب كل من يقوم بأجراء هذه العملية من غير الأطباء حتى نضمن إجراء تلك العملية بشكل طبى صحيح ونتجنب حدوث أية تشويهات بالأعضاء التناسلية للفتاه من الممكن أن يترتب عليها أضرار جسمية ونفسية خطيرة فيما بعد.

### ثالثا: الخلفية التاريخية لختان الإناث في مصر

ليس هناك حتى الآن تحديد دقيق ، يمكن الاطمئنان إليه بشكل موثوق للأصل الذي انحدرت منه عملية ختان الأنثى ، وفي هذا الاتجاه يقرر حامد رشوان أنه " تتم ممارسة ختان الأنثى بأسلوب أو بآخر في كل قارات العالم – قديمها وجديدها – ومع ذلك لا يوجد أي دليل تاريخي شابت يوضح في أي قارة أجريت أول عملية ختان للأنثى أو من أي نوع كانت أول عملية " (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص ١٩) فتاريخ تلك الممارسة باعتباره موضوعا لم ينل حقه من الاهتمام من قبل الباحثين فلم يهتم بدراسته إلا القليل ومن ثم فلا توجد إلا مصادر محدودة عن فلك الموضوع (P.19 به 1996 به المحافظة فيصا يستوافر – حتى الآن – من وثائق ومنشورات تعرض للتأصيل فيما يستوافر – حتى الآن – من وثائق ومنشورات تعرض للتأصيل الستاريخي لممارسة هذه العادة وبالتالي تتضارب الروايات التي تفتقر إلي انتقالها إلي مصر عبر بلاد أفريقية أخري وثالثه وأخري وثالثه تحري أنها عادة قديمه من عادات العرب تفاقمت في عصر الإقطاع السامية سليمان رزق ، ١٩٩٤، ص ١٣) حيث لا توجد سجلات واضحة

نستطيع من خلالها أن نتتبع الأصل التاريخي لممارسة ختان الإناث فيى مصر فأصول تلك الممارسة لم تبحث ولم تفهم جيدا ولذلك فمن الصبعب أن نتحقق مما إذا كانت تلك الممارسة في الأصل طقسا إفريقيا قديما يستم وقست البلوغ أم بقايا فرعونية تكيفت مع النماذج الثقافية المصرية وانتشرت فيما بعد في أجزاء أخرى من أفري يقيا (Marie Bassili Asaad, 1980, P. 4) لكن ذلك يجب ألا يحول بيننا وبين الإبحار عبر صفحات المراجع الناريخية القديمة التي ورد فيها ذكر الختان ، فيمكن اقتفاء الأثر التاريخي للختان إلى ما هو أكثر من ٠٠٠٠ سنه ، إلى عصور الفينيقيين والمصريين القدماء وهو ما يسبق ظهور الإسلام والمسيحية. لكنه على أية حال ليس من الممكن التأكيد على المصدر الذي نبع منه الختان (محمد فياض ، ١٩٩٨ ،ص ١٩ ، ٢٢) وهدذا ما يؤكده المؤرخ الشهير Herodotus حيث يذكر أن ختان الإناث كان يمارس في القرن الخامس قبل الميلاد من قبل الفينيقيين والحيثيين والأثيوبيين بالإضافة إلى المصريين (Report of a Seminar, 1979, P.43) وفي محاولة للبحث عن الأصول التاريخية لختان الإناث تـتجه بعض الآراء إلى أن ختان الإناث ممارسة فرعونية الأصل في حين نجد آراء معارضة لذلك تري أن تلك الممارسة ليست فرعونية ولكل فريق ما يؤكد وجهه نظره ، وسوف نستعرض فيما يلي بعضا من الأمثلة على ما قيل في هذا الصدد: حيث تشير المراجع القليلة المتناثرة المتى تسناولت ختان الإناث بالدراسة والبحث إلى أنه كان يمارس في مصر الفرعونية وربما تكون قد تأصلت تلك الممارسة هناك، وقد عرض أوتومينار دوس Meinardus تفسير ا يعطيه القدماء لخــتان الإنــاث ارتبط بالاعتقاد الفرعوني في " ثنائية جنس الآلهة " فكما كان يعتقد أن الآلهة ثنائية الجنس فإن كل فرد كان يعتقد أنه يمنح بأرواح مذكرة ومؤنثة وتكشف تلك الأرواح عن صفاتها الفسيولوجية

الخاصية في الأعضاء التناسلية لكل فرد ومن خلالها ... لذلك فإن السروح المؤنشة في الرجل تستقر في "القلفة" في حين تستقر الروح المذكــرة للمرأة في "البظر" ، وذلك يعني أنه لكي يكبر الولد الصغير ويعترف به أخيرا في المجتمع الذكري فإنه لا بد وأن يتخلص من صفاته الأنشوية وذلك يتم من خلال استئصال "القلفة" ذلك الجزء الأنتوى من حالته الأولى المسماة "ثنائية الجنس" ونفس الشي بالنسبة للفتاة التي على وشك الدخول في المجتمع الأنثوي فلا بد لها أن تتحرر من صفاتها المذكرة وذلك من خلال استئصال البظر ومن ثم فبالختان فقط تستطيع الفتاة أن تصبح امرأة حقيقية قادرة على الحياة الجنسية... وعلى الرغم من أن النساء لا يدركن ذلك الأصل " الميثولوجي الأسطوري " إلا أنهن كثيرا ما يقررن أن المرأة غير المختنة تحتفظ بصفات مذكرة تجعلها غير صالحة للزواج, (Marie Bassili Asaad, بصفات مذكرة تجعلها غير صالحة للزواج (P.4) 1980, وهكذا كانت تكتمل أنوثة الفتاة في العصور الفرعونية بختانها وعندئذ تدخل عالم النساء وتصبح في عداد النساء المكتملات في أنونتهن وتكون مؤهلة للزواج وممارسة الحياة الجنسية وهكذا كان يعتقد المصريون القدماء أنه بغير إزالة العضو الذكري لدي الفتاة وأعنى بـ البطر، فإنها لا تكون مكتملة الأنوثة و لا تكون صالحة للزواج ولا يزال الريف المصري يسوده ذلك الاعتقاد بأن عدم إزالة البظر يمنع اكتمال أنوثة الفتاة ويبقى عائقا أمام زواجها ويؤكد هذا التصور تلك الدراسة الأنثربولوجيه التي أجراها حامد عمار على قرية سلوى قرب أسوان ويذكر فيها " أنه قبل أن يبدأ ختان الولد مباشرة يخلع المنديل الأنثوى الذي يربط به رأسه وذلك دلالة على أنه يتخلص مما هو أنثوي - وفي ذلك رمز لطبيعته الجنسية المزدوجة - ويلبس الولد ملابس جديدة وبعد ختان الولد تعتبر أكبر إهانة توجه إليه أن يدعى بنتا والأقطع من ذلك أن يوصف الولد بأنه ابن من لم يتم ختانها

وفي نفس الوقت تنظر النساء إلى المرأة غير المختنة نظرة احتقار ويعتبرونها شبيهة بالرجال (موريس أسعد ، ١٩٩٥ ، ص ٧٤ - ٧٠) ويورد مينارودس Meinardus على لسان ايتوس الأميدي أحد أطباء القصير الملكي في العصر البيزنطي في القرن السادس قبل الميلاد شرحا للأسباب التي دفعت المصريين القدماء إلى ممارسة ختان الإناث فيذكر أنه بالنسبة لبعض الإناث يتضخم البظر ويصبح قبيح الشكل ومخجلا ويحتك بملابسهن مما يؤدي إلى إثارتهن جنسيا وعلى ذلك قرر المصريون بتر هذا العضو وخاصة في مرحلة إعداد الفتاة للزواج (مارى اسعد ، ١٩٧٩ ، ص٧٦) ويذكر سامي الذيب أن هناك إشارات إلى أن المصر بين كانوا يمارسون ختان الإناث وحتى يومنا هذا مازال يطلق على ختان الإناث في السودان اصطلاح الخفاض الفرعوني ولكن لا توجد نقوش واضحة لختان الإناث على جدران المعابد والمقابر وهناك مظهر واحد في معبد خنسو الصغير في معبد الكرنك بالأقصير يقول الباحثون إنه قد يكون ختانا لأنثى (سامي الذيب، ٢٠٠٠، ص ۱۸۱) و عن ذلك يقول أوتوميناردوس: "على جدران معبد خنسو الصغير في معبد الكرنك بالأقصر تصوير لختان طفلين أحدهما تظهر أعضاءه التناسلية بوضوح على أنه ذكر أما الطفل الآخر فلا تظهر أعضاءه التناسلية إذ يخفيها نراع الرجل الذي يمارس عملية الختان" ويقول بعض العلماء أن هذا الطفل الآخر هو تصوير لفتاة يتم ختانها ويسرى الدكتور موريس أسعد أن عدم وجود نقوش واضحة لختان الإنساث على جدران المعابد والمقابر لا يعنى أن المصريين القدماء لم يمارسون خيتان الإناث فالمرأة المصرية لم تصور أبدا عارية على جدران المقابر والمعابد المصرية القديمة فالمصربين القدماء يعطون كرامة للأعضاء التناسلية للأنثى فلا يعرضونها لمشاهدة الرائى ولعل هـذا هـو السبب في أننا لا نجد على أي جدار من جدران المقابر أو

المعابد أية نقوش تصور الأعضاء التناسلية أو الجنسية للمرأة (موريس أسعد،١٩٩٥،١٠٥٥-٥٦) ويقول العلماء إن ختان الفتاة لدى المصريين القدماء كان يتم بإزالة البظر والشفرتين الصغيرتين وهناك بردية كتبها باليونانية كاهن مصري يرجع تاريخها إلى عام ١٦٣ قبل المسيح جاء فيها ذكر لختان الإناث (سامي الديب ، ٢٠٠٠ ، ص ١٨١) وتسرد هذه البردية حديث أم لابنتها التي جاء وقت ختانها وتشير كل من مارى أسعد وفران هو سكن إلى أن تلك البردية موجودة في المتحف البريطاني (تحت رقم ٣٤) ويذكر أوتومايناردوس أن هذه السبردية تشير إلى سيده اسمها نيفوريوس وابنتها تاثيميس التي بلغت سن السزواج وكان أحد مقتضياته في ذلك الزمن ختان البنات فكان لــزاما خــتانها حسـب عادة المصريين وهكذا تبين هذه البردية في وضــوح أن ختان الإناث كان معروفًا في الفترة الثاني قبل الميلاد في مصــر وأنـــه كان يمارس قبل الزواج مباشرة (موريــس أسعد، ١٩٩٥، ص٥٦) ويقول الأمين داوود نقلا عن أنور أحمد حلواني "الخفاض الفرعوني قديم جدا في السودان ولقد انحدرت هذه العادة مع الفتح الفرعوني ولا زالت تمارس إلى الآن" وتذكر "فران هوسكن" أن بعض الأنريين قد شاهدو مومياءات مصرية قديمة لإناث مختونات لكن هناك مراجع أخرى تقول بوجود مومياءات إناث غير مختونات (سامى الذيب ، ٢٠٠٠ ص ١٨) ويؤكد المؤرخ "سترابو" ما سبق فيرى أن حالمة الموميات الموجودة تسمح بالتأكد من معرفة قدماء المصريين بعادة ختان الإناث (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص١٤) وتبعا لـ . ٨. Huber (1969) الذي اهتم ، بشكل كبير ، بختان الإناث في إثيوبيا فإنه يرى أن هناك إشارات على الـ Excision تم اكتشافها في مومياء أنثى مصرية من القرن الـ ١٦ قبل الميلاد ، علاوة على ذلك فقد ذكر Shandall (١٩٦٧) أنه وجد عددا كبيرا من الموميات

لإناث مختنات بين موميات المصربين القدماء التي تم العثور عليها ( Mahmoud Karim , 1998 , P.50 ) وقد أعلنت "اسمى الدرير" أن خــتان الإنـاث أكتشف في بداية المومياوات المصرية ٢٠٠ عام قبل الميلاد ويقول "إرمان" أن الختان كان للذكر والأنثى وكان يفضل عمله وقبت فيضيان النيل (السيد العباسي ١٩٩٧، ص ٤٧) فقد كان بعض المصريين القدماء يعتقدون أن موسم وفاء النيل هو الوقت المناسب لختان البنات فكانوا يجمعون الفتيات في القرى وتقوم الدايات بختانهن في ذلك الوقت وكانوا يحتفظون بتلك الأجزاء التي كانت تقطع من الأعضاء الجنسية الفتاة ويلفونها على هيئة حجاب ويربطونها بخيط حول رقبة الفتاة التي قطعت منها تلك الأجزاء وفي زمن الفيضان وفي يوم الاحتفال بعيد وفاء النيل كانوا يلقون بتلك الأجزاء في مجرى النيل وكانوا يعتقدون أن أي فتاة لا تلقى الأجزاء التي قطعت من أعضائها الجنسسية في النيل تبقى عانسا بغير زواج أو أنها إذا تزوجت فإنها لا تسنجب أطف الاعسلي الإطلاق أوحتى إذا أنجبت أطفالا فإن أولئك الأطفال لا يعيشون أو يموتون صفارا (موريس أسعد، ١٩٩٥، ص ٣٨-٣٨) حيث تأثرت أكثر الثقافات بالأساطير الجنسية والجان والغيبيات وخصوصا الشعوب البدائية وكان للبظر النصيب الأكبر وبمرور الوقت تحولت الأساطير إلى طقوس ثم إلى عادات وأعراف تورث جيلا بعد جيل ولا تزال تمارس تلك الطقوس في كثير من البلاد الأفريقية ومن هذه الأساطير: أن البظر قد خلق لتستمتع به الفتاة ولا حاجــه له بعــد الزواج لأن المتعة تنتقل من البظر إلى المهبل، البظر يستمر في النمو فتصعب الولاده ، البظر يقتل المولود الذكر ، البظر من علامات الذكورة ويجب بتره وغيرها (محمود كريم ، ١٩٩٩) ويقول سعيد ثابت أنه يوجد من الأدلة الكثير على أن الفراعنة مارسوا ختان الإناث منها:

- ما ثبت أثريا وما عرف بألواح تحتمس الثالث التي كانت توضع على مشارف الملكة المصرية ويصور فيها الأعضاء النتاسلية للأنثي.
- عندما قام سعيد ثابت بفحص ١٣٦٠ مومياء وجدت في القصر العيني وجد أنها جميعا مختونه رجال ونساء.
- بعض النحوت الجداريه التي تؤكد ممارسة الختان والتي أوردتها "ليـز امانيش" ، في كـتابها عـن الجـنس وقدماء المصريين (السيد العباسي ، ١٩٩٧ ، ص ٤٨) وإذا انتقلنا للآراء المعارضة لكون ختان الإناث عادة متوارثة عن الفراعنة نجد الأتى: يرى محمد فياض أن القول بوجود ختان الإناث في مصر القديمة إنما هــو أكذوبة تتردد كثيرا وتربط بين الفراعنة وبين ختان الأنثى ويقول: " إنني لم أجد إشارة واحدة إلى ختان الإناث في أبة أدبيات فرعونية علما بأن الفراعنة لم يتركوا في حياتهم شاردة و لا واردة إلا سجلوها بكل تفصيلاتها إما على أوراق البردي أو جدران المعابد أو حوائط المقابر ولا بدلي أن أقول إزاء هذا الربط الزائف بين الفراعنة وبين ختان الأنثى إن مصر القديمة ربما تكون قد عرفت ختان الأنثى ومارسته فترة من الزمن هي على وجه البقين الفترة التي وقعت فيها مصر تحت احتلال الأحباش الوافدين من أفريقيا فكان طبيعيا أن ينتقل إليها - في عهدهم - بعسض من عاداتهم وممارساتهم ومن واقع قراءاتي العديدة أجد أن كل الأصابع تتجه - في أصل الختان - إلى منطقة وسط أفريقيا " ويقرر محمد فياض أن المصريين القدماء قد مارسوا ختان الذكور ففي مقبرة تنتسب لأحد الأثرياء في عصر "تيتى" أول ملوك الأسرة السادسة أي منذ ٢٦٠٠ سنة قبل الميلد توجد لوحة بارزة تصور بالتفصيل عملية الختان لاثنين

مـن الشبان (محمد فياض ، ١٩٩٨ ص ٢٠ – ٢٣) كما يذكر الطبيب المصرى بول غليونجي - العالم بالآثار المصرية - في مؤلفه عن السندر والطب في مصر الفرعونية أن عادة ختان الذكور عرفت في مصر الفرعونية وتؤكدها الرسوم على جدران المعابد وأنها كانت قاصرة على الطبقة المميزة لدى الأسر المالكة والكهانة والمؤكد أن ممارسة عادة ختان الإناث لم تكن معروفة لدى الأسر الفر عونية القديمة (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص ١٣ - ١٤) وقد فحص اليوت سميث - عالم الآثار المصرية الشهير -الكــثير من الموميات الخاصة بالفراعنة وذكر أنه قد وجد أن كل السرجال ، بدون استثناء ، قد أجرى لهم عملية الختان ولكن في حالمة الإنسات فإنه من غير الممكن التعبير عن رأى محدد فيما يتعلق بإمكانية أن يكون قد أجرى لهن عملية الختان وذلك بسبب أنه في عملية التحنيط واستئصال الأحشاء الحوضية فإن الشفرتين الكبيرتين تكون بمثابة الأجزاء الوحيدة التي لايتم استئصالها (Mahmoud Karim,1998,P.50) كما ذكر سميث أيضا أنه قد لاحظ بالفعل في بعض الموميات وجود آثار لإجراء ما قد تم بمنطقة الأعضاء التناسلية للنساء وكان ذلك الإجراء يعطى شكلا غريبا للجسم مما دعى سميث بعد فحصه لذلك الإجراء إلى الاعتقاد بأنه قد تم إجراء عملية Infibulation للأنثى صاحية المومياء ولكنه ذكر بعد ذلك في إحدى مقالاته - وبعد أن راجع طرق التحنيط - أنه كان مخطئا فالمحنط كان يجري عملية شد لجلد البطن حتى يغطى الأعضاء التناسلية وبذلك تبدو الجثة وكأنها مختنة ، و يذكر هيرودوت أثناء وصفه لطرق التحنيط أنسه حيسنما تكون الأنثى جميلة ومن الطبقة العليا فإن جثتها لا تعطى مباشرة للمحنطين ولكن تترك لعدة أيام فلمنع الاعتداء

عليها تترك لتتحلل لمدة ثلاثة أو أربعة أيام بعدها تملأ بالنطرون حــتى أربعين يوما مما يعطى شكلا غير مرغوب فيه للجثة كما تظهر الأعضاء التناسلية بحالة توحى بأن عملية ختان قد أجريت لصاحبة الجثة (Mahmoud Karim, 1998, P.51, 53) ومن ناحية أخرى فقد وصف ماسبيرو في كتابة "الموميات الملكية" تشريح مومياء لملكة تدعى انهابو وذكر أنه استطاع أن يرى البظر والشفرتين الصغيرتين وبناء على ذلك فإن تلك الملكة لم يجر لها عملية الختان ومن ثم يذكر غليونجي أن وجود البظر في الموميات علامة مؤكدة وعدم وجوده لا يدل على استئصاله (Mahmoud Karim,1998,P.50-51) كما يذكر عبد المنعم عبد الحليم سيد أنه لم ترد أيه رسوم لهذه العملية على آثار مصر الفرعونية رغم كثره رسوم عملية ختان الذكور كما لم ترد أيه إشارة على البرديات المصرية القديمة لعلاج الجروح الناجمة عن ختان الإناث رغم كثرة الوصفات الطبية على هذه البرديات لعلاج إصابات والتهابات الأعضاء الأنثوية للمرأة كما أجريت دراسة مستفيضة وبفحص جميع حوائط معابد حتشبسوت وفيله ودندره وسقارة وأرمنت وجد أنه ليس هناك في كل تلك الوثائق أي ذكر أو بيان يفيد ختان الإناث (السيد العباسي ، ١٩٩٧ ، ص ٤٩ - ٥٠) ويرى محمد فياض نقلا عن ما كتبه ياسر أيوب في جريدة الدستور بتاريخ ١٩٩٦/٣/١٣ : أن هناك دراسات كثيرة ترى أن الخــتان ليـس اختراعا فرعونيا بل هو عادة أفريقية قديمة جدا انتشرت بين مختلف قبائل شرق ووسط القارة ثم استطاعت التسلل يوما وراء آخر إلى مصر (محمد فياض، ١٩٩٨، ص٢٤) ومن ثم فعما إذا كان ختان الإناث قد تأصل بوصفه عادة فرعونية أم عادة أفريقية مازال غير واضحا نجد بعض الناس وبخاصة

السودانيون يشيرون لأقل مستويات الختان صعوبة باسم الختان الفرعونى وبشكل مشابه يشير المصريون لأعلى مستوى للختان باسم الطريقة السودانية للختان (Marian Bahader, 1998, P.7) باسم الطريقة السودانية للختان والمنشورات الخاصة بالأصول وعلى المرخم من قلة الوثائق والمنشورات الخاصة بالأصول المتاريخية لختان الإناث وتضارب المعلومات المتعلقة بذلك الموضوع إلا أن تلك الوثائق والمعلومات تشير إلى ممارسة ختان الإناث منذ القدم وقبل ظهور الإسلام والمسيحية في مصر حيث يمارس المسيحيون والمسلمون تلك العملية على حد سواء مما يستدعى معه تنظيم لتلك العملية وضمان إجرائها بشكل طبي سليم.

### رابعا: المضاعفات الناتجة عن ختان الإناث

سوف نستعرض في هذا الجزء المضاعفات الجسمية والجنسية لعملية ختان الإناث بشكل عام والمضاعفات النفسية لتلك العملية بشكل خاص وتختلف تلك المضاعفات الجسمية والجنسية والنفسية تبعا لدرجة الختان والظروف الصحية التي تجري فيها والأشخاص القائمين بها.

#### (١) المضاعفات الجسمية:

نظرا إلي أن النسبة الأكبر من عمليات الختان (٢٠%) تجري بواسطة غير المتخصصين كالدايات وحلاقي الصحة، فإن ذلك يضاعف من نسبة حدوث الأضرار الصحية (سامية سليمان رزق، ١٩٩٤، ص٢٧) وبشكل عام فإن الفتاة التي تجري لها عملية ختان من الأنواع القاسية تستمر معاناتها من العواقب والتعقيدات والمضاعفات الصحية التي تحتاج معها إلي رعاية طبية طوال حياتها وتترتب علي عملية الختان عواقب ومضاعفات بعضها فوري علي المدى القصير وبعضها الآخر على المدى الطويل.

#### فعلى المدى القريب نجد أن:

- \* الـنزيف أمـر حـتمي الحدوث، حيث لا يمكن تجنب إتلاف الأوعية الدمويـة التي يتدفق فيها الدم بغزارة في هذه المنطقة (محمد فياض، ١٩٩٨، ص٣٠) ويعتسبر الـنزيف من أخطر المضاعفات المباشرة التي تحدث نـتيجة لإجـراء هـذه العملية، وهو إما نزف بسيط يمكن التحكم فيه بوسـائل غيـر طـبية تمهد لحدوث الالتهابات مثل بعض الأعشاب القابضـة مثل "القرض" بما فيه من أتربة وتلوث وفي بعض الأحيان يكـون النزف شديدا و تحتاج الفتاة إلي نقل دم وإجراء جراحة عاجلة (سـامية سـليمان رزق ، ١٩٩٤، ص٢٨) وإذا كان النزيف شديدا ولم يتم السيطرة عليه فإنه قد يؤدي إلى الموت (١٩٩٤ Nahid Toubia, 1993, P. 13)
- \* تلوث مكان الجرح من الأمور الشائعة، حيث لا يكون هناك تعقيم أو أدوات جسراحية معقمة وأحيانا ما يحدث نتيجة لذلك تلوث الدم Spticaemia كما قد تحدث الوفاة لبعض الفتيات نتيجة لإصابتهن بالتيستانوس وأحيانا ما تحدث عدوي انتقالية، حيث تتنقل تلك العدوى مسن خلل تلوث الجرح إلي المبيض أو الرحم أو قناة فالوب مسببة تدميرا لتلك المناطق وقد تحدث إصابة عارضة للأعضاء التناسلية الأخرى، حيث تكون الفتاة غير مخدرة فتقاوم بعنف وقوة كي تهرب من ذلك الاعتداء الموجه إليها مما يحدث إصابة للقناة البولية أو فتحة الشرح أو مدخل المهبل وخاصة إذا كانت التي تقوم بذلك الإجراء غير متخصصة (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 150).
- \* اضطرابات البول: وتحدث هذه الاضطرابات في صورة احتباس البول نتيجة الخوف من الألم المبرح أو نتيجة الإصابة مجري البول أثناء إجراء العملية ذاتها خاصة إذا كان من يقوم بها ليس على دراية بالتشريح الطبيعي للأجزاء التناسلية الخارجية، وينتج عن ذلك إما

احت باس البول أو حدوث التبول اللاإرادي (سامية سليمان رزق، ١٩٩٤، ص ٢٩).

\* قد يشوه الشكل العام الخارجي الفرج نتيجة عدم إزالة أجزاء متساوية من جانبي الفرج أو نتيجة ترك زوائد جلدية، تتمو وتتدلى بعد ذلك مما يستدعي إجراء عمليات نسائية المتجميل قبل أو بعد الزواج، كما إنه قد سجلت في المراجع الطبية بعض حالات انسداد كامل افتحة المهبل نتيجة إزالة مساحة كبيرة من الشفرتين وحدوث التصاقات بعد ذلك وتجمع دم الحيض في المهبل ومضاعفات طبية مختلفة علي الجهاز النتاسلي الداخلي للأنثى ، كما وجدت بعض حالات تكون حصاوي في المهبل خلف الالتصاقات الموجودة في فتحة المهبل السابق ذكرها مما يتسبب في حدوث التهابات حادة مزمنة في المهبل كما أن الأطباء يجدون من آن لآخر بعض الأورام في مكان الطهارة في منطقة البظر، وهذه الأورام تشوه منظر المكان وقد تأخذ في الكبر وستدعي إجراء عملية جراحية لإزالة هذا الورم (رشدي عمار، ١٩٧٩).

\* الصدمة الدي تتعرض لها الفتاة خلال تلك العملية وبعدها تكون شديدة، حيث إن تلك العملية يتم إجراؤها للفتاة بدون استخدام مخدر أو حدى مسكن، ويتم تجاهل صراخها وألمها الشديد، وإذا كان النزيف شديدا تكون الصدمة أقوي فيما عدا لدي بعض الفتيات المحظوظات اللاتي تجري لهن تلك العملية من خلال طاقم طبي متميز وتحت تأثير المخدر، فالبظر والشفرتين الصغيرتين من أكثر الأعضاء التناسلية الخارجية حساسية، وحينما تستأصل تلك الأعضاء من خلال أدوات بدائية فإن الإصابة تكون بالغة الشدة.

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 149)

\* إصابة غدتي بارثولين: توجد غدتا بارثولين تحت الثلث الأوسط الشفرتين الكبيرتين وتتمثل وظيفتهما في إفراز المادة المخاطية التي تسهل العملية الجنسية وعند إجراء عملية الختان تصاب هاتان الغدتان بالالستهاب أو بالأورام إما نتيجة لانسداد قناتهما أو نتيجة للالتصاقات الستي تنستج مسن التئام الجرح وهذه الأورام تستدعي تدخلا جراحيا لمعالج تها ونظرا لأن هذه العملية تجري دون تنظيف للمنطقة المعنية أو تعقيم للآلات المستخدمة وكذا عدم تطهير يدي من يقوم بإجرائها وعدم نظافة المكان الذي تجري فيه فإن ذلك يؤدي بالتأكيد إلى حدوث تسلوث الجرح يؤدي إلى تأخر الالتئام وبقدر ما يتلوث الجرح بقدر ما نتشر الالتهابات التي قد تمند إلى الجهاز التناسلي الداخلي وقد تمند رزق، ١٩٩٤، ص٢٩-٢).

\* في عدد من الحالات - نظر الجهل القائم بذلك الإجراء - قد تم استثصال قضيب صغير عن طريق الخطأ اعتقادا بأن ذلك القضيب إنما هو بظر كبير ولاشك أن ذلك الخطأ شديد الخطورة يؤدي فيما بعد إلى اضطراب الدور الجنسى عند البلوغ.

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 152)

ويذكر رشدي عمار "أنه في بعض الحالات بعد الولادة وفي سن طهارة البنات توجد حالات يصعب بالعين المجردة وبفحص الجهاز التناسلي الخارجي تحديد الجنس إذا كان ولدا أو بنتا ولابد من عمل فحص للأعضاء التناسلية الداخلية وعمل تحاليل كثيرة وأبحاث لمعرفة نوع الجنس قبل تحديد إذا كانت الحالة تعتبر ولدا أو بنتا وفي هذه الحالات قد تجري عملية الطهارة للولد على أنه بنت ويزال قضيب صعير الحجم على أنه البظر ويثبت بعد ذلك أن الجنس ولد وبذلك يقضمي على المستقبل الجنسي للطفل بعد ذلك وقد صادفنا هذه الحالة يقضمي على المستقبل الجنسي للطفل بعد ذلك وقد صادفنا هذه الحالة

سنة ١٩٥٩ في طفل ذكر أجريت له عملية الطهارة وأزيل القض على أنه بظر وبالفحص والتحاليل ثبت أنه ولد وليس بنتا، و حضوره لنا كان يرتدي ملابس البنات ويعامل كبنت أما الآن رجل بجميع صفات الرجل ماعدا استئصال القضيب (أي أذ يستطيع الزواج) كنتيجة خاطئة لعملية الطهارة" (رشدي عمار، ١٧٩ ص،٥) ومن ثم فممارسة الأنواع الخاطئة من ختان الإناث لها الد من المشكلات التي تؤثر بشكل كبير على حياة كثيرين نتيجة جهل المتخصصين وقيامهم بإجراء تلك العملية بشكل اجتهادي غير مدر، لعواقب ذلك الإجراء جسميا ونفسيا.

\*حدوث العدوى: وهي من أكثر المضاعفات خطورة فإذا لم معالجتها فورا بالمضادات الحيوية القوية فإن تلوث الدم قد يؤدي أحوال كثيرة إلى الموت ونجد أنه لا يوجد دليل على أن ختان الإذ عامل مساهم في انتشار فيروس نقص المناعة (HIV) على الرغم الستخدام القائمين بتلك العملية لأدوات غير نظيفة وغير معقمة حالان (Nahid Toubia, 1993, P. 13) إلا أن بعض البحوث المأجريت في أفريقيا حديثا قد أوضحت أن الإصابة بمرض نقص المنا المكتسبة (الابدز) قد يحدث نتيجة لتلوث جرح الختان في الأنثى (سا بالخرطوم وجد حامد رشوان أن عملية الختان المسماة "Ifibulation" بمسم في حدوث عدوى الالتهاب الحوضي في شم السودان (Sandra D. Lane & Robert A. Rubinstein, 1996).

# وإذا تطرقنا إلى المضاعفات الجسمية على المدى البعيد نجد:

\* عسر الطمث : قد تمر التجربة بقسوتها وبعد سنوات تبدأ المعاذ من عسر الطمث حيث ترتبط الدورة الشهرية بالألم الصار

(السيد العباسي ، ١٩٩٧ ، ص٥٥) ويحدث هذا إما لأسباب نفسية ناتجة عن الصدمة النفسية السابقة للختان وارتباطه في اللاشعور بالدم أو السنزف مما يؤدي إلى تكرار حدوث الصدمة النفسية مع كل دورة طمئية ، وقد يكون السبب عضويا نتيجة لحدوث التهابات مزمنة واحتقان بالحوض (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣٠).

\* يمكن أن نتمو الأكياس نتيجة لخياطة الجاد الخارجي في جرح الختان ويمكن أن تصل هذه الأكياس إلى أحجام كبيرة ونتطلب جراحة لإزالتها وإلا فيمكن أن نتلوث وتكون قرحات كما يمكن أن نتسبب عملية الختان في مشكلات عند أول جماع (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص ٣١) فالأثر الباقي الحرح يجعل العملية الجنسية أكثر إيلاما ومع التضييق الشديد لفتحة المهبل في الختان الفرعوني تتزايد التمزقات والنزيف بشكل كبير مما يجعل من الخبرة الأولى للجنس بشكل خاص أمرا مخيفا ومؤلما والأكثر من ذاك أن السيدة المتي أجريت لها العملية المسماة والأكثر من ذاك أن السيدة المتواع وإذا لم يسمح بالجماع وإذا لم يسمح بالجماع وإذا الم يكون عملية مؤلمة وطويلة تستغرق شهورا عديدة (Daniel Gordon, 1991, P. 8).

\* تعسر عملية الوضع: نتيجة لالنتام جرح الختان بنسيج ليفي فإن منطقة الفرج تفقد مطاطيتها وإذا لم يتمدد الفرج – أثناء الوضع – فإنه يسؤدي إلى حدوث تمزق في عضلة الشرج فتفقد السيدة التحكم في عمليات الإخراج وقد تؤدي طول فترة الولادة وتعسرها إلى حدوث تمرزق في الأنسجة المحيطة بفتحة البول وهذه التمزقات الخلفية والأمامية تحتاج لتدخل جراحي فوري لإيقاف النزف الناتج عنها ولمنع تقيح الجروح كما يؤدي ضيق فتحة المهبل كناتج عن الختان إلى تعسر مصرور رأس الجنين مما يؤدي إلى وفاته أو إلى ولادة طفل متخلف

عقليا أو حركيا نتيجة للضغط الزائد على الرأس بسبب طول فترة الولادة (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣٠).

\* قد يحدث عقم لصعوبة الاختراق الجنسي أو بسبب مرض الالتهاب المحوضي السناتج عن التلوث المزمن (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص٣١) ويمكن الإشارة إلى المضاعفات الصحية لختان الإناث على المدى القريب والبعيد – بكونها تمثل "ثلاثة أحزان أنثوية" الأول: اليوم الذي أجريت فيه عملية الختان ، الثاني: ليلة الزواج ، الثالث: يوم ولادة الطفل (Jean L. Fourcroy, 1999).

### (٢) المضاعفات الجنسية:

مع زيادة الوعي بالمعرفة الخاصة بالنمو الجنسي ظهرت الدلائل بأن كلا من ألم الختان والصدمة النفسية الحادثة تكون بمثابة أمور لها تأثيرها الخطير على النمو اللاحق لهؤلاء الفتيات.

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 151)

فهذه الصدمة النفسية وارتباطها بالجهاز التناسلي لها انعكاسات في غايسة الخطورة على حياة المرأة الجنسية في المستقبل. (ماهر مهران ، على ١٩٧٩ ، ص٦٢).

\* فمن الأمور التي يؤكدها المتخصصون أن السيدة المختنة تحدث لها مشاكل جنسية تنعكس بالضرر على حياتها الزوجية ، ففي الندوة التي أقامتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان في يوم ١٩٩٧/٣/١١ أشار عزير خطاب إلى أن لديه دراسات تؤكد أن ٤٨-٢٥% من النساء المصريات يعانين من البرود الجنسي بسبب عملية الختان (محمد فياض، ١٩٩٨ ، ص٣٦-٣٣) فقد ثبت علميا أن من أهم الأسباب العضوية للبرود الجنسي لحدى المرأة إجراء عملية الختان الجائر للبنات في الصيغر ومن أعراض البرود الجنسي عدم الرغبة كلية في الجماع أو الصيغر ومن أعراض البرود الجنسي عدم الرغبة كلية في الجماع أو

حدوث التخدير الجنسي حيث تفقد المرأة لذة الجماع مهما امتد وتنوع ولا تشعر بأية متعة في ممارسته نتيجة لتخدير الحساسية الجنسية من الأعضاء التناسلية لها ويرجع هذا إلى استئصال الختان لأجزاء مهمة لها دور رئيسي وفعال أثناء التفاعل الجنسي مثل البظر والشفرتين الصغيرتين.

\* الضعف في الرغبة الجنسية: حيث تعانى بعض الزوجات ممن أجريت لهن عملية الختان من ألم عند الجماع نتيجة لضبيق المهبل الناتج عن عملية الختان وحدوث التشنجات المهبلية المؤلمة والتي تحدث لعوامل نفسية مستقرة في العقل الباطن منذ ختان الطفولة والتربية الجنسية الخاطئة كما أن وجود الالتصاقات وصعوبة الجماع المصاحب لالتهابات الجهاز التناسلي تسبب الشعور بالملل أو الكره وعدم الارتياح وبالتالى رفض الممارسات الجنسية أو ممارسة الجماع في أماكن غير طبيعية (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣١-٣٢) فبعض الأزواج يكون الجماع لديهم عن طريق الشرج لضيق فتحة المهبل -بسبب وجود آثار لجروح مؤلمة أو أن الختان قد تم بطريقة عنيفة -مما يستحيل معه الجماع بالطريقة العادية ، كما قد يحدث انقباض شديد لفتحة المهبل لدى النساء اللاتي عانين من صدمة إجراء تلك العملية في الماضي. وبالنسبة للنساء المختنات وجد أن الجماع بحدث بصفة غير مستمرة بالمقارنة مع النساء غير المختتات كما أن النساء المختسنات يقمن بالجماع فقط لإسعاد الزوج كما أنهم قد يعطين أعذار ا وهمية لتجنب ذلك الجماع (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 152).

ويؤكد ماهر مهران ذلك فيقول: "ثبت من الأبحاث التي قمنا بها أن الميل الجنسي لغير المختتات أكثر من المختتات وأن نسبة الضعف في الرغبة الجنسية أكثر في السيدات التي أجريت لهن عملية الختان

و لاشك أن مرجع هذا هو ما تعرضت له الأنثى من صدمة عنيفة عند إجراء الخيتان وميا فقدته من أجزاء هامة لها دور فعال في اللقاء الجنسى مثل البطر والشفرتين".

- \* ضعف التجاوب الجنسي: ولعل هذا من أخطر المضاعفات التي تحدث وأكثرها شيوعا إذ أن نسبة الضعف في التجاوب في اللاتي أجريت لهن عملية الختان تصل إلى ٥٥٪ (ماهر مهران ، ١٩٧٩، مس١٢-٦٣) وينودي عدم تجاوب الزوجة إلى إصابتها بمشاكل صحية كثيرة منها الاحتقان المزمن في الحوض وظهور الافرازات المهبلية إلى جانب حدوث ألم وصعوبة في الاتصال تؤدي إلى تقلصات في العضات وينتج عن ذلك رفض نفسي القاء الجنسي وقد أثبت أحد الأبحاث أن ٢٠% من الحالات التي أجريت لها عملية الختان ترغب في الإقلال من العملية الجنسية وذكرت ٣٥% منهن أن عملية الجماع شي الإقلال من العملية الجنسي وبدون رغبة أو أي عاطفة من جانبهن (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣٧).
- \* عدم الوصول إلى الشبق الجنسي لدى حوالي ٥١% من النساء اللاتي تعرضن لذلك الإجراء ومن المصدم أن نجد نساء ضمن تلك النسبة لا يدركن اللذة الموجودة في اللقاء الجنسي حيث يحدث اختلال في الوظيفة الجنسية والتزاوج لكثير من الحالات المختنة خاصة إذا كانت العملية شديدة وعنيفة.

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P.151-152)

\* مشاكل بالنسبة للزوج: ويشير ماهر مهران إلى تلك المشاكل فيقول: "لاشك أن المشاكل الجنسية الناتجة عن طهارة الإناث تنعكس على الزوج فلقد وجد أن ٣% من الأزواج متزوجون من زوجة أخرى حلا للمشاكل الجنسية كما أن ١٨% من الأزواج يستعملون المخدرات

و لاسيما الحشيش تدخينا و ١٠% من الأزواج يشكون من ضعف جنسي أو قذف سريع" (ماهر مهران ، ١٩٧٩، ص٦٣) ويؤكد عزيز أحمد خطاب ذلك فيقول: "قد يلجأ الزوج إلى إدمان الحشيش والكحول من أجل إطالة فترة الجماع وتأجيل القذف كي يسعد زوجته التي تعاني من البرود الجنسي نتيجة لخبرة الختان".

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 152)

حيث ترى أميرة بهي الدين أن ختان البنات في حقيقته استئصال - كلي أو جنزئي - لأحد أجزاء الجهاز التناسلي الفتاة يترتب عليه - طبقا الطبيعة الاستئصال - انعدام إحساس الفتاة بعد زواجها بالمتعة الجنسية أو الحسية وهي الظاهرة التي توصف بالبرود الجنسي (آمال عبد الهادي ، ١٩٩٥ ، ص٣٧).

\* كما اتضح أن ردود الأفعال الجنسية والنفسية للختان والتي تشمل الخوف من الجنس ، الاختلاط الجنسي غير المشروع ونقص تقدير الذات إنما هي نتيجة لصدمة الختان.

(Barbara Bengston & cynthia Baldwin, 1993)

### (٣) المضاعفات النفسية:

نجد اهتماما كبيرا بالمشكلات الصحية المرتبطة بختان الإناث ويتركز ذلك الاهتمام على المظهر الجسمي بينما يعطي اهتمام أقل للمشكلات النفسية فلا توجد دراسات ترشدنا إلى حجم تأثير الصدمة على الإناث مما يعطي انطباعا بأن الإناث في الدول النامية يمتلكن جسما ولا يمتلكن نفسا (Nahid Toubia, 1993, P. 19) فالدراسات والتقارير المتاحة والخاصة بالتأثيرات النفسية لختان الإناث قليلة جدا ولذلك فهي لا تستطيع أن تحدد مدى انتشار تلك المضاعفات النفسية بين الفتيات لا تستطيع أن تحدد مدى انتشار تلك المضاعفات النفسية بين الفتيات (Nahid Toubia & Susan Izett, 1998, P. 31)

نتعرض لبعض الآراء التي تناولت المضاعفات النفسية لختان الإناث - و التي تمكنا من الحصول عليها خلال البحث - علنا نستطيع أن نقدم صورة واضحة عن تلك المضاعفات النفسية الهامة ويؤكد جميع أساتذة علم النفس أن الختان يتسبب في عدد كبير من المضاعفات والمشاكل النفسية ، خصوصا إذا تمت عملية الختان في سن متأخرة تكون فيها الفتاة في حالة كافية من الإدراك والوعى الكامل بكل ما يحدث لها وذلك يسبب لها الإحساس بالقهر والقمع والشعور بالنقص لأنها تشعر أن هــذا العضو الذي تم بتره من جسدها "سبة" يجب التخلص منه مما يؤثر على اعتزازها بكرامتها وأنونتها فلاشك في أن الجانب الحقيقي المؤلم في عملية الختان هو ذلك الضرر النفسي والعذاب الذي ان تتساه الذاكرة بعد ذلك أبدا ، فعندما قدم إسماعيل سلام وزير الصحة دفوعه أمام محكمة القضاء الإداري قدم من بينها بحثا عن ختان الأنثى يؤكــد أن ٢٦% مــن الإناث اللاتي أجريت لهن عملية الختان أصبن بأمراض نفسية وعضوية ويشير أحمد عكاشة إلى ظاهرة خطيرة وهي طقوس الاحتفال التي تصاحب عملية الختان والتي يحضرها عادة الأهل والأقارب وهو ما يعتبر نوعا من الاحتفال المهين لأن الفتاة تتألم وتبكى بينما المحيطون بها يغنون ويضحكون وكأنه نوع من التعذيب النفسى للفتاة ويؤدى كل ذلك إلى شعور الفتاة بالقهر وكراهيتها لنفسها وجسدها وهي حالات تصادفنا كثيرا وتحتاج لعلاج نفسي طويل لإزالة التأثير ات النفسية السيئة من ذهن الفتاة.

فيرى رشدي عمار أن الفتاة في ذلك الموقف تتعرض لصدمة نفسية حقيقية خاصة حينما تجري لها تلك العملية في سن تكون فيه واعية تماما لما يحدث لها ومن هنا تصبح تلك العملية بمثابة خبرة نفسية شديدة (Elizabeth Warnock Fernea, 1994, P. 173) ويؤكد يسري عبد المحسن أن الجرح النفسي في عملية الختان أشد إيلاما من الجرح

العضوي ، لأن هذه الصدمة النفسية تترسب في وجدان الفتاة مما يفقدها اعتزازها بأنونتها ويشوه مفاهيمها . وتكون النتيجة أنها نتعامل مع الحزواج في المستقبل إما بمنتهى الخوف أو بمنتهى البرود وهي حالات يصادفها كثيرا (محمد فياض ، ١٩٩٨ ، ص٣١-٣٢).

ومن بين التأثيرات النفسية التي أشارت إليها كثير من البحوث: القلق، والاكتئاب، والصدمة، بالإضافة إلى فقد الفتاة للثقة فيمن يقدمون لها السرعاية (El Saadawi, 1980, Toubia, 1993, WHO, 1996) كما أن عملية الخستان قد تتضمن استئصالا لبعض الأنسجة التناسلية الرقيقة ولمعظمها وهي بمثابة مناطق رئيسية للحساسية الجنسية لدى المرأة. (Dara Carr, 1997, P. 39) ويسرى عزيسز أحمد خطاب أنه كثيرا ما تهمل الستأثيرات النفسية للخصاء الجنسي على نمو الشخصية تلك الستأثيرات الستي تحدث في سن صغيرة جدا علاوة على ذلك يحدث حسرمان دائسم للفتاة من الغريزة الجنسية تلك الغريزة التي تعتبر من أقسوى الغرائسز الإنسانية في حين تطالب تلك الفتاة بخدمة الإشباع الجنسي لزوجها مما يكون له آثاره النفسية عليها كما أن عقدة النقص أو عقدة التشويه – والتي ترجع إلى فقدان جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية – لاشك أنها توجد لدى النساء اللاتي تعرضن لمخاطر تلك العملية حينما كن صغارا كما يكون لديهن إحساس بأنهن أقل شأنا من العملية حينما كن صغارا كما يكون لديهن إحساس بأنهن أقل شأنا من العملية حينما كن صغارا كما يكون لديهن إحساس بأنهن أقل شأنا من العملية حينما كن صغارا كما يكون الديهن إحساس بأنهن أقل شأنا من

وقد أشار عزيز أحمد خطاب أيضا إلى التأثيرات النفسية للصدمة الناتجة عن تلك العملية وما بها من خوف ونزيف وألم شديد بالإضافة إلى المعاناة الطويلة من جراء تلك العملية فلا مجال للشك في أن تلك العملية تخلق جروحا نفسية عميقة لدى الفتاة، ويرى أيضا أن بعض محاولات الانتحار كانت لفتيات لم يستطعن التكيف مع الجماع المؤلم

المعنب أو آلام الولادة الناتجين عن عملية ختان جائرة كما أدت الاضطرابات النفسية والاكتئاب الناتج عن تلك العملية إلى خلق مشاكل اجستماعية كزيادة معدلات المشاكل الزوجية كالطلاق وتعدد الزوجات خاصية بين الأزواج من الطبقات الاجتماعية الاقتصادية المنخفضة. (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 153-154) وتشيير سامية سليمان عند حديثها عن الأضرار النفسية لختان الإناث إلى حدوث صدمة نفسية تناسلية فمما لاشك فيه أن تعرض الفتاة الصغيرة لعملية الختان تحت حسها ومسمعها ونظرها بطريقة لا إنسانية همجية مصحوبة بقدر هائل من الألم الشديد في الأعضاء التناسلية بسبب صدمة عصبية ترتبط بالجهاز التناسلي وتتعكس آثار هذه الصدمة النفسية التناسلية على كافة المواقف المتصلة بالجهاز التناسلي مستقبلا ، بدءا من تكرار الصدمات العصبية شهريا مع حدوث الطمث ومرورا بصدمة الزفاف حيث يصاحب فض غشاء البكارة حالة من الرعب والخوف الشديد نتيجة للاقتراب من هذه المنطقة مرة أخرى وانتهاء بتكرار نفس الصدمات العصبية مع كل حالة وضع وكل موقف جماع ومعنى ذلك أن الخــتان يتسبب في صدمات عصبية متوالية للمرأة تصاحبها طوال العمر، كما ترى أيضا أنه لا يمكن أن تمحى الآثار النفسية لأخذ البنت غدر التفاجأ بعملية التكبيل وتعاني من الآلام والمضاعفات حيث يترتب على ذلك فقدان ثقة الطفلة في أبويها أو من يحل محلهما وبر تبط الغدر والأذى الجسمي والنفسي بخلق الشعور بالظلم لدى الفتاة الصغيرة والدذي قد تلجأ للتعبير عنه بالنبول اللاإرادي والانطواء الاجتماعي فعماية الختان ليست فقط بترا عضويا ولكنها أيضا بتر نفسي (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣٧-٣٣) ويذكر عزيز أحمد خطاب -مؤكدا ما سبق - أنه لاشك أن تأثير الصدمة النفسية الناتجة عن إجراء الخــتان قــد يدوم طوال الحياة لدى كثير من النساء اللاتي فقدن الثقة

والحب فيمن حولهن من الأسرة نتيجة للذكريات المؤلمة مع الوالدين (Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 154) ومن ثم فيرى كثير من النساء ممن أجريت لهن عملية الختان بشكل جائر أن أكثر أحزانهن أهمية هو فقدان الثقة في الأم التي غررت بهن وخدعتهن.

(Jean L. Fourcroy, 1999)

وترى سامية سليمان أن هناك ارتباطا بين الأذى البدني والنفسي الذي يحدث للطفلة الصغيرة وبين ما يصل إلى مسامعها من أن ذلك يحدث لإرضاء الحزوج (مستقبلا) فيترسب الألم الجسدي والنفسي في اللاشعور جنبا إلى جنب مع رغبة الانتقام من الرجل ، مما يؤدي إلى إفساد العلاقة بين المرأة والرجل عموما ، وإفساد العلاقة الزوجية خصوصا حتى ولو لم تعبر المرأة صراحة عن ذلك ولكنها تسعى لا شعوريا لإحداثه (سامية سليمان رزق ، ١٩٩٤ ، ص٣٣) ويشير عزيز أحمد خطاب إلى ما سبق فيرى أن الخضوع لسيطرة الرجل خلال طفولة الفتاة - حينما فرض عليها الختان - يعتبر بمثابة عائق آخر المستقل.

(Aziz Ahmed Kahttab, 1988, P. 154)

وتؤكد ناهد طوبيا على ضرورة الاهتمام بدراسة المضاعفات النفسية لختان الإناث فهي تؤثر تأثيرا كبيرا على صورة الذات لدى الأنثى وعلى حياتها الجنسية أيضا. وترى أنه على الرغم من أن تلك المضاعفات النفسية للختان تكون خفية في لاشعور الطفلة الأنثى إلا أن كيرا من الإناث يظهرن بعض المشاكل والتغيرات في السلوك لا تكون واضحة إلى أن تصل الطفلة لسن البلوغ.

وقد وصف طه بعشر - وهو عالم نفسي قديم في السودان - ثلاث حالات تعاني من مرض نفسي نشأ عن عملية ختان أجريت بشكل جائر مما نتج عنه الكثير من المضاعفات:

الحالــة الأولى: لفتاة تبلغ من العمر سبع سنوات تطورت لديها "حالة قلق تلازمت مع نقص في النوم و هلاوس ونتجت تلك الحالة عن خوف من عملية الختان وقد تحسنت حالة الطفلة حينما تأكدت أنها لن تختن.

الحالــة الثانية: لسيدة متزوجة تبلغ من العمر ٣٢ عاما ولديها ثلاثة أطفــال ، تم تشخصيها على أن لديها "اكتئاب استجابي depression" نتج عن تأخر التئام جرح لعملية ختان أجريت لها للمرة الثانية.

الحالة الثالثة: اسيدة بدوية تبلغ من العمر ٣٠ عاما تم تشخيصها على أن لديها "إثارة ذهانية Psychotic Excitement": "ليس لديها أطفال وطلقت مرتين، وكان لديها كيس جلدي في حجم كرة التنس على الجرح الخاص بعملية الختان المسماة Infibulation وقد غطى ذلك الكيس الجلدي مدخل المهبل لديها ولم تبح بتلك المشكلة لعائلتها وترى ناهد طوبيا أن كثيرا من النساء – ممن تعرضن للصدمة من جراء خبراتهن الخاصة بالختان ويعانين من مضاعفات جسمية وخوف من الجنس – لا يملكن وسائل مقبولة التعبير عن مشاعرهن فيعانين في صحمت ، وحينما يصل بهن الضغط لمستوى معين من الممكن أن تتطور حالتهن إلى حالة مرضية فتظهر لديهن أمراض نفسية معينة.

<sup>\*</sup> اكتــناب استجابي Reactive depression : عندما يكون حال الاكتناب يحدثها مباشرة موقف خــارجي مــا وتخــف عــندما يــزول الموقف الخارجي يعرف الظرف باسم الاكتئاب الاستجابي (كمال دسوقي ، ١٩٨٨ ، ص٣٤).

و أثـناء خـبرتها كطبيبة في المستشفيات العامة في السودان ، وجدت ناهد طوبيا أن آلافا من النساء يأتين المستشفى بأعراض مزمنة غامضة يفسرنها مجازيا بكونها ناشئة عن الحوض، وقد تم ملحظة هؤلاء النساء من قبل الأطباء والمتخصصين بالمستشفى الذين نظروا إلى هـؤلاء النساء بوصفهن عبئا كبيرا فليس لديهن مرض يمكن اكتشافه طبيا ، وبالجلوس مع هؤلاء النساء والتحدث معهن لساعات سرعان ما أصبح واضحا أن تلك الأعراض الغامضة من الإجهاد العمام، فقمدان القدرة على النوم وآلام الظهر ، والصداع ، واحتقان الحوض ، والتفوه بصوت اكتئابي وباطراد رتيب - إنما هي صرخة صامتة تطلب المساعدة نتيجة ذلك الإحساس العميق بالألم، وبقليل من المتحقيق الدقيق تحدث هؤلاء النساء عن الخوف من الجنس ، والعقم والمخاوف المرتبطة بحالة أعضائهن الجنسية فهم لا يستطعن تقبيم ما إذا كن طبيعيات أم لا وترى ناهد طوبيا أن الأعراض الموجودة لدى هـؤ لاء النساء إنما تصنف ضمن الأعراض الهستيرية على الرغم من أن ما يشعرن به صرف النظر عنه بوصفه شبيه بما يشعر به من يدعي المرض (Nahid Toubia, 1993, P. 19) وقد أجريت دراسة في الصومال طلب فيها من ١٥٩ فتاة يتراوح أعمارهن ما بين ٨ إلى ١٦ سنة أن يرسمن خبرتهن الخاصة بلحظة ختانهن وما بعدها من فترة نقاهـة ، وقد تبين من تلك الدراسة أن كل الفتيات قد تذكرن اليوم المحدد والوقت الذي تم فيه ختانهن ، وعمر هن وقت الختان ومن الذي قام بختانهن والمكان الذي تم فيه إجراء تلك العملية وقد أشار التحليل السيكولوجي لرسومات هؤلاء الفتيات إلى اضطراب في هوية الذات وتقديسر المذات عملي كلا المستويين الجسمي والنفسي كما أظهرت الأبحاث أيضا أن الختان لا يخبر بوصفه حدثا محدودا في وقته ثم ينسي بعد ذلك بل بوصفه حدثا يبقى كامنا ومستترا في فكر الفتاة لا

تنساه أبدا ففي الأغلب فإن ذلك الحدث يذكر بوصفه حدثا جرحيا إلى أبعد حد ويسترك فسي نفسس الفتاة أثرا انفعاليا يستمر مدى الحياة وبالإضافة إلى الصدمة المباشرة وتأثيراتها الممكنة على الصحة النفسية للفتاة وخبرتها الجنسية المستقبلة فإن ذلك الحدث قد يؤثر على إدراكها لذاتها ويشكل تقديرها لذاتها علاوة على ذلك فإن تلك الخبرة الصدمية بكافة أحداثها تصبح جزءا من صورة جسم الفتاة مما قد يؤدي إلى تهديد إحساسها بالأمن .

(Nahid Toubia & Susan Izett, 1998, P. 31-33)

وتذكر كاميليا عبد الفتاح قبل حديثها عن الأضرار النفسية لختان البينات أنيه منذ أكثر من نصف قرن تصدى التحليل النفسي لمناقشة عملية ختان البنات والتي أسموها "البتر الفيزيائي للمرأة" فوصفوها بأنها عمليات دامية على الأعضاء التناسلية للمرأة وتعرض كاميليا عبد الفتاح آراء فرويد وفيلكس بريك وماري بونابارت المتعلقة بتلك العمايات فتقول: "قد بين "فرويد" و "فيلكس بريك" أن استئصال قبائل بأسرها لبظر البنت كانت محاولة لتأنيثها كي تتخلص من هذا الطلل الرئيسي للرجولة عندها وبين فرويد أيضا أن نفس الميل إلى إكمال أنوثة المرأة نجده في الصين في عادة ضغط وتقليص أقدام الصينيات في قوالب صغيرة حيث يعتبر القدم رمزا ذكريا شائعا" (كاميليا عبد الفتاح، ١٩٧٩ ، ص٦٥) وفيما يتعلق بعمليات استئصال البظر يرى فرويد وكــأن هذه العمليات تستهدف إكمال "الإخصاء البيولوجي" للمرأة ذلك الإخصاء الذي لم تضطلع به الطبيعة في نظر هذه القبائل بصورة جذريسة (مساري بونابارت ، ١٩٦٩ ، ص٣٠٩) وقد أكدت العالمة النفسية "ماري بونابارت" أنه كان ينسب إلى العجائز من النساء اللاتي يشعرن بالغيرة الأوديبية ضد الصغيرات منشأ فكرة استئصال البظر عند الأنتثى ، كل هذا أدى إلى أن ذكرت ماري بونابارت أن "عملية البتر هذه كانت عملية إخصاء ثقافي يفرضه لصالحهم - كملاك - الآباء والأزواج في القبيلة"، فالرغبة في قمع الجنسية الأنثوية تختلط بالأغراض اللاشعورية المتصلة بالختان فينتهي الأمر إلى ضرورة إلجراء الختان للفتاة الصغيرة فثمة شيء في واقع الأمر عند الرجل يتوق إلى رفيقة شبقية هي من الأنثوية إلى أبعد حد ممكن وهنا يجئ الميل إلى تأنيث المرأة باستئصال ذكرها الصغير وفي نفس الوقت فإن السرجل يتوق إلى زوجة عفيفة لا تدفع بها رغباتها لخيانته ومن هنا يجئ الميل إلى إخفاف الرغبة الجنسية عند المرأة بختانها وهذا الميل الآخر عند الرجل إلى إخفاف الرغبة الجنسية عند المرأة بختانها وهذا الميل اللاتي يعرن من الشاء اللاتي يعرب أن يعثر الرجل على مستأصلات متفانيات ينفذن له تعليماته التي تقضي بالبتر وتعرض كاميايا عبد الفتاح لأهم الأضرار النفسية التي تنجم عن عملية الختان وهدي : - ارتباط الأذى البدني والنفسي الذي يلحق بالبنت الصغيرة وهذا يفسد العلاقة بين المرأة بإرضاء السرجل والخضوع لسيطرته وهذا يفسد العلاقة بين المرأة والرجل حتى إن لم يعبر عنها شعوريا.

- لا يمكن أن تمدى الآثار النفسية لأخذ البنت غدرا وسط مظاهر الاحتفال لتعاني الآلام فآثسار هذه الصدمة النفسية قد تلازمها مدى الحياة.
- يـ ترتب عـلى ذلك فقد ثقة البنت في الآخرين خاصة وأنهم يمثلون أحـب الناس إليها وهم الوالدان أو من يحل محلهما وهنا يرتبط الغـدر والأذى الجسمي والنفسي بأولئك الذين كانوا محل ثقة وحب الفتاة.
- خلق مشاعر الظلم عند البنت وهي في سن لا تستطيع أن تقدر فيها المغرى الحيوي من هذه العملية فهي لا تفهم إلا أن عملية اعتداء وقعت عليها.

- لا يمكن أن نعدد الآثار النفسية السيئة التي تنشأ عن البرود الجنسي لحدى المرأة فيما بعد والتي قد تنتج عن الخوف أو التشويه (كاميليا عبد الفستاح ، ١٩٧٩ ، ص٢٦-٧) ومسن ثم فقد تترك تلك الخبرة أثرا دائما عسلى حيساة وتفكيسر المرأة التي تتعرض له وقد تستقر المضاعفات النفسية عميقة فسي لا شعور الطفلة كما قد تكون السبب في إثارة الاضطرابات السلوكية لديها، وتشير التقارير إلى أن فقد الثقة بالقائمين على تقديم الرعاية قد يكون أحد الآثار الخطيرة لهذه الممارسة كما أن النساء يمكس أن يعانين على المدى البعيد من شعور بالنقص والقلق والاكتسئاب والهيساج المزمن أو البرود الجنسي ، كما قد يعانين من صدراعات زوجيسة أما الكثير من الفتيات والنساء ممن تعرضن لهذه المعاناة دون أن يقدرن على التعبير عن مخاوفهن فتبقى معاناتهن في صمت وكتمان (بيان مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية ، اليونيسيف ،

بعد هذا العرض المضاعفات الناتجة عن ختان الإناث بما فيها من مضاعفات جسمية ومضاعفات جنسية ومضاعفات نفسية نجد أنه مما لا شك فيه فإن نوع الاستئصال ودرجته عامل مهم في نسبة حدوث تلك المضاعفات ولما كان ختان الإناث يجري بواسطة أشخاص على درجة متفاوتة من الكفاءة ابتداء من شخص جاهل ليس الديه خبرة جراحية صحيحة وانتهاء بطبيب جراح متمرس يوفر ظروف صحية مناسبة لعملية الختان فإنه من المتوقع أن تختلف نسبة حدوث تلك المضاعفات تبعا لهذا العامل أيضا.

## خامسا: الدراسات السابقة الخاصة بختان الإناث

الحقيقة أن استقراء التراث العربي السيكولوجي المتاح أو المنشور في موضوع "خدتان الإناث" يوحي بالقلة أو حتى بالندرة فلم يجذب هذا

المجال إلا القاليل جدا من الباحثين - في حدود علمي - ليبذلوا محاولات أولية لدراسة هذا الموضوع وانصبت هذه المحاولات على دراسة عماية ختان الإناث لبيان مفهوم تلك العملية ، ودرجاتها ، ومعدلات انتشارها ، ومبررات ممارستها ، والمضاعفات الناجمة عنها وبخاصة والمضاعفات الناجمة عنها وبخاصة والمضاعفات الجسمية والجنسية في حين لم نجد دراسات تتعرض للأثر النفسي لتلك العملية الذي هو بحق الجانب الحقيقي المؤلم فيها كما سبق أن أوضحنا ومن ثم فالجهود البحثية العربية مازالت ضئيلة جدا إذا ما قورنت بما يزخر به هذا المجال من دراسات غربية تتعرض لختان الإناث وإن كانت تشير بشكل عابر أيضا للأثر النفسي لتلك العملية فالحاجة ماسة إلى مزيد من الأبحاث الإمبيريقية على الصعيد العربي بغرض كشف ذلك البعد النفسي الذي لم نتتاوله جميع الدراسات المتعلقة بذلك الموضوع.

وسانتاول في هذا الجزء بعض الدراسات السابقة التي تعرضت لموضوع "ختان الإناث" وسأبدأ بالدراسات الأقدم وصولا إلى الدراسات الأحدث مراعاة للترتيب الزمني للدراسات.

## وساقوم بتقسيم تلك الدراسات إلى:

أ- دراسات عربية.

ب- دراسات أجنبية.

### (أ) الدراسات العربية:

## (۱) در اسة محمد كريم ورشدي عمار (۱۹۲۰):

وتشــــتمل تــــلك الدراسة التي قام بها محمد كريم ورشدي عمار على جزئين :

الجـزء الأول: بعنوان "ختان البنات وأثره على الرغبة الجنسية عند المرأة"

الجزء الآخر: بعنوان: "مضاعفات ختان البنات".

وكـان من نتائج هذه الدراسة التي أجريت على ٦٥١ امرأة مختنة (تم إجراء عملية الختان لهن في الطفولة) ما يلي :

- أن عملية الختان قد تضر بصحة المرأة ومن الممكن أن تسبب لها صدمة جنسية.

- أن التعليم يساعد على الإقلال من انتشار تلك العادة ؛ إذ أن الآباء والأمهات المتعلمين أصبحوا يرفضون إجراء هذه العملية لبناتهم أما الأسرة غير المتعلمة فلا تزال تختن بناتها خضوعا للتقاليد السائدة أو اعتقادا بأن هذه العملية تقال من الرغبة الجنسية عند البنت بهدف المحافظة على عذريتها وعفتها.

- ثـبت خطـاً الفكرة التي كانت تقول إن عملية الختان تمنع حدوث أمراض سرطانية لأعضاء المرأة الجنسية الخارجية.

- إن عملية الخلتان بجميع درجاتها وعلى الأخص الدرجة الرابعة المعروفة باسم النوع الفرعوني (الطريقة السودانية في الختان) قد تصلحبها مضاعفات مباشرة أو بعد فترة من الزمن مثل: النزيف، والاللتهابات، والاضطرابات في مجرى البول، وظهور الأكياس أو الأورام التي قد تسد مجرى البول أو الفتحة التناسلية إلى غير ذلك.

- وجد أن ممارسة العادة السرية لدى البنات المختتات أقل من النسبة التي ذكرها كينزي في بحثه عن البنات غير المختتات (نوال السعداوي، ١٩٧٧، ص٥٦-٥٠).

## (٢) در اسة طه أحمد بعشر (١٩٧٧):

قام طه بعشر - بمقابلة ۷۰ امرأة بالغة في الإسكندرية ينتمين إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة تتراوح أعمارهن ما بين ۱۸، ۵۰ سنة . وقد تبين من خلال تلك الدراسة أن ۷۰% منهن قد أجريت لهن عملية الختان وبنسبة ۵۶ % المحتان وبنسبة ۵۶ شقيقاتهن الكبريات وبنسبة ۵۶ % لشقيقاتهن الصغيرات كما تبين أن ۵۹% من هؤلاء المختنات كن من السودانيات و ۳۹% كن من المصريات. أما فيما يتعلق بالشخص الذي أجرى لهن تلك العملية فقد أظهرت نتائج الدراسة ما يلى :

٥٧% من الحالات أجريت لهن تلك العملية بمعرفة الدايات.

، ١٨% من الحالات أجريت لهن تلك العملية بمعرفة الطبيب.

، ١٨ % من الحالات أجريت لهن تلك العملية بمعرفة ممرضات مدربات.

في حين ١٧% من الحالات لم يعطين إجابة لذلك السؤال.

وكشفت تلك الدراسة عن بعض المضاعفات المرتبطة بتلك العملية وتشمل الخوف ، والألم الشديد ، والنزيف واضطرابات البول وفيما يتعلق باستمرار تلك العملية أم عدم استمرارها أظهرت نتائج الدراسة ما يلى :

٨٣% يرين عدم استمرار تلك العملية. بينما وجد أن ١١% يؤيدن إجراء تلك العملة ، ٦% لم يعطين رأيا قاطعا وتبين أن معظم اللاتي يؤيدن استمرار ختان الإناث كن من المتزوجات فوق ٣٠ سنة وينتمين إلى الطبقات الاجتماعية الفقيرة ولم يحصلن على أي تعليم.

(Marie Bassili Asaad, 1980, P. 6-7)

## (٣) در اسة نوال السعداوي (١٩٧٧):

وقد اعتمدت تلك الدراسة على إجراء مقابلات مع ١٦٠ امرأة من القاهرة تتراوح أعمارهن ما بين ٢٠، ٢٩ سنة ، ٧٥% منهن ينتمين إلى الطبقة الاجتماعية المتوسطة ، ٧٠% منهن متزوجات ، وتبين من خلل تلك الدراسة أن ٨٢% من تلك العينة قد أجرى لهن عملية الختان، وتعرض نوال السعداوي لرأي هؤلاء النساء الذي اتضح خلال المقابلات فأغلب النساء اللاتي تمت مناقشتهن حول تلك العملية لا يدركن المضاعفات الناجمة عن تلك العملية ويعتقدن أن تلك العملية تجرى لأسباب صحية ومن أجل النظافة والطهارة.

# (٤) در اسة ماري أسعد (١٩٧٩):

تعطي تلك الدراسة التي قامت بها ماري أسعد معلومات عن عملية خيتان الإناث حول: نسبة إجرائها ، والقائم بالإجراء ، ومضاعفاتها وتشمل هذه الدراسة فئتين عمريتين:

الأولى : ونشمل ٥٤ سيدة متزوجة نتزاوح أعمارهن ما بين ٢٠ ، ٥٠ سنة.

الأخرى: وتشمل ٩٤ من الشابات غير المتزوجات تتراوح أعمار هن ما بين ٢٠، ٢٠ سنة.

استخدمت القائمة بالدراسة صحيفة استبيان مصممة تحتوي على الأسئلة المتعلقة بعملية "ختان الإناث" وفيما يلي بعض النتائج من هذه الدراسة:

# البح المتعلقة بالفئة العمرية الأولى:

ما يتعلق بمدى انتشار الممارسة : وجد أنه من بين ٥٤ سيدة اللاتي بحثت حالتهن ، تبين أن ٤٩ (أي ٩١%) أجريت لهن العملية وأن ٢٣

(أي ٤٣%) أجريت لبناتهن العملية فعلا وأن ١٧ (أي ٣١,٥%) ينوين إجراءها على بناتهن و٤٣ (أي ٩٣,٥% تقريبا) من الـــ٢٤ سيدة اللاتى لهن شقيقات إناث قد أجريت لهؤلاء الشقيقات أيضا هذه العملية.

وفيما يتعلق بمن الذي أجرى العملية على الحالات (والتي بلغ عددها ٩٤): ٢٦ حالة بنسبة ٥٣ ، بمعرفة دايات.

٨ حالات بنسبة ١٦ % بمعرفة الغجريات.

٦ حالات بنسبة ١٣% بمعرفة الحلاقين.

٦ حالات بنسبة ١٢% بمعرفة الأطباء.

٣ حالات بنسبة ٦% بمعرفة ممرضات مدربات.

كما أظهرت الدراسة : أن ٤٣ أي ٨٨% من الحالات التي أجريت لهن قد قاسين من الخوف والألم الشديد والإدماء والالتهابات واضبطر ابات النبول. و٢٦ منهن أي بنسبة ٥٣ توقف نشاطهن عدة أيام والباقيات لم يستطعن التحرك قبل مرور أكثر من أسبوع.

#### النتائج المتطقة بالفئة العمرية الثانية:

فيما يتعلق يمدى انتشار الممارسة : وجد أنه من بين ٩٤ شابة اللاتي بحثت حالتهن تبين أن ٨٦ (٩١,٥) أجريت لهن العملية ، ٧٧ حالة لهن أخوات بنات ولكنهن إما أجريت لهن العملية أو مازلن صغيرات.

وفيما يتعلق بمن الذي أجرى العملية على الحالات (والتي بلغ عددها ٨٦):

٤٢ حالة بنسبة ٤٩% بمعرفة الدايات.

٢٥ حالة بنسبة ٢٩% بمعرفة الأطباء.

٩ حالات بنسبة ١٠% بمعرفة الحلاقين.

٥ حالات بنسبة ٦% بمعرفة الممرضات.

٥ حالات بنسبة ٦% بمعرفة سيدة متخصصة في طهارة البنات.

كما أظهرت الدراسية: أن ٦١ من الحالات أي بنسبة ٧٧% من الحالات التي أجريت لهن العملية قد قاسين من الخوف الشديد و ٦٧ منهن أي ٨٧% شعرن بحرقان شديد عند النبول ، ٣٥ منهن أي بنسبة ١٤% اشتكين من نزيف و ٣٦ أي ٤١% توقف نشاطهن لعدة أيام والباقيات لم يستطعن التحرك قبل مرور أكثر من أسبوع (ماري اسعد ، ١٩٧٩ ، ص ١٨-٩٣).

# (٥) در اسة حامد رشوان (١٩٩٠):

وتناولت هذه الدراسة تلك العادة المؤلمة المسماة "ختان الأنثى" بوصفها جـزءا من الموضوعات الخاصة بصحة المرأة وتسمى أحيانا "تشويه الأعضاء التناسلية" ومازالت تمارس تلك العادة في كثير من أنحاء العالم النامي وبخاصة في أفريقيا وتتضمن تلك العملية استئصال معظم الأعضاء التناسلية الخارجية أو جـزء مـنها وعادة ما يتم ذلك الاستئصال من خلال الداية أو المرأة الطاعنة في السن ولاشك أنهما غير مدربين على إجراء مثل هذه العمليات الجراحية وغالبا ما تكون ظروف إجراء تلك العملية غير معقمة ولا تعطي الفتاة – التي عادة ما تكون تكون فـي السابعة أو الثامنة مـن عمرها – أي مخدر وتشتمل المضاعفات الناتجة عن ذلك الإجراء على ما يلي : النزيف الحاد ، والصدمة ، والتيتانوس ، وتسمم الدم ، واحتباس البول ، والجروح الحادة ، والتهاب القناة البولية ، وتكوين أكياس أو خراج مكان الجرح والعقم ، إلى جانب المشاكل الجنسية والنفسية الأخرى وتشير الدراسة

إلى ضرورة أن تتكاتف جهود كل من العاملين بالصحة والمهتمين بشئون المرأة من أجل تنظيم إجراء نلك العملية.

(Hamid Rushwan, 1990)

## (٦) در اسة ناهد طوبيا (١٩٩٤):

وتناقش تلك الدراسة الأنماط الشائعة لختان الإناث ، مضاعفاته وما يمكن تقديمه من حماية مناسبة للإناث المختتات ، وقد أشارت الدراسة إلى أمرين رئيسيين هما محور لاهتمام كثير من الأطباء ، الأمر الأول : خطر أن يكون هناك من هو غير مدرب أو مرخص له بممارسة مهنة الطب ويساعد في ختان أنثى ، الأمر الآخر : كيفية توفير العناية الإكلينيكية والتدعيم النفسي للفتيات والنساء اللاتي يعانين بالفعل من جراء تلك العملية فكثيرا ما تكون التأثيرات النفسية لتلك العملية شديدة فضلا عن أنهن يعانين أيضا من مشاكل خاصة بتطور هويتهن الجنسية وتكشف الدراسة عن الحاجة إلى مزيد من البحوث والدراسات لفحص المشكلات النفسية المترتبة على ذلك الإجراء.

(Nahid Toubia, 1994)

# (٧) در اسة عقاف جاد الله وآخرون (١٩٩٦):

كان الهدف من تلك الدراسة إلقاء الضوء على اتجاه وإدراك وممارسة النساء المعلمات لختان الإناث في محافظة أسيوط بوصفهن قطاعا مهما في المجتمع فضللا عما لآرائهن من أهمية لدى كثير من الجماعات وبخاصة في المناطق الريفية وتكونت عينة الدراسة من مجموعتين:

المجموعة الأولى: وعددها ٤٠٠ من المعلمات من ٣٠ مدرسة (٢٠ مدرسة ابتدائية ، ١٠ مدارس إعدادية).

المجموعــة الأخرى: وعددها ٤٠٠ من طالبات الفرق الأربعة بكلية التربية (١٠٠ فتاة من كل فرقة).

وتمثلت أداة الدراسة في شكل استبيان معد لتقديمه لأفراد العينة أثناء المقابلة وقد تضمن ذلك الاستبيان معلومات عن خبرتهن الخاصة بالختان وأسبابه ومعناه واتجاههن نحو ختان بناتهن كما قدم لهن رسما بسميطا للأعضاء التناسلية الخارجية ليحددن عليه الجزء الذي يتم استئصاله خلال عملية الختان.

ومن نتائج تلك الدراسة ما يلي :

# \* فيما يتعلق بكيفية إدراك المعلمات والطالبات لختان الإناث:

نجد أن كلا المجموعاتين أدركت معنى ختان الإناث بنفس الشكل بوصفه "قطع جزء من الأعضاء التناسلية الخارجية" فكانت النسب المئوية متماثلة فيما بينهن (٩٩١%، ٧٩,٧%) في حين نجد ١٧,٧% من المعلمات بالمقارنة بـ٧٩,٧% من الطالبات أجبن بأنه "قطع للبظر أو للشفرتين الصنغيرتين أو كليهما" أما بقية أفراد العينة فلم تعرف معنى الختان وحينما قدم الرسم لكلا المجموعتين لتحديد الجزء لمستأصل وجدا أن ٩٩,٠% من المعلمات استطعن تحديده بينما نجد مصدر معلومات كلا المجموعتين عن الختان فتأتي الأسرة مصدر معلومات كلا المجموعتين عن الختان فتأتي الأسرة م وسائل الإعلام ، والكتب ، والأصدقاء ثم الأطباء.

# ق بإجراء الختان بين المجموعتين:

ع نسبة الختان فيما بين المجموعتين حيث نجد ٩١,٣% من مات قد أجرى لهن عملية الختان بالمقارنة بـ٥٤,٠% من سبات وقد أجريت تلك العملية للأغلبية منهن تحت سن خمس

سـنوات و ٢٠,٤% من الطالبات أجريت لهن في المرحلة العمرية من ا ١٠: ١٠ سنة بالمقارنة بـــ ١٣,٩% من المعلمات وفي كلا المجموعتين ماز الت الدايه تحتل نسبة عالية في إجراء عملية الختان فنجد ٧٤,٧% مــن المعلمات ، ٢٦,٧% من الطالبات قد أجريت لهن تلك العملية من خـــلال الدايه يأتي بعدها الأطباء ثم الممرضات وأخيرا حلاقو الصحة ويعتبر البيت بمثابة المكان المفضل لإجراء عملية الختان (٢,١٩% من الطالبات) وقد أقر حوالي ثلث العينة تقريبا وجود مضاعفات مباشرة تتبع تلك العملية كالأم الشديد والصدمة النفسية والنزيف.

### \* فيما يتعلق باتجاه مجموعات الدراسة نحو ختان الإناث:

بسـوال المجموعـتين عن الاتجاه نحو ختان الإناث تبين أنه من بين المعـلمات نجد ٣٩,٣% لا يوافقن عليه بالمقارنة بــ٧٩,١% من بين الطالـبات ومن بين المعلمات ممن لديهن بنات نجد ٢٤,٤% منهن قد أجـرين عملية الختان بالفعل لبناتهن أو ينوين ذلك وأوضحت النتائج أيضا أن قرار الختان يأتي مشاركة ما بين الأم والأب بنسبة ٢٩,٤% وقرار الأمهات وحدهن في ٢٨,٦% وقرار الآباء وحدهم في ١١,١% من الحالات.

### \* فيما يتعلق بأسباب ختان الإناث :

أعطيت المجموعتان أسبابا متعددة لإجراء تلك العملية كالحفاظ على عفة البنت ولكونها من العادات الموروثة ، وأسباب صحية ، وأسباب أخرى كثيرة (Afaf gadallah et al., 1996, P. 3-10).

# (۸) در اسة أماتي أبو زيد (۱۹۹۸):

تتناول تلك الدراسة كيفية تفسير النساء لمعنى عملية ختان الإناث وكيفية ربطهن لتلك العملية بفهمهن لهويتهن ونشاطهن الجنسي وأدوار هـن كنساء بعبارة أخرى فالهدف الأساسي من تلك الدراسة هو بحث كيفية فهم النساء وتفسيرهن لنشاطهن الجنسي وهويتهن في إطار العلاقة بممارسة ختان الإناث في مصر ولتحقيق ذلك الهدف تم اختيار المقابلة شبه المقننة كأداة للدراسة وقد أوضحت الباحثة أن سبب اختيار تلك الأداة بالتحديد يرجع إلى رغبتها في تسجيل حكايات وخبرات النساء الخاصة بختانهن والاستماع إليهن من ناحية ومن ناحية أخرى فاستخدام ذلك النوع من المقابلات يتيح للباحثة مناقشة الموضوعات الرئيسية لبحثها وقد استغرقت الباحثة في عملها الميداني بالقاهرة حوالي ٣٥ يوما أجرت خلالها أربع عشرة مقابلة مع مجموعتين من الأولسي من نساء مختتات متعلمات من الطبقة الاجتماعية العالية ممن يشغلن منصبا كبيرا، تلك المجموعة من الجامعيات كأستاذات الجامعة ومديرات المدارس وغيرهن، أما المجموعة الأخرى فكانت من النساء الجاهلات ممن يعملن منظفات في المنازل والمستشفيات والنوادي.

# ومن نتائج تلك الدراسة ما يلي:

- اتسمت خبرات النساء المتعلقة بالختان بالتنوع والاختلاف، كما اختلفت تفسيراتهن ومعتقداتهن المتعلقة بالنشاط الجنسي للنساء بشكل عام ونشاطهن الجنسى بشكل خاص.
- جميع نساء العينة قد أجريت لهن عملية الختان من خلال القابلة (الداية) ولم يستم استخدام أي نوع من أنواع المخدر، كما كانت الظروف المحيطة غير معقمة، ومع ذلك اختلف وصف خبرة

الخـتان والألم المصاحب لها اختلافا كبيرا فيما بين المجموعتين، حيث عبرت المجموعة الأولي بمصطلحات موجعة وقاسية عن الألم والإذلال الحدي تعرضت له خـلال العملية، في حين وصفت المجموعة الأخرى ذلك الألم بمصطلحات إيجابية، كما تبين أن المجموعة الأولي لم تختن بناتها، أما المجموعة الأخرى فقد قامت بختان بناتها مؤكدة أهمية الختان للفتاة.

- أدركت النساء المتعلمات ختان الإناث بوصفه أمرا لا تستدعيه الضرورة، كما أنه مؤلم للغاية، في حين لم تدركه النساء الجاهلات بوصدفه تشويها جسميا أو حتى بوصفه فعلا عدوانيا تجاههن بل علي العكس تماما فهن يدركنه بوصفه إجراء حاميا يضمن عفتهن، ومن ثم قيمتهن الاجتماعية، كما يقررن عدم وجود أي فقدان في الرغبة الجنسية، حيث يستطعن الوصول للإشباع الجنسي مع أزواجهن (Amany Abouzeid, 1998, P. 1).

## (۹) در اسة سهام عبد السلام محمد (۱۹۹۸):

وتعرضت تلك الدراسة لموضوع "ختان الإناث " في مصر، حيث تمت مقابلة مجموعتين من الفتيات والنساء. المجموعة الأولي من القرويات في أسيوط والمنيا ، والأخرى من البدويات في برج العرب، وكانت المجموعان خليطا من المسلمات والمسيحيات من أعمار مختلفة منزوجات وغير متزوجات ممن أجريت لهن عملية الختان من خلال القابلة (الداية).

### ومن نتائج تلك الدراسة ما يلي:

- من خلال تحليل إدراكات النساء للبظر تبين نظرتهن إليه بوصفه بنية جسمية خطرة، حيث تعتقد الكثيرات منهن بأن للبظر قدرة كامنة

للـ نمر بشـكل مطلق إذا ترك دون استئصاله وإعاقة نموه، كما ينتشر اعـ تقاد آخـر بيـن النسـاء غير المتعلمات بأن البظر يعاد نموه بعد استئصاله مما يفسر انتشار خبرتهن الخاصة بتكرار عملية الختان لهن للمرة الثانية ، وهذا ما أقرته كثير من الفتيات أثناء مناقشتهن حول ذلك الموضوع، حيث أعربن عن عدم رضاء الأم والجدة - علي الأخص - بنـ تيجة الاستئصال الأول مما يستدعي معه ضرورة إجراء عملية الخـتان للمرة الثانية اعتمادا علي ذلك الافتراض بأن العضو التناسلي الفتاة سينمو ثانية.

- تبين من خلال المقابلات أن الفصل المعتاد لإجراء عملية الختان هو أواخر الصيف، وتقدم الباحثة تحليلا رمزيا لاختيار ذلك التوقيت، فيتري أنه خلال ذلك الوقت يحدث فيضان النيل ويبدأ التمر في النضيج، ومن ثم فكلا الحدثين له دلالة رمزية ثقافية، فماء الفيضان يكون مشبعا بالطمي الأحمر، كما يبدأ التمر في اكتساب اللون الأحمر، وكلاهما رمز للدم والخصوبة، ومن ثم فإسالة الدماء خلال عملية الختان خلال ذلك الوقت إنما يرمز الخصوبة، حيث يرتبط بتعزيز الزواج والإنجاب.

- كما تبين أيضا من خلال مناقشة أفراد العينة أن بعضهن قد أجريت لهن عملية الختان بعد موسم حصاد القطن ويرتبط ذلك التوقيت بحقيقة أنه بعد موسم الحصاد تستطيع العائلات الريفية تحمل تكاليف إجراء تلك العملية لبناتهن إلا أن نساء ريفيات أخريات من محافظة المنيا قدمن تبريرات أخري مختلفة إذ ذكرن أن الفتيات تختن في ذلك المتوقيت لأنهن يخالطن الأولاد خلال تنقية دودة القطن في حقول الذرة وتكون الذرة عالية بدرجة تكفى لاختباء الفتاة وأي ولد

آخـر ومن ثم فيعتقدن أن الختان يحمي الفتاة من الرذيلة ويصون عفتها.

- أعطي أفراد العينة أسبابا للختان، منها علي حد قولهم: أن الفتيات غير المختنات تكون الرغبة الجنسية لديهن عالية، وأن البظر جزء زائد قبيح، وأن الفيتات غير المختنات قد يصبحن باغيات ومتحررات، وأن الختان يجعل عملية الولادة أسهل، وأن الفتيات غير المختنات يكن مساويات لأزواجهن في النشاط الجنسي، وأن عدم ختان الفتاة قد يجعلها أشبه بالولد.

- بعض النساء في العينة عبرن عن مشاعر هن تجاه خبرتهن الخاصة بالختان فذكرن أنه من الطبيعي أن تكون الفتاة المختنة عصبية لأنها تفقد جرزء من أعضائها التناسلية، كما أنه بعد الختان تشعر الفتاة أنها قد كبرت وفقدت ابتهاج الطفولة، وينتابها الخوف من ليلة الرفاف، وقد تتطور لديها عقدة نفسية، بينما تتجنب الفتيات غير المختنات تلك العقدة وتكن ذات شخصية قوية.

(Seham Abdel Salam Mohammed, 1998, P.3-27, 72-94,173-177)

## (۱۰) در اسة نادية واصف وعبد الله منصور (۱۹۹۹):

تشير تلك الدراسة إلي أن ختان الإناث ينتشر بين ٩٧% من النساء المصريات المستزوجات وأن ٨٢% منهن يؤيدن إجراء تلك العملية للأسباب الآتية: لكونها عادة جيدة ، ومطلوبة دينيا ، ونوع من النظافة، ولستحقيق زواج نساجح ، ولستحقيق لذة أكبر للزوج ، والحفاظ علي العزوبة ومنع الزنا ، وقد بينت تلك الأسباب علي أساس عدد كبير من الافتراضيات من قبل النساء تتعلق بما يريده الرجال ويتوقعونه منهن كروجات، ونظرا لأنه لم يتم سؤال الرجال فمن غير الممكن أن نتعرف على مدي صدق تلك الافتراضات، فمعظم الدراسات السابقة قد

تناوات الرجال في غيابهم من خلال إدراك النساء لتلك العملية وأثره سواء أكان هذا الأثر سلبيا أم إيجابيا، وعلى الرغم من أن تلك العملية تمارس على جسم المرأة، إلا أنها ممارسة تخص الرجال بنفس القدر، ومن شم تبحث الدراسة إدراك الرجال لذكورتهم ونشاطهم الجنسي والنشاط الجنسي للأنثى أيضا وعلاقة ذلك بختان الإناث، فقد انطلقت تلك الدراسة من افتراض أن هناك علاقة ما بين ختان الإناث والسرجال، وقد قام الباحثون في ذلك البحث بدراسة تلك العلاقة، فقاما بسؤال الرجال حول موقفهم من تلك العملية واستطلاع تجاربهم وإدراكاتهم لأنفسهم وللنساء، وقد تمت هذه الدراسة على مدي ١٨ شهرا وتكونت عينة الدراسة من ٥٠ رجلا تقريبا أجريت معهم مقابلات مقننة وقد تطابقت العينة من حيث السن، الوضع الزواجي، مقابلات مقننة وقد تطابقت العينة من حيث السن، الوضع الزواجي،

- معظم الرجال لا توجد لديهم معلومات كافية عن ماهية ختان الإناث فكلهم يعرفونه بأنه "شئ ما يستأصل " ويرون أنه أمر ضروري لكبح الرغبة الجنسية للنساء قبل الزواج وبعده من أجل نفع الرجل، حيث أعرب أفراد العينة عن أن تلك الرغبة تكون أقوي من رغبة السرجل وإذا لهم تشبع المرأة جنسيا يشعر الرجل أن الزواج علي وشك الانهيار، فالزواج يبني أساسا لدي معظم الرجال علي العلاقة الجنسية وليس التواصل.

- أظهرت الدراسة أن الغالبية العظمي من أفراد العينة يؤيدون إجراء عملية الختان للفتيات، وفي المقابل نجد قلة قليلة منهم ضد إجراء تلك العملية، حيث يرون أنها عملية غاية في الألم نتم في كثير من الأحوال دون مخدر مما يكون مصدرا لألم شديد لا يمكن احتماله أو تصديقه.

- افترضت الدراسة أن هناك شيئا ما يتعلق بختان الإناث يجعل الرجال يشعرون بثقة أكبر في نشاطهم الجنسي، حيث يري الباحثان في تلك الدراسة أن ختان الإناث بمثابة مظهر مهم لإدراك الرجال لأنفسهم ولذكورتهم ولإحساسهم بعدم الثقة ولا تجاههم نحو المرأة، فالختان يضعف المرأة مما يؤدي إلي إمكانية إشباع الرجل لها مؤكدا ذكورته، حيث يعد استمتاع المرأة بالجنس وإدراكها له أمرا أساسيا في إثبات ذكورة الرجل وقدرته الجنسية.

- كشفت المناقشات مع عينة الدراسة عن أن الذكورة بالنسبة لهم بمثابة شئ يحتاج - لكي يحتفظ ببقائه ووجوده - لأن يري من خلل الآخرين لذلك فالرجال يواجهون بحاجة دائمة لإثبات أن ذكورتهم متواجدة، ومن ثم فإن الختان يخدم بوصفه استراتيجية تعزز من قوة الرجل، وعلي ذلك تتلخص العلاقة بين الرجل والمرأة في تلك الدراسة في القول بأن الرجال يمعنون النظر في مرآة (النساء) ليروا أنفسهم، حيث يثبت الرجل رجولته ويؤكدها من خلال المرأة، فالرجل ينظر للمرأة بلغة جسمه.

(Nadia Wassef and Abdullah Mansour, 1999, P. 5-6, 121-134)

# (۱۱) دراسة إيمان صديق رياض بوسف (۱۹۹۹):

وقد تعرضت الباحثة في جزء من دراستها التي هي بعنوان " العلاقة ذات الطبيعة الخاصة بين الزوجين وعلاقتها بظهور بعض الأعراض لدي المرأة في محافظة المنيا. دراسة نفسية متعمقة لموضوع "ختان الإناث" واشتملت عينة الدراسة علي ١٤٠ سيدة متزوجة من محافظة المدنيا، وكانت نسبة المسلمات في العينة ٢٠١ % ونسبة المسيحيات المراه في حين كانت نسبة المختنات ٢٠٠٨ من حجم العينة ونسبة غير المختنات ١٩٠٧ من حجم العينة ونسبة غير المختنات ١٩٠٧ من حجم العينة، وقد استخدمت في تلك

الدراسة - ضمر أدواتها - استمارة المقابلة الفردية ومعلومات عن الختان من إعداد الباحثة وتشير الدراسة إلي أن عادة الختان قد تأصلت ممنذ قرون طويلة في بعض البلاد الإفريقية علي وجه الخصوص، وتختلف درجاتها من منطقة إلي أخري وهذه العادة مازالت موجودة في أواسط أفريقيا والصومال والسودان ومصر وبعض أجزاء اليمن ويمارسها المسلمون والمسيحيون علي السواء، ومن النتائج المتعلقة بختان الإناث في تلك الدراسة:

١- نسبة إجراء عملية الختان داخل العينة: وجد أن ١٩,٣ % فقط من حجـم العيـنة (٢٧ سـيدة) لم تجر لهن عملية الختان، أما الباقي فأجريت لهن تلك العملية.

٢- بالنسبة للمرحلة العمرية التي تتعرض فيها الفتاة لعملية الختان:
 وجد أن أكثر السنوات التي يتم فيها ختان الفتاة من ٩ سنوات إلي
 ١٢ سنة ، مما يوضح تذكر الفتاة لها بآلامها.

٣- بالنسبة لمن يقومون بعملية الختان: وجد أن ٢٢,١ % (٨٧ سيدة) من السيدات ختن عن طريق الداية وأن من أجرين لهن الختان على يد طبيب يمثل ٧,٩ % من حجم العينة (١١ سيدة) وعن طريق حلاق الصحة ٧,٠% (١) وعن طريق حكيمة ١٠% (١٤ سيدة).

٤- بالنسبة للمكان الذي يتم فيه الختان: وجد أن ٧٢,٠١% من حجم العينة (١٠١ سيدة) قد أجريت لهن تلك العملية في المنزل، وهذا ما يوضـــح درجة التلوث التي يتعرضن لها، وفي العيادة ٧,٩% (١١ سيدة) وفي المستشفى ٧,٠% (١).

لا توجد فروق بين المختنات وغير المختنات والوظيفة الجنسية وجوانبها.

٢- لا توجد فروق بين المختنات وغير المختنات ودرجة الرضا الزواجي.

وتشير الدراسة إلي أن من الآثار السلبية لعملية الختان أن أكثر من يقومون بالختان أفراد ليست لهم علاقة بالعمليات الجراحية مما يترتب عليه آلام جسمية ونفسية شديدة (إيمان صديق رياض يوسف، ١٩٩٩، ص ١٤، ١٦١، ١٦٢).

# (ب) الدراسات الأجنبية:

### (۱) دراسة Ehigie Ebomoyi دراسة

وفي تلك الدراسة تمت مقابلة (١,١٥٠) من النساء: (١,١٥٠) من السرجال في جماعين من الجماعات النيجيرية، وذلك لتحديد نسبة انتشار خيان الإناث والأسباب الرئيسية لإجراء تلك العملية في هذه الجماعات والتعرف على رغبة أفراد العينة فيما يتعلق بختان بناتهم.

وقد أشارت النتائج إلي أن ما يزيد عن ٩٠% من النساء قد أجري لهن تلك العملية ويفضل حوالي أكثر من نصف العينة إجراء تلك العملية لعدة أسباب منها: الالتزام بالتقاليد السائدة ، وتخفيف الدوافع الجنسية للإناث الصخار وإنقاص نمو البظر، كما تبين أن الآباء والأجداد يعطون أهمية شديدة لإجراء تلك العملية لبناتهم، تلك العملية التي تجرى بشكل عام من قبل أشخاص غير متخصصين ، لذلك تقترح الدراسة أن تتضافر الجهود وتسن القوانين من أجل تجنب الأخطار التي قد تنجم عن ذلك الإجراء (Ehigie Ebornoyi, 1987).

### : (1992) Ruth Brighouse دراسة (٢)

وتناقش تلك الدراسة ممارسة ختان الإناث وتأثيرها على الوظيفة الجنسية للمرأة إذ تشتمل تلك العملية على سلسلة من الإجراءات تمر

في حدتها ما بين الشكل غير المبالغ فيه وغير الحاد والمرتبط بالسنة إلى أكثر الأشكال خطورة وهو الــ Infibulation وتشير الدراسة إلى أنه أكثر من ٨٠ مليونا من النساء في أفريقيا قد أجريت لهن عملية الختان وحوالي أكثر من ٨٠% من النساء في شمال السودان قد أجري الختان وحوالي ١٠٠% من النساء في شمال السودان قد أجري لهــن ذلك الإجراء المسمي Infibulation بينما نجد حوالي ١٠٠% مــن النساء في الصومال قد أجري لهن نفس الإجراء، ولذلك تشير الدراســة إلــي خطــا تسمية ذلك الإجراء بالختان، فلابد وصف ذلك الإجراء علي نحو دقيق بأنه تشويه للأعضاء التناسلية الأنثوية وهناك عديــد مــن الأسباب وراء ذلك الإجراء يأتي في مقدمتها الحفاظ علي عذريــة الابــنة. إلا أن هــناك عواقــب صحية خطيرة له منها العقم والمــوت أيضا، كما قد يسبب مضاعفات أثناء عملية الولادة بل إنه قد يكــون سببا في اقتران تفكير النساء في ميلاد طفل بالخوف والزعر، كمــا تــتأثر الوظيفة الجنسية بشكل كبير، حيث يجد كثير من النساء صــعوبة فــي الوصــول إلي الإثارة الجنسية اللازمة إن لم يكن عدم الوصول إليها مطلقا (Ruth Brighouse, 1992).

## (٣) دراسة Mary McCaffrey دراسة

تصف الدراسة الأنماط المختلفة لختان الإناث – والخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية الأنسثوية في أفريقيا – وتأثير تلك الأنماط علي الصحة الجسمية والنفسية للمرأة، ويرتبط إجراء تلك الأنماط في المجتمع الأفريقي بشكل دال بالفقر والوضع المنخفض للمرأة، بالإضافة إلى الأمية وتتضمن تلك الأنماط درجات متباينة من بالإضافة إلى الأعضاء التناسلية الخارجية متسببة بذلك في كثير من المشاكل بسبب صعوبة خروج الدم الحيضي من المهبل وقد يتسبب هذا المشاكل بسبب صعوبة خروج الدم الحيضي من المهبل وقد يتسبب هذا في إحداث تجمع دموي في الرحم Haematometra كما قد تؤدي

أيضا إلى حدوث مضاعفات أثناء عملية الولادة كالتمزقات أو الجروح القطعية الخطيرة وتشير الدراسة إلى أن تلك الأنماط المختلفة لختان الإناث – والخاصة بتشويه الأعضاء التناسلية – بدرجاتها قد أصبحت شائعة في كثير من الدول كالسويد والمملكة المتحدة. لذلك فعلى الطأقم الطبية أن يستدخل لكسر حلقة ذلك التشويه من خلال علمه ورعايته الطبية اللازمة وإرشاده النفسى المستمر (Mary McCaffrey, 1995).

#### (٤) دراسة Lori Leonard دراسة

تتناول تلك الدراسة "ختان الإناث" في Sara وهي واحدة من أكبر الجماعات العرقية في تشاد ، وقد اشتملت عينة الدراسة على ١٢٩ من النساء ممن تتراوح أعمارهن ما بين ١٥ ، ١٤ سنة وتبين من خلال هذه الدارسة أن عملية الختان تعتبر بمثابة جزء مكمل لمراسم الاحتفال بنضج الفتاة وكونها امرأة بحق فتلك العملية تميز مرحلة الانتقال من الطفولة إلى البلوغ، ومن خلال المقابلات والبحوث المتعمقة في تلك الدراسة تتبع الباحثون الأصول الخاصة بختان الإناث لدى تلك الجماعات وأشارت النتائج إلى أن ختان الإناث قد اندمج حديثا في المحتوى الثقافي لتشاد وأنه يمارس على نطاق واسع في قارة أفريقيا على الرغم من أن التقارير المنشورة الخاصة بنسب انتشاره لاز الت قليلة (Lori Leonard, 1996).

#### : (1997) Lindy Williams & Teresa Sobieszczyk دراسة )

نتاول تلك الدراسة الاتجاه نحو عملية ختان الإناث والسلوك المتبع فيها تلك العملية المعروفة باسم تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية في السودان فخلال المسح الإحصائي الحديث للصحة في السودان تم سؤال ٨٦٨,٥ من النساء ممن تتراوح أعمار هن ما بين ١٥، ٩٤ سنة عن إجراء تلك العملية لهن بالإضافة إلى إجراء أو التخطيط لإجراء تلك

العماية البناتهن ، وتشير نتائج نلك الدراسة إلى انتشار نلك العملية بشكل كبير وانتقالها عبر الأجيال حيث أنه ما يقرب من ٩٠% من العبنة قد أجرى لهن عملية الختان كما أن هناك تخطيطا لإجرائها لبناتهن ويفضل حوالي نصف هؤلاء النساء تقريبا أكثر الإجراءات شدة لنلك العملية ومن ثم فيرى الباحثون أن تلك العملية تمارس على نطاق واسع في السودان فضلا عن أن أكثر الأشكال شيوعا لتلك العملية إنما هي الأشكال الأكثر حدة وخطورة كما تشير النتائج إلى انتشار تلك العملية أيضا في أجزاء من آسيا وأستراليا وأمريكا الجنوبية تلك العملية التي تختلف في حدتها من استئصال قمة البظر إلى استئصال لكل الأعضاء التناسلية الأنثوية وقد ألقت نتائج الدراسة الضوء على المضاعفات المباشرة وطويلة الأمد لأكثر الأشكال شدة لتلك العملية والسني من بينها : الصدمة ، وجرح بالأعضاء المجاورة ، واحتباس البول ، والعدوى (كتلوث الدم ، التيتانوس ، الخراج ، والتهاب مجرى السبول ، والماتهاب المثانة) بالإضافة إلى حدوث الالتهابات بالحوض. لا Lindy Williams & Teresa Sobieszczyk, 1997)

# : (1997) Deborah Woolard & Richard M. Edwards دراسة (٦)

تتعرض تلك الدراسة لموضوع ختان الإناث من حيث معدل انتشاره ، وأنماطه والقائم بإجرائه والمضاعفات الصحية الناتجة عنه ، فتشير إلى أن خستان الإناث ممارسة يرجع تاريخها إلى القرن الخامس قبل الميلاد وتجري تلك العملية في أفريقيا ، وآسيا ، واستراليا ، وأمريكا اللاتيسنية ، وأوربا وأمريكا الشمالية، وتتراوح التقديرات الإحصائية للنساء والفتيات المختنات في أفريقيا ما بين ٢٠ إلى ٨٠ مليونا حيث تنتشر تلك الممارسة اليوم في مصر ، والسودان ، ونيجيريا ، وأثيوبيا، ومالي ، والصومال ، والسنغال وجيبوتي فأكثر من ٩٠% من الإناث في تلك المماطق قد أجريت لهن تلك العملية ولا تقتصر تلك العملية

على النساء من مستوى اجتماعي اقتصادي معين وفيما يتعلق بأنماط عملية ختان الإناث أشارت الدراسة إلى أن هناك أنماطا عديدة لتلك العملية منها: خلتان السنة وهو أقلها شيوعا ويسود شرق ووسط أفريقيا ويتضمن استئصال جزء صغير من البظر أو ما تسمى غلفة البظر، والـExcision أو الـExcision ويتضمن استئصال البظر وجزء أو كل الشفرتين الصغيرتين، والـInfibulation وهو أكثر الأنماط تعقيدا ويسمى بالختان الفرعوني وينتشر في الصومال، وملائما ومالي، والسلودان وأجراء من أثيوبيا وشمال نيجيريا ويتضمن استئصال الشفرتين الصغيرتين والكبيرتين ويتبع ذلك الاستئصال عملية المتنصال الشفرتين الصغيرتين والكبيرتين ويتبع ذلك الاستئصال عملية العمر وتجري فيه عملية الختان إلا أن المألوف هو السابعة من العمر وتجري تلك العملية - في الأغلب - بدون مخدر بواسطة الداية. وتشير الدراسة إلى بعض المشاكل الصحية الناجمة عن تلك العملية من المملية ، و احتباس البول بالإضافة إلى العقد كمية كبيرة من الدم عقب العملية ، و احتباس البول بالإضافة إلى العقم.

(Deborah Woolard & Richard M. Edwards, 1997)

#### : (1998) Elizabeth Thompson Ortiz دراسة (۷)

تناولت تلك الدراسة "ختان الإناث" تلك العملية المرتبطة بالصحة والتي يستم فيها استئصال كل الأبنية التناسلية الخارجية للأنثى أو جزء منها وعادة ما يتم ذلك الإجراء في الطفولة وقد أصبحت تلك العملية شائعة اليسوم في ٢٦ دولة أفريقية وتؤثر على ما يقرب من ١٠٠ إلى ١٢٦ مسليون من النساء والفتيات إذ أصبحت تلك العملية عالمية الانتشار ، وفيما يتعلق بالتأثيرات التي قد تنجم عن تلك العملية أشارت الدراسة إلى السلبي لذلك الإجراء – والمستمر مدى الحياة – على

الصحة العامة بالإضافة إلى تأثيره النفسي السلبي أيضا والذي لا يمكن إغفاله ومن بين تلك التأثيرات: الصدمة الشديدة لذلك الإجراء، الألم السناتج عنه، الإحساس بالخزي والتشويه وقت إجراء تلك العملية (Elizabeth Thompson Ortiz, 1998).

### : (1999) Jeanl. Fourcroy دراسة (٨)

وتـ تعرض تـ لك الدراســة لختان الإناث في الصومال فتشير إلى أن الإناث في الصومال تجري لهن تلك العملية قبل أن يبلغن الخامسة من العمر وعادة ما تتم من خلال أفراد أسرة هؤلاء الإناث فالنساء غير المختنات بنظر إليهن على أنهن غير نظيفات ويعتبر الـinfibulation الاحراء الأكثر شيوعا في الصومال ويتضمن استئصال معظم الأعضاء التناسلية وإغلاقها بالخياطة وتترك فتحة خلفية فقط، وفي عام ١٩٩٥ قدرت نسبة النساء اللاتي أجريت لهن عملية الختان بالصومال بحوالي ٩٨%، فتلك العادة التي تجري قبل البلوغ بمثابة طقس للانتقال أو علامـة جسمية عـلى صلاحية الأنثى للزواج وتأكيد لعزوبيتها، ويشتمل ذلك الإجراء على سلسلة من الاستئصالات الجراحية التي تتراوح ما بين استئصال لغلفة البظر إلى استئصال البظر وأجزاء من الشفرتين الصغيرتين وأحيانا الشفرتين الكبيرتين مع إغلاق الأعضاء التناسلية بالخياطة وفي كثير من الدول تعاد عملية الــinfibulation بعد عملية الولادة ولاشك أن المضاعفات الصحية الناجمة عن عملية ختان الإناث تمثل أحزانا للأنثى فالألم المصاحب رئيسي لتلك العملية بكافة درجاتها - المتخصصين-بالإضافة إلى النزيف، الصدمة، تلوث الدم وقد تؤدي تلك العملية إلى الموت وقت إجرائها كما قد نجد حدوث تبول لا إرادي أو ضيق في مجرى البول ، واضطرابات الطمث ، وضيق في مجرى المهبل وقد يحدث العقم (Jean L. Fourcroy, 1999).

# تعليق على الدراسات السابقة مع المقارنة بالدراسة الحالية

بشير ذلك العرض الذي مر بنا للدر اسات السابقة التي تناولت موضوع "خــتان الإناث" إلى أن نسبة إجراء تلك العملية إنما هي نسبة عالية إذ تجرى في كثير من بلدان العالم ولا تقتصر على بلدان العالم الثالث فقط ، فقد أشارت دراسة (Mary McCaffrey) إلى وجودها أيضا فيى البلاد المتقدمة كالمملكة المتحدة ولاشك أن انتشارها بهذا الشكل بجعل منها موضوعا غاية في الأهمية يتحتم تنظيمه على نحو صحى سليم يمنع حدوث أية مضاعفات للأنثى فقد اتضح من خلال دراسة كل من (طــه أحمد بعشر ، ماري أسعد ، إيمان صديق ، أماني أبو زيد ، عفاف جاد الله، حامد رشوان ,Deborah Woolard & Richard M. Edward Ehigie Ebomoy) أن النسبة الكبرى من القائمين بتلك العملية إنما تكون من الجاهلين ممن ليس لديهم الخبرة الكافية لإجراء مثل تلك العمليات الجراحية المهمة ومن ثم فينجم عن إجرائهم لها العديد من المضاعفات وهذا ما أسفرت عنه نتائج دراسة كل من (ماري أسعد، سهام عبد السلام محمد، محمد كريم ورشدي عمار، حامد رشوان، Jean L. Fourcroy, Mary McCaffrey Ruth Brighouse Elizabeth Thompson Ortiz) ومن شم فقد عرضت تلك الدراسات لعملية ختان الإناث بشكل وصفى غير متعمق من حيث "نسبة إجراءها في كتير من الدول ومبررات ممارستها والقائم بإجرائها إلى جانب المضاعفات الناجمة عنها"، ومن حيث ارتباطها بمتغيرات أخرى أيضا (دراسة ناديه واصف وعبد الله منصور ، ودراسة سهام عبد السلام)، ولم تعرض بشكل مستفيض للآثار النفسية المترتبة على ذلك الإجراء وإنما أشارت إليها فقط ومن ثم اتضحت الحاجة لمزيد من البحوث من ذلك الـنوع وقد تأكد ذلك من خلال (دراسة ناهد طوبيا) والتي أشارت فيها

إلى أنا بحاجة لمزيد من الدراسات تتناول المشاكل النفسية المترتبة على ذلك الإجراء ولاشك أن إسهام علماء النفس ضئيل جدا في هذا الموضوع فلم نجد دراسة عربية واحدة متعمقة في ذلك المجال كما أن الدراسات الأجنبية – كما سبق أن أشرنا – دراسات وصفية سطحية.

ولهذا فالدراسة الحالية تختلف عما سبق عرضه من دراسات فهذه الدراسة بمثابة بداية الاهتمام بموضوع من أكثر الموضوعات أهمية وهو "ختان الإناث" وتتاوله من وجهة نظر تحليلية نفسية من أجل الكشف عن البناء النفسي للأنثى المختنة ولاشك أن تلك الدراسة على هذا النحو تضيف بعدا ديناميا مهما تفتقده كثير من الدراسات الأخرى الستي لا تتبع ذلك التيار في تتاولها لذلك الموضوع فتقوم بمناقشته من زوايا أخرى مغفلة بذلك الجوانب الدينامية لذلك الموضوع.

وعلى هذا تأتي تلك الدراسة باستخدامها منهج التحليل النفسي للنفاذ إلى أعمق أعمق أعماق النفسية للأنثى المختنة ولاشك أن صورة الجسم هي سبيلنا إلى كشف تلك الجوانب الدينامية المهمة وفهمها.

# الفصل الرابع: المنهج والإجراءات

أ- المنهج

ب- العينة

يَجُ- الأدوات:

المقابلة غيل المُقْننة (الحرة) Unstructured Interview

Draw A person Test اختيار رسم الشخص لما يوفر

The Rorschach Test (بقع الجبر) أَنْ الروق الدار المناق الروق العبر)

# المنهج والإجراءات (أ) المنهج

إن العلم الإنساني - كما يقول دي تشاردين - هو "العلم العملي والنظري لدر اسة حقيقة الإنسان ويعني ذلك در اسة عميقة للماضي و لأصوله وغايته هو المستقبل.

لقد ظلت اللا بصيرة بحقيقة النفس هي الحاجز لحقبة طويلة من الزمان حستى خرج علينا التحليل النفسي ليزيل غشاوة البصيرة ويفض قوي الستجهيل لتتكشف أنوار المعرفة بأحوال الإنسان ثم تلاحقت مكتشفاته في طبيعة النفس الإنسانية ولقد انبثق التحليل النفسي من فلسفة إطارها إنسانية الإنسان بما هو إنسان والذي يصبو إلى التفسير الفاهم للإنسان.

ونجــح التحليل النفسي علي يد معلمه الأول في استخلاص النظرية العامة في الأمراض النفسية وفوق ذلك تطلع إلي ما قد تلقيه هذه النظرية الشاملة مـن ضوء على طبيعة النفس الإنسانية بعامة ومن نم هالمحسني النفسي هو السبيل للكشف عن الطبيعة الإنسانية بأسرها والأسرار التي تكتنف النفس شقية كانت أم هانئة. (إيمان محمود القماح، ص أ-ب).

ونجد أن النظر إلي الإنسان في وحدته الكلية باعتباره كائن تاريخي يعيش في مجتمع لا ينفصل عن مجرياته ويتأثر كيانه بكل ما فيه هي الرؤية التي نتبنى مسلكها هاهنا أي الوقوف علي البعد الدينامي في تقييمنا لشخصية الفرد وهذا المنحني الدينامي يشير إلي مبحث التحليل النفسي. (آمال كمال محمد ، ١٩٩٢، ص ٢٦٤) ومن شم فسوف أعتمد في تلك الدراسة علي المفاهيم السنظرية وتأويلات التحليل النفسي كي أتمكن من الوصول إلي أعمى التفسيرات وأكثرها دلالة فمنهج التحليل النفسي ينفرد من بين كل

المناهج السيكولوجية في قدرته على النفاذ إلى أعمق أعماق النفس البشرية سواء في الصحة أوفي المرض. (نيفين مصطفي زيور ، ١٩٧٩ ، ص ١١٦)

ونظـرا لأننى بصدد دراسة حالات فردية فإن الطريقة المناسبة لدراستها هي طريقة دراسة الحالة "case study" ومن ثم فقد لجأت إلى طريقة دراســة الحالة مع عينة البحث ويشير مصطلح "دراسة الحالة" إلى عملية جمع البيانات وإلى البيانات نفسها وإلى استخدامها إكلينيكيا. (لويس كامل مليكه ، ١٩٨٠ ، ص ٨٠) فدر اسه الحالمة بمثابة التناول الفردي لمشاكل الشخص والمعلومات المتحصلة عن مصادر مختلفة. (كمال دسوقي ، ١٩٨٨، ص ٢١٠) ويعرف عبد الفتاح دويدار "دراسة الحالة" بأنها طريقة علمية تتميز بالعمق والشمول والفحص التحليلي الدقيق لأي ظاهرة أو مشكلة أو نوع من السلوك المطلوب دراسته لدى شخص أو أسرة أو جماعة بعد فهم الظاهرة فهما مستفيضا بهدف الوصول إلى استنتاجات ومبادئ عامة تصلح لوضع تعميمات ويري حامد زهران أن دراسة الحالة وسيلة شائعة الاستخدام لتلخيص أكبر عدد ممكن من المعلومات عن العميل وهي أكثر الوسائل شمولا وتحليلا وهي وسيلة لتقديم صورة مجمعه للشخصية ككل وبذلك تشمل دراسة مفصلة للفرد في حاضرة وماضيه وهي بذلك تصور فعلا فردية الحالة ويذكر أحمد محمد عبد الخالق أن منهج دراسة الحالة قد استخدم بنجاح عملي يدي عالم النفس السويسري الشهير "جان بياجيه J.piaget لملاحظة الاستدلال (الاستنتاج) وحل المشكلة لدي أطفاله هو خــلال مرحلــتي الرضــاعة والطفولة. وأطرف استخدام لدراسة الحالة استخداما معينا ما قام به عالم النفس الألماني الرائد هيرمان ابنجهاوس (١٨٥٠-١٩٠٩) من دراسة لنفسه فاحصا ومفحوصا بهدف تحديد منحني النسيان. كما قامت الطبيبة "اليزابيث كوبلرروس مع مساعديها بدراسة مراحل الاحتضار فدرست عن طريق المقابلات الشخصية حالة أكثر من

مائتي مريض في مرضهم الأخير (مرض الموت) وذلك حتى تعرف المزيد عن المراحل المتأخرة من الحياة بكل ما فيها من قلق وخوف وأمل واعتمادا على دراسة هذه الحالات فقد حددت الباحثة مراحل الاحتضار، كما استخدم "سيجموند فرويد" هذا المنهج في سؤال مرضاه لاستعادة ذكرياتهم عن خبراتهم ومشاعرهم السابقة وبهذه الطريقة تمكن من رسم صورة متكاملة عن المفحوص وتعرف إلى الأسباب الرئيسية التي أدت بالفرد أو الجماعة المفحوصة إلى وضعها الراهن ومن ناحية أخرى فإن دراسة الحالمة يمكن أن تفيد في توضيح وتطوير وفهم أفضل الظاهرة اجتماعية كدر اسة السارق لـ "شو shaw" فلتفسير ظاهرة السرقة قام الباحث بتتبع حياة شخص سارق واحد فجمع كل ما يتعلق به من معلومات ثم أخضعه للدراسة الطويلة وعلى الرغم من أن البحث يظهر وكأنه تاريخ حياة فرد إلا أنه عبارة عن تحليل دقيق لظاهرة السرقة وأسبابها (عبد الفتاح دويدار، ١٩٩٣ ، ص ٣٧-٣٨) كما يمكننا تاريخ الحالة من تفسير نــتائج الاختــبارات فنتيجة أي اختبار لا يمكن أن تقف وحدها وإلا فقدت معناها (محمود الزيادي ، ١٩٨٧ ، ص ٨٧) والكثير مما نعرفه اليوم في علم النفس الإكلينيكي توصلنا إليه باستخدام طريقة دراسة الحالة كما إن طريقة دراســة الحالة كانت المجال الذي اكتشفت فيه نظرية التحليل النفسى ولا زالت هي المجال الذي تواصل هذه النظرية عن طريقه نموها وتطورها من حيث الفروض والأساليب (لويس كامل مليكه ، ١٩٨٠ ، ص ٧٩).

## (ب) العينة

تكونت عينة الدراسة الحالية من مجموعتين من الفتيات المصريات، تتكون المجموعة الأخرى فتتكون المجموعة الأخرى فتتكون من خمس فتيات غير مختتات وتتراوح أعمار الفتيات في كل مجموعة ما بين ٢٥:٢٠ سنة وقد روعي عند اختيار الفتيات المختتات الآتي:

- أن يكن غير متزوجات.
- أن تكون عملية الختان قد أجريت لهن في المرحلة العمريه ما بين V: ١٠ سنوات.
- أن تكون عملية الختان قد أجريت لهن من قبل غير المتخصصين (القابلة "الدايه" أو حلاق الصحة أو ... الخ) مما يمثل نوعا من الممارسات الخاطئة للختان.

وفيما يلي وصف لحالات الدراسة:

#### أولا: مجموعة الفتيات المختنات:

#### الحالة الأولى:

فتاة في الثالثة والعشرين من عمرها ، تعمل مدرسة في المرحلة الابتدائية، والدها ضابط بالمعاش ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ولا تعمل ، لها خمسة إخوة (٣ إناث ، ٢ ذكور) ، أجريت لها عملية الختان في التاسعة من عمرها من خلال (الدايه).

#### الحالة الثانية:

فـتاة في الحادية والعشرين من عمرها ، وهي طالبة بالسنة النهائية بكلية التجارة جامعة عين شمس ، والدها موظف بأخبار اليوم ، والدتها ربة بيت غيـر متعلمة ولا تعمل ، لها ستة أخوة (٤ ذكور ، ٢ إناث) ، أجريت لها عملية الختان في العاشرة من عمرها من خلال (الداية).

#### الحالة الثالثة:

فتاة في الخامسة والعشرين من عمرها ، تعمل سكرتيرة بإحدى الشركات يعمل والدها مدرس أول لغة عربية بمدرسة ثانوية ، والدتها ربة بيت حاصلة علي الشهادة الابتدائية ولا تعمل ، لها ثلاثة إخوة (٢ ذكور ، أخريت لها عملية الختان في العاشرة من عمرها من خلال (الداية).

#### الحالة الرابعة:

فـتاة فــي العشرين من عمرها ، وهي طالبة بالسنة الثالثة بكلية الحقوق جامعة عين شمس ، والدها مدير إدارة بإحدى الشركات بحلوان ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ولا تعمل ، لها ثلاثة إخوة ذكور ، أجريت لها عملية الختان في الثامنة من عمرها من خلال (الداية).

#### الحالة الخامسة:

فــتاة فــي الثانية والعشرين من عمرها حاصلة علي ليسانس الآداب قسم جغرافيا ، جامعة عين شمس ، لا تعمل ، والدها موظف بالمعاش ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ، لها أربعة إخوة (٢ ذكور ، ٢ إناث)

#### ثانيا: مجموعة الفتيات عير المختنات:

#### الحالة السادسة:

فتاة في الرابعة والعشرين من عمرها ، تعمل مندوبة دعاية طبيه بالمكتب العلمي لإحدى شركات الأدوية ، والدها ضابط بالقوات المسلحة ، والدتها ربة بيت و لا تعمل ، لها ثلاثة إخوة (٢ ذكور وأنثي)

#### الحالة السابعة:

فــتاة في الخامسة والعشرين من عمرها، حاصلة علي بكالوريوس خدمة اجتماعية ولا تعمل ، والدها رئيس حسابات بأحد البنوك ، والدتها ربة بيت حاصلة على الشهادة الإعدادية ، لها ستة إخوة (٤ ذكور ، ٢ إناث).

#### الحالة الثامنة:

فستاة فسي العشرين من عمرها ، وهي طالبة بالسنة الثالثة بكلية الأداب ، قسم تاريخ ، والدها موظف بالمعاش ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ولا تعمل ، لها أربعة إخوة (٣ ذكور وأنثي).

#### الحالة التاسعة:

ف تاة ف ي الثالثة والعشرين من عمرها ، تعمل مدرسة بمدرسة إعدادية ، والدها موظف بشركة مقاولات ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ، لها ثلاثة إخوة (٢ إناث ، ذكر).

#### الحالة العاشرة:

فـتاة فــي الثانية والعشرين من عمرها ، وهي طالبة بالسنة النهائية بكلية التجارة ، جامعة عين شمس ، والدها موظف بالمعاش ، والدتها ربة بيت غير متعلمة ، لها ستة أخوة (٣ ذكور ، ٣ إناث).

وقد تم اختيار المجموعتين من نفس المنطقة السكنية (عين شمس) ، وروعي تماثلها - قدر الإمكان - في كثير من المتغيرات التي قد تؤثر من قريب أو بعيد في استجاباتهن وينبغي الإشارة إلى أنه لم يتم اختيار العينة من الفتبات المتزوجات تجنبا لتدخل عوامل أخرى مرتبطة بخبرة الزواج من شأنها أن تؤثر على استجابات هؤلاء الفتيات كما تم اختيار الفتيات ممن أجريت لهن عملية الختان في السن من سبع إلى عشر سنوات إذ قد اتفقت كثير من الدراسات على أن تلك هي السن التي يتم فيها إجراء تلك العملية فضلا عن قدرة الفتيات على تذكر أحداث تلك المرحلة العمرية بشكل أفضل عما قبلها ويرجع اختياري لذلك الشكل من الختان والمجري من خلال غير المتخصصين إلى مدي انتشاره الواسع فقد أظهرت كثير من الدر اسات أن النسبة الكبرى من القائمين بتلك العملية إنما هم من الجاهلين ممن ليس لديهم الدراية الكافية بإجراء مثل تلك العملية فيقومون بها بشكل اجتهادي مستخدمين أدوات غير معقمة دون اللجوء لأي مخدر وفي مكان لا تتوافر فيه الظروف الصحية المناسبة ومن ثم ينجم عن إجرائهم لها عديد من المضاعفات الجسمية الخطيرة ولا شك أن المضاعفات النفسية تكون أشد خطرا ، لذا كان اهتمامي بإلقاء الضوء على البناء النفسى للأنثى التي أجريت لها تلك العملية على هذا النحو.

# (ج) الأدوات

## 1- المقابلة غير المقننة (الحرة) Unstructured Interview:

والمقابلة بمثابة محادثة وجها لوجه بقصد الحصول علي معلومات واقعية من أجل تقييم شخصية فردما وجوهرها محاولة أحد طرفي الحديث أن يكشف عن معلومات وآراء واعتقادات واتجاهات الطرف الآخر (كمال دسوقي. ، ١٩٨٨ ، ص ٧٣٧) وتعد المقابلة من الأدوات الأساسية

المستخدمة المتعرف علي الحالة وذلك عن طريق المحادثة المباشرة افهم العميل وللتأكد من صدق بعض الانطباعات والفروض التي نصل إليها عن طريق الأدوات الأخرى (لويس كامل مليكه ، ١٩٨٥ (في) آمال كمال محمد ، ١٩٩٧ ، ص ٢٧٠) وبالرغم من اختلاف تعريفات المقابلة فإنه يمكن النظر إليها بوجه عام علي أنها موقف اتصال لفظي (محادثة) بين اثنين أو أكثر بهدف الوصول إلي معلومات من أحد الطرفين (الحالة أو المريض) أو التعديل من جوانب معينة من سلوكه ، ولهذا يعتبر تعريف "بنجهام" و"مور" (Bingham and Moore, 1924) يذكرا أن المقابلة هي محادثة موجهة لغرض محدد غير الإشباع الذي يذكرا أن المقابلة هي محادثة موجهة لغرض محدد غير الإشباع الذي وقد قصت باستخدام المقابلة الحرة في هذه الدراسة حيث أنها تسمح وقد قصت باستخدام المقابلة الحرة في هذه الدراسة حيث أنها تسمح بالحصول علي البيانات المطلوبة بأقل توجيه ممكن وبأكبر قدر من التقائية ولذلك فهي تستثير قدرا أقل من مقاومة العميل وتيسر الكشف عن خصائصه الفريدة والفهم الأكمل والأعمى لديناميات شخصية خصائصه الفريدة والفهم الأكمال والأعمى لديناميات شخصية (لويس كامل مليكه ، ١٩٩٧ ، ص ١٣١).

ومن شم فقد أجريت المقابلة مع كل فتاة علي حدة في كلا المجموعتين حيث تم المتعارف وتوجيه بعض الأسئلة المفتوحة من أجل إمكانية المحسول علي البيانات الخاصة بتاريخ الحالة بالإضافة إلي المعلومات الخاصة بعملية الختان التي تم إجراؤها للمجموعة الأولي تلك الأسئلة المفتوحة الستي من الممكن الاستفادة من إجابات الفتيات عليها في إلقاء الضوء علي ظروف عملية الختان والملابسات المرتبطة بها كما قد تساعدنا تلك الإجابات أيضا في التفسير وفي التأكد من صدق بعض الانطباعات التي نصل إليها عن طريق الأدوات الأخرى.

ومن شم فقد قمت بتسجيل استجابات الفتيات كتابيا حتى يمكن بعد ذلك تحقيق الاستفادة منها عند التفسير وقد راعيت المرونة في توجيه الأسئلة وعدم الإلحاح في الإجابة على بعض الأسئلة المثيرة لمقاومة بعض الفتيات وتوجيه المقابلة في الاتجاه المطلوب مع تشجيع الفتيات لتقديم حقائق مفيدة. وقد فضلنا المقابلة الحرة لما قد تكشف عنه من جوانب دينامية لا تستطيع المقابلة المقيدة الكشف عنها وكذلك قد تكشف عن عوامل لم يسبق تحديدها في ذهن الباحث مع الوضع في الاعتبار النقاط السابق ذكرها في أهداف المقابلة المبدئية (نيفين مصطفى زيور ، ١٩٩٨ ، ص٢٠٢) فالمقابلة تتميز بمرونة أكبر وبالاتساع والشمولية ويمكن أن تغطي مدي أوسع من المعلومات والموضوعات التي تظهر في مسار المقابلة كما أنه يمكن إعادة توجيهها وتركيزها في مسارات معينة، (لويس كامل ملكيه ، ١٩٩٧، ص ١٦٠) ونذكر هنا ما قاله "فان دالين" في هذا الصدد عند حديثه عن إجراء المقابلة: "ليست المقابلة الجيدة مجرد سلسلة من الأسئلة العارضة والإجابات العامة ، بل هي خبرة دينامية بين شخصين ، تخطط بعناية لتحقيق هدف معين فخلق جو ودى متسامح وتوجيه المناقشة في الاتجاهات المطلوبة وتشجيع المستفتى على كشف المعلومات وإثارة دوافعه لكي يستمر في تقديم حقائق مفيدة كل ذلك يتطلب درجة عالية من المهارة والكفائسة الفندية" (ديوبولند. ب فان دالين ، ١٩٩٤ ، ص ٤٠٤-٥٠١) و هذا ما حاولت تحقيقه أثناء إجراء المقابلة مع عينة الدراسة الحالية.

#### "الاختبارات الإسقاطيه"

يري البعض أن استبيانات الشخصية والمقاييس الموضوعية لا تصل إلي الدوافع اللاشعورية وتركز على السمات السطحية والاتجاهات الشعورية ومن ثم بدأت بعض الاهتمامات تتجه إلى تصميم ما يسمى بالاختبارات

الإسقاطيه ومفهوم الإسقاط يشير إلى أحد الأساليب الدفاعية المعروفة التي اكتشفها مؤسس مدرسة التحليل النفسى سيجموند فرويد والخاصة المميزة للاختبارات الإسقاطية هي أنها لا تحاول قياس الشخصية ومتغيراتها بأسئلة مباشرة بل تقدم للشخص منبهات غامضة غير محددة المعالم (مثلا: بقع حبر ، صور ، أشكال ناقصة ، جمل ناقصة) ويطلب من الشخص أن يصف ما يرى أو يكتب قصة أو يتخيل ما يدور بين الأشخاص في الصورة أو أن يكمل جملا ناقصة .... النح ومن المتوقع أن الشخص الذي يجيب عن هذه الاختبارات نظرا لطبيعتها غير المحددة سيسقط مشاعره واهتماماته اللاشعورية على المثيرات الغامضة التي تمثلها هذه الاختبارات (ريتشـارد لازاروس ، ١٩٨١ (في) عبد الستار إبراهيم ، عبد الله عسكر ، ١٩٩٩ ، ص ١٨٨-١٨٩) كما توجد اختبارات إسقاطية تعتمد على الرسم فيطلب من الشخص أن يرسم نفسه أو أحد أفراد أسرته أو أن يرسم امرأة أو رجلا واختبارات الرسم هذه تعتبر أيضا من الأساليب الإسقاطية لأن انتقاء وجود رسم صحيح أو خاطئ ستجعل من رسوم كل شخص انعكاسا لمشاعره الخفيئة ودوافعه العميقة واتجاهاته نحو موضوعات هذه الرسوم بصورة ظاهرة أو رمزية. (عبد الستار إبراهيم ، عبد الله عسكر ، ١٩٩٩ ، ص ١٨٩).

يتضح مما سبق أن الأساليب الإسقاطية تعكس تأثير كل من مفاهيم التحليل النفسي وبخاصة مفهومي الدوافع اللاشعورية والإسقاط ومدرسة الجشتالت (لويس كامل مليكه ، ١٩٩٧ ، ص ١٦٥) حيث تستمد الأساليب الإسقاطية منطقها السيكولوجي من التحليل النفسي ، فيقوم الإسقاط بوصفه آلية (Mechanism) دفاعية لا شعورية بتمكين الشخص من استغلال المنبهات الغامضة التي يحتمل عدم وضوحها عزو الكثير من المعاني والدلالات لها فيسقط عليها عدوانيته وينسب إليها مشاعره الدفينة أو غير

المقبولة من المجتمع (صفوت فرج، ١٩٨٦ ، ص ١٦) وبذلك يمكن القول إن الاختبارات الإسقاطية ترتبط بنظرية التحليل النفسى كالآتى:

1 – تؤكد نظرية التحليل النفسي علي الفروق الفردية والتنظيم المعقد لوظائف الشخصية إذ ينظر للشخصية بوصفها عملية ينظم الفرد ويشيد من خلالها مثيرا خارجيا في البيئة وتتيح الوسائل الإسقاطية للفرد فرصة أن يستجيب بحرية تامة بلغه كل من المحتوي والتنظيم.

٢- تؤكد نظرية التحليل النفسي على أهمية الميكانزمات الدفاعية واللاشعور وفي الاختبارات الإسقاطية تمدنا التعليمات والمثيرات الخاصة بها بدلائل قليلة للاستجابة كما يكون الغرض من الاختبار وتفسير الاستجابات غير معروفين للمفحوص مما يتيح له فرصة الإسقاط.

7- تؤكد نظرية التحليل النفسي علي الفهم المتعمق للشخصية بلغة العلاقات بين الأجزاء فذلك أفضل من تفسير السلوك بوصفه سلوكا تعبيريا لأجزاء مفردة أو لخصائص الشخصية وتؤدي الاختبارات الإسقاطية بشكل عام إلي تفسيرات متعمقة تبني علي أساس تنظيم استجابات الاختبار ككل وليسس تفسير استجابة مفردة كانعكاس لخصائص خاصة (Lawrence A. Pervin, 1993, P. 114-115) فقد طور المحللون النفسيون هذه الاختبارات الإسقاطية بوصفها وسائل للكشف عن المحددات اللاشعورية للسلوك حيث تسمح تلك الاختبارات للفرد بأن يسقط تخييلاته ومشاعره وأفكاره على المثير الغامض فيها.

(Patricia M. Wallace & Jeffrey H. Goldstein, 1994, P.363)

وقد صممت تلك الاختبارات بشكل خاص من أجل استنباط المشاعر اللاشعورية للفرد وصراعاته وبذلك تمدنا هذه الاختبارات الإسقاطية بتقييم أكثر عمقا من التقييم السطحي للشخصية حيث تحاول تلك الاختبارات أن

تمتد إلي داخل عقل الفرد مكتشفة كيف يفكر وكيف يشعر بحق فهي تذهب إلى ما هو أبعد من الطريقة التي يظهر بها الفرد نفسه.

(Larue Allen & John W. Santrock, 1993, P. 384)

وتعرف الاختبارات الإسقاطية من خلال Rod Plotnik بكونها تتضمن تقديم نموذج ما لمثير غامض كموضوع خال من المعني أو صورة عامضة أن يصف أو يؤلف قصه عن ذلك المثير والافتراض المتضمن أن ذلك الشخص سوف يسقط مشاعره الشعورية أو الافتراض المتضمن أن ذلك الشخص سوف يسقط مشاعره الشعورية أو اللاشمورية ، واحمتياجاته علي استجابته لتلك الاختبارات ومن ثم فهي كشف لمواقع النفسي للشخص (Pod Plotnik, 1996, P. 414) وفي ذلك يشير رابابورت إلي أن لكل فرد عالمه الخاص الذي يتكون طبقا للمبادئ الممنظمة شخصيته تلك المبادئ التي تهتم الاختبارات الإسقاطية بدراستها وذلك عن طريق تعريض الفرد لمادة غير محددة البنيان يسقط عليها من عالمه الخاص (1967, 1964) ولكون تلك الاختبارات غامضة وغير محددة المعالم فهي تسمح عالمه الخاص (1967) ولكون تلك الاختبارات غامضة وغير محددة المعالم فهي تسمح معرفة اللاشمور ولغته فالاختبارات الإسقاطية هي الأداة التي يتم بها اخستراق الحواجر والمقاومات للوصول إلي معرفة الذات الإنسانية المناصرات فرج أحمد (في) عدنان عبد القادر على ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۹۷۷).

كما يري أحمد فائق أن الاختبارات الإسقاطية من الأساليب الناجحة في إعطاء فكرة عما يسمي بالبناء الأساسي للشخصية Basic Structure كما أن هذا الأسلوب الإسقاطي يمكنه قياس جوانب في الشخصية لا يمكن لغيره من الأساليب قياسها (احمد فائق. ، ١٩٨٤ ، ص ٥٦٣) فمما لا شك فيه أن للأساليب الإسقاطية دورا أساسيا وبخاصة في الكشف عن المظاهر الملاشعورية الكامنة والخفية في الشخصية (Anne Anastasi, 1988, P.595)

ومسن ثم فقد استمر الاستخدام الواسع الانتشار للاختبارات الإسقاطية منذ أوائسل القسرن العشرين وحتى الوقت الحالي ,1996, (Robert J.Gregory, 1996) والتعبير العشرين وحتى الوقت الحالي والتقييم ، والتعبير والتعبير والسنداعي تجعل أسساس البحث في موضوع صورة الجسم من خلال الأسساليب الإسسقاطية ففي الدراسات المهتمة بذلك الموضوع يعبر عن صسورة الجسم بوصفها جزء مهما في الشخصية يتم بحثه من خلال الاختسارات التعبيرية كاختبار رسم الشخص لما كوفر واختبارات الرسم الأخرى المشابهة ومع اختبار رسم الشخص يأتي اختبار بقع الحبر بوصفة الأخرى المشابهة ومع اختبار رسم الشخص يأتي اختبار بقع الحبر بوصفة من أكثر الاختبارات الإدراكية الإسقاطية الشائعة والمستخدمة في تلك الدراسات المعنية بذلك الموضوع (18-18 Pouwe Tiemersma, 1989, P. 18).

ومن ثم فقد اعتمدت في الدراسة الحالية على اختبارين إسقاطيين هما:

- \* اختبار رسم الشخص لما كوفر.
  - \* اختبار الروشاخ (بقع الحبر)

فالغرض من تلك الدراسة هو الكشف عن طبيعة صورة الجسم لدي الأنثى المختنه في إطار من التحليل النفسي فكان من الطبيعي أن أستخدم أكثر من أداة تـزودني بمـا قـد لا يـزودني به تطبيق أداة واحدة وحتى أستطيع الاسـتفادة من الدلالات الكيفية التي سيزودني بها هذان الاختباران ، وقد جـاء اخـتياري لاختـبار رسـم الشـخص لما كوفر نظرا إلي أن أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها رسم الشخص إنما هي نتاج لصورة الجسم فرسم الشخص من خلال كونه يتضمن إسقاطا لصورة الجسم يمدنا بأداة طبيعية لنقل التعبير عن حاجات جسم الفرد وصراعاته (كارين ما كوفر ، ١٩٨٧ ، ص ٢١) كمـا جـاء اختياري لاختبار الروشاخ لكونه من أكثر الاختـبارات الإسقاطية قدرة علي الوصول إلي الجوانب اللاشعورية من

الشخصية كما أن طبيعته الغامضة تفسح المجال لمتداعيات لا حصر لها مما يعيننا علي الوصول إلي هدفنا (نيفين مصطفي زيور، ١٩٧٩، ص ١٢٥).

#### وهناك أسلوبان لتحليل وتفسير اختبار الروشباخ هما:

- \* الأسلوب الكمى في التحليل والتفسير.
- \* الأسلوب الكيفي: والذي يستند إلى تحليل استجابات الاختبار وتفسيرها مسن وجهة نظر التحليل النفسي ولتحقيق هدف الدراسة في الكشف عن البيناء النفسي للأنثى المختنه لم ألجأ إلي الأسلوب الكمي في التفسير بل اعسمت على التحليل الكيفي المستند إلى نظرية التحليل النفسي وذلك لأهميته في كشف معني الاستجابة وقدرته على قراءة ما بين السطور وفهم البناء النفسي للأنثى وتفسيره من خلال الكلمة المنطوقة والإيماءة والحركة المسرهفة والرسم وحتى يمكنني الاستفادة من الدلالات الكيفية التي سيزودني بها هذين الاختبارين في الكشف عن طبيعة البناء النفسي لعينة الدراسة فالاختبارات الإسقاطية لا تخضع لمبدأ التواتر في التأويل بل ينبغي أن يكون تأويلها طليقا يستند إلي مفاهيم السيكودينامية والتحليل النفسي في أن يكون تأويلها طليقا يستند إلي مفاهيم السيكودينامية والتحليل النفسي فكل محاولة لتصنيف الإجابات وحساب تواترها إنما تقحم علي السياق الحي للإنسان بديناميته ووظيفته منطقا غربيا عليه كل الغرابة. (ساميه القطان ، ١٩٩١ (في) عدنان عبد القادر على ، ١٩٩٨ ، ص ١١٩ كبرى بين الاختبارات الإسقاطية الأخرى.

#### - Y اختبار رسم الشخص لما كوفر Draw A person Test:

يقول هامر: "دعني أقرأ ما تكتبه أو أري ما ترسمه أقول لك من أنت" فالرسوم تعتبر وسيلة هامة يستطيع بها الفرد أن يعبر وينفس عن كل صراعاته ومشاكله دون أن يشعر أن عوامل المقاومة والضبط يشلان

ويقللان من حريته وقد لوحظ من خلال فحص الأعمال الفنية المبدعة لعدد من الأفراد أنهم يعبرون في رسومهم عن قصد - وأحيانا بدون وعى -عـن مفهومهـم لذواتهم كما هي في الواقع أو كما يودون أن تكون ويعبر Tunnelle عين هذه الظاهرة بقوله: "إن الفنان لا برى الأشياء كما هي عليه في الواقع ولكن كما يعيش من خلالها كما يعبر عنها Hubbard حبيث بقول "عندما برسم الفنان صورة فإنه برسم اثنين نفسه والجالس أمامــه" وهذا يعنى أن الرسم إنما هو إسقاط لمفهوم الشخص القائم بالرسم عن ذاتم وعن الآخرين في بيئته وعالمه الذي يعيش فيه ومن خلاله (عادل كمال خضر ، ١٩٩٩ ، ص ٩٢-٩٣) وقد استخدم الإنسان الرسوم عبر التاريخ في التعبير عن أفكاره وأحاسيسه ومشاعره وأفعاله ومعتقداته الدينية وذلك قبل أن تستخدم الرموز في الكتابة (عادل كمال خضر ، ١٩٩٣، ص٧٠) ويمكن القول أن كل ما يصدر عن الإنسان من نتاج هو في نهاية المطاف مرآه تعكس نفس مبدعها وآرائه في أحوال المجتمع وهذه الأعمال نتاج سبكولوجي يعكس بناء صاحبها السيكولوجي كما أن العمل الفني كما يذهب فرويد يسنطوي على لب أو جوهر بشري عام يتم تطويعه وفقا لظروف الواقع الاجتماعي العينية (كارين ماكوفر ، ١٩٨٧ ، ص ٥) ومن ثم فتحسليل الإنستاج الفني من أولى المحاولات في النظر إلى الرسم بوصفه إسقاطا شعوريا ولا شعوريا للشخصية وقد كانت الرسوم تعتبر إلى عهد قريب من الأمور الغامضة المشكوك في جدواها لاختبار الشخصية يصورة علمية مضبوطة إلا أنها أصبحت اليوم أداة مهمة وإضافة قيمة إلى مجموعة الأدوات الإسقاطية التي يستعين بها الأخصائي النفسي الإكلينيكي في عمله والتحليل النفسي بإصراره على الحتمية السيكولوجية وأثر الدوافع اللاشعورية قد وجه الطرق والنظريات الإسقاطية وجهه ديناميه فقد ذكر فرويد أن الفن بعد الأحلام هو الطريق المعترف به إلى الأعماق

(لويس كامل مليكه ، ١٩٩٠ ، ص١٣٠ ، ١٨٣) وهنا يري أحمد فائق أن أسلوب الرسم الإسقاطي من اقرب الوسائل إلى منهج التحليل النفسي في دراسة الشخصية حيث أنه قد قام على مفهوم تحليلي أساسي (أحمد فائق ، ١٩٨٤ ، ص ٥٦٣) ومسن شم فيمكن القول إن اختبارات الرسم تعكس افتراضات تحليلية نفسية بشأن الطريقة التي يتم التعبير بها عن الصراعات والخصائص في الأنشطة الإبداعية. ويعتبر اختبار رسم الشخص لما كوفر مـن الأمثلة الشائعة لتلك الاختبارات (Lisa Friedenberg, 1995, P.109) ورسم الشخص عرف للمرة الأولى كاختبار نفسى في العام ١٩٢٦، وعرف في حينه باسم "غوديناف" (وهو واضعه) وكان في حينه اختبارا مخصصا التحديد الذكاء أي أنه كان واحدا من اختبارات الفعالية إلا أن التجارب المتتابعة أثبتت عدم فعاليته في هذا المجال وفي العام ١٩٤٩ تحول اختبار رسم الشخص لاختبار شخصية وكان ذلك على يد الباحثة كسارين ماكوفسر وهكذا فإن لما كوفر الفضل في تحويل هذا الاختبار من اختبار لدراسة الفعالية إلى اختبار لدراسة الشخصية (لجنة الاختبارات م.د.ن، ١٩٩٤ ص ٩٨ ، ١٠٥) وعلى هذا فاختبار رسم الشخص لما كوفر هو اختبار لقياس الشخصية ودينامياتها قامت بتأليفه كارين ماكوفر عام ١٩٤٩ و اختصاره المعروف به هو "DAP".(فرج عبد القادر طه وآخرون ، ١٩٩٣، ص ٤٩-٥٠) ففي نسبة دالة من الحالات تسمح الرسوم بعمل أحكام واضحة تغطيى نضبج المبحوث النفسجنسي والانفعالي والحصر والذنب والعدوان ومجموعة من السمات الأخرى ، فسواء رسم الفرد شكلا صغيرا أو كبيرا وأينما وضعه على الصفحة وسواء كان يرسم مستخدما خطوطا متصلة طويلة أم خطوط متقطعة قصيرة وسواء كان الشكل بتخذ وضعا عدوانيا وسواء كان الشكل متصلبا أم مرنا وما إذا كان هناك ميل لعدم الإكمال والمحوأ والتظليل ، فإن كل تلك الملامح تشير بشكل ثابت إلى بناء الشخصية. (كارين ماكوفر ، ١٩٨٧ ، ص ٢٢، ٤٢) ومن ثم فرسم الشخص لما كوفر أو محاولة منظمة لتحليل الشخصية على أساس أسلوب تعبيري إستقاطي (لويس كامل مليكه ، ١٩٩٠ (في) عدنان عبد القادر على ، ١٩٩٨ ، ص ١١٨-١١٩) وقد صممت كارين ماكوفر هذا الاختبار من خلال خبرتها السابقة باختبار جودانف لتقييم القدرات العقاية وعلى الرغم من كثرة اختبارات الرسم المستخدمة للكشف عن مفاتيح التشخيص في ذلك الوقت إلا أنه قد تركز الاهتمام على رسومات الشكل الإنساني لاستكشاف ديـناميات الشخصـية فتستمد الكثير من الخصائص الشخصية من خلال رسومات الشكل الإنساني التي يفترض إنها تعكس مفهوم ذات الشخص ويعتــبر كل من "Buck,1948" و "Machover 1952" و "Buck,1948" 1967" من أوائل المؤيدين لاستخدام رسومات الشكل الإنساني باعتبارها أدوات إسقاطية (Gerald D. Oster & Patricia Gould, 198, P. 1, 21) وتـرى كـارين ما كوفر أن الشخصية لا تتمو من فراغ ولكنها تتمو من خــــلال الحـــركة والإحساس والتفكير في جسد معين وقد كشفت الوسائل الإسقاطية التي يمكنها سبرغور الدوافع مرارا وتكرارا عن المحددات اللاشعورية العميقة لتعبير الذات والتي يمكن الكشف عنها بوضوح من خــلال التواصــل المباشر ، لذلك يفضل أن نفترض أن كل نشاط إبداعي يحمل الطابع الخاص للصراع والحاجات التي تضغط على الفرد القائم بالإبداع وإن النشاط الذي تستثيره تعليمات الاختبار "ارسم شخصا" هو بالفعل خبرة إبداعية كما يستدل عليها من خلال الشخص القائم بالرسم وتوضح الخبرة المتسعة والمركزة مع رسوم الشكل الإنساني وجود ارتباط وثيق بين الشكل المرسوم وشخصية الفرد الذي يرسمه (كارين ما كوفر) ١٩٨٧ (فــي) السيد محمد كمال زكى ، ١٩٩٥ ، ص ٩٣) وتستند ماكوفر في اختبارها إلى مسلمة إسقاطيه مفاداها أن رسم شخص هو رسم يمثل التعبير عن النات أو عن موقع الجسد في المحيط البيئوى الذي يعيشه وبمعني آخر فان رسم الشخص إنما هو إسقاط لصورة الجسد (لجنة الاختبارات م.د.ن، ١٩٩٤، ص ١٠٦) ويؤكد لويس كامل مليكه ذلك فيري أن هذا الاختبار يستند أساسا إلي مفهوم إسقاط صورة الجسم في رسم الشخص (لويس كامل مليكه ، ١٩٩٠، ص ١٨٤) فرسم الشخص يثير المشاعر الشعورية تجاه صورة الجسم ومفهوم الذات

(Gerald D. Oster & Patricia Gould, 1987, P.41)

فمن المؤكد أنه عندما يبدأ الفرد في الرسم تستبد به في الحال الجوانب الشعورية واللشعورية لصورة جسمه ومفهوم ذاته كما يمدنا رسم الشخص بأداة طبيعية لنقل التعبير عن حاجات جسم الفرد وصراعاته (كارين ماكوفر ، ١٩٨٧ ، ص ٢١ ، ٢٥-٢٦) فالافتراض الأساسي الذي يكمن وراء التفسير الإسقاطي لرسوم الشكل الإنساني هو أن تلك الرسوم تمثل الرسام نفسه أو على الأقل جانبا ما للرسام. ومن ثم فإن مجموعة الإناث السير عن المتوقع أن يكون لديهن اهتمام خاص بأجسامهن وجد أنهن يعكسن تلك الإهتمامات في رسومهن للشكل الإنساني.

(Marnat Gary Groth, 1980, P.373)

ويري Seymour Fisher أننا إذا ما أردنا أن نتأمل الدليل علي صحة الافـــتراض القـــائل إن رســوم الشــكل الإنساني تمكننا بصدق من قياس الاتجاهــات والمشاعر الخاصة بصورة الجسم نجد أن البحث الخاص بـــ Levi, 1961 بمـــثابة بدايــة مفيدة في هذا الصدد فقد حاول Levi تحديد مدي تأثير عجز الجسم علي إدراك رسومات الأشكال الإنسانية ووجد أن نــتائج الأبحاث تؤيد ذلك الافتراض فإذا ما كانت هناك منطقة ما في جسم الفــرد عاجــزة أو ضــعيفة فإن الفرد يكون أكثر حساسية بشكل واضح لإدراك تــلك المـنطقة في تمثلات رسم الشكل الإنساني كما أيدت نتائج

أبحاث أخرى فكرة أنه حينما يرسم الأفراد شكلا إنسانيا فإنهم يقدمون عناصر تشبه ذواتهم ومن أمثلة تلك الدراسات المؤيدة لافتراض أن رسوم الشكل الإنساني تعكس تغيرات صورة الجسم دراسة (Gellert, 1968) التي أظهرت أن السيدات البدينات يرسمن رسوما تغطي مساحة كبيرة غير مألوفة من الصفحة (Seymour fisher, 1970, P.68-71) فالشكل الإنساني المرسوم من قبل الفرد يرتبط بشكل أساسي بالدفعات، والقلق والصراعات والخصائص التعويضية لذلك الفرد. وبعبارة أخرى: فالشكل المرسوم هو الفرد نفسه أما الورقة فهي تماثل البيئة التي يعيش فيها ذلك الفرد (Ronald jay cohen et al., 1992 P. 471) والأسلوب الحالي لتطبيق مسطرة (يفضل أن تكون بحجم الخطاب (مم × ۱ اسم) وقلم رصاص وممحاة ثم نطلب منه أن يرسم شخص وبعد استكمال الرسم نعطيه ورقة بيضاء ألله بيضاء أله أله يوسمه أو لا وخلال عملية الرسم يسجل الفاحص تعليقات المفحوص ، وسلوكه و انفعالاته أثناء قيامه بالرسم.

(Lisa friedenberg, 1995, P. 358)

كذلك يدون الفاحص تسلسل رسم أجزاء الشخص والوقت الذي استغرقه المفحوص في كل جزء على حده وتعليقات المفحوص حول ما يرسمه وترددات المفحوص وكامل تصرفاته أثناء الرسم ، مثال ذلك : هل المفحوص توقف عن المحو ويحاول أن يؤكد الشكل المرسوم؟ هل يقوم المفحوص باستجابات لفظية دفاعية (مثل: أنا لا أستطيع أن أرسم بشكل جيد أو أنا لم أدرس مطلقا الرسم في المدرسة) هل يقوم بتقييم الرسم (مثل: هذا الرجل يبدو أنه غضبان) وهكذا، بعد ذلك يضع الفاحص الرسم الأول للشخص أمام المفحوص ويطلب منه أن يحكي قصة عن الشخص

المرسوم. ويجب أن تسجل القصة حرفيا وإذا لم يستطع المفحوص أن يحكي قصة عن الرسم يقوم الفاحص بتوجيه الأسئلة التالية حول الشخص المرسوم:

١- ماذا يفعل هذا الشخص؟

٢- كم عمره؟

٣- هل هو متزوج؟

٤- هل له أطفال؟ وهل أطفاله ذكور أم إناث؟

٥- ما هي وظيفته؟

٦- ما هو مستوي تعليمه؟

٧- ما هي آماله؟

٨ هل هو ذكى؟

9- هل هو صحيح الجسم؟

١٠- هل هو جميل؟

۱۱ – مع من يسكن؟

١٢ - هل يقفل أمه أم أباه؟

١٣- هل له أخوة أو أخوات؟

١٤- ما هو مستوي تحصيله الدراسي؟

١٥- هل هو قوى البنية؟

١٦- هل صحته جيدة؟

١٧- ما هو أفضل جزء في جسمه؟ لماذا؟

١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمه؟ لماذا؟

١٩ - هل هو سعيد؟

٠٠- هل هو عصبي المزاج؟

٢١ - ما هي مشكلاته الأساسية؟

٢٢- ما هي اهتماماته المعتادة؟

٢٣- ما هي مخاوفه؟

٢٤- ما الذي يحزنه؟

٢٥- ما الذي يغضبه؟

٢٦- متى يحتد ويفقد صوابه؟

٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديه؟

٢٨ - ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها؟

٢٩- ما هي نقاط ضعفه؟

٣٠- ما هي خصاله الحميدة؟

٣١- هل لديه أصدقاء كتير؟ وهل هم أكبر أم أصغر منه سنا؟

٣٢- ماذا يقول عنه الناس؟

٣٣- هل يحب أسرته؟

٣٤- هل يحب مدرسته؟

٣٥- ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع أوقاته؟

٣٦- هل هو حذر؟

٣٧ هل سينزوج؟

٣٨- أي نوع من الآنسات سينزوج؟

٣٩- كيف سيتفاهم مع زوجته؟

٠٤٠ هل سبق له الطلاق؟

٤١ - هل يعاشر نساء أخريات؟

٢٤ - هل يمارس الاستمناء "العادة السرية"؟

٤٣- هل لديه علاقات جنسية شاذة؟

٤٤ – بمن يذكرك هذه الشخص؟

٥٥ - هل تحب أن تكون مثله؟

٤٦ - أي تعليقات أو إضافات أخرى،

## ثم توجه أسئلة مباشرة (تتعلق بالمفحوص) وهي:

١- ما هو الجيد فيك وما هو السيئ؟

٢- هل أنت راض عن جسدك؟

٣- ما هو الجزء الجيد في جسدك؟

٤- ما هو الجزء السيئ في جسدك؟

٥- ما هو طموحك؟

٦- هل أنت راض عن عملك؟

ومما هو جدير بالذكر أن كل الأسئلة السابقة يمكن للفاحص أن يكيفها وفقا لعمر وجنس المفحوص كما ينبغي عليه أن يتابع إجابات المفحوص ذات الدلالة باستفسارات من عنده ويتم تطبيق هذه الأسئلة على الشكلين الذكري والأنثوي كل على حده وتغير لهجة الأسئلة إلى صيغه المؤنث عندما توجه تحليل الرسوم بشكل مباشر ولكنها تفيد في دعم الإستنتاجات التي يستنبطها الفاحص من دراسة الرسوم ، وبشكل عام فإنه من الأفضل دائما الحصول علي كل من القصنة على الشخص المرسوم والإستجابة للأسئلة بعد الرسم فكلاهما يدعم بعضم الآخر وذلك من أجل مزيد من الفهم للمفحوص (عادل كمال خضر ، ١٩٩٩ ، ص ٩٦-٩٨) فأن يعقب الرسم طلب الفاحص من المفحوص أن يحكي قصة عن كل شخص مرسوم كما لو كان هذا الشخص المرسوم شخصية في مسرحية أو حكاية وأيضا توجيه سلسلة من الأسئلة لكل شكل مرسوم ذلك كله يساعد في استنباط معلومات خاصة بالسن ، والتعليم ، والوظيفة ، والعائلة وغيرها من الحقائق الأخرى المرتبطة بالشخصيات المرسومة (Anne Anastasi, 1988, P. 611) كما تستخدم الإجابات على تلك الأسئلة في تكوين افتراضات وتفسيرات مختلفة تتعلق بوظائف الشخصية (Ronald Jay cohen et al., 1992, P.471).

وقد اعتمدت في تطبيق هذا الاختبار على الاثنين معا فقد حصلت بعد تطبيق الاختبار مع عينه البحث على:

١ قصة عن الشكل المرسوم (الذكري والأنثوي)
 ٢ إجابات عن الأسئلة الخاصة بالشكل المرسوم (الذكري والأنثوي)

(ولا شك أن كل من القصة والأسئلة قد منحتي مزيدا من الفهم لعينة السبحث وساعدتني علي دعم تحليلي وتفسيري للرسوم أيضا) وبعد تطبيق الاختبار تأتي مرحلة تصحيحه وتفسيره وتهتم ماكوفر أساسا في تفسيرها للرسم بالتحليل الكيفي (لويس كامل مليكه ، ١٩٩٧ ، ص ٢٥٩) ومن ثم فيصحح الاختبار كيفيا من خلال تحليل كثير من ملامح الرسم حيث يوجه الاهتمام إلي حجم الأشكال المرسومة ومستوي التفاصيل في كل منها وتناسبها مع الجسم بالإضافة إلي تسلسل الأجزاء المرسومة ، ووجود الملابس ، ووضع كل شكل وكل جزء في الجسم. فالهدف المتمثل في الوصول إلي وصف تحليلي نفسي – في المقام الأول – للشخصية يبني على أساس تحليل ذلك الشكل البشري المرسوم.

(Lisa friedenberg, 1995, P. 359)

كما يقيم الأداء علي هذا الاختبار من خلال ملامح أخرى يوجه إليها الاهـتمام كطـول الفترة التي احتاجها المفحوص لإنهاء رسمه ، وموضع الأشكال وتناسقها ، ونوع الخط والتظليل ، ووجود المحو ، وتعبيرات الوجه ، والوقفة ، بالإضافة إلي المظهر ككل. وتبني علي أساس هذه الملامح كثير من الافتراضات فعلي سبيل المثال فموضع الشكل المرسوم علي الورقة قد يبين كيف يري الفرد نفسه داخل بيئته فالشخص الذي يرسم شكلا غايمة في الصغر وفي أسفل الورقة ربما يكون مفهوم الذات لديه ضعيفا أو يكون غير واثق أو مكتئبا ,1992 (Rohald Jay cohen et al., 1992) وتؤكد ماكوفر أن المفحوص يميل إلي إسقاط الدفعات المقبولة الديمه علي الشكل البشري من نفس الجنس في حين يسقط الدفعات غير المقبولة لديه علي الشكل البشري من الجنس المخالف كما تري أن الأحجام المقبولة لديه علي الشكل البشري من الجنس المخالف كما تري أن الأحجام

النسبية للأشكال الذكرية والأنثوية تكشف عن معلومات تتعلق بالهوية الجنسية للمفحوص (Lewis R Aiken, 1996, P. 306) وقد اخترت اختبار رسم الشخص لماكوفر حيث أن أحد الافتراضات الأساسية التي يقوم عليها رسم الشخص لإنما هي أنه نتاج لصورة الجسم وذلك كما سبق وأن أوضحت فرسم الشخص من خلال كونه يتضمن إسقاط صورة الجسم بمدنا بأداة طبيعية لنقل التعبير عن حاجات جسم الفرد وصراعاته (كارين ماكوفر ، ١٩٨٧ ، ص ٢١) ومن ثم فقد ساعدتني تلك الأداة كثيرا في الكشف عن طبيعة البناء النفسي للإناث المختنات.

#### ٣- اختبار الروشاخ (بقع الحبر) The Rorschach Test:

منذ القدم يحاول الإنسان تأويل الأشكال المرئية الغامضة غير المحددة وإعطائها معني من المعاني. وكان "ليوناردى فنسي" أول من أشار إلي الطبيعة الذاتية للمدركات التي تثيرها المثيرات الغامضة غير المتشكلة: بصرية كانت هذه المثيرات أو سمعية فالمثير الواحد بثير استجابات متعددة مختلفة لدي الأفراد المختلفين وقد لاحظ أنه كلما ازداد الفرد إمعانا في النظر إلي بقعة الحبر كان أكثر قدرة على تكوين أشكال بصرية كثيرة كما أصبح محتوي استجاباته أكثر إبداعا ويعتبر "ديربورن" أول من ذهب إلي أن بقع الحبر يمكنها أن تكشف عن كثير من سمات شخصية الفرد وتعكس علاقاته الاجتماعية ، ونجد أن اهتمام روشاخ ببقع الحبر قد استثارة الخيال صديق له كان يعمل مدرسا وكان يستخدم هذه البقع وسيلة لاستثارة الخيال المستجابات الستلاميذ المصل وقد استرعي اهتمام روشاخ الفروق الكبيرة في المستجابات الستلاميذ للسبطاقة الواحدة فبدأ يفكر في العلاقة بين هذه الاستجابات لبقع الحبر وبين سمات الشخصية وقد استغرق هذا التفكير الفيترة ما بين سنة ١٩١٠ ، ١٩١٦ (سيد محمد غنيم ، هدي براده ، ١٩٧٥).

ففي عام ١٩١١ قام هيرمان روشاخ Herman Rorschach الطبيب النفسي السويسري والمحلل النفسي بإجراء عديد من البحوث حول بقع الحبر أثناء عمله في مستشفيات الأمراض العقلية فما إن جاء عام ١٩٢١ حتى قام بنشر نتائج بحثه بالألمانية تحت عنوان التشخيص النفسي Psychodiagnostik لكنه توفي بعدها بعام في سن مبكرة هونا عن سبعة وثلاثين عاما وواصل دوره صديق له كان طبيبا نفسيا هو الآخر هو اميل اوبر هوازر Oberholzer,E الذي نشر في عام ١٩٢٣ مقالا يحيى فيه صديقه ويواصل دوره ويبرز تلك الاستنتاجات التي وصل إليها روشاخ قبل وفاته وسرعان ما ترجمت هذه المقالة للإنجليزية تحت عنوان "تطبيق لتفسير الشكل بالنسبة للتحليل النفسي" وذلك في عام ١٩٢٤ وأشار فيها أوبر هوازر إلى حالة تناولها بالتحليل النفسى معتمدا على هذه البقع التي تعتمد بذاتها على الأسلوب الإسقاطي (حسين عبد القادر (في) فرج عبد القسادر طه وآخرون ، ص ٢٥) ولم يتوصل هيرمان روشاخ لوضع اختباره وتقنيسته إلا بعد سنوات من العمل المضنى ، خلال هذه السنوات طبع روشاخ عشرات الآلاف من هذه الصور المبهمة وعرضها على آلاف الأشخاص في محاولات دائبة لتقنين الاختبار وفي النهاية استقر هذا العالم على انتقاء عشر لوحات (من ضمن عشرات آلاف اللوحات التي طبعها) هي التي تؤلف لوحات الاختبار التي نعرفها اليوم ، على أن هذا الانتقاء لم يكن عشوائيا بطبيعة الحال وإنما استند إلى النتائج التي أعطتها هذه اللوحات والعائدة التي تمتع هذه اللوحات بالخصائص التالية:

- كونها الأكثر إيحاءا والأكثر نقاربا مع الأشكال المألوفة.
  - كونها الأكثر استدعاءا لآليات الإسقاط.
- كونها الأقل تعقيدا فقد لاحظ أن الصور المعقدة تستثير عدة خيالات في آن معا مما من شأنه أن يزيد في صعوبة التحليل.

- كونها تحوي مساحات بيضاء واسعة مما يتيح للمفحوص خيار النظر إلى بقعة الحبر ككل أو خيار النظر إلى كل جزء منها على حده (وهذه صفة أساسية للاختبار) فلكل من الخيارين دلالته الخاصة (لجنة الاختبارات م.د.ن ، ١٩٩٣ ، ص ١٣٠) كما استبقى روشاخ هذه الصور العشر ، لأنها تــثير أكبر قدر ممكن من الاستجابات المختلفة لدي الأشخاص المختلفين، والترتيب الذي تقدم به هذه الصور للمفحوص تحدده رغبة روشاخ في إدخال نظام نفسي يكفل بقاء استثارة المفحوص على أعلى مستوي ممكن (سید محمد غنیم ، هدي براده ، ۱۹۷۰ ، ص ۲۰۰۰) وتتکون مواد اختبار الروشاخ من عشرة بطاقات من الورق المقوي الأبيض (٢٤,٥ × ١٧سم) مطبوع علي كل منها شكل مختلف يكاد يكون سمتريا من أشكال بقع الحبر ونصف هذه الأشكال تستخدم فيه درجات متفاوتة من الرمادي والأسود بينما تضاف أو تستخدم ألوان أخرى في بقية الأشكال وتشتمل الأشكال على فراغات بيضاء تتفاوت في العدد والمساحة من بطاقة الخرى (الويس كامل مليكه ، ١٩٩٧ ، ص ٦٢٧) والسهولة استخدام الاختبار وضعت الصور على بطاقات محدودة الأبعاد٧ × ٩,٥ بوصه ويبدأ الاختبار عادة بتوضييح الطريقة التي عملت بها البطاقات كأن نقول للمفحوص - كما أشار إلى ذلك كلوبفر - "أنت تعرف لما نرمي نقطة حبر كبيرة على ورقة بيضاء ونطبقها شم نضغط عليها قليلا وبعد كدا نفردها ، نلقى صور وأشكال مختلفة والبطاقات العشر الموضوعة أمامك عملت بنفس الطريقة وسأعرضها عليك واحدة بعد الأخرى" ثم نمسك بالبطاقة الأولى ونلقى عليه التعليمات الآتية" أنظر في البطاقة وقل لي إيه اللي أنت شايفه فيها أو إيه اللي بتتصور لك فيها. بص في البطاقة زي ما أنت عاوز لكن كل اللي أنا عاوزه منك هو أنك تقول على كل اللي تشوفه ، ولما تخلص تقولي إنك خلصت علشان أديك اللي بعدها" (سيد محمد غنيم ، هدي براده ، ١٩٧٥ ، ص ٢٠٠ ، ٢٠٠).

ومن ثم تعتبر مرحلة التداعي بمثابة الجزء الأول من تطبيق الاختبار حيث يطلب فيها من المفحوص أن يصف ما يراه في كل بقعة وما تمثله تلك السبقع من وجهة نظره وعلي الفاحص أن يسجل استجابات المفحوص الشفهية والطريقة التي يتناول بها البطاقة أيضا ,1997 (حيث المفحوص المفحوص الوحة لها رموزها فإذا مناولها بشكل طبيعي أشرنا لها بد م وإذا تناولها معكوسة فأننا نشير لها بد لا ونشير لها بد إذا تناولها مقلوبة إلي اليمين وب > إذا تناولها مقلوبة نحو اليسار) (لجنة الاختبارات مدن ، ١٩٩٣ ، ص ١٥٠٠).

ولا بد أيضا في مرحلة الأداء البحت هذه أن يسجل الفاحص الزمن وعادة ما تسجل ثلاثة أنواع من الملاحظات عن الزمن هما: زمن الرجع ، الزمن الكلي للاستجابات (برونوكلوبفروهيلين الكلي للاستجابات (برونوكلوبفروهيلين دافيدسون ، ١٩٦٥ ، ص ٣٦) وبعد انتهاء المفحوص من استجابته علي البقع العشر تأتي مرحلة الاستقصاء وفيها يسأل الفاحص المفحوص بعض الأسئلة لتوضيح استجاباته والمتعرف علي ملامح البقعة التي أعطت للمفحوص انطباعا خاصا نتج عنه استجابة معينة.

(Rita L. Atkinson, et al. P. 559)

كما أنه من خلال تلك الأسئلة المباشرة يستطيع الفاحص أن يتبين ما إذا كان الشكل أم السلون أم التظليل أم الحركة الحيوانية أو غير الحية أم محددات أخرى هي التي أثرت على إدراك المفحوص للبقع بذلك الشكل. (Lewis R. Aiken, 1997, P. 143) وتستم تسلك المرحلة عن طريق إعادة عسرض اللوحات على المفحوص مع الطلب إليه أن يحدد طريقة توصله

للإجابــة والتفاصيل التي أوحت له بهذه الصورة وبهذا يكون الفاحص قد توصــل إلى تحديــد المواضــع الموحية للمفحوص بإجابته وكذلك تحديد الخطوط العريضة لهذه الإجابات (لجنة الاختبارات م. د. ن، ١٩٩٣ ، ص١٣٦) كما يقوم الفاحص بتحديد المساحة المستخدمة من البقعة بالقام على مصور المكــان أو مصور تحديد الموقع (تظهر به البقع العشر مصغرة وباللونين الأسـود والأبيض) وكذلك تحديد أي تفاصيل يشير إليها المفحوص ويجب على الفاحص أيضا أن يرقم تلك المساحة برقم مماثل لرقم الاستجابة.

تأتي بعد ذلك مرحلة التماثل أو المتابعة وتستخدم هذه المرحلة للمساعدة على سد الثغرات الموجودة في استجابات المفحوص ثم تأتي المرحلة السرابعة والأخيرة وهي مرحلة اختبار الحدود ولا يجري هذا الجانب من الاختبار إلا في حالة عدم استجابة المفحوص لبعض المنبهات ذات الدلالة في البقع. وتقدر كل استجابة في الروشاخ من حيث الخصائص الخمس التالبة:

- ١ المكان : في أي مكان في البطاقة رؤى المفهوم؟
- ٢- المقررات: كيف تمت رؤية المفهوم؟ وأي الخصائص في البقعة أدت اليه اليه الله التخليل ، اللون اليه وتتضمن [الحركة ، الشكل ، التخليل ، اللون واللالون].
- ٣- المحتوى : ما هو موضوع المفهوم المرئي؟ ويتضمن [البشر ،
   الحيوانات ، الأشياء ، الطبيعة].
- ٤- الشيوع والابتكار: مامدى شيوع رؤية هذا المفهوم بين المفحوصين؟

مستوى الشكل: ما مدى الدقة في رؤية المفهوم؟ وما مدى الاتفاق بين المفهوم وبين الجزء المستخدم من البقعة؟ كذلك ، ما هي درجة تتميق المفهوم؟

(برونوكلوبفر وهيلين دافيدسون ، ١٩٦٥ ، ص٣٣، ٤٧، ٥٥، ١٧٠)

ويرى Donald J. Viglione أن الأمر الأكثر أهمية في تفسير بيانات الختسبار الروشاخ هو أن تكون على دراية كبيرة بتلك البيانات وأن تفهمها جيدا فمعرفة تلك البيانات وفحصها جيدا يساعد الفاحص على تقدير افتر اضات معينة كما يساعده على فهم أية اختلافات فيما بين الدلائل التفسيرية والعملية للاختبار فلا يوجد بديل من العمل بشكل مباشر مع السيانات الخام (Donald J. Viglione, 1997, P. 592) وهناك نظم مختلفة في نظام تسجيل الدرجات والتصحيح ، سواء على الصورة الكمية أم على الصورة الكمية أم على الصورة الكيفية والهدف هو فهم وتفسير بنية الشخصية عند المفحوص.

ويرى Robert J. Drummond أن اختبار الروشاخ بمثابة مهمة إدراكية معرفية حيث يتضمن الإدراك إمعان النظر في البقعة وفحصها بدقة في حين تحدد الأبعد المعرفية كيفية تنظيم الفرد لاستجابته وتشييدها (Robert J. Drummond, 1996, P. 207) ونظرا الأهمية المتعرف على الدلالات الرمزية لبطاقات الروشاخ بوصفها من البيانات المهمة الخاصة بالروشاخ نعرض فيما يلي بشكل موجز بعضا من تلك الدلالات:

السيطاقة الأولى: يتعامل التراث البحثي مع الاستجابات الخاصة بالبطاقة الأولى بوصفها استجابات الفرد الناتجة عن تقديم موقف جديد ضاغط ومن شم ففي الاستجابة لأول بقعة حبر فإن الفرد يكشف عن جانب كبير من شخصيته فهي الفرصة الأولى للمفحوص في الاختبار ليبين من هو أو من

هي كما ترى أن هذه البطاقة هي بطاقة التكيف مع وضعيه جديدة وغير منوقعة وتتطابق تلك البطاقة مع بداية الاختبار الذي يضع المفحوص في وضعيه غريبة تتطلب منه أن يثبت ذاته أمام الفاحص.

البيطاقة البيانية : ينظر التراث للبطاقة الثانية بوصفها رمزا للاستثارة الجنسية (نجد منطقة القضيب قرب قمة البطاقة ومنطقة المهبل أسفلها) وقد تأيد ذلك في دراسة كل من [ Pascal, Roesch, Devine, and Suttell استثارة (1950)] حيث وجدوا أن تلك البطاقة من أكثر البطاقات استثارة للاستجابات الجنسية كما أشار برونوكلوبفر وهيلين دافيدسون إلى ذلك أيضا حيث وجدا أن مساحات معينة في تلك البطاقة ترتبط باستجابة جنسية أيضا حيث وجدا أن مساحات معينة لهي تلك البطاقة ترتبط باستجابة جنسية المفحوص بأمه) كما تفجر تلك البطاقة لدى المفحوص شعوره بعدم الأمن فهي توقيظ فيه ردود فعل فائقة العمق والخصوصية ويعمل المفحوص جاهدا كي يقاوم ردود الفعل هذه وكي يكبتها فيلجأ للإسقاطات.

البطاقة الثالثة: ويتعامل التراث البحثي مع الاستجابات على تلك البطاقة بوصفها إشارة إلى أنماط التفاعل الاجتماعي ومن ثم فجنس الصور المدرك على البقعة إنما هو أمر مهم فالخصائص الجنسية لتلك البطاقة تشكل مادة إكلينيكية مهمة وخاصة في الحالات التي يكون فيها الفرد مرتبطا ومنزعجا بشكل زائد من تحديد جنس الصور المدركة وغير قادر على الوصول لقرار في ذلك أو يصف الصور وكأنها تملك أجزاء جنسية ذكرية وأنثوية في الوقت ذاته حيث تشير تلك الاستجابات في كثير من الأحيان إلى توحد جنسي مضطرب.

البطاقة الرابعة : يعتقد كثير من الإكلينيكيين أن البطاقة الرابعة تميل إلى السيتثارة المشاعر نحو الأب لذلك فكثيرا ما يشار إليها بوصفها (بطاقة

الأب) ويعتقد أيضا أنها من الممكن أن تساعد في استثارة الاتجاهات نحو صحور السلطة (سواء أكانت صورا ذكرية أم أنثوية) ويشير كل من Edward Aronow, & Marvin Reznikoff إلى أنه ينبغي على الإكلينين أن يتيقنوا من أن تلك الاتجاهات نحو الأب والسلطة من الممكن أن تسقط على بقع أخرى في الاختبار وترى M. Monod أنه كلما ازدادت الإجابات المموهة على هذه البطاقة أوحى لنا ذلك باضطراب علاقة المفحوص بممثلى السلطة (الأب وبدائله).

البطاقة الخامسة: يشار إلى نلك البطاقة بوصفها (بطاقة الواقع) وذلك لسهولتها على المفحوص حيث تستثير الاستجابة بشيء له جناحين ومن ثم ترى M. Monod أن تلك البطاقة بمثابة "مرآة الأنا" وتعليقات المفحوص على هذه البطاقة تعكس لنا مدى شعوره بالتوازن الذاتي وبمدى إحساسه بترابطه وتكامله من الناحية النفسية.

السيطاقة السادسة: وتعرف بأنها (بطاقة الجنس) لأن الكثيرين يفسرون الجرزء العلوي كرمز قضيبي ونجد أنه بالإضافة إلى الرمز القضيبي في قمـة البطاقة فهناك رمز مهبلي في أسفلها وقد اكتشف Pascal وآخرون (١٩٥٠) أنـه يسـتجاب كثيرا المبقعة الموجودة في تلك البطاقة بإدراكات جنسية وترى M. Monod أنها بطاقة جنسية بشكل خاص ومن الممكن ألا يعطي المفحوص أجوبة جنسية مباشرة على هذه البطاقة ولكنه في هذه الحالـة يعطـي أجوبـة تتضمن بعض الرموز الجنسية وكلما كانت هذه الـرموز أكثر غموضا وكلما كان رفض المفحوص للأفكار الجنسية كان ذلك دليلا على معاناته من الصعوبات الجنسية.

البطاقة السابعة: ونجد أن كثيرا من المفحوصين يدركون وجود أعضاء أنـ ثوية على تلك البقعة الموجودة في تلك البطاقة وهناك احتمال أن إيحاء

المساحة السفلية الوسطى بالعضو التناسلي المرأة من الأسباب التي أدت إلى تسمية البعض لهذه البطاقة "ببطاقة الأم" وتعتبر M. Monod تلك البطاقة "البطاقة الأنثوية" بالنسبة المرأة) وتلخص مواقف المفحوص من هذه البطاقة مواقفه من الجنس الآخر.

السيطاقة الثامنة والتاسعة: تتوع الاستجابات لهذه البطاقات تنوعا كبيرا للهذا كانت أهميتها كبيرة من الناحية التفسيرية وترى M. Monod أن هاتان البطاقتان بطاقات الالتقاء بالعالم الخارجي والتي ترمز للتفكيرات المستقبلية لدى المفحوص والمفحوص عادة يعبر عن هذه الأفكار المستقبلية برموز قد يصعب على الفاحص معرفتها واستشفافها دون اللجوء إلى مبادئ التحليل النفسى.

السيطاقة العاشرة: من خال خبرة الباحثين ووجهات نظر كل من (Halpern, (1953), Alcock (1963)) نجد أنه كثيرا ما تستثار الاستجابات الدينامية الرئيسية على البطاقة العاشرة وذلك لأنها البطاقة الأخيرة في سلسلة بطاقات الروشاخ، فعلى البطاقة العاشرة تكون الفرصة الأخيرة للمفحوص ليخبر الفاحص من هو أو هي (لجنة الاختبارات م. د. ن، ١٩٦٠، ص١٩٦٠ - برونوكلوبفر وهيلين دافيدسون، ١٩٦٥، ص١٩٦٠). (Edward Aronow & Marvin Reznikoff, 1983, P. 10-14)

ويجب أن نشير إلى حقيقة مؤداها أنه لم تحظ أداة إكلينيكية في مجال علم المنفس بكل هذا الاهتمام الذي حظي به الروشاخ من جانب علماء النفس على كافة اهتماماتهم واتجاهاتهم النظرية وقد أثمر هذا الاهتمام عن الآلاف مسن الأبحاث والدراسات التي جعلت لتكنيك الروشاخ مكانا فريدا بين الأدوات الإكليسنيكية والحق أن هذا الاهتمام لم يأت من فراغ وإنما يرجع دون شك إلى تلك القدرات غير المحدودة لمثل هذه الأداة وذلك العدد

الهائل من متغيرات الشخصية التي يمكن أن يكشف عنها بدقة منتاهية وفي تفاعلها مع جوانب الشخصية ككل فلا تبدو تلك المتغيرات كجزر معزولة على بقيلة الشخصية وإنما كجشطلت تتفاعل أجزاؤه مع بعضها البعض ويضيف كله بعدا آخر إلى مجموع أجزاءه إن تلك الميزة الأخيرة تكاد أن تصنع من تكتيك الروشاخ بطارية متكاملة لقياس الشخصية (نيفين مصطفى زيور ، ١٩٩٨ ، ٣٠٠-٢٠٤) حيث يكشف الاختبار عن أبعاد الشخصية كقربها من الواقع وثرائها العقلي وميكانزماتها الدفاعية (عبد المنعم الحفني ، كقربها من الواقع وثرائها في مجال علم النفس الإكلينيكي أن اختبار بقع الحبر لروشاخ قد لقي عناية فائقة من الباحثين ويسود استخدامه للتعمق في فهم شخصية المفحوص والديناميات التي تحكم سلوكه (هناء يحيي أبو شهبه ، ١٩٩٢ ، ص١٠٥) فالافتراض الأساسي لاختبار الروشاخ أننا من خلك رؤيتنا لتلك المجموعة المتسلسلة من بقع الحبر والاستجابة لها خلاف عن دوافعنا اللاشعورية وما بداخلنا من صراعات.

(Lester M. Sdorow, 1995, P. 471)

وقد أشار "روي شيفر" إلى اهتمام التحليل النفسي وخاصة الفرويديين المعاصرين (إريكسون 190، كريس 190، رابابورت 190، بتوضيح وظائف الأناعلى اختبار الروشاخ ومن وجهة نظرهم هذه الوظائف يتم تناولها من خلال التعرف على العلاقة الداخلية بين حفزات الهو ودفاعات الأنا وأيضا الفاعلية والإدراك الحسي والتكيف مع الواقع، قسوة الأنا الأعلى، الصورة اللاشعورية عن الذات والعالم المحيط، مشكلت التوحد في البيئة الاجتماعية، تنوع حالات الأنا، كل هذه المسباحث يمكن لاختبار الروشاخ أن يكشف عنها (1962 Roy Schaffer, 1962) وعلى هذا يرى Paul M. Lerner (في) آمال كمال محمد، 1994، ص 19، والروشاخ ونظرية الشخصية وأن هسناك صلة قوية فيما بين اختبار الروشاخ ونظرية الشخصية وأن

المستغيرات في تلك النظرية من الممكن أن تمدنا بمفاهيم وصياغات جديدة لفهم بيانات الروشاخ كما قد تطور تلك التغيرات وسائل مختلفة لاستخدام الاختصار ويؤكد أن التغيرات في نظرية التحليل النفسي تيسر من الرؤية التجريبية للروشاخ وتمكن من تفسيره بشكل أفضل كما أوضح أن تلك الصلة فيما بين الروشاخ والنظرية التحليلية قد بدأت مع الجهود الرائدة للسلطة فيما بين الروشاخ والنظرية التحليلية قد بدأت مع الجهود الرائدة للسلطة فيما بين الروشاخ والنظرية التحليلية قد بدأت مع الجهود الرائدة للسلطة فيما بين الروشاخ والنظرية التحليلية التحليل النفسي في التفسير الاختبار السيكولوجي المستند على نظرية التحليل النفسي في التفسير وعلى هذا حدد (1985,1991) Sugarman على سبيل المثال أربع وظائف مهمة هي :

فت بعا لـ Sugarman فإن ما تتضمنه تلك النظرية يساعد الفاحص على فهم وتنظيم بيانات الروشاخ التي قد تكون معقدة وكثيرا ما تكون ثرية بدرجة كبيرة وفي أحوال ما غير مترابطة حيث تسمح تلك النظرية للمادة للماحص لا بتنظيم مادته وحسب ولكن أيضا بتكامل جزيئات تلك المادة الستي تبدو لأول وهلة غير متصلة كما تمكن تلك النظرية الفاحص أيضا من سد الثغرات في بياناته بطريقة علمية ويذكر (1991) Sugarman أن النتبؤ قد يكون ناجحا فقط إذا كان السلوك المتنبأ به متضمنا في ديناميات الشخصية التي تم التوصل إليها من خلال الاختبار، Paul M. Lerner, المستحصية التي تم التوصل إليها من خلال الاختبار، (1992 وقد كان هيرمان روشاخ مطلعا على أعمال فرويد ، ومفهوم اللاشعور ، والرؤية اليدنامية للشخصية ومن ثم فقد تأثر تطور اختباره مما لاشك فيه بتلك الرؤية فقد شعر روشاخ أن البيانات المستخلصة من اختبار النفسي بقع الحبر تزيد من فهم اللاشعور فهي وثيقة الصلة بنظرية التحليل النفسي

ومن ثم فقد استخدم روشاخ النظرية التحليلية في تفسيراته الخاصة لاستجابات الأفراد (Lawrence A. Pervin, 1993) وهذا يدعم ما يؤكده Didin Anzieu إذ يقول: "إن تمرس الفاحص بالتحليل النفسي هو ضرورة لابد منها حتى يتمكن هذا الفاحص من استخدام الروشاخ" (لجنة الاختبارات م. د. ن ، ۱۹۹۳ ، ص۱۹۷ وقد ناقش Irving B. Weiner قدرة اختبار الروشاخ على كشف ديناميات الشخصية إذ يرى أن ديناميات الشخصية تشير إلى طبيعة الأشخاص كما تحددها الحاجات الأساسية ، والاتجاهات ، والصراعات والاهتمامات تلك التي تؤثر على كيفية تفكيرهم وشعورهم وأفعالهم في وقت وظروف بعينها وتكتشف تلك الديناميات على اختبار الروشاخ من خلال الاستجابات التي ينسب فيها المفحوصون خصائص معينة لإدراكاتهم تلك الخصائص التي تتجاوز ما للمثير الخاص ببقع الحبر من خصائص لذلك فإن تلك الإدراكات المتضمنة تحريفات في الشكل من المحتمل أن تعكس إسقاطا العمليات النفسية الداخلية للمفحوص على بقع الحبر وتمدنا بذلك بمعلومات موثوق فيها عن طبيعة تلك العمليات ، كما شبت أن التغيرات العديدة في النظام الشامل لمحتويات الاستجابة يمكنها قياس المظاهر الدينامية لوظائف الشخصية مثل الاهتمامات المتعلقة بكفاية جسم الفرد ، والطعام (لحاجات الاعتمادية غير الملائمة)، بالإضافة إلى ذلك فالمقاييس المتنوعة والتي تبني على أساس تنظيم تخيل موضوع المحتوى تمدنا بشكل فعال بتقييم لديناميات الشخصية وبخاصة فيما يتعلق بميكانسزمات الدفساع والعلاقسات بالموضوع ومن ثم يمكن للمستخدمين للروشاخ أن يتوصلوا إلى مبادئ نظرية وخطوط إكلينيكية وتراث ثري مما يتيح لهم فرصة خلق افتراضات خاصة بالمفحوصين تتعلق بحاجاتهم الأساسية و اتجاهاتهم وصر إعاتهم و اهتماماتهم.

(Irving B. Weiner, 1997, P. 9-10)

لذلك كان اختياري لاختبار الروشاخ كأداة تمكنني من الكشف عن طبيعة صورة الجسم لدى الإناث المختنات ونجد أن استخدام اختبار الروشاخ في الكشيف عن طبيعة صورة الجسم وغيرها من عناصر البناء النفسي ليس بالأمر الجديد فقد قامت نيفين مصطفى زيور بدراسة بعنوان (دراسة في التحليل النفسي لصورة الجسم لدى الأطفال المصابين باستخدام أدوات البحث الإكلينيكي ١٩٧٩) استخدمت فيها ذلك الاختبار لنفس الهدف وأيضا قامت آمال كمال محمد بدراسة بعنوان (البناء النفسي للمرضى المصابين بفقدان الشهية العصبي ١٩٩٨) واستعانت فيها بنفس الاختبار الذي كشف عـن ملامح البناء النفسي لدى أفراد العينة فلأن تكنيك الروشاخ قد صمم أساسا بناء على بيانات إمبيريقية إكلينيكية فقد أثبت الاختبار مصداقية عاليـة ودرجـة واضحة من المرونة في التعامل مع التيارات النظرية المستجددة وهو ما يفسر ذلك الاهتمام الشديد من جانب مدرسة سيكولوجية الأنا وتطوراتها ونظريات العلاقة بالموضوع ، وقد أضاف هذا الاهتمام إمكانيات واسعة للاختبار في الكشف عن ميكانزم الدفاع وصورة الجسم وطبيعة العلاقات بالموضوعات المستدخلة وتمثلات الموضوع وعالم المتخيل وطبيعة الصراعات اللاشعورية من عدوان ورغبات جنسية (نیفین مصلفی زیور ، ۱۹۹۸ ، ص۲۰۶) وقد قدم Roy Schafer بعض الافتر اضمات المتعلقة بالصعوبات السيكولوجية والتي انبثقت أساسا من البحث التحليلي النفسي والتي ينظر إليها بوصفها قاعدة أساسية تؤدي إلى طرح تساؤلات تتعلق باستجابات الروشاخ ومن تلك الافتراضات: أن كل فرد يحمل بداخله شبكة من المتخيل والاستعداد للتخيل تلك الشبكة ناتجة عـن الخبرات الجسمية وإدراك العالم المحيط بالفرد (Roy Schafer, 1962 (فسي) آمال كمال محمد ، ۱۹۹۸ ، ص ۱۵۰) كما أشار ديربورن أنه كمبدأ عام

فإن خبرات الشخص وخاصة خبراته المبكرة لها أثرها الهام في رؤية البقع في اختبار الروشاخ (برونوكلوبفر وهيلين دافيدسون ، ١٩٦٥ ، ص٣).

وحيث أن عينة الدراسة من الإناث المختنات – ممن تعرضوا لخبرة الخينان من خلال غير المتخصصين – وحيث أن تلك الخبرة بمثابة خبرة صدمية باكرة قد يكون لها تأثيرها على البناء النفسي لديهن فلجأت إلى تطبيق اختبار الروشاخ على تلك العينة محاولة الوصول إلى سيكوديناميات البناء النفسي للأنثى التي تعرضت لخبرة الألم هذه.

وفي إطار دراسته على الأطفال والبالغين ممن تعرضوا لخبرات الألم الشديد من جراء الحروق ناقش Margot Holaday موضوع [الروشاخ والصدمة] -- معتبرا تلك الخبرات بمثابة أحداث صدمية -- فذكر أن هناك عددا من الدراسات التي كشفت عن استجابات ضحايا التعرض لصدمة ما على اختبار الروشاخ فقد قدم (1990) Viglione دراسة حالة لطفل تعرض لصدمة ما تسببت له في رد فعل تكيفي ظهر في استجاباته فقد تم اختبار الطفل ثلاث مرات على مدى سنوات وأشار البروتوكول الأول والثالث للروشاخ لذلك الطفل إلى درجة عالية من "المحتوى الاكتثابي" كما كان تفكيره شبيها بالتفكير الفصامي إلى حد ما - على الرغم من أنه لم يكن ذهانيا - وقد استنتج viglione أن الاضطراب النفسي المعبر عنه في بروتوكول الروشاخ إنما يمثل محاولة تكيفية للسيطرة على الصدمة وكأنه يقاوم تلك الصدمة أفضل من أن يتجنبها.

كما اكتشف كل من [(Holaday, Armsworth, Swank and Vincent (1992)] نــتائج ذات دلالة فيما بين مجموعة من الشباب ممن تعرضوا لصدمة ما وعــند فحص الأشكال السلوكية لكل حالة اتضح ملامح السلوك المنسحب الهادئ مقابل السلوك الفاعل.

وقد قام كل من Margot Holaday & Traci Whittenberg باستخدام الروشاخ مع عينة دراسته ممن تتراوح أعمارهم ما بين ٦ إلى ٢١ سنة ممن تعرضوا لخبرة الحرق وما يتضمنها من ألم شديد مما يجعلها بمثابة حدث صدمي وقد افترض Margot أن تلك الخبرة من الممكن أن تؤدي إلى مشاكل نفسية لدى الأطفال والبالغين وقد كشفت نتائج تطبيق اختبار الروشاخ على تلك العينة عن أنهم يخبرون مفهوما سلبيا لذواتهم ، وفقرا في الإدراك بشكل صحيح ، واضطرابا في العلاقات البينشخصية في الإدراك بشكل صحيح ، واضطرابا في العلاقات البينشخصية شعور متزايد بالقلق والاكتئاب.

(Margot Holaday & Traci Whittenberg, 1994, P. 269-278)

وفي دراسة أخرى لـ Margot Holaday استخدم فيها اختبار الروشاخ أيضا وكانت بما بما الله تتبعية، شملت عينة الدراسة عشرين من الأطفال والبالغين ممن تعرضوا لخبرة الحرق الشديد وتم تطبيق اختبار الروشاخ عليهم عام ١٩٩٥ ثم أعيد تطبيق عليهم عام ١٩٩٥ وكشفت نتائج الدراسة عن وجود استجابات باثولوجية عام ١٩٩٥ على نحو أكبر مما كانت عليه استجاباتهم عام ١٩٩٠ ولاشك أن تلك التغيرات التي ظهرت في اختبار الروشاخ والتي تتحرف بشكل كبير عن استجابات الأسوياء إنما هي نفسها التغيرات التي نجدها في واحدة أو اكثر من الدراسات التي تطبق الروشاخ على أفراد من مختلف الأعمار ممن تعرضن لخبرات صدمية من جراء أحداث مختلف.

[حيث تناول المؤلفون في كثير من المقالات الحديثة لمجموعات من ضحايا الصدمة وأقروا بوجود تأثير للصدمة يؤدي إلى وجود اختلافات ذات دلالة في استجاباتهم لاختبار الروشاخ ومن تلك المجموعات التي استهدفت دراستها: الأطفال الذين تعرضوا الصدمة ما

(Holaday, Armsworth, Swank & Vincent, 1992) والفتيات الأمريكيات (Leifer, Shapiro, Martone& Kossem, 1991) الأفريقيات المؤذين جسميا (Lovitt & Lefkof, ) والنساء ذوات الاضطرابات المتعددة في الشخصية (Zivney, Nash & Hulsey, 1988)]

ولاشك أن تلك الاختلافات التي كشفت عنها الدراسة فيما بين استجابات أفراد العينة والأسوياء على اختبار الروشاخ ترجع إلى تلك الخبرة التي تعرض لها أفراد العينة ودخولهم المستشفى على إثرها وعدم قدرتهم على المحتوافق مع المجتمع ، ويبدو واضحا أن كثيرا منهم قد خبروا ضغطا مزمنا بشكل يومي كما تبين أن التغيرات التي ظهرت في استجاباتهم عام ١٩٩٢ ، عام ١٩٩٥ بمثابة علامات على ذلك الضغط المزمن التابع للصدمة وما لديهم من ملامح اكتئابية تؤثر على طبيعة العلاقات البينشخصية لديهم ومن ثم فقد كشف بروتوكول الروشاخ الخاص بعام ١٩٩٥ عن أن الأطفال والبالغين ممن تعرضوا لخبرة الحرق قد استمرت لديهم المشاكل النفسية بقدر أكبر (Margot Holaday, 1998, P. 306-319).

وفي دراسة لــ Sindney R. Ornduff وآخرون تم تطبيق اختبار الروشاخ من ضمن بطارية اختبارات على عينة من الفتيات ممن تعرضن للإيداء وذلك للإيداء الجنسي في الطفولة وعينة أخرى لم تتعرض لذلك الإيذاء وذلك لتقييم الــ (Malevolence) أي الرغبة في إيلام الغير وإيذاءه وقد أوضح الباحــثون عنصــرين هـامين فــي ذلــك التقييم وهما الحركة العدوانية (Coperative Movement (AG) وتعكس الحركة العدوانية ميل الفرد لرؤية البيئة الاجتماعية بطريقة سلية وعدائية وتحسب تلك الحركة لكل استجابة خاصة بالحركة والتي يكون فيها الفعل عدوانيا بشكل واضح فأمثلة تلك الاستجابات "تفجير قنبلة، فرس البحر يفترس حيوانا ما ، وحش يطارد شخصا ما" وتبعا لــ Exner

(1993) فتبدو أن الدرجات على تلك الحركة العدوانية ترتبط بشكل إيجابي مع الاحتمال المتزايد للعدوان اللفظي وغير اللفظي وربما تعكس إحساسا بالانزعاج في المواقف البينشخصية ، أما الحركة التعاونية فهو مصطلح جديد نسبيا ويعكس رؤية الشخص للعلاقات البينشخصية وبخاصة الرغبة في رؤية العلاقات بوصفها علاقات متبادلة ومتعاونة (Rorschach Workshops, 1988) وتعطيى الدرجة لأي استجابة خاصة بالحركة تتضمن رؤية موضوعين أو أكثر يتفاعلان بطريقة إيجابية أو تعاونية ومن أمثلة تلك الاستجابات "اثنان من الناس يرفعان شيئا ، طائر يطعم صعفاره أو اشنان من الأطفال يلعبان". وأوضحت نتائج تطبيق الاختبار أن الفتيات اللاتب تعرضن للإيذاء الجنسي قد حصلن على درجات عالية فيما يتعلق بالحركة العدوانية في مقابل الحركة التعاونية لدى الفتيات اللاتي لم يتعرضن لذلك الإيذاء ونظرا لأن الحركة العدوانية بمثابة مكون أو عنصر أساسى في منشأ الــMalevolence ومن ثم توفر لنا نــتائج الدراســة تأييدا إمبيريقيا لوجود الــMalevolence في إدراكات وتوقعات ضحايا الإيداء الجنسى في الطفولة والمتعلقة بالعلاقات البينشخصية فضحايا الإيذاء الجنسي في تلك الدراسة لديهن ميل لغرس عناصر العدوان والعنف في إدر اكاتهن المتصلة بالعلاقات.

(Sindney R. Ornduff et al., 1999, P. 100-107)

انطلاقا مما سبق فقد قمت بتطبيق اختبار الروشاخ إلى جانب اختبار رسم الشخص لماكوفر حتى تكتمل النتائج التي يتم التوصل إليها بالروشاخ بنتائج اختبار الرسم فلكل اختبار قيمته الكشفية الخاصة، وقد تراوح زمن تطبيق الاختبار ما بين ساعة وساعة ونصف للحالة الواحدة وكان تطبيق الاختبار يتم في جلسة واحدة.

والابد من الإشارة هنا إلى أنني لن استخدم الطريقة المألوفة في تصحيح الروشاخ كطريقة كلوبفر بل سأعتمد أساسا على تحليل موضوع المحتوى Thematic Analysis طبقا للمفاهيم السيكودينامية في التحليل النفسي نظر ا لأهمية تلك الطريقة في التفسير كما سبق بيانه من ناحية وارتباطها بمنهج الدراسة وموضوعها من ناحية أخرى ومن ثم فسوف أركز على الجو انب الكيفية في ذلك الاختبار دون الجوانب الكمية أي سأعتمد على التحليل الدينامي لمحتوى الاستجابات بمعنى أنني سأستخدم اختبار الروشاخ كأداة لإثارة متداعيات طليقة توصلنا في نهاية الأمر إلى استشفاف ملامح البناء النفسي لكل أنثى وقد سبق لواضع الاختبار نفسه أعنى (هيرمان روشاخ) أن أقام تفسيراته على أساس قضايا التحليل النفسى وقد كان روشاخ محللا نفسيا مؤهلا وكان اكتشافه يعنى به أن يكون أداة تعطى للباحث الأكاديمي طريقة للوصول في زمن قصير ما يقضى المحللون النفسيون وقتا طويلا للوصول إليه كما أن هيرمان روشاخ قد قام مع زميله أوبر هولزر Oberholzer بمحاولة تطبيق مفاهيم التحليل النفسي على عملية الاستجابة وذلك في دراسة لحالة نشرت بعد وفاته كما أحس المشتغلون بالقياس النفسي بعامة وباختبار الروشاخ بخاصة بضحالة التفسيرات الكلاسيكية للروشاخ فنجد روى شيفر Schafer يقول: "يبدو لــى أن أحد احتياجاتنا الأساسية في هذه النقطة من تاريخ تطبيق الروشاخ بخاصـة والقياس الإكلينيكي بعامة - هي حاجتنا للمعالجة الشاملة التي قامت بها مساهمات التحليل النفسي والتي نستطيع أن نقوم بها في المستقبل في مجالي النظرية والتفسير" ويمضى قائلا: "ومن الواضح أننا كلما استطعنا أن نحدد أو نوسع أو نعدل بطريقة مناسبة أو أن نقوم بتكامل أو توضيح هذه الافتراضات التحليلية عياينا كان أملنا أكبر في أن نحسن من اختبار اتنا في مجالي البحث والتطبيق" وجدير بالذكر أن هناك محاولتين

أخريين في استخدام قضايا التحليل النفسي كمنطاق في تفسير مضمونات الروشاخ وهما محاولتا رابابورت Rapaport وكذلك شاشتل Schachtel الروشاخ وهما محاولتا رابابورت ١٩٧٩، مص١٢٥-١٢٦) فمن خلال العمل الرائد (نيفين مصطفى زيور ١٩٧٩، مص١٢٥-١٢٦) فمن خلال العمل الرائد ليربابورت وآخرين (١٩٤٥) ارتبط الروشاخ بالطريقة السيكودينامية وقد وصف (1991) Lerner دمنج رابابورت للتفكير السيكودينامي وميثودولوجيا الروشاخ بالطريقة التالية الم يرتبط الروشاخ بنظرية معينة في الشخصية ولكن رابابورت ساهم في تحقيق ذلك فهذا الدمج فيما بين الروشاخ والتحليل النفسي - ذلك الدمج الذي صبغ من خلال رابابورت المعالجة والنظرية".

(Ronald J. Ganellen, 1996, P. 2-3)

 وسياقها تلك الموضوعات التي نجدها في استجابات المحتوى وبنفس المعنى الذي يستخدم به تحليل موضوع المحتوى مع قصص التات ومع المعنى الذي يستخدم به تحليل موضوع المحتوى مع قصص التات ومع المعنات الحرة والأحلام في التحليل النفسي يمكنه أن يكون الأساس في تفسير الروشاخ، حيث يشمل تحليل موضوع المحتوى في معناه الواسع كافة مظاهر الاستجابات – تلك التي تحجب من خلال الدرجات المعتادة للمحتوى والمحددات والمكان – تلك المظاهر المتضمنة بوصفها موضوعات دينامية فيه (Roy Schafer, 1954, P. 117-119).

مما سبق جاء اختياري لاختبار الروشاخ في تلك الدراسة فما يمتلكه هذا الاختبار من قدرات غير محدودة فضلا عن طبيعته غير المحددة يمكن من الوصول إلى أعمق أعماق النفس أي إلى تلك المنطقة بالتحديد التي تنصب عليها هذه الدراسة.

# القصل الحامس: نتائج الدراسة

ولا : عرض تنائج الدارسة وتفسئي ها :

(١) نتائج مجموعة الإناث المختثات.

(ب) نتائج معجموعة الإناث غير المحتنات

ثانياً زمناقشة النتائج

تَالثاً : "تُوضِّيّاتِي الدراسُاتِ وَالبِحُونَ إِلمُقترحًا

## أولا: عرض نتائج الدراسة وتفسيرها

# (أ) نتائج مجموعة الإناث المختنات حالة رقم (١)

## ١ -- ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاسے : (س)

الســـن : ٢٣ سنة

المهنة الحالية : مدرسة بالمرحلة الإبتدائية

محل الإقامة : ١٧ شارع مسجد التقوى - زهراء عين شمس.

الأب : ٦٢ سنه - ضابط بالمعاش.

الأم : ٥٥ سنه - لا تعمل.

عدد الأخوة : خمسة (٣ إناث ، ٢ ذكور).

## السن عند إجراء عملية الختان : ٩ سنوات

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والدها ضابط بالمعاش ووالستها ربة بيت غير متعلمة. لها خمسة أخوات الأخت الكبرى ٣٢ سنة مستزوجة ، الأخت التي تصغرها ٢٧ سنة متزوجة أيضا ثم أخت عمرها ١٧ سنة بالسثانوية العامة ولديها أخان الأول ٢٨ سنة وحاصل على الإعدادية ويعمل في إحدى المطاعم والآخر ٢٠ سنة طالب بكلية التجارة.

- وعلاقة الأم بالفتاة علاقة حميمة حيث ذكرت (س) "أنا باحب ماما أوي وبأعتمد عليها في كل حاجة صحيح بنزعل ساعات لكن بنتصالح علطول" أما علاقتها بالأب فكانت في البداية علاقة صارمة بتخللها الخوف الشديد منه إلى حد عدم القدرة علي البوح بما تريده أمامه حيث كان يتسم بالعصبية إلا أن تلك العلاقة الآن أصبحت علاقة مرنة يشوبها النفاهم والحب حيث تقول (س) "بابا كان جامد معانا أوي زمان يمكن من

شدة خوفه علينا عشان إحنا عددنا كبير فكان ببيالغ في أوامره وتشدده بس دلوقتي وبعد ما كبرنا بقى طيب معانا طبعا كبر وإحنا كمان كبرنا واطمن علينا خلاص".

- أما علاقة (س) بالأخوة فهي علاقة يحيطها الحب والمودة وإن كانت تفضل الأخت الكبرى حيث ذكرت أنا باحب إخواتي كلهم ونفسي يكونوا في أحسن حال بس أنا بارتساح أوي لأختي الكبيرة عشان بتسمعني في كل حاجة وبتديني الحل لأي مشكلة تقابلنى يمكن أكتر من ماما".

- وخلت (س) المدرسة في سن ٦ سنوات وكان مستوي تحصيلها متوسط ومن المواد المفضلة لديها الستاريخ ومن المواد المكروهة الرياضة ولم تشترك طوال مراحل در استها في أية جماعات مدرسية وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة جيدة بعيدة عن الستوتر ات والمشكلات أما صداقاتها المدرسية فكانت كثيرة جدا ولكن جميعها صداقات سطحية غير عميقة ومحدودة حيث ذكرت (س) (أصحابي كانوا كتير في المدرسة بس مكناش قوي مع بعض عمري ما حسيت إنهم مخلصين للدرجة اللي تخليني معاهم زي مسع إخواتي مثلا كنت باحس إنهم بيكلموا عليا من ورايا ودي حاجة أنا مش بأحبها نفسي كنت الاقي ناس طيبين أثق فيهم وأخليهم أصحابي المقربين وأديهم حبي ونذاكر سوا بس يا خسارة مفيش حد مخلص عشان كده كنت بأقعد في آخر الفصل لوحدي).

- وترضي (س) عن مهنتها وعلاقتها بزملاء العمل والرؤساء علاقة عادية على حد قولها "علاقتي بزما يلي في المدرسة علاقة عادية مفهاش عمق أنا ما عرفهمش كويس وعلاقتي بيهم في حدود الشغل لا أكثر ولا أقل ورؤسائي ليهم عندي إني أعمل اللي عليا وبس".

هو اينتها: القراءة ، القراءات المفضلة: القصص الرومانسية.

- وفيما يتعلق بخبرة الختان ذكرت (س) أنها كانت في التاسعة من عمرها حينما أجريت لها تلك العملية من قبل "الدايه" ، وكان مكان إجرائها "البيت" ، ووقتها "أثناء السنهار" في موسم الصيف وأجريت لها في مناسبة عاشوراء في رجب وكانت الأداة المستخدمة "الموسي" ولم تستعن "الدايه" بأي مخدر وحول تلك الخبرة تقول (س): "مكنستش أعرف إنهم حيطاهروني هما طاهروني علي خوانه خدوني أنا وأختي وبنات خالي و المنظر كان فظيع أوي وميتناسيش في اليوم ده جت الدايه ودخلت الأوضة

وخدوا أختى الأول حنوا إيديها ورجليها وإحنا كمان أنا وبنات خالى إتحنينا لما دخلت أخستي الأوضه سمعنا صراخها كان صراخها جامد أوى وببشاعة خفنا وحاولنا نجرى لكن جري ورانا كل اللي موجودين ومسكونا بالعافية وفاكرة بومها مرات خالى قالت لــنا بتعيطوا ليه وخايفين كده ليه دنتوا حقكوا تفرحوا عشان حنخليكوا أنسات .. وجه دوري ومسكوني ودخلوني الأوضه وكانوا كتير في الأوضه قعدوني على الأرض وربطوني من إيديا وربطوا عيني كمان وماما ومرات خالي مسكوا رجليا وجت الدايه وقطعت بالموس صرخت جامد وعيطت كتير وقعدوا يهدوا فيا ولبسوني جلابية بيضاء وقعدونيي على ملايه بيضاء وربطوا رجلي وقعدوني بالشكل ده علشان الناس تبارك لسى وساعتها ماما جابت دهب كتير ولبستهولي وبابا أداني فلوس كهدية بالمناسبة دي بـس طبعا مكنتش حاسة بأي حاجة كان الألم شديد جدا ومحدش يستحمله وقعدت فترة تعبانه وبأصوت من الوجع والحرقان اللي عندي وبعد الطهارة بيومين حصل لي نزيف وجابوا الدايه تانى حطت على الجرح بن ولما فضل الجرح ينزف برضه حطت عليه ميكروكروم وشاش ولصقت الشاش على الجرح ومكنتش قادرة أحرك رجلي أو أمشي كسنت زي المشلولة والوجع كان جامد وفظيع والكل بيتفرج عليا ومش مقدرين حالتي عشان كده كرهت نفسى ومكنتش طايقه حد يبارك لى أو يكلمني حتى إنى اتخاصمت مسع ماما وزعلت منها فترة عشان خدتني على خوانة ولما عاتبتها قالت لي إن العملية دى مهمة لكل بنت لإن فيه جزء زايد في عضو البنت بيكبر كل ما البنت تكبر ولازم يتشال لكن برضه زعلت منها عشان طريقتها يومها وعنفها معايا بس طبعا كلمتها بعد كده وخلاص الموضوع خلص بعدها وأنا لو خلفت بنت وحبيت إنى أطاهرها حاطاهرها عند دكتور فاهم ، على الأقل متحسش بالرعب والخوف اللي شفته . واللي باشــوفه في العملية دي لما بتتعمل لبنات جنبنا بتخليني أكره كل الستات اللي بيعملوها ولسه من يومين طاهروا أخت واحدة صاحبتي عندها سبع سنين برضه من خلال دايه بس استخدمت مقص مش موس زي حالتي ومره شفت منظر أبشع كانت طفلة صغيرة بنت واحدة جارتنا وكان عندها شهرين ، الدايه جت وحطتها في "طشط" على الأرض بـس خرجوني من الأوضه عشان مشوفش المنظر لإني ساعتها كان عندي سبع سنين يعمنى قمل ما أطاهر بكام سنه وطبعا خافوا عليا من المنظر فخرجت مع ماما وبعد شويه سمعت عياط البنت ولما دخلنا الأوضه بعد كده شفت دم في "الطشط" والبنت عمالسه تعيط ورابطين رجليها ولما سألت ماما هي بتعيط ليه قالت "عشان اتعورت في رجليها" وبعدين عرفت هي كانت بتعيط ليه . والدايه اللي طاهرتني ست كبيرة عارفنه من زمان وكل الناس بيحبوها عشان تطاهر بناتهن وسبحان الله شكلها وحش زياده ويقبض لوحده من غير ما تعمل أي حاجة الواحد يحس إنه عايز يقتلها عشان كده أنا دلوقتي مقتنعه إن الدكتور أنضف وأحسن من الدايه في العملية دى".

## ٢ - نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

## (١) رسم الشكل الأتثوى:

رسمت (س) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت العينين والفم ثم الأنف وقامت برسم خطوط تمـــثل الشعر ثم خطين يمثلان العنق ثم الكتف وأكملت بقية الجسم ثم رسمت الذراعين شــم الرجلين وقامت بمحو الذراعين وأعادت رسمهما مرة ثانية وقالت (أنا مش حاميز البــنت عن الولد الاتنين عندي واحد بس بأزود الشعر للبنت) ثم رسمت الأذن وقامت بالـــتأكيد على الخط الممثل للأنف وقالت (أنا معنديش موهبة الرسم أصلا ، دي حاجة كروكي كده).

#### القصة:

(دي بنت زعلانه قاعدة لوحدها في حتة مهجورة بتفكر في حاجة "فسألتها: بتفكر في ايد؟ "بتفكر يمكن في إحساسها بإنها مش حلوة في عيون الناس مع إنها طيبة بس الناس مبتحبهاش عشان بياخدوا بالمظاهر وده بيخليها تتضايق طبعا).

#### الأسئلة:

| ۱ – ماذا تفعل؟           | بـــتفكر فــــي وحاشة الناس معاها وكلامهم |
|--------------------------|-------------------------------------------|
|                          | عليها.                                    |
| ۲- کم عمر ها؟            | صغيرة ، يعني عندها عشر سنين               |
| ٣- هل هي منزوجة؟         | لأ مش متجوزة لإنها صغيرة.                 |
| ٤- هل لها أطفال ؟        | لأ معندهاش أطفال .                        |
| ٥- ما هي وظيفتها ؟       | مش بتشتغل.                                |
| ٦- ما هو مستوي تعليمها ؟ | إعدادي                                    |
| ٧- ما هي أمالها ؟        | إنهــا تكــون شخصية في المجتمع وحاجة      |
|                          |                                           |

كبيره وكل الناس يمدحوا فيها.

متوسطة الذكاء. ٨- هل هي ذكية ؟ لأمش أوى. ٩- هل هي صحيحة الجسم ؟ لأمش جميلة وحشة ده شكلها باين أهوه دى ١٠- هل هي جميلة ؟ شكل بنت دى! مع أبوها وأمها وإخواتها. ١١ – مع من تسكن ؟ مامتها أكثر طبعا عشان بتهتم بيها وتحميها ١٢- هل تفضيل أمها أم أباها ؟ من عصبية أبوها بس برضة بتشاكل معاها. أيوه ليها أخت وأخ. ١٣- هل لها أخوه أو أخوات ؟ ۱٤ - ما هو مستوى تحصليها ؟ متوسط لأدى ضعيفة وممصوصة. ١٥- هل هي قوية البنية ؟ لأمش كوبسة. ١٦- هل صحتها جيدة ؟ ١٧- مـا هو أفضل جزء في جسمها ؟ مفيش جزء أفضل من جزء كله زي بعضه. لماذا ؟ ١٨- مـا هـو أسوأ جزء في جسمها ؟ أسوأ جزء دماغها يعني ملامحها مش حلوة لماذا ؟ هي راضية لا سعيدة ولا تعيسة. ١٩ – هل هي سعيدة ؟ لأمش عصبية ٢٠- هل هي عصبية المزاج؟ ٢١ - ما هي مشكلاتها الأساسية ؟ مشكلتها شكلها وطبعا شكلها بينعكس على حاجات تانية كتير لأنها لو ارتاحت لشكلها حــترتاح في الحاجات التانيه برضه الشكل بيدى الشقة في النفس. بتهتم بدراستها وبالقراءة. ٢٢- ما هي اهتماماتها المعتادة ؟ من المستقبل ومن الفشل في الحياة أو ٢٣- ما هي مخاوفها ؟ الجواز بسبب شكلها. يحرنها الفشل في الدراسة لأنها بتعوض ٢٤ - ما الذي يحزنها ؟ النقص في شكلها في التفوق. لوحد أهانها أو عيب على شكلها. ٢٥- ما الذي يغضبها ؟

إذا حاول حد يأذيها ٢٦ - متى تحتد وتفقد صوابها ؟ مفيت .. كفاية عليها شكلها مش ممكن ٢٧– ما هي أسوأ ثلاث عادات لديها؟ تسوء نفسها أكتر من كده ٢٨- مسا هسى أهسم ثلاث إمنيات تود النجاح والجواز وتبقى أم. تحقيقها ؟ شكلها هو نقطة ضعفها الوحيدة. ٢٩- ما هي نقاط ضعفها ؟ ٣٠- ما هي خصالها الحميدة ؟ طيبه وبتحب تساعد إخواتها دايما. لأ معندهاش أصدقاء عندها زمايل عمل بس ٣١- هل لديها أصدقاء كتير ؟ مفيش أصدقاء مخلصين. مش عارفه بس الناس دايما يكلموا عليها من ٣٢ - ماذا يقول عنها الناس ؟ وراها متهيأ لي ممكن يقولوا "الحلو ميكملش". ٣٣- هل تحب أسرتها ؟ أيوره طبعا. ٣٤ - هل تحب مدرستها ؟ أبوه بتحبها. ٣٥- ما هي النشاطات التي تقضي فيها القراءة أهم شيء عندها. أمتع أوقاتها ؟ ۳۱- هی هی حذره ؟ لأ مش حذره وعشان كده بنتضر من الناس وكلامهم الكتير. أيوه طبعا أكبد. ٣٧– هل سنتزوج ؟ ٣٨– أي نوع من الرجال ستتزوج ؟ راجل طيب ابن حلال عارف ربنا. ٣٩– كيف ستتفاهم مع زوجها ؟ بالحوار والإقناع. ٤٠ - هل سبق لها الطلاق ؟ لأطبعا. ¥ ٤١ - هل تعاشر رجالا آخرين ؟ ٤٢ - هل تمارس الاستمناء ؟ أكيد لأ دى عادة وحشة مش كويسة. لأ مفيش. ٤٣ - هل لديها علاقات جنسية شاذة ؟ ٤٤ - يمن تذكرك ؟ مبتفكرنيش بحد معين مفيش حد متعقد بالشكل ده. لأطبعا عشان هي معقدة خالص زيادة عن ٥٥ - هل تحبى أن تكوني مثلها ؟

اللزوم.

## (٢) رسم الشكل الذكري:

رسمت (س) دائرة تمثل الرأس ثم قالت (أنا ما عرفش أرسم راجل بارسمه زي البنت تمام، زمان في حصة الرسم كنت بارسمه من غير شعر عشان أفرقه عن البنت بس حارسمه هنا بشويه شعر) ثم رسمت خطوط تمثل الشعر ثم رسمت العينين والأنف والفم ثم الخطين الممثلين للرقبة ثم الأذن و قامت برسم الجذع وأخرجت منه الذراعين شم رسمت الرجلين وقامت بمسح الذراع اليمني وأعادت رسمها وقامت برسم خطوط عرضية خلف الشكل المرسوم "فسألتها: الخطوط دي إيه ؟ " فقالت : دي حيطه يسند عليها".

#### القصة:

(ده ولد طيب مستني يروح مع أمه للدكتور عشان هو مبيقدرش يمشي عشان عنده شدل فدي رجله من حادثة عربية وهو ساند علي الحيطه مستني أمه تيجي والناس بنتفرج عليه وطبعا ده يزعله عشان بدل ما يجيبوا له كرسي يقعد عليه سايبينه واقف بالعافية متسند على الحيطة).

#### الأسئلة:

| ١- ماذا يفعل ؟          | واقف بيفكر في الدنيا وأحوال الناس معاه . |
|-------------------------|------------------------------------------|
| ۲- کم عمره ؟            | عمره ۱۷ سنة.                             |
| ٣– هل هو منزوج ؟        | لأغير متزوج.                             |
| ٤ - هل له أطفال ؟       | $rak{V}$ معندوش.                        |
| ٥- ما هي وظيفته ؟       | طالب.                                    |
| ٦- ما هو مستوى تعليمه ؟ | ثانوي.                                   |
| ٧- ما هي آماله ؟        | النجاح في الحياة وحب الناس ليه.          |
| ٨- هل هو ذكي ؟          | أيوه ذكي جدا.                            |
| ٩- هل هو صحيح الجسم ؟   | للأسف عنده إعاقة في رجله.                |
| ١٠- هل هو جميل ؟        | يعني مش أوي لا جميل ولا وحش.             |

| مع أهله أبوه وأمه وإخواته.                                                                                                                                                                                  | ۱۱ – مع من یسکن ؟                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| أمــه طبعا هي اللي شايله همه بس زعلان                                                                                                                                                                       | ١٢- هل يفضل أمه أم أباه ؟                                                                                                                                                                                                                    |
| منها دلوقتي عشان إتأخرت عليه وخلت                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| الناس تتفرج عليه.                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| له أخين وأخت واحدة.                                                                                                                                                                                         | ١٣– هل له أخوة أو أخوات ؟                                                                                                                                                                                                                    |
| متوسط.                                                                                                                                                                                                      | ١٤- ما هو مستوى تحصيله الدراسي ؟                                                                                                                                                                                                             |
| لأ مش ق <i>وي.</i> .                                                                                                                                                                                        | ١٥- هل هو قوي البنية ؟                                                                                                                                                                                                                       |
| ساعات تبقى كويسة وساعات لأ.                                                                                                                                                                                 | ١٦- هل صحته جيدة ؟                                                                                                                                                                                                                           |
| الواـــد مفيش حاجة فيه حلوة وحاجة وحشة                                                                                                                                                                      | ١٧- مــا هــو أفضل جزء في جسمه ؟                                                                                                                                                                                                             |
| کله عا <i>دي</i> .                                                                                                                                                                                          | ولماذا ؟                                                                                                                                                                                                                                     |
| رجلـــه أو قدمـــه مـــش عدله زي العاديين                                                                                                                                                                   | ١٨- مــا هــو أســوأ جزء في جسمه ؟                                                                                                                                                                                                           |
| معووجـــه شويه عشان الحادثة وشكلها مش                                                                                                                                                                       | ولماذا؟                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلو                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                              |
| حلو<br>ساعات ببقی مبسوط وساعات بزعل.                                                                                                                                                                        | ١٩- هل هو سعيد ؟                                                                                                                                                                                                                             |
| ·                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                              |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.<br>شويه مش أوي.                                                                                                                                                               | ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟                                                                                                                                                                                                                      |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.<br>شويه مش أوي.<br>أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على                                                                                                                    | ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟                                                                                                                                                                                                                      |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.<br>شويه مش أوي.<br>أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على<br>مشيته                                                                                                           | <ul><li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li><li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li></ul>                                                                                                                                                                 |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.<br>شويه مش أوي.<br>أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على<br>مشيته<br>القراءة.                                                                                               | <ul> <li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li> <li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li> <li>٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟</li> </ul>                                                                                                                       |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل.<br>شويه مش أوي.<br>أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على<br>مشيته<br>القراءة.<br>بيخاف من الفشل في أي حاجه.                                                                 | <ul> <li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li> <li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li> <li>٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟</li> <li>٣٢ ما هي مخاوفه ؟</li> </ul>                                                                                            |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل. شويه مش أوي. أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على مشيته القراءة. البخاف من الفشل في أي حاجه. إن حد يجبره على حاجة مش عايزها                                                | <ul> <li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li> <li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li> <li>٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟</li> <li>٣٢ ما هي مخاوفه ؟</li> <li>٢٢ ما الذي يحزنه ؟</li> </ul>                                                                |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل. شويه مش أوي. أنه لما بمشي في الشارع الناس بتتفرج على مشيته القراءة. بيخاف من الفشل في أي حاجه. إن حد يجبره على حاجة مش عايزها لما الناس متقدرش إحتياجاته وظروفه.              | <ul> <li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li> <li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li> <li>٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟</li> <li>٣٢ ما هي مخاوفه ؟</li> <li>٢٢ ما الذي يحزنه ؟</li> <li>٢٠ ما الذي يغضبه ؟</li> </ul>                                    |
| ساعات يبقى مبسوط وساعات يزعل. شويه مش أوي. أنه لما يمشي في الشارع الناس بتتفرج على مشيته القراءة. بيخاف من الفشل في أي حاجه. إن حد يجبره على حاجة مش عايزها لما الناس متقدرش إحتياجاته وظروفه. لو حد أهانه. | <ul> <li>٢٠ هل هو عصبي المزاج ؟</li> <li>٢١ ما هي مشكلاته الأساسية ؟</li> <li>٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟</li> <li>٣٢ ما هي مخاوفه ؟</li> <li>٢٢ ما الذي يحزنه ؟</li> <li>٢٥ ما الذي يغضبه ؟</li> <li>٢٢ متى يحتد ويفقد صوابه ؟</li> </ul> |

حساسيته الزايده. ٢٩ ما هي نقاط ضعفه ؟ ٣٠- ما هي خصاله الحميده ؟ الطيبه الزايده. مــش كتير يمكن واحد أو اثنين بس عندهم ٣١- هل لديه أصدقاء كتير ؟ إعاقة زيه وحاسين بيه عشان هما زيه وعلاقتهم علاقة مرضى مش أصدقاء. إنه طيب وميزعلش حد ولا يأذي حد. ٣٢ ماذا يقول عنه الناس ؟ ٣٣- هل يحب أسرته ؟ أبو ه طبعاً. أيـوه بس فيه عيال بيضا يقوه في المدرسة ٣٤- هل يحب مدرسته ؟ بكلامهم وتعييبهم عليه. ٣٥- ما هي النشاطات التي يقضى فيها القراءة. أمتع أوقاته ؟ لأمش حذر. ٣٦- هل هو حذر ؟ ٣٧- هل سيتزوج ؟ لو لقى واحدة كويسه وتقدره حيجوز. ٣٨- أي نوع من الأنسات سيتزوج ؟ واحدة بنت حلال وطيبه زيه. بطريقة مهذبه لأنه عنده أخلاق. ٣٩- كيف يتفاهم مع زوجته ؟ Ý ٤٠ - هل سبق له الطلاق ؟ Ý ٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟ Ý ٤٢ - هل يمارس الاستمناء ؟ Ý ٤٣ - هل لديه علاقات جنسية شاذه ؟ ٤٤ - بمن يذكرك هذا الشخص ؟ مش بیفکرنی بحد، أحب أكون في أخلاقه وطيبته طبعا. ٥٥ - هي تحبي أن تكوني مثله ؟ الطيبه أنا بجد طيبه أوي. - ما هو الجيد فيك ؟ الحساسية الزايده. - ما هو السئ ؟ كله عادى مفيش حاجه حلوه محدده ممكن - الجزء الجيد في جسدك ؟ أقولها. يمكن عيني ضبيقة شويه وحواجبي رفيعه. - الجزء السئ في جسدك ؟

ما هو طموحك ؟ الستر.

- هل أنت راضيه عن عملك ؟ أيوه راضيه أنا أحسن من غيرى.

#### التفسير:

- نلاحظ في رسم (س) للشكلين الذكري والأنثوي عدم وجود تمايز فيما بين هذين الشكلين فالبنت المرسومة أو لا أقرب ما تكون من شكل الولد المرسوم بعد ذلك وفي هذا ما يشير إلى أن صورة الجسم لدى المفحوصة إنما هي مزيج من الملامح الذكرية والأنثوية أي إثنينية جنسية ومن ثم فإن التشابه الكبير بين الشكلين قد يشير إلى التوحد الشمنائي الذكري والأنثوي معا (اضطراب الدور الجنسي) ومن ثم فصورة الجسم لدى (س) تستأرجح ما بين الذكورة والأنوثة مما يشير إلى اضطرابها ومما يعكس أيضا اضمطراب الهوية الجنسية وعدم النضج الجنسي فقد قالت (س) أثناء رسمها للشكل الأنثوي (أنا ماعرفش أرسم راجل بأرسمه زي البنت تمام) وتبدو النزعة إلى للشكل الذكري (أنا ماعرفش أرسم راجل بأرسمه زي البنت تمام) وتبدو النزعة إلى الاكتئاب في رسم (س) للحد الأدني من التفاصيل، كما اتضح عدم محاولتها للمحافظة على الصلات الاجتماعية، حيث لا ترغب في التواصل مع الآخرين وهذا ما أشارت إليه ضالة التفاصيل الخاصة بملامح الوجه (أعضاء الحس والتواصل) كما أشارت إليه المقابلة أيضا، حيث ذكرت (س) خلالها (أصحابي كانوا كثير .. بس مكناش أوي مع بعض .. علاقتى بزمايلي علاقة عادية مفهاش عمق .. علاقتى بيهم في حدود الشغل).

- كما أن رسم الأعين علي شكل نقطة صغيرة في كلا الشكلين الذكري والأنثوي بمثابة إشارة إلى الرغبة في رؤية أقل ما يمكن من مثيرات .. كما اتضح " التواصل الضعيف " من خلال الرسم أيضا من خلال الحركة الجامدة غير المكتملة، مما يشير إلى وجود تواصل ضعيف مع العالم الخارجي وانسحاب متزايد إلى محور الجسم.
- ويشير رسم الأذرع القصيرة في كلا الشكلين إلي الإحساس بالعجز والنقص وعدم الكفاءة والقدرة، كما أن وظيفة الذراعين واليدين والأصابع تشير إلي التحكم في البيئة المحيطة ومحاولة تطويعها للذات والجسم، وبالتالي فما نراه من حذف وتشويه للأطراف في رسم (س) قد يتضمن عدوانا موجها إلي الذات، كما أنه قد يتضمن خصاء علي المستوي اللاشعوري وفالأطراف رمز للقضيب، فحذف أو بتر الكفين الأطراف قد تتضمن دلالات متعلقة بالخصاء السيكولوجي، فالطرف يرمز إلى

القضيب تبعا لنظرية التحليل النفسي. أما حذف الأصابع فقد يكون نتيجة كفوف علي الرغبة فسي الاستمناء وما يستتبعه من أحاسيس الذين، ومن ثم يعكس رسم (س) للذرع القصيرة عدم الرغبة في التواصل بالعالم من حولها ونزعة إلى الانزواء والحزن مع مشاعر الدوينة وانخفاض تقدير الذات.

- كما أن قصر الذراعين ورسمهما بدون كفوف أو أصابع يتضمن تشويه لجسم الولد والبنت المرسومين وبالتحديد الذراعين اللذين من خلالهما يتم الاتصال والتحكم في البيئة والتعامل معها وإحساس الفتاة بعجز من حولها عن العطاء، فالبيئة بالنسبة للفتاة بادرة تخلو من الدفء والعطاء فهي لا تشعر بالأمن ، وقد تأكد ذلك أيضا من خلال المقابلة حيث قالت (أصحابي .. عمري ما حسيت إنهم مخلصين .. كنت باحس إنهم بيكلموا عليا من ورايا .. الوجع كان جامد وفظيع والكل بيتفرج عليا ومش مقدرين حالتي).
- يظهر اضطراب صدورة الجسم في عدم رسم الكفين والقدمين وضالة التفاصيل، والفقر الملحوظ في رسم الأرجل وكذلك في رسم الرأس بوضوح إلى حد ما أكثر من رسم باقي الجسم، تلك الملامح التي تشير إلي مشاعر نقص تتصل بالجسم ووظائفه، كما يشير عدم اتساق مناطق الجسم مع بعضها البعض إلي وجود اضطراب في تتاسق الأبعاد الرئيسية لصورة الجسم.
- ويشير رسمها للأكتاف الكبيرة إلي حاجتها الزائدة إلي القوة وإلي محاولتها لتعويض ميا تشعر به من عجز وضعف ونقص، كما تشير الرقبة الطويلة النحيلة إلي ضعف الجسم أيضا.
- يشير إغفال رسم منطقة التناسل إلى القلق المرتبط بتلك المنطقة وقد يرمز أيضا إلى محاولة (س) لإقامة خصاء رمزي لصورة الأنثي (الداية)، وفي ذلك ما يشير إلى المتخييلات العدوانية تجاهها حيث الرغبة في تدميرها وفي المقابلة ظهر ذلك العداء الشديد للداية حيث قالت (الداية اللي طاهرتني شكلها وحش زيادة .. الواحد يحس إنه عايز يقتلها ...).
- كما يشير عدم رسم قدم إلي الابتعاد عن البيئة والعالم، وينشأ ذلك من وظيفة القدم المتعملقة بدفع وقيادة الجسم للأمام نحو العالم ويعكس قصر الأرجل العجز

السيكولوجي الدي قد تشعر به (س) في مجابهة الواقع، بينما يعكس رسم الشكلين الذكري والأنثوي على أطراف أصابعهما الاتصال الضعيف بالواقع.

- وعدم رسم ملابس للشكلين الذكري والأنثوي يجعل الفتاة مصنفة في الفئة المسماة (نرجسيو الجسم) والتي تشير إلى أولئك الذين يلبسون الشكل المرسوم أقل مما ينبغي. فهي منشغلة بعمليات جسمها في الغالب إلي حد الاندماج في فترات طويلة من تنمية الجسم لصالحها. أما من الناحية الجنسية فإنها تقيد نفسها إلي حد كبير بالمثيرات الشبقية الذاتية ، إنها لا تحصل علي إشباع أصيل من خلال السياق الاجتماعي وتفضل على ذلك تأملاتها التخييلية، وظهر ما يشير إلي ذلك في المقابلة حيث قالت (نفسي كنت ألاقي ناس طيبين .. أخليهم أصحابي .. وأديهم حبي .. ونذاكر سوا .. بس يا خسارة مفيش حد مخلص .. عشان كده كنت بأقعد في آخر الفصل لوحدي).

- أما القصدة التي أعطتها (س) للشكل الأنثوي فتعكس ضعف الأنا وسلبيتها في حل الصدراعات الخاصدة بها وفشلها في تحقيق الاتصال بالعالم الخارجي أو التحكم في البيئة فلجأت إلي حلول السحابية (قاعدة لوحدها في حتة مهجورة) فالبيئة المحيطة بالفتاة بمثابة بيئة باردة خالية من الدفء والعطاء، ونظرا لأن هذه البيئة غير محبة (الناس مبتحبها عشان بياخدوا بالمظاهر) فمن الأفضل الانزواء عنها (في حتة مهجورة) كما تكشف تلك القصة أيضا عن الشعور بالنقص والدونية (بتفكر .. في إحساسها بأنها مش حلوة) وكذلك عن رغبتها في الانزواء والبعد عن الآخرين.

- كما تكشف القصة التي أعطتها للشكل الذكري عن أن صورة الذات والتي تقوم علي صورة الجسم صورة ضعيفة وعاجزة، فهي تري أن الشخص المرسوم هو شخص "مشلول " مما يشير إلي شعورها بالعجز والضعف إزاء مواقف عديدة في الواقع الخارجي وتعكس القصة أبضا توقع المفحوصة ورغبتها في مساعدة ومساندة ورعاية أمها في مواقف الشدة (وهو ساند علي الحيطة مستنى أمه تيجي) وكأنها تشعر بعجز ممن حولها عن العطاء، حيث البيئة غير محبة وغير متعاونة (الناس بتتفرج عليه .. بدل ما يجيبوا له كرسي يقعد عليه سايبينه واقف بالعافية متسند علي الحيطة) وتبدو تلك القصمة تكرارا للمشهد العام الخاص بالخبرة الصدمية التي تعرضت لها (س) والمتمثلة في عملية الختان التي أجريت لها في طفولتها من قبل " الداية " فرأت أن (الولد عدند شلل في رجله من حادثة عربية .. الناس بتتفرج عليه) مما يشير إلي

إحياء (س) للأحداث العرضت لها أثناء إجراء تلك العملية من تكبيل وربط لأرجلها ورؤية الناس من حولها لذلك الموقف والذي بقي مؤثرا عليها، وظهر أثناء المقابلة ما يشير لذلك حيث قالت (ربطوا رجلي . وقعدوني بالشكل ده عشان الناس نبارك لي .. ومكنتش قادرة أحرك رجلي أو أمشي كنت زي المشلولة .. والوجع كان جامد .. والكل بينفرج عليا ومش مقدرين حالتي .. واتخاصمت مع ماما وزعلت منها .. عشان خدتني علي خوانة) مما يؤكد استعادتها لذكري تلك التجربة المؤلمة أثناء تداعياتها حول تلك القصة.

- ونري أن القصتين اللتين أعطتهما (س) الشكلين الذكري والأنثري كانتا بمثابة قصتين متر ابطنين البنيان، إلا أن (س) لم تضع نهايات لهما مما يعكس ضعف كفاءة الأنا في وضع حلول مناسبة فلجأت للانسحاب (قاعدة لوحدها في حتة مهجورة) كما يعكس أيضا ضعف الأنا وسلبيتها وعجزها عن الاتصال بالعالم الخارجي (عنده شلل في رجله .. ساند على الحيطة مستني أمه تيجي).
- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لــ (س) بعد رسمها للشكلين الذكري والأنثوي فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق :
- \* اعتبرت (س) الرأس بما فيها من ملامح الوجه أسوأ جزء في الجسم، وظهر ذلك عند إجابــتها علي أسئلة الشكل الأنثوي. وإذا كانت الرأس هي محور الذات ومتضمنة في وظيفــة العلاقــات الاجــتماعية فــإن تداعيات (س) تشير إلي الانسحاب الاجتماعي ورفــض العالم، وهذا انعكاس لإحساسها بالنبذ وعدم القبول، وقد تأكد ذلك من خلال إجابــتها علي بعض الأسئلة .. (بتفكر في وحاشة الناس وكلامهم عليها .. معندهاش أصــدقاء .. مفيـش أصــدقاء مخلصين .. الناس دايما بيتكلموا عليها .. عشان كده بتتضر من الناس ..) كما اشارت (س) في إجابتها علي أسئلة الشكل الذكري أن أسوأ جــزء فــي جسده هو القدم وهي ذات دلالة رمزية جنسيه حيث ثبتت تلك الرمزية الجنسية لها . ويشير ذلك كله إلي تشويه صورة الجسم (قدمه مش عدلة زي العاديين معووجة شوية وشكلها مش حلو).
- \* يتضمح من استجابة (س) للأسئلة انخفاض تقدير الذات، حيث شاعت مشاعر الدونية والنقص (البنت مش جميلة وحشة .. هو ده شكل بنت .. دي ضعيفة وممصوصة ..

مشكلتها شكلها .. بستخاف من الغشل في الجواز بسبب شكلها .. شكلها هو نقطة ضعفها .. الناس ممكن يقولوا عليها الحلو ميكملش ..).

- \* ظهرت الحاجة للاعتماد على الأم للحصول على الحب والحماية (البنت تفضل مامتها .. عشان بتهتم بيها وتحميها من عصبية الأب .. الولد بيفضل أمه طبعا .. هي اللي شايلة همه). كما كشفت استجابة (س) أيضا عن حاجة إلى تقدير الذات من قبل الأخرين (أمالها إنها تكون شخصية في المجتمع .. وكل الناس يمدحوا فيها .. آماله النجاح في الحياة وحب الناس ليه .. أمنياته النجاح في الدراسة ويبقي دكتور مشهور الناس كلها عرفاه..).
- \* كما اتضحت من خلال استجابة (س) للأسئلة صورة العالم الخارجي المحبط المهدد بالخطر وغير الآمن (الناس دايما يكلموا عليها من وراها .. بتفكر في وحاشة الناس معاها .. فيه عيال بيضايقوه في المدرسة بكلامهم وتعييبهم عليه .. لما يمشي في الشارع السناس بتتقرج علي مشيته كما اتضحت أيضا صورة لواقع يتسم بالبرودة وتتسم العلاقات فيه بالسطحية والافتقار إلي الانفعال والعاطفة (معندهاش أصدقاء عندها زمايل عمل بس مفيش أصدقاء مخلصين .. علاقتهم علاقة مرضي مش أصدقاء).
- \* ظهرت صورة الأم الحامية الراعية (مامتها .. بنهتم بيها وتحميها من عصبية أبوها .. أمه طبعا هي اللي شايلة همه..) وإن كانت تتسم العلاقة بها بالثنائية الوجدانية (بس برضه بتتشاكل معاها .. بس زعلان منها دلوقتي عشان اتأخرت عليه وخلت الناس نتفرج عليه).

## ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع: ٥ ثوان

الزمن الكلي: دقيقـــة

مرحلة الأداء:

- شكلها غريب عامل زي النملة المكبرة أو المتجسمة ، نملة كبيرة أوي.

- < ده زي طائر ، تمثال لطائر متحنط (فترة صمت ٢٠ ثانية).
- ٨ الجزء اللي في الوسط زي إنسان واقف لوحده رافع اپده عايز يخنق حد أو متحفز لضرب حد.
  - > ۷ ۸ مش شايفة حاجة تاني.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تقولي إنها نملة ؟

شكلها بيدي الإحساس إنها نملة كبيرة سودا أوي.

- تقدري توصفي النملة دي ؟

كبيرة وضخمة وشكلها وحش .. شكلها أكنها متكبرة بميكروسكوب مثلا.

- حالته ايــه ؟

أي نملة بتكون ضعيفة وماشية براحة مش بسرعة بس هي هنا متحنطة لأنها ثابتة مش بتتحرك وشكلها يدي الإحساس بالخوف شكلها أصله وحش أوي.

- إيه رأيك فيهــا ؟

مش باحب النمل عموما وطبعا لو فيه بيت فيه نمل لازم أهل البيت تموته.

- الطائر .. حالته إيـــه ؟

شكله أكنه متحنط لأنه مش بيتحرك أو ميت.

- الإنسان اللي رافع إيده .. راجل و لا ست ؟

لأ مش باين هو راجل ولا ست مش عارفة أحدد بالظبط.

- تفتكري رافع إيده ليه ؟

عشان يخنق ويضرب الناس اللي حواليه ودايما تضايقه واللي متسبهوش في حاله .

## تفسير المحتوي:

- يظهر الإحساس بضعف وعجز الذات (نملة .. ضعيفة .. ماشية براحة) وشعورها بالافتقار إلى التواصل مع الواقع ، حيث رأت الطائر في حالة موت (متحنط) كما كشفت استجابة (س) عن مشاعرها العدوانية فظهرت الدفعات العدوانية الموجهة ناحية البيئة الخارجية (عايز يضلق حد أو متحفز لضرب حد..)، حيث تري أن الواقع الخارجي غير آمن (الناس اللي حواليه .. دايما تضايقه .. مبتسبهوش في حاله) كما

كشفت استجابتها عن النزعة إلى الاكتئاب (متحنط .. مش بيتحرك .. ميت) كما أن (س) لم تستطع أن تقرر ما إذا كان الشكل الإنساني (إنسان واقف لوحده .. رافع ايده ..) المذي رأته في البطاقة ذكرا أم أنثي (مش عارفة أحدد بالضبط) مما قد يشير إلى اضطراب الهوية الجنسية أو ازدواجية الجنسية والصراع المتعلق بالتعيين الجنسي.

#### البطاقة الثانية:

زمن الرجـــع : ٣٥ ثانية

الزمن الكليى: دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- دول زي وحشين بيتخانقوا مع بعض بس من غير رجلين.
  - الأحمر ده زي بغبغان رأسه بس اللي باينة.
  - الأحمر اللي تحت ده عامل زي راس قطة وده شنبها.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تقولي إنهم وحشين ؟

شكلهم ضخم ووحش مخيف ميطمنش.

- ممكن توصفي لي الوحشين دول ؟

آدي راسهم وجسمهم أهوه بس رجليهم مش موجودة .

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده بغبغان ؟

هو راس بغبغان بس شكل راس البغبغان بس جسمه مش مرسوم هنا بقية جسمه ممكن يكون مقطوع.

- ليه قلتي إن دي راس قطة ؟

شكلها يبان كده مش عارفة أنا حاسة إنها راسها بس مفيش رجلين أو إيدين ليها ممكن يكون الوحشين دول قطعوا رجليها وإيديها وقطعوا راس البغبغان كمان.

## تفسير المحتوي:

استجابة (س) لأول بطاقة ملونة يوضح عجزها في البداية عن مواجهة المواقف ذات الصبغة الانفعالية بكفاية (حيث كان زمن الرجع ٣٥ ثانية) إلا أنها مع ذلك لديها القدرة

على استرداد قدرتها ومواجهتها، كما تشير استجابتها المتضمنة وجود (وحوش) إلى عدم قدرتها على التوحد الوثيق بالناس الحقيقيين ، كما يكشف (البغبغان)عن الاتجاهات السلبية وعدم الكفاءة وإلى احتمال دفاعات الخنوع السلبي ضد العدوانية، كما كشفت استجابتها عن وجود انشطارات حدثت لصورة الجسم لديها، حيث مالت استجابتها إلى المتجزئ والتفتت لأجزاء جسمية مثل (راسين .. شنب .. من غير رجلين .. رجليهم ملى مصش موجودة) كما شاعت التخييلات العدوانية المصاحبة لتمزيق الجسم (ممكن يكون الوحشين .. قطعوا رجليها وإيديها وقطعوا راس البغبغان كمان .. بقية جسمه ممكن يكون مقطوع) مما يشير إلى صورة جسم مشوهة ناقصة، كما يفصح اختيارها للحيوانات السلبية والتواكلية.

#### البطاقة الثالثة:

زمن الرجــع: ثلاث ثواني

الزمن الكليى : دقيقتة

#### مرحلة الأداء

- دي فراشة صغيرة
- دول زي الفران الصغيرة وده ديلهم وآدي رجليهم هما زي بعض بالظبط.
  - الاتتين دول زي اتتين يا راجلين يا سنتين بيعملوا حاجة .

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه إللي خلاكي تحسى إن دى فراشة ؟

شكلها باين خالص إنها فراشة آدى جناحها ونفس تقسيمتها بالظبط بس ملهاش جسم جسمها اللي في النص مش موجود وشنبها مش موجود.

- الفران دول حالتهم إيه ؟

فران عادية صغيرة بتجرى لما تشوف حد وطبعا مقززة ولازم نموتها عشان مضرة

- الاتنين دول رجالة ولا ستات ؟

هما رجالة أو ستات مش متحدد أوي يعني هماراسهم راس رجاله بس ليهم صدر زي الستات ولابسين كعب مش متحددين.

- طيب بيعلموا إيه ؟

مش عارفة أقول ولا لأ المنظر شبه الطهاره كده الواضع إن الاتنين دول بيساعدوا في طهارة بنت أهي هي في النص نايمة على الأرض وماسكين رجليها عشان متتحركش والداية هي اللي حتطاهر طبعا ودول على فكرة زي سمكتين بيعوموا في المية.

- ممكن توصفي لي البنت اللي نايمة على الأرض.

باين إنها نايمة على ضهرها وآدي رجليها وطبعا عريانة ومش باين وشها ولا إيديها.

#### تفسير المحتوى:

- نجد اختيار (س) (للفراشة) يشير إلى الإحساس بالهشاشة والضعف ويعكس اختيارها (للفئران) حذرها عند إقامة علاقة اجتماعية وشعورها بالسلبية وعدم الكفاءة في حين يشير اختيارها (للأسماك) إلى الاعتمادية والرغبة في الحماية الأمومية الزائدة وتظهر همنا مسرة أخرى حيرتها في تحديد جنس الأشكال الإنسانية الموجودة بالبطاقة (مش متحدد أوي .. يعني هما راسهم راس رجالة بس ليهم صدر زي الستات ولابسين كعب .. مسش متحددين) ونلاحظ في استجابتها لتلك البطاقة إحياء لمشهد خبرة الختان التي تعرضت لها (دول بيساعدوا في طهارة بنت ..) مما يعكس تأثير ذلك المشهد على حياتها التخييليه.

## البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقتان

## مرحلة الأداء

- ده زي الوحــوش الــلي بتطلع في التليفزيون في أفلام الرعب وشكله يخوف أوي والواضـــح أنه معندوش عينين دي إيده ودي رجله وده ديله شكل الوحوش اللي كانت موجودة في العصور الحجرية وهو ماشي في الغابة مش شايف حاجة قدامه.
  - ٧ ده زي الضرس المسوس التعبان.
    - ۸ دول زي الودان.
    - > ودول كده زي العيون الثاقبة.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إنه وحش؟

شكله وحش أوي وضخم يعني لوحد شافه أكيد حيخاف منه كمان جسمه أكنه متقطع متبهدل مش عادي واپده معووجه ورجله أكبر من بقية جسمه ممكن يكون إتخانق مع وحش تانى وقطع أجزاء من جسمه نهشها يعنى فبانت كده.

- ليه الضرس ده شايفاه مسوس ؟

شكله مش طبيعي وفيه نتوءات غريبة شكله مريض وعشان كده مخلوع.

- ليه خلاكي تحسي إن دي ودان ؟

طويلة زي الودان بالظبط وشكلها يبان لو قلبناها كده زي العين برضه.

## تفسير المحتوى:

ظهر في استجابة (س) ما يشير إلى أن (الوحش أعمى) حيث ذكرت (س) (الواضح إنه معندوش عينين) مما يعكس الخوف من الخصاء كما تشير استجابتها إلى تصورها للواقع الخارجي المهدد (الغابة) وتكشف في الوقت نفسه عن صورة للأب المخيف غير القادر على الحب والعطاء. كما تشير تداعياتها المتضمنة (الودان – العيون الثاقبة) إلى الشعور الشديد بعدم الأمن وأنها غير مطمئنة للعالم من حولها كما يتضح إحساسها بالعجر والضمعف أيضما (الضرس المسوس التعبان) كما عكست استجابتها تعرض الجسم للأذى والعدوان (قطع أجزاء من جسمه .. نهشها .. جسمه أكنه متقطع ومتبهدل .. ايده معووجه .. رجله أكبر من جسمه) مما يشير بالمثل إلى صورة الجسم الممزقة الناقصة.

# البطاقة الخامسة:

زمن الرجـــع: ثلاث ثواني

الزمن الكليى : دقيقة

# مرحلة الأداء

- ده تمساح وده تمساح زي بعض بالظبط باين نص جسمهم بس الاتنين فاتحين بقهم يمكن حيفترسوا حاجة أو حياكلوا حاجة أو ينهشوا بني آدم وياكلوا.

– < > ۸ مش قادرة أشوف حاجة غير كده.

#### مرحلة الاستقصاء

- ایه خلاکی تحسی إنهم تماسیح ؟

شكلهم باين أوي نفس بق التمساح وبداية جسمه.

- إيه حالة التمساح ده ؟

هو قوي جدا بس شكله مخيف ومفزع طبعا مستعد لأكل أي حد وافترسه.

- ممكن توصفي لي التمساح ده ؟

ده بقــه وده جسمه اللي باين هنا أما بقية جسمه فمش موجود والحته دي تشيه الملقاط برضه.

## تفسير المحتوى:

تشير استجابات (س) إلى تصورها المتخيل للموضوعات العدوانية في العالم الخارجي والمهددة للذات والتي يتمثل إيذاؤها في الالتهام الفمي (فاتحين بقهم ... حيفترسوا حاجة أو حياكلوا حاجلة مما يعكس الخوف الشديد من تعرض الجسم للإيذاء كما أشارت استجابتها إلى صورة الجسم الناقصة (بقية جسمه فمش موجود) كما ظهر القلق بشأن وقلوع عدوان وإيذاء على الجسم (مستعد لأكل أي حد وافتراسه .. أو ينهشوا بني آدم وياكلوه) كما ظهررت الاتجاهات السلبية وعدم الكفاءة واحتمالية قلق الخصاء لديها (الملقاط).

# البطاقة السادسة:

زمن الرجـــع : ثلاث ثواني

الزمن الكلـــي : دقيقتـان

# مرحلة الأداء

- دي عامله زي الرئتين.
- وده زي المرئ اللي في النص ده.
- والحتتين دول زي اللوزتين اللي في الزور.
- والجزء الكبير زي سجادة قديمة مش حلوة.
- والجزء اللي تحت ده عقرب .. مش قادرة أشوف حاجة تاني.

#### مرحلة الاستقصاء

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي رئتين ؟

شكلها زي ما كنا بنشوفها في كتب العلوم زمان بس شكلها رئتين تعبانين يمكن فيهم مرض معين مثلا الطويل ده هو المرئ أما الجزئيين الصغيرين دول لوزتين.

- طيب ليه شفتي دي سجادة ؟

عشان التظليلات اللي فيها بتحسسني إنها خامة السجاجيد وزي ماتكون متربه .

- ليه شايفه إنها سجادة قديمة ؟

شكلها موبر ومترب ومش حلو عاملة زي سجاجيد الفلاحين.

- ليه حسيتي إن الشكل اللي تحت ده عقرب ؟

مش شكله هو مش باين كله بس باين الإيدين بتوعه اللي فيهم سن حامي عشان يموت بيه أي حد يقرب منه.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابات (س) اهتماما شديدا بالجسم يتضح من خلال الاستجابات الشريحية (رئتين .. المرئ .. اللوزتين) حيث أنها استجابات تؤكد انشغال (س) بجسمها وتعكس تطك الاستجابات التشريحية إنشطارات الجسم والعجز عن التكامل والذي يشير إلى ضعف الأنا وعدم تماسكها كما تعكس أيضا مؤشرات القلق والمشاعر الاكتئابية مع كفوف جنسية عالية تتعلق بقلقها إزاء الدور الجنسي ويشير اختيارها للأجزاء العليا من الجسم (الرئتين .. المرئ .. اللوزتين ..) دون الأجزاء السفلى إلى استخدامها لميكانزم العارل حيث قامت بعزل الجسم الأنثوي عن الأنوثة وتشير استجابتها أيضا إلى وجود ميول عدائية (ده عقرب .. الإيدين بتوعه اللي فيهم سن حامي عشان يموت بيه أي حد يقرب مسنه) إلى جسانب شعور بالعجز أو التدهور (سجادة قديمة .. شكلها موبر ومترب).

# البطاقة السابعة:

زمن الرجيع : عشر ثواني

الزمن الكليي : دفيقة

#### مرحلة الأداء

- دول زي شخصين زعلانين من بعض وبيتعاتبوا كل واحد عمل إيه في التاني.
- اللي تحت ده عامل زي الصخور أو حاجات متكسرة قاعد عليها الشخصين دول.
  - الجزء ده اللي تحت عامل زي الرئتين.
  - ده زي ديل القطة ودي زي زلومة الفيل.
    - الجزء ده زي الصحراء،

#### مرحلة الاستقصاء

- الشخصين الزعلانين دول رجالة ولا سنات ؟

مش باین خالص شکلهم غریب مش متحدد بس هما باین إنهم زعلانین أوي ومش باین إنهـ م حیتصـالحوا عشان کده بعد ما حیخلصوا خناق کل واحد حیمشی فی طریق غیر التانی.

- ليه حسيتي إن دول زي الصخور أو الحاجات المتكسرة ؟

شكلهم باين إنهم صخور اللون والشكل موضحين كده.

- فين بقية القطة ؟

مــش موجود غير ديلها بس الواضح عندي هو الديل بس ودي زلومة فيل وهو نفسه مش باين لكن شكلها باين إنها زلومة.

- ايه خلاكي تحسى إن دي صحراء.

شكلها أكنها فيها صخور وطوب وحتت مش متساوية.

# تفسير المحتوى:

تشيير استجابة (س) إلى عدم قدرتها على إقامة علاقة شخصية دافئة (شخصين زعلانين من بعض .. مش باين إنهم حيتصالحوا ... مش مبسطوين .. كل واحد حيمشي في طريق غير التاني) كما تعكس أيضا شعورا بالعجز والسلبية وعدم الكفاءة (صخور أو حاجات متكسرة) وظهرت مرة أخرى استجابات تتعلق بالتمزق والتفتت لأجزاء جسمية (ديل .. زلومة) مما يؤكد استخدام (س) لميكانزم الانشطار الذي سبق استخدامه في البطاقات الأخرى كما عكست استجابتها شعورا بالحرمان العاطفي والوحدة إلى جانب الشعور بالضيق أو الحصر (صحراء) ونامح في الاستجابة لتلك

البطاقة ما يشير إلى اضطراب الهوية الجنسية (مش بابن خالص شكلهم غريب مش متحدد).

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجيع : خمس ثواني

الزمن الكليي : دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دول زي حيوانين مش عارف هما إيه بالظبظ بيهربوا من حاجة والعة.
  - اللي في النص دي أشجار بتتحرق وبتكسر غصونها وبتقع أوراقها.
    - واللي تحت دي النار اللي بتحرق الأشجار وده ممكن يكون كوخ.

#### مرحلة الاستقصاء:

- الحيوانين دول اسمهم إيه ؟

مش عارفه أحددهم بالظبط بس هما ممكن يكونو ا تعالب مثلا.

- إيه حالتهم ؟

هما خايفين يمكن من الحريقة وعاوزين يهربوا بسرعة قبل ما يتحرقوا.

- ممكن توصفي لي التعالب دي ؟

آدي رجليهم الأربعة وراسهم وآدي ديلهم.

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي أشجار ؟

شكلها ولونها أخضر ومفرعة بس هي ملهاش جذر يظهر اتحرق من النار.

- إيه اللي خلاكي تقولي إن دي نار ؟ وده كوخ ؟

النار لونها أحمر وشكلها زي حاجة مولعة ملهلبة والكوخ بيبقى شكله مثلث زي كده.

# تفسير المحتوى:

أشارت إستجابة (س) إلى الشعور بالضعف والقلق والسلبية (حيوانين بيهربوا من حاجة) كما عكست أيضا إحساسها بالعجز الذي سبق ظهوره في بطاقات أخرى (أشجار بتتحرق وتكسر غصونها وبتوقع أوراقها .. بس هي ملهاش جذر) وقد يعكس الكوخ الشعور بالدونية.

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجــع: ٣٥ ثانية

الزمن الكليب : ٥٥ ثانية

#### مرحلة الأداء:

- شكل الصورة دي غريب جدا (مش عارفة أشوف فيها أي حاجة)
  - فترة صمت خمس ثواني.
  - (بجد مش شایفه فیها حاجه)

# تفسير المحتوى:

وباستجابة (س) السلبية لهذه البطاقة إنما تشير إلى ميلها للانسحاب أمام المواقف الانفعالية المهددة والذي ظهر أيضا من خلال تفسيرنا للرسم والقصة والأسئلة حيث أشار إلى لجوئها للحلول الانسحابية والانزواء.

## البطاقة العاشرة:

زمن الرجــع: ١٠ ثواني

الزمن الكلي : دقيقية

# مرحلة الأداء:

- الجزء ده وده عاملين زي الفران السودا.
- الجزئين الحمر دول زي الدم المتجلط ، دم كتير أكيد نازل من جرح بس هو مش باين هنانازل منين.
  - دول زي كلبين قاعدين في الأرض وباصين لفوق.
    - ( مش قادرة أشوف حاجة تاني في الصورة دي)

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه خلاکی تحسی إن دول فران ؟
- شكلهم باين عليه سود ووحشين أوى.
  - حالتهم إيه ؟

عادي فران ضعيفة بس مقرفة الواحد بيتقرف منها.

- ليه قلتي إن الجزئين دول دم ؟

شكلهم ولونهم الأحمر وهما أكنهم قطرات دم نقيلة مش خفيفة حتى لونها مش زي الدم العادي بتاعنا لأدي قطرات تخينه متجلطة.

- ممكن توصفى لى الكلبين دول ؟

كلبين بيلعبوا مع صاحبهم وباصين له قاعدين تحت رجله وهو بيلاعبهم.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (س) تخوفها من إقامة علاقة بالآخر في العالم الخارجي وسلبيتها أيضا (الفئران) كما تشير رؤيتها (للام) في البطاقة إلى الدفعات العدوانية المسيطرة والتي يصبعب عليها إخفاؤها تجاه الواقع الخارجي من حولها وموضوعاته أيضا وتعكس استجابتها على تلك البطاقة أيضا سلوكها المستسلم السلبي (كلبين قاعدين تحت رجله).

# ملخص نتائج الحالة رقم (١)

كشفت نتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي التي تم تحديدها ، وفيما يلي عرض لأهم الملامح:

- صحورة الجسم لحدى (س) محزيج من الملامح الذكرية والأنثوية مما يكشف عن اضطراب الدور الجنسي لديها فضلا عن كونها صورة جسم ناقصة مشوهة كما نلحظ محن استجابتها لبطاقات الروشاخ اهتمامها بالأجزاء العليا للتكوين الجسمى (راس .. عيون .. ودان .. بق .. الرئتين .. المرئ .. اللوزتين) وعدم الاهتمام بالأجزاء السفلى مما قد يشير إلى العزل .. عزل الجسم الأنثوي عن الأنوثة والمخاوف المتعلقة بتفجر الرغبة الأنتوية لديها مما يشير إلى اضطراب الهوية الجنسية والقلق إزاء دورها الجنسي.

انخفاض تقدير الذات حيث سادت مشاعر الدونية فصاحبت صورة الذات الشعور
 بالعزلة والنقص والوحدة فضلا عن الإحساس بالعجز.

- الحاجـة إلى القوة وإلى محاولة تعويض ما تشعر به من ضعف وعجز كما ظهرت الحاجة إلى الاعتماد على الأم للحصول على الحب والرعاية والحاجة إلى تقدير الذات من قبل الأخرين.
- ظهر الواقع الخارجي محبطا ومهددا بالخطر ، وغير آمن ومن ثم فقر التواصل معه والانســـحاب المتزايد إلى محور الجسم فالعلاقة بأفراد ذلك الواقع تتسم بالسطحية وفقر الجانب الوجداني.
  - استخدمت (س) الإسقاط ، والانشطار ، والثنائية الوجدانية ، والعزل.
  - ظهرت صورة الأم الحامية الراعية وإن كانت تتسم العلاقة بها بالثنائية الوجدانية.
- ظهر القلق من تعرض الذات للإيذاء البدني والقلق المرتبط بتقبل الذات من الموضوعات في العالم الخارجي.
- الصراع بين الحاجة لتقدير الذات وعدم قدرة الذات على التواصل مع الآخرين فضلا عن الصراع المتعلق بالتعيين الجنسي حيث اضطراب الهوية لديها.
- الأنا لديها تتسم بالسلبية والضعف والعجز كما جاءت القصص الخاصة بها بشكل مترابط البنيان وإن لم تضع نهايات لها مما يعكس عدم كفاءة الأنا لديها في وضع حلول مناسبة فلجأت للانسحاب.
- ظهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر فلم تشر (س) في استجابتها ما يعكس طبيعة تلك العلاقة وقد يرجع ذلك للسياق الاجتماعي الذي توجد فيه (س).



# الشكلالأنستوى

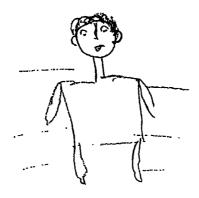

الشكل الذكرى



# حالة رقم (٢)

١- ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاســــ : (ن)

الســـن : ۲۱ سنة

المهنة الحالية : طالبة بالسنة النهائية - كلية التجارة - جامعة عين شمس.

محــل الإقامــة : شارع كامل البحيري من شارع العشرين - عين شمس.

الأب : ٥٨ سنة - موظف بأخبار اليوم.

الأم : ٥٠ سنة - لا تعمل.

عدد الأخسوة : سنة (٤ ذكور ، ٢ إناث).

السن عند إجراء عملية الختان : ١٠ سنوات

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونه من ثلاث غرف وصالة والدها موظف بأخبار البوم ووالدتها ربعة بيت غير متعلمة ، لها ست إخوة أختها الكبرى تعمل في بنك والصعفرى بالثانوية العامة ولديها أربعة من الأخوة الذكور الأخ الأكبر متزوج ولديه أبناء ويعمل موظف بإحدى الشركات ولديها أخ موظف بوزارة الزراعة وأخ موظف في إحدى المصانع وأخر خرج من المدرسة في المرحلة الإعدادية لعدم رغبته في استكمال دراسته ويعمل في إحدى الورش.

- وعن العلاقة بالأم ذكرت (س) الآتي : ( ماما طيبة جدا وحنينه وأنا باحبها بس هي عصبية وعشان كده مقدرش أكلم معاها مفيش أساسا علاقة بيننا غير الكلام العادي .. مثلا حضرت الأكل تعالي كلي " .. " راحة فين " .. " حترجعي إمتي " .. لكن عمري ما اكلمت معاها في حاجة تخصني أو مشكلة مضايقاني هي دايما مشغولة في شغل البيت وفاكرة إن ده هو دورها وبس) أما عن علاقتها بالأب فذكرت (بابا جامد معانا أوي ومحدث يقدر يكلمه في حاجة ولا ماما حتى هي غلبانة جنبه وعلاقتي ببابا شبه منعدمة بيرجع من شغله ينام ولما يصحي يقعد طول الوقت با إما يزعق أو يطلب في

طلبات بس ما أنكرش إني باحب بابا وماما كتير وباحترمهم دول هما اللي تعبوا فيا وربوني بس كان نفسي أكام معاهم وآخد رأيهم في حاجات كتير وبالذات ماما وكان نفسي ما أحسش بالرعب الفظيع ده لما بابا يرجع من الشغل أنا أهو في الجامعة دلوقتي ومع كده باترعب من وجود بابا في البيت ما أعرفش ليه جو البيت بيبقي مخيف ومش عارفه أعمل حاجة براحتى ولا أقدر أفتح كاسيت ولا تليفزيون ولا أقدر أكلم في التليفون براحتي حاجة رعب يعني).

- وعند حديثها عن الأخوة ذكرت (كل واحد من إخواتي في حاله يمكن أخويا الكبير مسا يعرفش أنا في سنة كام ولما يبجي يزورنا لازم يعمل منظر قدام مراته فيزعق لي أو يسزعق لأخستي عشسان يبان حمش يعني زيارته بتبقى نكد ليا بصراحة واخواتي المسبيان واخدين حقهم في البيت بيخرجوا براحتهم وبيكلموا في التليفون لحد الصبيح وباب مبيكلمش معاهم خالص في رأيه إن الولد يعمل اللي عايزه لكن إحنا لأ عشان كده أنا واختي في حالنا واخواتي الصبيان في حالهم وكتير أختي بتيجي تشتكي لي من المعامسلة الجسامدة لاخواتسي أو لسبابا ليها وطبعا ده بيأثر على تركيزها ومذاكرتها وبتصعب عليا).

- دخلت (ن) المدرسة في سن ٧ سنوات وكان مستوى تحصيلها متوسطا ومن المواد المفضلة لديها الرياضيات ومن المواد المكروهة اللغة العربية ولم تشترك طوال مراحل دراستها في أية جماعات مدرسية وعن علاقتها بالمدرسين ذكرت (ن) الآتي: (أنا في كل سنة كان ليا مدرسة أحبها وأعشقها كانت بالنسبة لي كل شيء باحبها بشكل جنوني وأعيه كان ليا مدرسة أحبها وأعشقها كانت بالنسبة لي كل شيء باحبها بشكل جنوني وأعيه ما وأكتب لو مجتش المدرسة في يوم وأقعد معاها في الحصص الفاضية كانت طيبة معايها تكلم معايا في كل حاجة مزعلاني أما في ثانوي فكان فيه مدرس دايما أستشيره في كل مشكلة تقابلني ولما كنت أروح البيت أشوف الفرق في المعاملة بينه وبيه المدرس بيكلمني براحة ولو حتى رأيه مختلف عني لكن بابا كان جامد وميديش لحد الفرصة يعبر عن رأيه لولا المدرسين والمدرسات دول مكنتش نجحت في ولا سنة) وعن العلاقة بزملاء الدراسة ذكرت (ن) الآتي: (كنت دائما بأفضل أقعد مع مصداقات كيرة بس كنت بأحس إن الصداقات الكثير ممكن تخليني أنعرض لمشاكل كيتير يزعلوني أو يخاصموني ومذاكرتي نتأثر عشان كده كنت باصاحب مدرسيني كيرس بس طبعا بعد المدرسة كان لازم يبقى ليا أصحاب في الجامعة وحاولت أكون

صداقات عشان ألاقي حد أكلمه ويونسني بس لقيت إن مفيش حد مخلص أمين ممكن أخسليه صديق عشان كده قعدت فترة أروح الجامعة وأقعد لوحدي في المحاضرة بس لقيت إني محتاجة لحد معايا أكلمه وأشكي له حاجة مضايقاني أو اسأله في حاجة مش فهاماها فحاولت أتعرف علي مجموعة بنات طبعا مش ولاد أنا مليش علاقة بالولاد في الجامعة لأنسي مستربية كويس وعلاقتي معاهم محدودة ومرة إتخانقت مع اتنين من أصحابي الولاد علشان قالوا عليا كلام مش ظريف وعشان كده زمايلي كانوا كلهم بنات ومع كده كنا برضه مش أوي مع بعض برغم إنهم كانوا ظراف بس محستش بيهم لكن كسنت بابقي مبسوطة أوي لو حد منهم قال عليا شيك أو حلوة لأني محبش حد ينقدني ويقسول لسي شكل لبسك مش حلو ولا شكلك تعبان أو مرهق عشان كده كنت بأحاول دائمها ما انزلش من البينت إلا وأنا مهتمة بمنظري ومتمكيجه ولابسه حلو عشان أبان حلوة ليهم ومحدش يضايقني بتعليق سخيف وكمان أغيظهم وأبقي أحسن منهم.

- هوايتها: القراءة ، القراءات المفضلة: القصص البوليسية.

- وفيما يتعاق بخبرة الختان ذكرت (ن) أنها كانت في العاشرة من عمرها حينما أجبريت لها تبلك العملية من قبل "الدايه" وكان مكان إجرائها "البيت" ووقتها "بعد المغبرب" في موسم الصيف وكانت الأداة المستخدمة كما ذكرت (ن): (كان موس شبكله غبريب طويل شويه عن موس الحلاقة أنا فاكرة شكله كويس أوي وفاكره إن الدايه مسخنتوش استعملته علطول من غير تسخين) ولم تستعن الدايه بأي مخدر وحول تلك الخبرة تقول (ن):

(في اليوم ده ضحكوا عليا ماما وستى وقالوا إن الدايه حتيجي تكشف علينا أنا وبنت خالتي وسألت ماما عن السبب في كده قالت لي متسأليش كتير وطلعنا عند خالتي وجت الدايه ومعاها ست تانيه وكان معاهم شنطة وفاكرة كويس إن شكلهم كان وحش أوي وحسيت ساعتها بالخوف وأنا اللي دخلت الأوضه الأول وبعدما نمت على الأرض ماما ندادت على أخويا وساعتها شفت الدايه بتطلع من شنطتها موس خفت وصرخت ماما مسكنتي جامد من إيديا وأخويا مسكني من رجليا والست التانيه حطت قماشة على عنيا وبعدما حصلت الطهارة قعدت أصرخ جامد وأعيط من شدة الوجع وفضل الوجع ده أد إسبوع وقالت الدايه لماما إن أنا وبنت خالتي المفروض ما نشوفش بعض الفترة دي عشان (منتشهرش) ومكنتش عارفه معناها ولما سألت عن معناها عرفت إن البنات

اللي تتطاهر مع بعض لازم ميشوفوش بعض عشان "ميتشهروش" يعني لو شافوا بعض ممكن واحدة فيهم متخلفش تانى وده زي إللي عندها الدورة ودخلت على واحدة معتجوزه جديد أو حامل فالمجوزة جديد ممكن متخلفش والحامل ممكن متخلفش تاني بعد كدة وقعدنا فترة أنا وبنت خالتي منشوفش بعض .. اللي مش قادرة أنساه منظر المــوس كـان شـكله بشع ولحد دلوقتي أنا باخاف من شكله ده كان موقف رهيب .. والواضح أن الدايم كانت مش فاهمة حاجة لإن بعد الطهارة حصل نزيف كتير وساعتها رشت حاجة لما ماما سألتها ده ايه ؟ قالت دى كلونيه عشان تظهر الجرح بس أنا متأكدة إنها كانت زي مية نار حرقتني جدا وخلتني تعبانه فترة طويلة بعدها .. بعد الموضوع ده زعلت من ستى وماما وقعدت فترة مكلمهموش بس بعد كده ستى كلمتنى وقــالت لـــى إن الموضـــوع ده ضروري عشان البنت تكون مؤدبة وهادية من ناحية الجينس أما الجزء اللي انشال في العملية دي ماما خدته وشالته عندها وبعدها بأسبوع قالت لى خدى إرميه في مدخل أو منور أي بيت لناس كويسين تحبى تكوني زيهم في أخلاقهم من غير ما حد يشوفك وفعلا عملت اللي قالته وفي مرة سألت ماما : ليه مطاهر تنيش عند دكتور ؟ قالت لى الدكاترة مبيعملوش العملية دى واحنا كلنا اتطاهرنا على دايه بس مرة جت واحدة جارتنا وقالت لماما إن فيه دكتورة بتعملها في عيادتها وعرضت على بابا الحكاية دي قال لها تطاهر عندها أختى الصغيرة وفعلا اتطاهرت من فترة عند الدكتورة دى ولما حكت لى على اللي حصل حسيت أنى متضايقة من مامـــا والـــلى عملته فيا عشان أختى ما حستش بحاجة والدكتورة بنجتها وبعد الطهارة رجعت البيت مش موجوعة بالشكل اللي أنا كنت فيه).

# ٧- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

# (١) رسم الشكل الأنثوي:

بدأت (ن) برسم السرأس وبداخها العين والحواجب والأنف والفم ثم رسمت الشعر وقسامت بتظليله ثم رسمت الأكتاف والذراعين ثم الصدر ورسمت خط الوسط وقامت برسم خطان يمثلان الملابس التي على الجسم وقامت بالتأكيد علي خط الوسط ثم رسمت الأرجل وقامت بمحوها ثم أعادت رسمها مرة أخري وقامت برسم الأزرار ومربعان يمثلان جيبان علي الملابس ثم قالت (دى جيوب بتاعت الفستان عشان تحط إيديها في جيوبها وتتعايق بيهم أدام الناس).

#### القصة:

(البنت دي عارضة أزياء واقفة كموديل تستعرض فستانها للناس وتغيظهم بيه وبحلاوته بس هي خايفة من أن الناس تكون بتكلم علي إن فيه حاجة مش مظبوطه في شكلها أو مكياجها أو لبسها عشان الموديل لازم تكون حلوة في كل حاجة بس هي مش عايزة تبين قاقها ده عشان كده بتضحك وشكلها عادي مش مكشر عشان ميتضايقوش منها ..).

# الأسئلة:

| ۱- ماذا تفعل ؟              | واقفة تستعرض فستانها علي الناس.    |
|-----------------------------|------------------------------------|
| ۲- کم عمرها ؟               | ٠ ٢سنة                             |
| ٢- هل هي منزوجة ؟           | لأمش متجوزة                        |
| ٤ - هل لها أطفال ؟          | لأ معند هاش                        |
| ٥- ما هي وظيفتها ؟          | بتشتغل مليكان موديل يعني.          |
| ٦- ما هو مستوي تعليمها ؟    | طالبة جامعية (ثالثة جامعة).        |
| ٧- ما هي آمالها ؟           | إن الـــناس تشاور عليها وتقول دي   |
| •                           | أجمل واحدة في عارضات الأزياء.      |
| ۸– هل هی ذکیة ؟             | م <i>ش أوي.</i>                    |
| " - هل هي صحيحة الجسم ؟     | جسمها مش مظبوط بس اللبس            |
| •                           | بيداري عيوب الجسم.                 |
| ١٠ - هل هي جميلة ؟          | هي مش جميلة بس مهتمة بالمكياج      |
| •                           | واللبس اللي بيخليها قمر يعني المثل |
|                             | بيقول "لبس البوصة تبقي عروسة".     |
| ۱۱ – مع من تسكن ؟           | مع أهلها إخواتها وأبوها وأمها .    |
| ١٢- هل تفضل أمها أم أباها ؟ | لا دي ولاده الاثيــن مش بيريحوها   |
|                             | في الكلام.                         |
| ١٣– هل لها أخوة أو أخوات ؟  | أيوه ليها أختين وأربع صبيان.       |
| ١٤- ما هو مستوي تحصيلها ؟   | كويس معقول يعني.                   |
| ١٥– هل هي قوية البنيه ؟     | مفيش بنت قوية جسمها عادي لا        |
| -                           |                                    |

قوية ولا ضعيفة بس طبعا مش زي الولد ، الولد جسمه بيبقي أجمد منها.

١٦- هل هي صحتها جيدة ؟

شخلها كموديل خلي صحتها التدهورت عشان الشغلانة دي متعبة أوي وبتحتاج منها جهد كبير.

١٧- ما هو أفضل جزء في جسمها ؟ لماذا ؟

مـش قـادرة أحدد بالظبط بس أنا شـايفه إن أحسـن حاجة فيها لبسها جميل أوي ومنسق.

١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمها ؟ لماذا ؟

ايديهـــا ورجليها وحشين أوي عشان مش حلوين.

١٩ - هل هي سعيدة ؟

سعيدة عشان لا بسة حلو.

٠٢٠ هل هي عصبية المزاج ؟

لأمش عصبية.

٢١- ما هي مشكلاتها الأساسية ؟

إنها مش لاقية حد طيب تثق فيه في الدنيا دي.

٢٢ - ما هي اهتماماتها المعتادة ؟

بتهــتم بمظهــرها عشان تغيظ بيه الناس وتضايقهم قبل ما يضايقوها.

۲۳- ما هي مخاوفها ؟

بتخاف من إن الدنيا تكون مخبية لها أي حاجة وحشة.

٢٤ ما الذي يحزنها ؟

إن حد يضايقها أو يكلم عليها.

٢٥ - ما الذي يغضبها ؟

إن حد يستفزها أو يهينها. إذا حد اتخانق معاها.

٢٦- متي تحدد وتفقد صوابها ؟

إهتمامها الزايد بالموضة مفيش

٧٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديها.

حاجة تاني غير كده.

٢٨– ما هي أهم ثلاث أمنيات تود تحقيقها ؟

نفسها تعيش في عالم مثالي كله ملايكه يعاملوها بحب أو في مكان متغلف ببطانة ما تسمعش فيه أي صوت حتى صوتها.

| and the second of the second                                                                         | el: , 110 . 1 . va                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| تأثير رأي الناس فيها هو نقطة                                                                         | ٢٩- ما هي نقاط ضعفها ؟                                                                                                                                     |
| ضعفها الوحيدة.                                                                                       |                                                                                                                                                            |
| طيية وخدومة.                                                                                         | ٣٠- ما هي خصالها الحميدة ؟                                                                                                                                 |
| لأ ملهاش أصدقاء كتير.                                                                                | ٣١- هل لديها أصدقاء كتير ؟                                                                                                                                 |
| أكيد الناس لما بتكلم علي حد بتقول                                                                    | ٣٢– ماذا يقول عنها الناس ؟                                                                                                                                 |
| عــليه كـــلام مش حلو ممكن تقول                                                                      |                                                                                                                                                            |
| عليها وحشة مغرورة مش كويسة.                                                                          |                                                                                                                                                            |
| لازم تحبهم بس یا ریت یکونوا هما                                                                      | ٣٣- هل تحب أسرتها ؟                                                                                                                                        |
| يبحبوها.                                                                                             |                                                                                                                                                            |
| أيوه كانت بتحبها.                                                                                    | ۳۲- هل تحب مدرستها ؟                                                                                                                                       |
| قاعدة قدام المراية علطول.                                                                            | ٣٥- مـا هي النشاطات التي تقضي فيها أمتع                                                                                                                    |
|                                                                                                      | o i ar f                                                                                                                                                   |
|                                                                                                      | أوقاتها ؟                                                                                                                                                  |
| لأ مش حذرة.                                                                                          | اوفاتها ؟<br>٣٦- هل هي حذرة ؟                                                                                                                              |
| لأ مش حذرة.<br>أكيد.                                                                                 |                                                                                                                                                            |
|                                                                                                      | ٣٦- هل هي حذرة ؟                                                                                                                                           |
| أكيد.                                                                                                | ٣٦- هل هي حذرة ؟<br>٣٧- هل ستتزوج ؟                                                                                                                        |
| أكيد.<br>الراجل الطيب اللي يحبها ويقدرها.                                                            | ٣٦– هل هي حذرة ؟<br>٣٧– هل سنتزوج ؟<br>٣٨– أي نوع من الرجال سنتزوج؟                                                                                        |
| أكيد.<br>الراجل الطيب اللي يحبها ويقدرها.<br>زي ما بيعاملها حتعامله.                                 | ٣٦– هل هي حذرة ؟<br>٣٧– هل سنتزوج ؟<br>٣٨– أي نوع من الرجال سنتزوج؟<br>٣٩– كيف ستنفاهم مع زوجها ؟                                                          |
| أكيد.<br>الراجل الطيب اللي يحبها ويقدرها.<br>زي ما بيعاملها حتعامله.<br>لأ متجوزتش أصلا.             | ٣٦- هل هي حذرة ؟<br>٣٧- هل سنتزوج ؟<br>٣٨- أي نوع من الرجال سنتزوج؟<br>٣٩- كيف سنتفاهم مع زوجها ؟<br>٤٠- هل سبق لها الطلاق ؟                               |
| أكيد.<br>الراجل الطيب اللي يحبها ويقدرها.<br>زي ما بيعاملها حتعامله.<br>لأ متجوزتش أصلا.<br>لأ طبعا. | ٣٦- هل هي حذرة ؟<br>٣٧- هل سنتزوج ؟<br>٣٨- أي نوع من الرجال سنتزوج؟<br>٣٩- كيف سنتفاهم مع زوجها ؟<br>٤٠- هل سبق لها الطلاق ؟<br>٤١- هل تعاشر رجالا آخرين ؟ |

# (٢) رسم الشكل الذكري:

رسمت (ن) دائرة تمثل الرأس وبداخلها العينان والحواجب والأنف والفم ثم رسمت الرقبة والكتفين ثم الذراعين والصدر ثم خط الوسط وقامت بتأكيده ثم رسمت الأرجل وقلمت برسم خطين صغيرين يمثلان الجيوب ثم رسمت الأزرار وقامت بعمل تظليل فحوق الرأس يمثل الشعر وعند العين اليمنى قامت بعمل تظليل فسألتها (إيه ده؟) قالت (ده شاش وقطن).

الحاجات.

#### القصة:

(الولد ده اتخانق مع واحد صاحبه وضربوا بعض جامد وعينه اتعورت وخرت دم وهو ضرب صاحبه عشان عايز يآخد منه الجاكيت بتاعه وبعدين راح للدكتور حط له على عينه شاش ومكروكروم عشان تخف).

# الأسئلة:

| بيفكسر فسي الخناقة اللي حصلت مع | ١- ماذا يفعل ؟ |
|---------------------------------|----------------|
| صاحبه وإزاي الدنيا مفهاش إصحاب  |                |
| مخلصين يحبوه بصدق.              |                |

|                                      | مساحبه وإراي الدليا معهاس إصحاب          |
|--------------------------------------|------------------------------------------|
|                                      | مخلصين يحبوه بصدق.                       |
| ٢- كم عمره ؟                         | ۲۰ سنة.                                  |
| ٣- هل هو متزوج ؟                     | <b>¥</b> .                               |
| ٤ - هل له أطفال ؟                    | <i>Y</i> .                               |
| ٥- ما هي وظيفته ؟                    | طالب جامعي.                              |
| ٦- ما هو مستوى تعليمه ؟              | متوسط.                                   |
| ٧- ما هي آماله ؟                     | النجاح في دراسته.                        |
| ٨– هل هو ذكي ؟                       | ايوه.                                    |
| ٩- هل هو صحيح الجسم ؟                | مش للدرجة يعني.                          |
| ۱۰ – هل هو جميل ؟                    | ¥                                        |
| ۱۱ – مع من یسکن ؟                    | مع اهله.                                 |
| ١٢ – هل يفضل أمه أم أباه ؟           | الإنتين عنده واحد.                       |
| ١٣- هل له المنوه أو أخوات ؟          | ايوه أخين واربع بنات.                    |
| ۱۶ – ما هو مستوى تحصيله ؟            | <i>کویس</i> .                            |
| ١٥- هل هو قوي البنية ؟               | لا مش قوي عشان كده صاحبه عوره            |
|                                      | في عينه.                                 |
| ١٦- هل صحته جيدة ؟                   | بيجيله كتير وجع في ضهره من كتر المذلكره. |
| ١٧- ما هو أفضل جزء في جسمه؟ ولماذا ؟ | جسمه مش أوي لكن هدومه أحسن               |
|                                      | حامية مترض بلتكويس بمكوبة هم             |

۱۷- ما هو أفضل جزء في جسمه؟ ولماذا ؟ جسمه مسش أوي لكن هدومه أحسن حاجمة متوضعة كويس ومكوية هو "جنتل مان " صراحه.

| ١٨- ما هو أسوا جزء في جسمه ؟ ولماذا ؟                                                                            | إيده ورجليه مسحللين شويه.                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٩ – هل هو سعيد ؟                                                                                                | هــو دلوقــتي مش سعيد عشان عينه                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | وجعاه.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟                                                                                          | أيوه.                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢١- ما هلا مشكلاته الأساسية ؟                                                                                    | مشكلته إنسه مبيعرفش يتخانق ولما                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                                                  | بيتخانق بيضرب ويتعور.                                                                                                                                                                                                                        |
| ٢٢- ما هي اهتماماته المعتادة ؟                                                                                   | بيهــتم بمذاكــرته عشـــان يبقى حاجة                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | كويسة والناس متعيبش عليه.                                                                                                                                                                                                                    |
| ٢٣- ما هي مخاوفه ؟                                                                                               | بيخاف من غدر الناس معاه أو أن حد                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                                                                  | يسمرق منه حاجة بتاعته وميرضاش                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                  | يديهاله                                                                                                                                                                                                                                      |
| ٢٤- ما الذي يحزنه ؟                                                                                              | لو حد أهانه أو ضربه.                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٥- ما الذي يغضبه ؟                                                                                              | لو أبوه أو أمه زعقوله قدام الناس.                                                                                                                                                                                                            |
| ٢٦- متى يحتد ويفقد صوابه ؟                                                                                       | لو حد شتمه جامد.                                                                                                                                                                                                                             |
| ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديه؟                                                                                  | السهر الكتير و بعزقة الفلوس في شرا                                                                                                                                                                                                           |
|                                                                                                                  | .111                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                                                                                  | اللبس.                                                                                                                                                                                                                                       |
| ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟                                                                          | اللبس.<br>ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان                                                                                                                                                                                                  |
| ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                              |
| <ul><li>٢٨ ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟</li><li>٢٩ ما هي نقاط ضعفه ؟</li></ul>                            | ينجح فمي دراسته ويتعلم ملاكمة عشان                                                                                                                                                                                                           |
| -                                                                                                                | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان<br>يضرب أي حد يضايقه ويغلبه.                                                                                                                                                                               |
| ٢٩– ما هي نقاط ضعفه ؟                                                                                            | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان<br>يضرب أي حد يضايقه ويغلبه.<br>ملوش نقطة ضعف.                                                                                                                                                             |
| ٢٩– ما هي نقاط ضعفه ؟                                                                                            | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان<br>يضرب أي حد يضايقه ويغلبه.<br>ملوش نقطة ضعف.<br>طيب ومش بتاع خناق وده غلط في                                                                                                                             |
| ٢٩– ما هي نقاط ضعفه ؟                                                                                            | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان<br>يضرب أي حد يضايقه ويغلبه.<br>ملوش نقطة ضعف.<br>طيب ومش بتاع خناق وده غلط في<br>الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس                                                                                           |
| ۲۹ - ما هي نقاط ضعفه ؟<br>٣٠ - ما هي خصاله الحميدة ؟                                                             | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان يضرب أي حد يضايقه ويغلبه. ملوش نقطة ضعف. طيب ومش بتاع خناق وده غلط في الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس وحشة.                                                                                                 |
| ۲۹ - ما هي نقاط ضعفه ؟<br>٣٠ - ما هي خصاله الحميدة ؟                                                             | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان يضرب أي حد يضايقه ويغلبه. ملوش نقطة ضعف. طيب ومش بتاع خناق وده غلط في الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس وحشة. اللي عارفهم مينفعوش يكونوا أصدقائه                                                              |
| <ul> <li>٢٩ ما هي نقاط ضعفه ؟</li> <li>٣٠ ما هي خصاله الحميدة ؟</li> <li>٣١ هل لديه أصدقاء كتير ؟</li> </ul>     | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان يضرب أي حد يضايقه ويغلبه. ملوش نقطة ضعف. طيب ومش بتاع خناق وده غلط في الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس وحشة. اللي عارفهم مينفعوش يكونوا أصدقائه هو أحسن منهم وعنده أخلاق.                                    |
| <ul> <li>٢٩ ما هي نقاط ضعفه ؟</li> <li>٣٠ ما هي خصاله الحميدة ؟</li> <li>٣١ هل لديه أصدقاء كتير ؟</li> </ul>     | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان يضرب أي حد يضايقه ويغلبه. ملوش نقطة ضعف. طيب ومش بتاع خناق وده غلط في الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس وحشة. اللي عارفهم مينفعوش يكونوا أصدقائه هو أحسن منهم وعنده أخلاق. بيقولوا إنه ضعيف ميقدرش يضرب       |
| 79 - ما هي نقاط ضعفه ؟<br>٣٠ - ما هي خصاله الحميدة ؟<br>٣١ - هل لديه أصدقاء كتير ؟<br>٣٢ - ماذا يقول عنه الناس ؟ | ينجح في دراسته ويتعلم ملاكمة عشان يضرب أي حد يضايقه ويغلبه. ملوش نقطة ضعف. طيب ومش بتاع خناق وده غلط في الدنيا دي اللي كلها مشاكل وناس وحشة. اللي عارفهم مينفعوش يكونوا أصدقائه هو أحسن منهم وعنده أخلاق. بيقولوا إنه ضعيف ميقدرش يضرب نمله. |

٣٥- ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع ملوش أنشطة.

أوقاته ؟

٣٦- هل هو حذر ؟

٣٧– هل سيتزوج ؟

٣٨- أي نوع من الأنسات سيتزوج؟

٣٩- كيف سيتفاهم مع زوجته ؟

٤٠ - هل سبق له الطلاق ؟

٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟

٤٢ - هي يمارس الاستمناء ؟

٣٤ - هل لديه علاقات جنسية شاذة؟

٤٤ - بمن يذكرك ؟

٥٥ - هل تحبي أن تكوني مثله ؟

- ما هو الجيد فيك ؟

- ما هو السيئ ؟

- الجزء الجيد في جسدك ؟

- الجزء السيئ في جسدك ؟

لا أيوه. بنت طيبه زيه.

بالحسني.

لأ. لأ.

٠ ٠ ٧.

٧.

٠.

مش بیفکرنی بحد.

لأ طبعا همو حاجة وأنا حاجة تانية خالص همو ليمه شخصمية وأنا ليا شخصية ماحبش أكون حد غير نفسي.

الطبيه.

مقـــدرش أكـــون رأي عن أي حاجة بسهولة يعني مهزوزة شوية.

يمكن يكون وسطى عشان رفيع .

بصراحة "العضو التاسلي " عشان شكله وحش من يوم الطهارة وأنا عسندي الإحساس ده وكل ما أسأل واحدة وألاقيها اتطاهرت عند دكتورة أو مش منطاهرة أتغاظ وأحس إنهم أفضل مني، عشان كده بأكدب عليهم وأقول لهم أنا كمان اتطاهرت عند دكتورة.

أنجــح في دراستي وأبقي حاجة كبيرة في مجال شغلي.

ما هو طموحك ؟

#### التفسير:

- ظهر نقص الضبط لنوازع الجسم في رسم (ن) للشكل الأنثوي، حيث لصقت الرأس بالجذع دون رسم العنق، حيث يشير حذف العنق إلي الانطلاق غير السوي لنوازع الجسم الأساسية يصاحبه نقص في الضبط فذلك الحذف بمثابة مؤشرا علي عدم النضيج مما يعكس نكوصا لمرحلة باكرة وافتقاد للقدرة علي التكامل بين الدفعة والسلوك التوافقي، كما يشير أيضا إلي أن هناك مشكلة رئيسية في تكامل الأنا وعدم القدرة علي التناسق بين نوازع الجسم وقوي الضبط. فالعنق هو العضو الذي يصل بين الرأس (منطقة الضبط والتفكير)، والجسم (مركز النوازع).
- كما أن رسم (ن) للعين كجيب فارغ دون رسم إنسان العين في كلا الشكلين الذكري والأنــثوي، قد يشير إلى النردد في تقبل المنبهات أو المثيرات من العين أو التمركز حــول الذات، فذلك الإغفال لرسم إنسان العين بمثابة إسقاط أقل إرادية وأكثر براعة للــتعامي، فــالعين المغــلقة وكأنها تغلق بإحكام على العالم خارجها كي تركز بشكل أفضــل عـلي نرجسيتها الجسمية. فالعين هي العضو الأساسي للاتصال المباشر مع العــالم الخارجي، وحذف إنسان العين ورسم إطار العين فقط يشير إلي إدراك العالم بشــكل غامض وتمييز القليل من التفاصيل فيه، فالعين التي لا تري تكون في الغالب عرضا يدل على عدم النضع الانفعالي والتمركز حول الذات ، كما يشير ذلك الحذف أيضا للرغبة في الانسحاب وتجنب أي مثير.
- كما يظهر الفم المهرج المبتسم في رسم (ن) للشكل الأنثوي بوصفه محاولة لكسب القبول، وظهرت ملامح تلك المحاولة من خلال تداعياتها في المقابلة (بأحاول دايما ما أنزلش من البيت إلا وأنا مهتمة بمنظري ومتمكيجة ولابسة حلو عشان أبان حلوة ليهم ..) كما أشار عدم الاهتمام برسم الأذن في كلا الشكلين الذكري والأنثوي إلي رغبة (ن) في تجنب النقد، وقد تأكدت تلك الرغبة من خلال المقابلة أيضا (.. عشان أبان حلوة ليهم ومحدش بضايقني بتعليق سخيف .. لأني محبش حد ينقدني ويقول لي شكل البسك مش حلو ولا شكلك تعبان أو مرهق ..).
- رسمت (ن) للشكل الأنثوي شعرا غزيرا مشوشا ورسمت للشكل الذكري شعرا له " تسريحة " دقيقة، وتشير تلك المعالجة الخطية الفارقة للشعر بين الشكلين الذكري والأنثوي إلي الاضطراب الجنسي في صلته بالشعر المشوش.

- وظهرت اليدان ضعيفتين، مما يشير إلي نقص الثقة في التواصل الاجتماعي، كما يتضمن إغفال رسم الكفين في كلا الشكلين الذكري والأنثوي رغبة لاشعورية في عدم الاتصل بالآخرين وعدم التعامل مع البيئة المحيطة، واتضح ذلك من خلال المقابلة (الصداقات الكتير ممكن تخليني اتعرض لمشاكل كتير .. مفيش حد مخلص أمين ممكن أخليه صديق عشان كده قعدت فترة أروح الجامعة وأقعد لوحدي في المحاضرة..). وقد يتضمن إغفال رسم الكفين أيضا الخصاء اللاشعوري وكل هذا قد يعكس عدوانية تجاه الدات وتجاه الآخر ، فبتر الكفين يشير علي المستوي اللاشعوري المتخيل إلي الخصاء فضلا عن عدم الرغبة في التواصل والاتصال بالعالم الخارجي والدتعامل مع الجسم، وذلك يتضمن عدوانية تجاه الذات وتجاه الآخرين ، كما يعكس حذف الأصابع ضعف التواصل أيضا، كما يشير تشويه الاقدام وحدذف الكفوف في كللا الشكلين إلي تخييلات لاشعورية بالخصاء وتعكس تلك التشوهات الجسمية اضطرابات في صورة الجسم على المستوي اللاشعوري المتخيل.
- ويظهر الشعور بالنقص في صغر حجم الشكل الذكري وقصر حجم الذراعين وتشويهما في كلا الشكلين الذكري والأنثوي، كما يتضح اضطراب صورة الذات في رسم الشكل الأنثوي بدون عنق مع رسم (ن) للأذرع الصغيرة في كلا الشكلين ، ولم ترسم (ن) الكفين وأصابع اليد والأذن لكلا الشكلين مما يعطينا الإحساس بنقص في صدورة الجسم واضطرابها، ويعكس اضطراب صورة الجسم وجود اضطراب في صورة الذات لدى (ن).
- ظهرت العدوانية الشديدة نحو الذات لدي (ن) في إدراكها المضطرب المشوه لصورة جسمها علي المستوي اللاشعوري فضلا عما ظهر من تخييلات لاشعورية بالخصاء (بتر الأطراف).
- رسمت (ن) أرجل الشكل الأنثوي وكأنها رجل ذكرية لها دلالة جنسية تتضمن الارتباك حول الخصائص الجنسية، كما تتضمن الأقدام الصغيرة في الشكل الذكري أحاسيس التقييد واللإحراك والسلبية.
- ويشير اهتمام (ن) برسم حزام الوسط وتأكيده في كلا الشكلين الذكري والأنثوي إلي الانشخال الجنسي الزائد وصراع في التعبير عن الجنس وضبطه في نفس الوقت ، فالخصر هو الخط الفاصل بين المنطقة العليا من الجسم والمنطقة السفلي (الجنسية)

منه، كما يعكس رسم الخصر بشكل ضيق في كلا الشكلين الذكري والأنثوي الشعور بالكف والتقييد.

- اهتمت (ن) بإظهار الملابس في كلا الشكلين الذكري والأنثوي مما يجعلها تقع ضمن "نرجسيو الملابس" فالملبس وسيلتها للإغراء الجنسي والاجتماعي فاستعراض الجسم وإيراز الذات يتحقق من خلال الزينة ونرجسي الملابس يكون من الناحية السطحية اجستماعيا ومنبسطا، ولكن ذلك الميل إلي تكوين علاقات اجتماعية يحفزه شهية قوية للقبول الاجستماعي والتفوق والسيادة أكثر مما يحفزه الاهتمام الأصيل بالموضوع.. وقد ظهر ما يشير إلي ذلك أثناء المقابلة (بأحاول دايما ما أنزلش إلا وأنا مهتمة بمنظري ومتمكيجة ولابسة حلو عشان أبان حلوة .. ومحدش يضايقني بتعليق سخيف ، وكمان أغيظهم وأبقي أحسن منهم ..).

– يشــير رسم الأزرار في كلا الشكلين الذكري والأنثوي إلى الاعتماد على الأم وسوء الـتوافق وعـدم الكفاية (العجز) كما تظهر الاعتمادية الطفلية والحرمان الانفعالي أو الأمومــى في رسمها للجيوب في كلا الشكلين، فالفتاة (ن) ترغب في إشباع حاجتها إشباعا انفعاليا صريحا وهذا الإشباع الانفعالي يرتبط بصورة الأم (الدفء والحب) وقد ظهرت الثنائية الوجدانية في العلاقة بالأم (.. مفيش أساسا علاقة ببننا غير الكلام العادي .. عمري ما اتكامت معاها في حاجة .. أنا باحب بابا وماما وباحترمهم ..) وقد استمدت العلاقات مع البيئة والعالم الخارجي ذلك التناقض الوجداني الخاص بتلك العلاقـة الأولـي فـي حياة الفتاة فهي ترغب في التواصل مع الآخر (نفسي يبقي ليا صداقات كتيرة .. عشان ألاقى حد أكلمه ويونسني) إلا أنها لا ترغب في نفس الوقت (الصداقات الكتير ممكن تخليني أتعرض لمشاكل كتير ..) ومن ثم فهي في النهاية تستسلم لرغبتها في الابتعاد عن الآخر وتجنبه بتشويه الوسائل التي تمكنها من الاتصال بـ (العين - اليد - الأقدام - حذف الكفين) وتزداد رغبتها في الابتعاد والانزواء لتصل - على المستوى المتخيل - إلى حد البعد عن الواقع من أجل تجنب ما به من عدم الأمن والقلق وقد ظهر ذلك من خلال إجابتها على الأسئلة الخاصة بالشكل الأنثوي (نفسها تعيش في عالم مثالي كله ملايكة يعاملوها بحب أو في مكان متغلف ببطانة ما تسمعش فيه أي صوب حتى صوتها ..) فالواقع يشعرها بالخوف وعدم الأمن ولا يحقق رغباتها أو احتياجاتها بل هو مصدر للصراع والقلق والحرمان، ومن ثم فالتخييل لديها كان المصدر الأساسي للإشباعات وعلى هذا

ابتعدعن أرض الواقع، ويتضمن ذلك التخييل العودة إلي رحم الأم حيث الأمان والحب وهما ما تشعر الفتاة بافتقادهما في العالم الخارجي المحيط بها، ومن ثم فمن الأفضل الابتعاد عن ذلك العالم والاحتفاظ بذلك التخييل كملجأ تحقق فيه إشباعاتها، حيث ستجد فيه بالتأكيد الأمان والحماية والاحتواء المطلق.

- وتفصيح القصية التي أعطتها (ن) للشكل الأنثوي عن نرجسية اجتماعية تتبدي في الاهيتمام بالملابس والتي تشير إلي التمركز حول الذات والاستعراضية (البنت دي عارضة أزياء واقفة كموديل تستعرض فستانها للناس) كما تكشف القصة عن العدوان الموجيه للأخرين (تغيظهم بيه) وعن القلق النرجسي حول تقبل الذات من الآخرين (خابفية مين إن اليناس تكون بتكلم علي إن فيه حاجة مش مظبوطة في شكلها أو مكياجها أو لبسها ..) كما اتضحت مرة أخرى المحاولة لكسب القبول (لازم تكون حلوة في كل حاجة .. مش عايزة تبين قلقها ده عشان كده بتضحك وشكلها عادي مش مكشر عشان ميتضايقوش منها ..).
- أما القصة التي أعطتها (ن) للشكل الذكري فتكشف عن التخييلات السادية والعدوانية (ضربوا بعض جامد .. عينه اتعورت ... خرت دم) حيث تشير استجابتها (خرت دم) السي دفعات عدوانية بدائية لا تستطيع الأنا السيطرة عليها كما أنه في التحليل النفسي فإن فقء العين تتخذ رمز الخصاء بما هو تجريد من القدرة وتعطيل للوظيفة وإتلاف لعضو حيوي وقد تفصح استجابتها (صاحبة عايز يأخذ منه الجاكيت بتاعه ..) عن إسقاط للرغبة في الحصول على الحماية والدفء والحب.
- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لـ (ن) بعد رسمها للشكل الذكري والأنثوي فقد
   كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق ...
- \* اعتــبرت (ن) الملابــس أفضل جزء في الجسم وظهر ذلك عند إجلبتها علي أسئلة الشكل الأنثوي مما يشير إلي التركيز على الذات والوجدان الطفلي كما يعكس ميولها الاستعراضــية وقد تأكد ذلك من خلال إجابتها على بعض الأسئلة (واقفه تستعرض فســتانها .. بتشتغل موديل .. مهتمه بالمكياج واللبس .. سعيدة عشان لابسه حلو .. بنهــتم بمظهـرها) ويعكــس اختيارها للملابس أيضا بوصفها أفضل جزء في الجسم بالنســبة للشــكل الذكري نفس التفسير حيث أسقطت (ن) ميولها الاستعراضية على الشكل الذكري (هدومه أحسن حاجة متوضبة كويس ومكوية هو "جنتل مان" صراحة)

في حين اعتبرت (ن) الأيدي الرجل أجزاء سيئة لكلا الشكلين الذكري والأنثوي مما يعكس إسقاط إحساسها بضعف التواصل مع البيئة من حولها وشعورها بالضعف والعجز أيضا تجاه موضوعات ذلك العالم.

- \* يتضمح من استجابة (ن) للأسئلة انخفاض تقدير الذات حيث شاعت مشاعر العجز والضعف (هي مش جميلة .. صحتها اتدهورت ... مبيعرفش يتخانق ولما يتخانق بيضمرب .. ضمعيف ميقدرش بضرب نمله ..) كما ظهرت صورة الجسم المشوهة (جسمها مش مظبوط ... الولد جسمه بيبقي أجمد منها.. إيديها ورجليها وحشين .. بيجيله كتير وجع في ضهره .. وايده ورجله مسحلاين .. عينه وجعاه).
- \* ظهرت النرجسية في الاهتمام بالملابس (واقفة تستعرض فستانها .. بتشتغل مليكان .. أجمل واحده في عارضات الأزياء .. اللبس بيداري عيوب الجسم.. اللبس بيخليها قمر يعني المثل بيقول "لبس البوصة تبقي عروسة "... أحسن حاجة فيها لبسها .. بتهتم بمظهرها .. اهتمامها الزايد بالموضة .. قاعدة قدام المراية علطول .. بعزقة الفلوس في شرا اللبس ..).
- \* كما اتضحت من خلال استجابة (ن) للأسئلة صوره العالم الخارجي المحبط وغير الآمن (مش لاقية حد طيب تثق فيه في الدنيا دي .. بتخاف من إن الدنيا تكون مخبية لها أي حاجة وحشة .. نفسها تعيش في عالم مثالي كله ملايكه يعاملوها بحب .. الناس لما بتكلم على حد بتقول عليه كلام مش حلو ... بيفكر إزاي الدنيا مفهاش أصحاب مخلصين يحبوه بصدق .. الدنيا كلها مشاكل وناس وحشة ..).
- \* ويعكس اختيارها للعضو التناسلي كأسوأ جزء في جسمها مدي تأثير خبرة الختان مسن قبل الداية عليها ومدي شعورها بالدونية والغيرة من نظيراتها من الفتيات اللاتي أجريت لهسم تلك العملية من خلال طبيب ولم يتعرض لما تعرضت هي له (كل ما أسأل واحده وألاقيها اتطاهرت عند دكتورة أو مش متطاهره أتغاظ وأحس إنهم أفضل مني).

٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

البطاقة الأولى:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- شكله كده زي القناع اللي بيلبسوه الناس في الحفلات التنكرية.
- الــلي في النص دي زي واحدة مليكان لابسة فستان حلو وبتستعرضه بس من غير دماغ.
  - الشكل عامل زي حيطة مكسرة وفيها أربع فراغات.
  - اللي على الجناب دول ذي الصخور اللي بتبقي في الجبل.
    - الحتتين دول ذي "ثدي" الستات.

# مرحلة الإستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده قناع ؟

شكله زي الأقنعة السودا اللي بتبين العين وبتداري منظم وش الواحد.

- ليه قلتي دي مليكان ؟

شكلها ووقفتها هي لابسة فستان مسكم ورافعة إيديها لفوق عشان توري الفتسان للناس في عرض الأزياء بس مش باين راسها في الصورة لحد رقبتها بس.

- إيه حالة المليكان دي ؟

هي جسمها مش حلو مش جسم مليكان منتاسق ايديها صغيرة أوي وصدرها عريض ونصها التحتاني ضخم ورجلها صغيرة عن جسمها ومعندهاش قدم مش باينة في الصورة برضة

- إيه اللي خلاكي تقولي إن دي حيطة مكسرة .

شكلها مكسر مش متساوي حته نازل منها فرافيت صخور أو تراب وفيه أربع أجزاء منفذة على ضوء يدخل من الأربع فتحات دول يمكن يكون المكان ضلمه كله ودول بيدخلوا نور زي كهف ضلمة.

- ليه دي صخور ؟

شكلهم زي الصخور الضخمة اللي بتبقي موجودة في الجبال والحتت الصغيرة دي زي أ أجزاء من الجبل اتكسرت ووقعت من الجبل متفرفتة.

- ليه شايفه ده " ثدى" ؟

شكله زيه بالظبط بس مش بتاع المليكان هو جزء لوحده كده.

### تفسير المحتوي:

يظهر المتحفظ في إقامة علاقات اجتماعية مع الآخرين (القناع) إلي جانب الانسحاب الاجتماعي وإخفاء الشخصية الحقيقية (الحفلات التنكرية .. بتداري معظم وش الواحد) كما كشفت استجابة (ن) عن التمركز حول الذات والاستعراضية (مليكان لابسة فستان حسلو وبتستعرضه .. لابسة فستان مكسم .. رافعة إيديها لفوق عشان توري الفستان للناس في عرض الأزياء) وفي استجابتها (حيطة مكسرة .. نازل منها فرافيت صخور أو تراب) ما بشير إلي تحفظها في إيداء العواطف والحذر في إقامة علاقات مع الآخر كما ظهر الشعور بالوحدة والانعزالية وعدم الشعور بالأمن (الصخور اللي بتبقي في الجبل .. كهف ضلمة) والإحساس بالعجز والضعف (الحتت الصغيرة دي زي أجزاء من الجبل انكسرت .. حته نازل منها فرافيت صخور أو تراب ... متفرفته) كما يتبدي اتجاء نقبلي سلبي وقلق زائد نتيجة افتقادها للدور الحنون للأم (ثدي) وأبضا ظهرت صورة الجسم الناقصة المشوهة (بس من غير دماغ .. مش باين راسها .. جسمها مش حلو .. مش متناسق .. إيديها صغيرة أوي .. معندهاش قدم).

# البطاقة الثانية:

زمن الرجمع : عشر ثواني

الزمن الكليب : دقيقتان

# مرحلة الأداء

- ده زې دم واقع على أرضية بيضاء ودي طرطشه دم.
- دي زي البطن والجزء الأبيض ده زي الرحم اللي بينام فيه الجنين ويستريح.
  - دول زي راسين لفيلين جسمهم مش باين.
  - ممكن نقول إن دول اتنين ستات ماسكين إيد بعض وباصين لبعض.

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه خلاکی تحسی اِن ده دم ؟

لونــه أحمـر وشكله زي بقعة الدم المطرطشه على الأرض ملهاش معنى يعني ممكن تكون نزلت من أي حتة مش عارفة أحددها هي ظاهرة بقعة دم أو طرطشة دم وبس.

- ليه قلتي إن دي بطن وده رحم ؟

مـش عارفـة حاسة إن الجزء اللي في النص ده شبه صورة الرحم والجهاز التناسلي للمرأة اللي كنا بنشوفها في كتب العلوم زمان.

- ليه قلتي إن دول فيلين ؟

باين إنهم رأسين لفيلين بس جسمهم مش موجود في الصورة.

- ممكن توصفي الفيلين دول ؟

دي زلومــة الفيــل ودي ودانــه وحاطين زلومتهم في بعض يمكن بيلعبوا في سيرك وبيعرضوا العاب للناس بس بقية جسمهم مش ظاهر اللي باين دماغهم بس.

- السـتات دول ماسكين في دراع بعض من البرد عشان يدفوا بعض أو عشان بيحبوا بعض وهما الواضح إنهم بيحبوا بعض بس ممكن يكونوا زعلانين من بعض وبيتخانقوا برضه.

- طيب ممكن توصفي لي الستات دول ؟

آدي وشهم ودي إيديهم وده جسمهم ودي ركبتهم بس رجليهم مش موجودة في الصورة وكمان ملامح وشهم مش واضحة خالص وشهم رفيع وصغير عن بقية جسمهم وشكله أكنه محروق أو متشوه.

# تفسير المحتوى:

يشير استخدام (ن) ليلون الأحمر (زي دم .. طرطشه دم .. بقعة دم) إلى الدفعات العدوانية لديها وتعكس استجابتها (بقعة الدم المطرطشه على الأرض ملهاش معنى .. ميش عارفه أحددها ... هي ظاهرة بقعة دم أو طرطشه دم وبس) كبتها لئلك المشاعر العدوانية كميا ظهر الاتجاه الاعتمادي التقبلي السلبي (البطن) واهتمام (ن) بوظيفة الجهاز التناسلي (رحم) كما تعكس تلك التداعيات أيضا التخييل المتضمن العودة إلى رحم الأم حيث الراحة والحب والأمان (الرحم اللي بينام فيه الجنين ويستريح) مما يشير إلى الحاجة لحب الأم ومن ثم نلحظ الرغبة في الالتصاق بالموضوع (الأم) (اتنين سيات ماسكين في الداع بعض عشان يدفوا بعيض) مميا يعكس حاجة (ن) الاعتمادية على الأم وإحساسها بعدم الإشباع العاطفي مينها وافية المورها العطوف الحنون الدافئ ومن ثم ظهرت الثنائية الوجدانية في مينها وافيتقادها لدورها العطوف الحنون الدافئ ومن ثم ظهرت الثنائية الوجدانية في

العلاقة بها (الواضح إنهم بيحبوا بعض بس ممكن يكونوا زعلانين من بعض وبيتخانقوا برضك وقد ظهرت في استجابات (ن) ما يشير إلى التمزق والتفتت لأجزاء الجسم (رآسين .. جسمهم مش موجودة) كما عكست استجابتها أيضا صورة الجسم الناقصة المشوهة (رجليهم مش موجودة .. ملامح وشهم مش واضحة .. وشهم صغير عن بقية جسمهم وشكله أكنه محروق أو متشوه).

# البطاقة الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقة

# مرحلة الأداء:

- دي زي الرئتين.
- دول زي الكليتين دي كلية ودي كلية.
- ده زي الحوض اللي في جسمنا وده عامل زي التلج الجامد.
- دول زي عضم في الجسم بس مش عارفة عضم إيه بالظبط.
  - دول زي الجماجم.
  - ممكن دول يكونوا هياكل عظمية.

# مرحلة الاستقصاء:

ایه اللي خلاکي تحسي إن دي رئتین.

شكلها زي القفص الصدري بس على صغير بس القصبة الهوائية مش موجودة هنا.

- طيب ليه قلتي إن دول كليتين .

نفسى تدويره الكلية زي ما كنا بنرسمها زمان بس شكلها مش طبيعي.

- إيه اللي خلاكي تقولي إن شكلها مش طبيعي.

حاسبه إنها متبهدله زي ما تكون كاية مريضة أو فيها حاجه مش مظبوطة وكمان الكليتين بيكونوا جنب بعض دول منقطعين عن بعض.

- الهياكل العظمية دى ارجاله و لا ستات ؟

مش قادرة أحدد ممكن يكونوا كده أو كده على حسب.

#### تفسير المحتوى:

ظهرت الاستجابات الجزئية الكبيرة (رئتين .. كليتين .. حوض .. عضم .. جماجم .. هياكل عظمية) وتشير تلك الأجزاء البشرية التشريحية والتي ذكرتها (ن) في تداعياتها إلى اهتمامها بجسمها فضلا عما تكشف عنه من صورة جسم مفككة غير كاملة كما تعكس استجاباتها أيضا وجود سمات اكتتابية (جماجم .. هياكل عظمية) فضلا عن الافتقار للدفء العاطفي (التلج الجامد).

# البطاقة الرابعة:

زمن الرجيع : خمس ثواني

الزمن الكلــــى : دقيقتان

### مرحلة الأداء:

- ده عامل زي الطاووس بس من ضمره.
- وده عامل زي منقار البطه وبقية البطة مش موجودة.
- ممكن يكون زي الشبح الضخم اللي بيآكل البني آدميين.
  - الحتت دي زي التلج اللي في الفريزر.

#### مرحلة الاستقصاء:

ایه اللي خلاکي تحسي إن ده طاووس ؟

هو شكله إداني الإحساس ده ممكن يكون مش شكله بالظبط بس مقارب ليه نافش ريشه زيه وطريقة مشيته وكأنه عايق في نفسه زي الطاووس بالظبط .

- ممكن توصفي لي الطاووس ده ؟

دي رآسه وده جناحه والجزء ده كله ديله اللي بيتنفش لما يمشي رجله مش باينه عشان ديله كبير والمفروض يكون ملون ألوان كثير بس هو في الصورة إسود.

- ليه ده زي منقار البطه ؟

شكله مقوس زي منقار البطة وفيه أبيض زي منقارها برضه بس بقية البطة مش موجود يعنى موجود منقارها بس .

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده شبح ؟

شكله ضخم أوي ومخيف زي الأشباح اللي في أفلام الكرتون بتاع الأطفال اللي بيآكل البني آدميين أو يقتلهم ويدمر هم بالسكينة أو العصاية بتاعته يعني زي ما بيقولوا بيحب حياة الدم والقتل من غير هم يموت عشان أكلة بني آدميين وجسمه مش طبيعي.

- ليه جسمه مش طبيعي ؟

جسمه اكنه منقطع فيه نتوءات غريبة على الأطراف دي رآسه ودول إيده ودول رجليه وهما ضخمين أوي وده ديله وهو ملوش عين ده بقه ومشيته نفسها تخوف وحركه إيده أكنه حيهجم على حد يآكله وملوش صوابع.

- ليه الحتت دي زي التلج ؟

شكلها كده والنتوءات دي زي التلج اللي في الفريزر لما تكون عايزة تسيح من كتر التلج اللي فيها.

# تفسير المحتوى:

اختارت (ن) الطاووس في استجابتها مما يشير إلى النرجسية والحاجة للرومانسية وهو ما قد تاكد من قبل .. كما عكست استجابتها ما سبق وأن لاحظناه من اعتمادية وعدوانية سلبية (عدوانية - فمية) (منقار) وقد ظهرت النزعات العدوانية والتخييلات السادية أيضا في استجابتها (بيآكل البني آدميي ... حيهجم على حد عشان يآكله ...) وتعكس استجابتها لتلك البطاقة صورة للأب القاسي غير القادر على الحب والعطاء كما نستشف النزعات العدوانية أيضا في اختيار (ن) لموضوعات مثل (سكينة .. عصايه .. الدم ..) كما كشفت استجابتها عن شعورها بالخوف والضعف (شبح ضخم) وعدم الكفاءة والسلبية (شكله مخيف) وقد ظهرت تخييلات لا شعورية بالخصاء (ملوش عين) كما ظهرت العدوانية نحو الذات في إدراك (ن) المفتت والمشوه للجسم (منقار .. عسمه أكنه متقطع .. رجليه ضخمين أوي .. ملوش عين .. ملوش صوابع) كما اتضح فنقار (ن) للعطف والدفء العاطفي (زي التلج اللي في الفريزر).

# البطاقة الخامسة:

زمن الرجيع : خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- -- ده زی خفاش کبیر فارد جناحه.
- وده اللي في النص زي باب إسود مقفول.
- ده زي واحد مطلع ايده من حته هو مزنوق فيها.
  - الشكل برضه ممكن يكون فراشة شكلها حلو.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تقولي إن ده خفاش ؟
- شكله زيه ليه جناحين كبار وقرون زي بتاعه الخفاش.
  - ممكن توصفي لي الخفاش أكتر ؟
- ده جناحه ودي رجله وده اللي في النص جسمه ودي ودانه وآدي رأسه.
  - ليه قلتي إن ده باب إسود ؟
- شكله بابن فيه خط في النص يبين إنه باب مقفول ممكن يكون مصنوع من الحديد التقيل عشان لونه إسود أوى.
  - ليه اللي مطلع إيده ده مزنوق .. إيه اللي زنقه ؟
- ممكن يكون فيه ناس وحشين استغلوه طلبوا منه ينزل لحفرة معينة يجيب لهم حاجة أو كنز واتفقوا معاه إنه له نصيبه وبعدما أداهم الكنز سابوه مزنوق في الحفرة ومشيوا.
  - طيب ممكن توصفي لي الشخص ده ؟
- هو إيده بس اللي ظاهرة عشان بقية جسمه جوه الحفرة حتى رأسه مش موجودة ممكن تكون متدلدله ورا ضهره من كتر التعب ومحاولاته إنه يخرج من الزنقه دي .
  - طيب الشخص ده راجل ولاست ؟
  - لأ مش واضبح خالص أي حاجة تدل على كده.
    - طيب ممكن توصفي لمي الفراشة ؟
  - ده جسمها وده جناحها ودي قرون الاستشعار بتاعتها.
    - إيه حالة الفراشة دي ؟
    - شكلها حلو .. جميل مش وحشة يعني.

#### تفسير المحتوى:

ظهرت الاعتمادية العدوانية السلبية (عدوانية - فمية) في استجابة (ن) (خفاش) كما تظهر الرغبة في تجنب الواقع وما به من قلق وعدم أمن (باب مقفول .. مصنوع من الحديد التقيل) وقد تميزت صورة الموضوعات البشرية بالعدوانية مما يعكس صورة لواقع عدواني غير آمن مقيد للذات (ناس وحشين استغلوه .. سابوه مزنوق في الحفرة ومشيوا ..) أما استجابتها المتضمنة (فراشة شكلها حلو .. جميل) فتأتي تكوينا عكسيا ضد العدوانية ويظهر اضطراب الهوية الجنسية في عدم قدرة (ن) على تحديد جنس الشخص المذكور (لا مش واضح خالص أي حاجة تدل على كده).

# البطاقة السادسة:

زمن الرجيع : خمس ثواني

الزمن الكليى: دقيقية

# مرحلة الأداء:

- ده عامل زي نفق تحت الأرض أو جزيرة مهجورة محدش ساكن فيها.
  - ٧ ده عامل زي الجاكيت أو البلوزة و اللي في النص دي السوستة.
    - ٨ اللي فوق دي شجرة محروقة متفحمة.

# مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده نفق أو جزيرة مهجورة ؟

هو زي النفق الضيق اللي بيستخبى فيه الحيوانات الصغيرة عشان تبعد عن النور اللي ممكن يكشفها للحيوانات المفترسة وممكن يكون الشكل ده جزيرة مهجورة كمان عشان فاضية وكئيبة ومحدش بيسكن فيها من فترة طويلة عشان كده تبان إنها مكان مقبض.

– ليه شفتي ده جاكت أو بلوزة ؟

شكله باين نفس الرسمة بتاعت الجواكت والبلوزات الشيك كمان مش الرخيصة.

ممكن توصفي لي الجاكيت أو البلوزة دي ؟

آدي الكمام بتاعه الجاكيت ودي الرقبة ودي السوستة اللي في النص.

- ليه حسيتي إن دي شجرة محروقة متفحمة ؟

عشان شكلها أسود وورقها قليل جدا أكن الحريقة وقعت الأوراق كلها ومش فاضل إلا أوراق قليلة خلي شكلها وحش أوي.

#### تفسير المحتوى:

ظهر الشعور بالرفض (نفق تحت الأرض) ورغبة (ن) في تجنب العالم الخارجي بما فيله من قلق وفقدان للحب والعطاء (جزيرة مهجورة محدش ساكن فيها .. تبعد عن السنور) تلك الاستجابة التي تكشف عن رغبتها في البعد عن الآخرين في الواقع كما يظهر إحساسها بعدم الأمن في بيئتها (اللي ممكن يكشفها للحيوانات المفترسة .. تبان إنها مكان مقبض) فضلا عن إحساسها بالانعزال والرفض (جزيرة) واتضحت مشاعر العجز والسلبية وعدم الكفاءة في استجابتها (شجرة محروقة متفحمة .. ورقها قليل جدا .. الحريقة وقعت الأوراق كلها .. مش فاضل إلا أوراق قليلة .. شكلها وحش أوي) واتضحح مرة أخرى التمركز حول الذات والاستعراضية في اهتمام (ن) بالموضوعات المتضمنة الملابس (جاكيت أو بلوزة .. الشيك).

#### البطاقة السابعة:

زمن الرجع : ثلاث ثواني .

الزمن الكلي : دقيقتان .

# مرحلة الأداء:

- ده زي الصاروخ الحربي اللي بيستخدموه المحاربين في الحرب والمعارك.
  - دول بنتين بيكلموا مع بعض في موضوع مهم.
  - < دي زي القطة الصغيرة > ودي كمان قطة تانية زيها.

# مرحلة الاستقصاء:

- تقدري توصفي لي الصاروخ ده ؟

هو صاروخ صغير ودي مقدمته طالعة لفوق والحتة اللي تحت دي مقعد الصاروخ وده دخان طالع من الصاروخ من تحت.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول بنتين ؟

شكلهم باين عندهم أصه وشعرهم طويل وعاملين ديل حصان مرفوع لفوق أهوه وملامحهم رقيقة.

- ممكن توصفى لى البنتين دول ؟

آدي شـعرهم ومـناخيرهم أهي وبقهم أهوه ودي رقبتهم ودي إيديهم بس رجليهم مش ظاهرة في الصورة.

- تقدري تقولي لي ممكن يكونوا بيكلموا في إيه ؟

يمكن فيه مشكله عند واحدة منهم بتحكيها لصاحبتها عشان نديها نصيحة تحل بيها المشكلة دى بس طبعا مش حتديها نصيحة صادقة.

- ليه مش حتديها نصيحة صادقة ؟

الواضح إنها بتسمع لها ببرود مش متفاعلة معاها والمتاثرة في أي شيء.

- تقدري توصفي لي القطتين دول ؟

همــا شكلهم مش حلو زي القطط السيامي مثلا آدي ديلها ورجليها وودانها وده وشها عنيها مش واضحة أوي.

#### تفسير المحتوى:

ظهرت النزعات السادية والعدوانية (صاروخ حربي .. حرب .. معارك) كما تفصح استجابة (ن) عن الشك المتعلق بقدرة الموضوع (الأم) على منح الحب والأمان والعطاء (مش حنديها نصيحة صادقة .. بتسمع لها ببرود .. مش متفعالة معاها .. ولا متأثرة في أي شيء) ويعكس اختيارها (القطتين) عدم النضج والرغبة في الاعتمادية الطفاية السلبية.

# البطاقة الثامنة:

زمن الرجيع : خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقية

# مرحلة الأداء:

- دي عاملة زي نوع من الأسماك مش عارفة إسمه بس شكله بيبقي حلو.
  - دول زي كلبين بيهربوا من حاجة مخوفاهام.
    - < ٧ ده زي جاکبت أطفال.</li>

- ۸ ده زي جبل تلج.

#### مرحلة الاستقصاء:

- تقدري توصفي لي الأسماك دي ؟

أنا عارفة شكلها بس مش عارفة اسمها شكلها زي المروحة كده مفهاش عضم ، طريه كده وشكلها وهي بتعوم بيبقي حلو أوي .

- الكلبين دول بيهربوا من إيه ؟

يمكن من مكان مخيف خلاهم يجروا بعيد عنه عشان محدش يأذيهم.

- تقدري توصفي لي الكلبين دول ؟

ده ديلهم ودي رجليهم ودي رآسهم وملامح وشهم مش واضحة.

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده جاكيت أطفال ؟

شكله صغير مش كبير وألوانه مزهزهة والألوان الحلوة دي مش بيلبسها غير الأطفال.

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده جبل تلج ؟

من شكله زي جبال التلج اللي بنشوفها في البلاد الأجنبية في التليفزيون.

#### تفسير المحتوى:

ظهرت الحاجـة إلى الاعتمادية وإلى الحماية الأمومية الزائدة (الأسماك) كما كشفت استجابات (ن) عن شعورها بالضعف والسلبية وعدم الكفاءة (كلبين بيهربوا من حاجه مخوفاهم ..) وقد أفصحت تداعيات (ن) عن النكوص والرفض لدور الشخص البالغ (جـاكيت أطفال .. ألوانه مزهزهة .. الألوان الحلوة دي مش بيلبسها غير الأطفال) فالطفل هو الذي يحصل على عطاء أمه وحنانها بالشكل الذي ترغب فيه (ن) وقد اتضح ذلك من خلال البطاقات الأخرى السابقة فقد اتضح شعورها بعدم الأمن وفقدان الحب والعطاء في بيئتها (بيهربوا من مكان مخيف .. عشان محدش يأذيهم..) ويتضح في استجابتها افتقارها للعطف والدفء العاطفي (جبل تلج) حيث تشير تلك الاستجابة في السبابة تكوين عكسى و إنكار للعدوانية لديها .

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجـــع: خمس ثواني

الزمن الكليب : ٤٠ ثانيب

#### مرحلة الأداء:

- ده زي بركان فظيع.
- <> <> (مش شایفه فیها حاجة تانیة)
  - (فترة صمت ۱۰ ثواني)
- (مش قادرة أشوف فيها حاجة تانية أصل شكل الصورة ملعبك وغريب)

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده بركان ؟

شكله باين انه فوهة بركان مطلعة نار قايدة مولعة والنار طالعة جامد أوي ممكن تقتل أي حد يقرب منها وتفرتكه.

#### تقسير المحتوى:

تظهر الدفعات العدوانية السادية واحتمال وجود ميل للانفجار الانفعالي (بركان فظيع .. نار مولعة .. النار طالعه جامد .. تقتل أي حد يقرب منها .. تفرتكه)

## البطاقة العاشرة:

زمن الرجــع: خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقية

## مرحلة الأداء:

- دول زي عفريتين شكلهم غريب بيتخانقوا مع بعض.
  - دي ورقة شجر صفراء مش خضرا.
    - دول زي الرئتين.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تقولي إن دول عفريتين ؟

شكلهم غريب أوي ومش حلو إيديهم صغيرين وملهومش راس ولا رجل شكلهم زي الوحوش الغريبة اللي بتخوف الناس كلها.

- إيه خلاكي تحسي إن دي ورقة شجر ؟

شكلها باين إنها ورقة شجر بس الظاهر إنها دبلانه ميته مش خضرا زي الورقة الناشفة اللي بتقع من الأشجار.

- ايه حاله الرئتين دول ؟

شكلهم رئتين مريضة فيها مرض خطير شكلها مش رئة سليمة.

#### تفسير المحتوى:

ظهر في استجابات (ن) ما يشير إلى النزعات العدوانية (عفريتين .. بيتخانقوا مع بعض .. بتخوف الناس .. ميته) والشعور بالضعف والعجز والتدهور (ورقة شجر صفراء .. دبلانة .. ناشفة .. مريضه .. مش رئة سليمة).

## ملخص نتائج الحالة رقم (٢)

كشفت نـــتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي . نعرض فيما يلي أهم تلك الملامح:

- صورة الجسم لدى (ن) ناقصة مشوهة كما ظهر الاهتمام بالجزء العلوي من الجسم وعدم الاهتمام بالجزء السفلي منه مما يعكس عجز المفحوصة عن الاحتفاظ بهوية جنسية حيث تعزل الجسم الأنثوي عن الأنوثة مما يشير إلى بحثها عن هوية الدور الجنسي الذي يستمركز لديها في البحث عن أب رمزي له قوة الانتزاع من العلاقة النرجسية بالذات والمرآوية بالأم إلى علاقة بالآخر لتحقيق التواصل والألفة في العالم الخارجي.

- صـورة الذات تتسم بالضعف والعجز والسلبية كما ظهرت العدوانية الشديدة تجاهها
   ومن ثم نلحظ انخفاض تقدير الذات لدى (ن) وشعورها بالوحدة والانعزالية.
- ظهرت الحاجة للقبول الاجتماعي من الآخرين في العالم الخارجي والحاجة للحب والرعاية من الأم حيث تفتقر (ن) للتواصل مع الأم فهناك تباعد وجداني فيما بينهما.

- ظهرت صدورة لواقع خارجي غير آمن ومقيد للذات فالواقع يشعرها بالخوف ولا يحقق رغباتها واحتياجاتها بل هو مصدر للصراع والقلق والحرمان ومن ثم فنتجنب (ن) التواصل معه وتتوخى الحذر في إقامة علاقة مع الآخر.
- استخدمت (ن) الثنائية الوجدانية ، والكبت ، والتكوين العكسي ، والنكوص ، والعزل.
- ظهرت صورة للأم غير القادرة على منح الحب والحنان والعطاء ومن ثم اتسمت العلاقة بها بالثنائية الوجدانية حيث تفتقد العلاقة بها إلى التواصل والنقارب الوجداني.
- ظهر القلق النرجسي المتعلق بتقبل الذات من الآخرين في البيئة المحيطة ومن ثم القلق من تعرض الذات للنقد من خلالهم.
- ظهر الصراع بين حاجة الذات لكسب قبول الأخرين وتقديرهم من ناحية وعدم قدرتها على التواصل معهم في الوقت نفسه من ناحية أخرى.
  - تتسم الأنا لدى (ن) بالضعف والعجز والسلبية.
- ظهر من خلال المقابلة اضطراب العلاقة بالجنس الآخر ونلمح الكف في ثاك العلاقة من خلال استجابتها للاختبارات.



النشكلالأنستوى (١)



النشكل الذكرى (٢)



## حالة رقم (٣)

## ١- ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاســــم : (١)

الســـن : ۲۰ سنة

المهنة الحالية : سكرتيرة بإحدى الشركات.

محل الإقامة: ١١٦ شارع أحمد عصمت - عين شمس.

الأب : ٥٥ سنة - مدرس أول لغة عربية بمدرسة ثانوي.

الأم : ٥٠ سنة - لا تعمل.

عدد الأخسوة : ثلاثة (٢ ذكور ، ١ أنثي)

السن عند إجراء عملية الختان : ١٠ سنوات.

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونه من غرفتين وصالة والدها مدرس لغة عربية ووالدتها ربة بيت حاصلة علي الابتدائية. لها ثلاثة أخوة ، الأخ الأكبر ٢٨ سنة موظف بالحدى الشركات ، الأخ الثاني ٢٠ سنة طالب جامعي بالسنة الثالثة بكلية الحقوق أما الأخت الصغرى ١٥ سنة ففي الصف الأول الثانوي.

- وعن العلاقة بالأم ذكرت (أ) الآتي (ماما طيبه وأنا باحبها بس هي متسلطة شوية وبستحكم رأيها في حاجات كتير وبتتدخل في كل حاجة في حياتي مش بتسيبني آخذ قرار في حاجة لوحدي ولو اشتريت حاجة لوحدي متعجبهاش ذوقي أبدا بس هي مش كده مع إخواتي الصبيان ماما سيباهم براحتهم يجيبوا اللي هما عايزينه من غير ما نتدخل ده كمان ساعات هو اللي يحكم رأيه علي إنها تلبس طرحة معينة أو لبس معين وده عدي طبعا لإن الولد واخذ كل حاجة في مجتمعنا ليه سلطة علي أخته وأمه وبعدين مراته كمان يروح في كل حته ومحدش يعاتبه يعني ماما لما أتأخر شويه في الشنعل تعمل لدي حكاية ولازم تعرف السبب لكن لوحد من إخواتي الصبيان اتأخر متسألش حتى ليه اتأخر ودايما تقول ده راجل ميتخفش عليه وطبعا دي كلمة تغيظ ، ده العيب في ماما دايما تفرق بين البنات والولاد ودي حاجة بتضايقني طول عمري

ودلوقتي أكستر عشسان الواحد كبر خلاص وبقي بيشتغل كمان ده حتى ساعات يبان تمييسزها لإخواتي الصبيان في أقل حاجة في الأكل تديهم لحمة أكتر فاكهة أكتر ولما أقسول لهسا كدة غلط حيتمرعوا تقولي دول رجالة ولازم يتغذوا كمان ميساعدوش في حاجسة أبدا ولا يشيلوا كباية ولا طبق والواحد إتعلم وعرف إن ده غلط وممكن يخليهم ميقدروش يتحملوا مسئولية صراحة أنا بأتضايق من الرجالة دول ).

- وذكرت (أ) عن علاقتها بالأب الآتي (بابا جامد معايا أوي وده بيخليني أخاف أكلمه في أي موضوع يخصني ولو كلمته أخلي بالي أوي من كلامي معاه وأحاول أختار الوقت اللي يكون فيه هادي لإنه دايما متنرفز ومكشر وده بيخليني أبقي مرعوبة وأنا بأكلمه).

- أما عن علاقة (أ) بأخواتها فتذكر الآتي (أختي الصغيرة طيبة جدا وغلبانه عن إخواتي الصبيان دايما تساعدني أنا وماما يعني ممكن تسيب مذكراتها وتساعدنا لكن طبعا إخواتي الصبيان باشاوات ماما مدلعاهم أوي عشان كده أنا بأتضايق منهم أوي حستى كلامهم بيغيظ يعني دايما يقولوا لي ده هو شغلكم الأساسي البيت والمطبخ إنتم المفروض تخدمونا كمان أخويا الكبير ساعات بيزعقلي ولما أشكي لماما إحراجه ليا في موقف تقول لي معلش ده أخوكي الكبير بس مع كده هما إخواتي قدري ولازم أحبهم طبعا).

- دخات ( أ ) المدرسة في سن ٦ سنوات وكان مستوي تحصيلها ممتاز ومن المواد المفضالة المواد الاجتماعية ومن المواد المكروهة اللغة الإنجليزية ولم تقدم ( أ ) علي الاشارك في أية جماعات مدرسية لأنها كانت تفضل الابتعاد عن الأنشطة الجماعية وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة سطحية في حدود معينة وتذكر ( أ ) الآتي فيما يتعلق بذلك الموضوع (أنا كنت دايما متفوقة وبأذاكر كويس أوي كنت دايما عايزه أثبت إني أقدر أبقا عايزه أثبت إني أقدر أبقا كانت المام عالية كانت ماما وكمان بابا يقابلوا ده عادي ومش حانسي كلمة ماما قالتها لي زمان لما جبت درجة حلوة في مادة قالت " إنتي في النهاية حتتجوزي وتقعدي في البيت لكن المهم الولد هو إلى حيشات في النهاي أوي دلوقتي وزمان كان هدفي في المدرسة التفوق وبس عشان كده أنا بأحب شغلي أوي دلوقتي وزمان كان هدفي في المدرسة التفوق وبس عشان كده مكنش ليا أصحاب كثير ، أحسن حاجة إن الواحد يبقي محدود في علاقاته

العلاقات لما بتوسع المشاكل كمان بتكتر وده اللي خلاني أتفوق وتفوقي هو اللي خلي . المدرسين يعرفوني ويكلموا معايا بس طبعا أكيد الواحد ميقدرش يعيش لوحده الواحد لازم يكون ليه اصحاب يشاور هم ويتونس معاهم بس الظروف ساعات بتضطر الواحد لحاجات معينة يعني عشان أتفوق كان لازم ميبقاش عندي أصحاب).

- أما عن مهنة (أ) وعلاقتها بزملاء العمل فتقول (شغلي أهم شيء في حياتي بيحسسني بنفسي ومش ممكن أسيبه حتى لما أتجوز حافضل أشتغل وزمايلي في الشغل كويسين معايا وبأحاول دايما أخليهم يآخدوا عني فكرة كويسة عشان كده بالتزم في مواعيد الشغل وبأعمل كل اللي ورايا أول بأول بس مش بأحاول أدخل في علاقات جامدة معاهم عشان الواحد ميضمنش نواياهم بالذات الحاقدين اللي شايفني في حالي وبأشتغل كويس بيغيروا من كده ومن حب رؤسائي ليا وبيحاولوا كتير يوقعوا بيني وبينهم).

- هوايتها القراءة ، القراءات المفضلة : الكتب العلمية.

- وفيما يتعلق بخبرة الختان ذكرت (أ) أنها كانت في العاشرة من عمرها حينما أجريت لها تلك العملية من قبل "الداية" وكان مكان إجرائها "البيت" ووقتها "أثناء النهار" وكانت الأداة المستخدمة "المشرط" ولم تستعن "الداية" بأي مخدر وحول تلك الخبرة تقول (أ): (كانت ماما عايزة تطاهرني وأنا عندي ٧ أو ٨ سنين وفعلا جابت الداية بس قالت لها الداية إن البنت ضعيفة أوي خليها شويه ساعتها مكنتش أعرف الست دي جابة ليه عندنا بس بعد ما مشيت سمعت ماما بتتكلم مع بابا عن الموضوع ده ولما سألت ماما الست دي كانت عايزة تعمل لي إيه ؟ قالت لي بشخط ملكيش دعوه. بعدها بكذا سنة في حوالي سن ١٠ سنين جت ماما وقالت لي الداية جاية تبص عليكي بكذا سنة في حوالي سن ١٠ سنين جت ماما وقالت لي الداية جاية تبص عليكي وتشوف إذا كنتي كويسة وتحدد يوم لطهارتك ولا فيه حاجة عايزة تتعالج ساعتها خفت أوي وحسيت إن فيه حاجة مش طبيعية وجت الداية وقالت لي أنا حاكشف عليكي بس عشان أقول لك حاطاهرك إمتي وبعد ما نمت علي السرير لقيت ماما مسكنتي جامد من أصرخ جامد وأقول لهم مش عايزة أتطاهر الداية قالت لي "يا شيخه خليكي تبقي آنسه وتجيلك الدورة" وطاهرتني وطبعا كان الوجع جامد جدا بعدها حطت الداية شاش علي وتجيلك الدورة" وطاهرتني وطبعا كان الوجع جامد جدا بعدها حطت الداية شاش علي والمت المينا المينا المينا الدورة وقالت الي إيديا وقالت الي إيديا وقالت الي إوعي وقالت الي إوقالت الي إولا الدورة وقالت الي الدورة وقالت الي الشال في حته شاش وربطتها حوالين إيديا وقالت لي إوعي

تشبلها من إيدك لمدة إسبوع بعدها خدتها ماما ورمتها في البحر واللي قال لها تعمل كده الدايه طبعا وقالت إن لازم ترميها في البحر عشان البنت تتجوز وعلى فكرة بعد الطهارة جالى نزيف جامد بعد ما الدايه مشيت مشيتد واتصلنا بيها عشان نسألها نعمل إيه قالت لماما حطى تلج على الجرح وطمنتها وقالت لها إن ده شيء عادي بس بعدما حطينا التلج النزيف ما وقفش بعدها رحنا المستشفى وشاف الدكتور الجرح ونضفه وبعدين إداني بنج وعمل لي عملية تانية بعدها إداني مطهر وقال لي أستعمله وحدد لي ميعاد عشان أفك فيه السلك بتاع العملية وكان الدكتور وقتها مصمم يعمل محضر لكن ماما قالت له بلاش عشان اللي جاببه الدايه دي مرات خالي وممكن تتعرض لضرر ولا حاجـة . ولمـا كبرت وعرفت معلومات عن موضوع الطهارة عرفت إن الناس معتقدة إن الطهارة بتخلى البنت من الناحية الجنسية أهدي من البنت اللي مش متطاهرة بسس طبعا الموضوع مرتبط أكتر بالتربية وبعدين الواحدة ممكن تكون متطاهرة ومش مؤدبة برضه كمان الداية بجهلها قالت إن الطهارة مهمة للجواز ده أنا بعد الطهارة ولما رحت للدكتور عشان يشيل السلك كنت مرعوبة من إنه يقرب من منطقة الجرح والواحد بقى خايف جدا من الجواز ومن مجرد لمس المنطقة دى تانى عشان كده لما واحدة سألتني أطاهر بنتي ولا لأقلت لها روحي لدكتور يحدد المسألة دي وهو اللي بطاهرها لكن الداية دى مش فاهمة حاجة واتسببت في عملية تانية ليا وعلى فكرة موضــوع الطهارة ده بيحسسني أد إيه البنت مسكينة عن الولد الولد يطاهروه في سن صغير أوي والبنت لما تكبر وتبقى وواعيه وكمان دايه اللي تطاهرها ، ده حرام).

## ٢ - نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

## (١) رسم الشكل الذكري

رسمت (أ) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت العينين والأنف والفم ثم رسمت الرقبة وقامت بعمل مربع يمثل الجسم ثم رسمت الأرجل وقالت (ممكن أرسم زراير؟) فقلت لها (زي ما إنتي عايزه) فقامت برسم خمسة أزرار ثم قالت (نسيت أرسم الإيد) ثم رسمت يدان صغيرتان.

#### القصة:

(ده راجل لابس جاكيت حلو ومزرر الزراير بتاعة الجاكيت كلها عشان الناس تقول عليه شبك مش فلاح في لبسه وبعدين حيحط برفان ويخرج يروح في أي حته يتفسح

يمكن يروح السينما مع أصحابه يتفرجوا على فيلم وبعدين يتعشوا ويروحوا).

#### الأسئلة:

١- ماذا يفعل ؟ خارج مع إصحابة يتفسح

٧- كم عمره ؟ ٢٤ سنة أو ٢٥.

٣- هل هو متزوج ؟ لأ لسه.

٤- هل له أطفال ؟ لأ

٥- ما هي وظيفته ؟ مش عارفة .. ممكن يكون مبيشتغلش.

٦- ما هو مستوي تعليمه ؟ جامعي

٧- ما هو أماله ؟ أكيد يتجوز ويلاقي واحده تخدمه.

٨- هل هو ذكى ؟ مش أو ي

٩- هل هو صحيح الجسم ؟ أيوه معقول.

١٠- هل هو جميل ؟ يعني مش أوي.

١١ – مع من يسكن ؟ مع أهله.

١٢ – هل يفضل أمه أم أياه ؟ الاتتين زي بعض.

١٣- هل له إخوة أو أخوات ؟ أيوه.

۱۶- ما هو مستوي تحصيله ؟ كويس

١٥- هل هو قوي البنية ؟ طبعا ده راجل مش بنت.

١٦- هل صحته جيدة ؟ أيوه

١٧- ما هو أفضل جزء في جسمه ؟ ولماذا؟ كل جسمه قوي وطول بعرض.

١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمه ؟ ولماذا ؟ مفيـش حاجــة وحشه الراجل مفهوش

حاجـة حاوه وحاجة وحشه في شكله

المهم يكون قوى.

١٩- هل هو سيعد ؟ طبعا بيخـرج وبييجــي عــلي كيفه

ومبيعماش حاجة في البيت هو يادوبك بيشتخل ويجيب فلوس.

٢٠- هل هو بمعني المزاج؟ أيوه جدا.

٢١- ما هي مشكلاته الأساسية ؟ مشكلته الوحيدة إنه معندوش مشاكل.

٢٢ ما هي اهتماماته المعتادة ؟ شغله وتكوين مستقبله.

| خــايف ميلاقيش واحدة تدلعه وتريحه         | ٢٣- ما هي مخاوفه ؟                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| زي أمه.                                   | у <b>ф</b>                                                      |
| - ي<br>لـو حـد أهانه أو قلل من قيمته أصاد | ٢٤- ما الذي يحزنه ؟                                             |
| الناس.                                    | J                                                               |
| لو أمه كلمته علي إنه طفل مش راجل.         | ٢٥– ما الذي يغضبه ؟                                             |
| لوحد مس كرامته.                           | ٢٦- متي يحتد ويفقد صوابه ؟                                      |
| الســهر علي كيفه وسيطرته علي اللي         | ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديه ؟                                |
| حواليه ورفع صوته على أهل بيته.            |                                                                 |
| الجواز والمنجاح في شغله ويخلف             | ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟                         |
| عيال.                                     |                                                                 |
| متهياً لي معندوش ده قادر.                 | ۲۹– ما هي نقاط ضعفه ؟                                           |
| معندوش.                                   | ٣٠- ما هي خصاله الحميدة ٢                                       |
| ايوه كتير اوي.                            | ٣١- هل لديه أصدقاء كتير ؟                                       |
| إنه واخد حقه تالت ومتلت.                  | ٣٢- ماذا يقول عنه الناس ؟                                       |
| ما أظنش لإنه بيحب نفسه أكتر.              | ٣٣- هل يحب أسرته ؟                                              |
| مــش عارفــة يمكــن كانت قيد مش           | ٣٤- هل يحب مدرسته ؟                                             |
| حاسس فيها بحريته.                         |                                                                 |
| لعب الكورة والخروج والسهر.                | ٣٥- ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع                          |
|                                           | أوقاته ؟                                                        |
| Y                                         | ٣٦– هل هو حذر ؟                                                 |
| أيو ه                                     | ٣٧– هل سينزوج ؟                                                 |
| بنت زي مامته في دلعها ليه ومتخلوش         | ٣٨ - أي نوع من الآنسات سيتزوج ؟                                 |
| بعمل حاجة.                                | 1                                                               |
| ـش عارفـــة مقدرش أتوقع بس ممكن           | ٣٩– كيف سيتفاهم مع زوجته ؟ مـــــــــــــــــــــــــــــــــــ |
| عامل معاها بعنف شويه لإنه مسيطر.          | يت                                                              |
|                                           | ٤٠- هل سبق له الطلاق ؟ لأ                                       |
| مش عارفة .                                | ٤١- هل يعاشر نساء أخريات ؟ لأ                                   |
| مش عارفة برضة.                            | ٢١ - هل يمارس الإسمناء ؟ لأ                                     |

٤٣ - هل لديه علاقات جنسية شاذة ؟ معرفش

٤٤ - بمن يذكرك ؟

بيفكرني بكل راجل بأشوفه وبأسمع عنه سواء جوز صاحبتي أو أخوها أو أبوها

كلهم صفاتهم زي صفاته.

وحــتى لو حبيت مش حأعرف أكون زيه مجتمعــنا والناس كلها ممكن تنقدني وتكلم عليا لو عملت زيه وأنا ما أحبش حد يكلم عليا.

٥٥ - هل تحبي أن تكوني مثله ؟

## (٢) رسم الشكل الأتثوي:

رسمت ( أ ) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت العينين والأنف والفم ثم رسمت الرقبة والشعر وقسامت برسم مستطيل يمثل الجسم ثم رسمت الأرجل ثم رسمت في وسط المستطيل الممثل الجسم دائرة صغيرة وقامت بتظليلها وسألتها (إيه دي ؟) قالت (ده زرار واحد بس كفاية عليها) .. ثم قامت برسم العينين برسم اليدين وقالت (طبعا رسمي وحش ).

#### القصة:

(دي بنت قاعدة في البيت مش بتعمل حاجة. يمكن تقوم تساعد مامتها شوية وبعدين تنام عشان تتدفا من البرد وبس. حتعمل ايه تاني يعني).

#### الأسئلة:

| ١ - ماذا يفعل ؟          | قاعدة في البيت.               |
|--------------------------|-------------------------------|
| ٢- كم عمرها ؟ س          | ۲۰ سنة.                       |
| ٣- هل هي متزوجة ؟        | <i>Y</i> .                    |
| ٤ - هل له أطفال ؟        | Y                             |
| ٥- ما هي وظيفتها ؟       | موظفة عادية.                  |
| ٦- ما هو مستوي تعليمها ؟ | كويس جدا.                     |
| ٧- ما هو أمالها ؟        | إنها تكون حاجة كبيرة في شغلها |
|                          | و مدبر بنها بتبسطو ا منها.    |

٨- هل هي ذكية ؟ يعني. مش أوي. 9- هل هي صحيحة الجسم ؟ يعنى وسط. ١٠- هل هي جميلة ؟ مع أهلها. ١١- مع من تسكن ؟ الاتنسين زي بعض بس هي قريبة من ١٢- هل تفضل أمها أم أباها. أمهـــا أكـــتر الأم دايمـــا أحن حتى لو قسيت على أو لادها ترجع تحن عليهم. أبوء ليها. . ١٣ – هل لها أخوة أو أخوات ؟ كويس طبعا. ١٤ - ما هو مستوى تحصيلها الدراسى ؟ لأ دى رفيعه حتى. ١٥- هل هي قوية البنية ؟ مسش حملوه ولا وحشمة عادية يعنى ١٦- هل صحتها جيدة ؟ ساعات يجيلها أمراض برضه. ١٧- ما هو أفضل جزء في جسمها ؟ مش عارفة أحدد. ولماذا؟ ١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمها ؟ ولماذا ؟ مش عارفة أحدد برضه. لا سعيدة ولا زعلانه عادي يعنى. ١٩ - هل هي سيعده ؟ لأ مش عصبية. ٢٠- هل هي عصبية المزاج؟ مشكاتها الناس الحاقدة اللي حواليها واللي ٢١ - ما هي مشكلاتها الأساسية ؟ مش عايزينها تتجح وتكبر في شغلها. بتهتم بشغلها ده أهم حاجة وبيديها قيمة ٢٢ - ما هي اهتماماتها المعتادة ؟ أصاد الناس ويخليهم يحترموها. بتخاف من لؤم الناس وحسدهم. ٢٣- ما هي مخاوفها ؟ يحزنها لوحد زعلها أو زعق لها. ٢٤- ما الذي يحزنها ؟ لوحست إن اللي قدامها ولخدها على أد عقها. ٢٥ ما الذي يغضبها ؟ لما حد يهينها أو يجرح كرامتها. ٢٦ - متى تحتد وتفقد صوابها ؟ معندهاش عادات سيئة. ٢٧ - ما هي أسوأ ثلاث عادات لديها ؟ إنها تتجوز راجل كويس وتخلف عيال ٢٨ - ما هي أهم ثلاث أمنيات تود تحقيقها ؟ كتير ونكبر في شغلها .

طيبتها الزايدة اللي بيستغلها الناس. ٢٩- ما هي نقاط ضعفها ؟ طيبة ومجتهدة في شغلها. ٣٠- ما هي خصالها الحميدة ؟ ٣١ - هل لديها أصدقاء كتير ؟ مـش كـتير لإنها بتحس إنها غر عنهم. مش عارفة. ٣٢ لماذا يقول عنها الناس ؟ ايوة . ٣٣- هل تحب أسرتها ؟ أبو ة جدا. ٣٤- هل تحب مدرستها ؟ ٣٥- ما هي النشاطات التي تقضى فيها أمتع شغلها أمتع حاجة عندها وهي بتهتم عشان الناس تقدرها وتشوفها كبيرة. أوقاتها ؟ 8 ٣٦- هل هي حدره ؟ أيوه ٣٧– هل سنتزوج ؟ ٣٨- أي نوع من الرجال ستتزوج ؟ راجل طيب يحبها ويعاملها كإنسه ويقدر تعبها. بالمعاملة الطبية. ٣٩- كيف تتتفاهم مع زوجها ؟ ٤٠ - هل سبق لها الطلاق ؟ Ý Ý ٤١ - هل تعاشر رجال آخرين ؟ ý ٢٤- هل تمارس الإستمناء ؟ ٤٣ - هل لديها علاقات جنسية شاذة ؟ لأ ملهاش. ٤٤ - بمن تذكرك ؟ يمكن بنفسى شويه في طموحها. القلب الأبيض. - ما هو الجيد فيك ؟ بأزعل بسرعة. - ما هو السيع ؟ الناس اللي تعرف أنا مأعرفش. - الجزء الجيد في جسدك ؟ يمكن إيدي ورجلي رفيعين أوي ممك - الجزء السئ في جسدك ؟ تقولى معضمين كمان. نفسى أوصل لمركز حلو والناس يشاوره - ما هو طموحك ؟ عليا ويقولوا دي عظيمة في شغلها ز: الراجل وأحسن. - هل أنت راضيه عن عملك ؟ جدا جدا.

#### التفسير:

- اخستارت (أ) أن ترسم ذكرا في البداية وقد يكون ذلك نتيجة توحدها الذكري كما قد يعكس أيضا اضطراب الدور الجنسي لديها فالتوحد بموضوع مخالف لجنسها يوضع الصدراع مسا بين الجانب الأنثوي والجانب الذكري بداخلها لذلك تأتي صورة جسمها بمستابة مسزيج من الملامح الذكرية والأنثوية يؤكد ذلك أيضا رسمها النمطي للشكلين الذكري والأنثوي فكلاهما على نفس الشكل تقريبا حيث نلحظ اختفاء الفروق الجنسية بين الشكلين.

- ظهرت مشاعر (أ) العدوانية تجاه النموذج الذكري في تجريده من قوته - بحذف الشعر - إنكارا لتلك القوة والذي يعكس في مستوي أعمق تخييلات خصاء رمزي لذلك المنموذج الذكري مما يفصح عن التخييلات العدوانية تجاهه حيث الرغبة في تدميره وإخصائه بإسقاط صورة الجسم المشوهة عليه حيث نجد لدي (أ) مشاعر غيرة شديدة من الذكر اتضحت خلال المقابلة (إخواتي الصبيان ماما سيباهم براحتهم.. الولد واخد كل حاجة في مجتمعنا ... ليه سلطة علي أخته وأمه وبعدين مراته .. باتضايق من الرجالة .. الصبيان باشاوات .. أقدر أبقي حاجة كويسة زي أخويا ..) ومع ذلك نلحظ التتاقض الوجداني تجاهه فهي ترغب في الزواج منه (حتى لما أتجوز) إلا أنها في نفس الوقت توجه إليه العدوان ومن صور تلك العدوانية ما نلاحظه في رسمها للشكل الذكري من تشويه للذراعين والأرجل وتمند تلك العدوانية لذاتها كما ظهر في رسمها للشكل الأنثوي من الجسم حيث نلمح صغر الحجم ، وكذا الأذرع الصغيرة للغاية وضائلة حجم الأرجل وإنكار الأذن ذلك الذي يتضمن إدراكها المشعوري المشوه لصورة الجسم والذي يتبدي أيضا في عدم تناسب الذراعين مع اللاهل.

- ورسم إنسان العين فقط في الشكل الذكري قد يعكس المدى المحدود للإبصار في شخصيتها فهي تفسر كل ما تري بنسبته إلى الذات فالعين الصغيرة تشير إلي الانهماك في شئون الذات كما أن رسم (أ) للعين جيبا فارغا وعدم رسم إنسان العين قد يدل على التردد الملحوظ في تقبل المنبهات أو المثيرات بالعين ونجد أن عدم رسم إنسان العين من صفات الرسم لدي المتمركزين حول ذواتهم وهذا ما لاحظناه أثناء المقابلة.

- ويأتي رسمها للغم المهرج المبتسم في كلا الشكلين كمحاولة لكسب القبول من العالم حولها واتضح ذلك خلال المقابلة (باحاول دايما أخليهم يآخدواعني فكرة كويسه ..) ومن خلال الأسئلة على الشكل الأنثوي أيضا (مديرينها يتبسطوا منها .. وهي بتهتم بشغلها عشان الناس تقدرها وتشوفها كبيرة) .

 بشــبر رسمها للأكتاف الضئيلة إلى الشعور بالضعف والنقص كما قد يعكس قصر الذراعين والتصاقهما بالجسم في كلا الشكلين ذلك الشعور بالنقص أيضا وقد يفصح بالإضافة إلى ذلك عن الرغبة في عدم الاتصال بالآخرين والانزواء فرسم اليدين ضعيفتين وقصيرتين يوحي بنقص الثقة في التواصل الاجتماعي وقد اتضح ذلك أتناء المقابطة ( أحسن حاجمة إن الواحد يبقى محدود في علاقاته .. العلاقات لما بتوسع المشاكل كمان بتكتر .. مش بأحاول أدخل في علاقات جامدة .. الواحد ميضمنش نوابساهم .. بيحساولوا يوقعوا بيني وبينهم) كما أن قصر الذراعين وعدم تناسبهما مع الجسم في كلا الشكلين قد يكون إشارة إلى الشعور بنقص الكفاءة والعجز عن التحكم في الجسم والبيئة والرغبة في تجنب الاتصال بالآخر كما يتضمن إغفال رسم الكفين أيضا في كلا الشكلين رغبة لا شعورية في عدم التعامل مع البيئة المحبطة ومن ثم فنجد نزعة (أ) للانزواء والعزلة ومقاومة الآخر والعزوف عن الاتصال به وإنكار أي وسيلة تمكنها من الاتصال بهذا العالم إذ نجدها تقوم بإنكار لا شعوري لإنسان العين ، والكفيس ، والأصابع ، والأذن والقدمين إذ يعكس حذف القدمين ضعف التواصل وعدم الأمن في الخطو كما يعكس رسم الشكل الذكري وكأنه واقف علي أطراف أصابعه الاتصال الضعيف بالواقع أيضا. ومع ذلك نلمح النتاقض الوجداني تجاه الآخر فهى تحتاج إليه (أكيد الواحد ميقدرش يعيش لوحد .. لازم يكون ليه أصحاب يشاورهم ويتونس معاهم ..) وفي نفس الوقت لا ترغب في التواصل معه حيث تفضل الانزواء وتخشى العلاقات بالآخرين (أحسن حاجة إن الواحد يبقي محدود في علاقاته .. الواحد ميضمنش نواياهم) ومن ثم نلمح التردد في إقامة إتصال وثيق مباشر بالآخرين وبالبيئة الخارجية ونتبين ذلك في الرسم من خلال التأجيل في رسم الذراعين والانتهاء برسمهما كآخر تفصيل في كلا الشكلين الذكري والأنثوي.

- تتضح الاعتمادية الطفلية والشعور بالعجز في رسم (أ) لصف من الأزرار فالدلالة السيكولوجية للأزرار نتصل برمز السرة المتعلق بالاعتماد على الأم وقد يعكس

الاهتمام بالأزرار أيضا انشغالا بالجسم وقد يفصح رسم الأقدام الصغيرة عن رغبة لا شعورية في النكوص إلى مرحلة الاعتمادية على الأم.

- وقد تبدي ما تشعر به من تفضيل للنموذج الذكري في بيئتها من خلال رسمها للمنزرار حيث رسمت (أ) زرارا واحدا للشكل الأنثوي وقالت عند رسمه (ده زرار واحدد بس كفاية عليها) في حين رسمت للشكل الذكري خمسة أزرار وقد تأكدت تلك المشاعر خلال المقابلة كما سبق وأن رأينا.

- ويعكس التباعد بن الرجلين في الشكل الأنثوي القلق المرتبط بتلك المنقطة فضلا عن مخاوف الخصاء لديها.

- وتكشف القصتان اللتان أعطتهما (أ) للشكلين الذكري والأنثوي عن ذلك التفضيل السذي تستشعره من قبل بينتها للنموذج الذكري (راجل شيك .. يخرج .. يروح في أي حسته .. ينفسح .. بسنت قساعدة في البيت .. مش بتعمل حاجة .. نتام) كما تعكس استجابتها الإحساس بفقدان الدفء والإشباع من الموضوع (الأم) (تنام عشان نتدفا من السبرد) وقد تتضمن أيضا تخييلات النكوص للرحم الحامي فمن خلال تلك التخبيلات النكوصسية يستم الالتصالق بالموضوع والاعتمادية السلبية عليه في الحصول علي مشاعر الملامسة بالدفيء وبالتالي يتم استثثارت الذات بالموضوع والالتحام به والتغلب على ما تستشعره من تفضيل الأم للأخ الذكر وهو ما تبين من خلال المقابلة.

وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لـ (أ) بعد رسمها للشكل الذكري والأنثوي فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق..

- \* كشفت استجابات (أ) للأسئلة الخاصة بالشكلين عن شعورها بما يمتلكه الذكر من ميزات تفتقر إليها الأنثي (الولد بيخرج وبييجي علي كيفه .. مبيعملش حاجة في البيت .. معندوش مشاكل .. السهر علي كيفه البنت قاعدة في البيت ..) كما تبدت مشاعرها بالغيرة أيضا (مبيعملش حاجة في البيت .. هو يادوبك بيشتغل ويجيب فلوس .. معندوش مشاكل .. واخد حقه تالت ومنلت .. زي الراجل وأحسن).
- \* كما كشفت استجابتها عن مشاعرها بفقدان التواصل الوجداني مع الآخرين (مشكلتها السناس الحاقدة اللي حواليها واللي مش عايزينها نتجح .. بتخاف من لؤم الناس .. بتحس إنها غريبة عنهم).

تبين شعور (أ) بالضعف والعجز (جسمها مش أوي .. وسط في جمالها .. رفيعه .. إيدي ورجلي رفيعين مما يعكس أيضا صورة الجسم المشوهة والشعور بالدونية.

\* ظهرت من خلال استجابة (أ) للأسئلة محاولتها لكسب قبول الآخرين (بتهتم بشغلها عشان الناس تقدرها وتشوفها كبيره .. نفسي أوصل لمركز حلو والناس يشاوروا عليا ويقولوا دي عظيمة في شغلها).

٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

البطاقة الأولى:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقة

مرحلة الأداء

- دي ايدو دي ايد

- وده زور

- ودي زي السرة اللي في البطن.

- مش شايفه حاجة تانى أصل شكلها غريب أوي ومش منظمة.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده زور ؟

شكله زي الزور زي اللوزتين اللي في البق.

- طيب ممكن توصفي لي الإيد دي ؟

شكلها إبد قوية مش ضعيفة وكبيرة مش صغيرة بس الإيد اللي باينة بس مفيش جسم

- الايد دي إيد راجل ولا ست ؟

الواضـــح إنها إيد بس مش باين هي إيد إيه ممكن تكون إيد راجل عشان إيد كبيرة بس ممكن تكون إيد ست تخينه فباينة كبيرة.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دي سرة ؟

مدورة زي السرة وفي النص أهي زي السرة اللي موجودة في بطننا بس بقية الجسم مش بابن.

#### تفسير المحتوي:

تبين من استجابة (أ) انشغالها بالتفاصيل الدقيقة الصغيرة مع إغفال الاستجابات الكلية ويشير ذلك إلى ارتفاع مستوي القلق الذي يحول دون القدرة على الإدراك المتكامل للجسيم فكانت صورة الجسم لديها غير متماسكة حيث تعرضت تلك الصورة النفكك (زور .. اللوزتين .. الايد .. مفيش جسم .. سرة .. بطن) كما تعكس تلك الاستجابات التشريحية مشاعر الاكتثاب فضلا عن مشاعر القلق إزاء دورها الجنسي ولا يفونتا أنها استجابت لتفصيل (الإيد) بالآتي : (ممكن تكون إيد راجل .. ممكن تكون إيد ست) مما يطرح مشكلة الدور الجنسي وتحديده.

#### البطاقة الثانية:

زمن الرجع: ثلاث ثواني

الزمن الكلى : دقيقة

## مرحلة الأداء:

- زي اتنين قاعدين يتخانقوا مع بعض.
- الشكل اللي فوق ده عامل زي عضو الراجل وده كمان.
  - ممكن يكون الجزء ده زي عضو الست.
- (فترة صمت ٧ ثواني) مش قادرة أشوف حاجة تاني كفاية كده الأشكال غريبة.

## مرحلة الاستقصاء:

- الانتين اللي بيتخانقوا دول .. رجاله ولا ستات ؟

راجل وست لا ممكن أم وإينها أو أم وبنتها مش عارفة بقي.

- طيب ممكن توصفيهم ؟

دي إيديهم وده جسمهم ودي راسهم ورجليهم أهي.

- طيب هما بيتخانقوا ليه ؟

هي الأم صوتها عالى وبتحكم رأيها في كل حاجة وده بيضايق ابنها هو نفسه نتكلم معاه بهدوء وبصوت معاه بهدوء وبصوت واطي وتسمع مشاكله بحماس مش برود.

- ليه قلتي ده زي عضو الراجل وده زي عضو الست ؟ الشكل بيقول إنهم كده .. بيديني الإحساس بكده ممكن ميكونوش كده ماعرفش.

#### تفسير المحتوى:

تكشف استجابة ( أ ) عن صورة الأم المتسلطة (صوتها عالي .. بتحكم رأيها .. متصلبش دماغها) وتفصح أيضا عن حاجتها للحب والأمان من الأم حيث تشعر بفقدان عطائها وحوارها (نفسه تتكلم معاه بهدوء .. عايزها تتكلم معاه بصوت واطي .. تسمع لمشاكله بحماس مش برود) كما أن ( أ ) غير قادرة على الوصول إلى قرار في تحديد جنس الصور المدركه (راجل وست .. لأ ممكن أم وإينها .. أو أم وبنتها .. مش عارفه بقى .. ده عضو الراجل .. ده زي عضو الست) مما يعكس توحد جنسي مضطرب وبالتالي الجنسية المزدوجة لصورة الجسم ويأتي توحدها الذكرى في مرحلة الاستقصاء مشيرا إلى اضطراب الهوية الجنسية لديها.

#### البطاقة الثالثة:

زمن الرجع: عشر ثواني

الزمن الكلى: دقيقتان

## مرحلة الأداء:

- دول إتنين رجاله بيشيلوا أثقال

- ده زي دم نازل من جرح بس المفروض يكون جنب راجل من دول عشان الصوره تكون ليها معنى ميكونوش فوق كده.

- دي زي الفراشة الصغيرة ودي زي مكعب التلج ودي كمان.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول رجاله ؟

شكلهم باين إنهم رجاله مفيش ستات بتشيل أثقال بالتقل ده.

- ممكن توصفي لي الرجالة دول ؟

دي راسهم ودي إيديهم ودي رجليهم .

- إيه حالتهم ؟

هما أقوياء جدا وبيقدروا على أي حاجة بس واضح إنهم مش إصحاب هما بيبصوا للمعض لكن مش بيكلموا بعض يمكن يكون المعض لكن مش بيكلموا بعض يمكن يكونوا بيتنافسوا على شيل نقل أكثر ممكن يكون واحد فيهم عايز الثاني يقول عليه "ده قوي وأحسن مني الواضح إنه مجتهد في تمريناته وعنده هدف بيحققه ".

- ليه شكلهم مش بيكلموا بعض ؟

ممكن يكونوا مش واتقين من بعض ممكن يكون واحد منهم حاقد علي قوة الثاني ونيته مش حلوه فمشيوا بمبدأ "إبعد عن الشر وغني له".

- ليه قلتي إن الدم ده المفروض يكون جنب الراجل ؟

عشان اللي يشوف الصورة يفهم إن الراجل رجليه أو ليديه إنعورت من الحديد اللي بيشيله أو الحديد وقع على رجله فخرت دم لكن الدم فوق كده ملهوش لازمة ولا معني – ايه اللي خلاكي تقولي إن دي فراشه ؟

شكلها زي الفراشات اللي بنشوفها في الصور.

حالتها ایه ؟

فراشــة صــغيرة لا بتهش ولا بتنش متقدرش تعمل حاجة غير إنها تطير وتقف علي وردة .

#### تفسير المحتوى:

تكشف استجابتها عن اضطراب هويتها الجنسية فهي تتوحد بنماذج ذكرية قوية (انتين رجائــة بيشيلوا أثقال) هما أقوياء جدا ... بيقدروا علي أي حاجة ) مما يعكس رفضها لدورها الأنثوي وشعورها بتميز الدور الذكري بالقوة (مفيش ستات بتشيل أثقال بالتقل ده) وتفصــح اسـتجابتها أيضا عن صورة للعالم الخارجي غير الأمن ومن ثم ضعف التواصــل به وتجنب الاتصال بالآخر (مش بيكلموا بعض .. مش واثقين من بعض .. ممكن يكون واحد فيهم حاقد علي قوة الثاني .. نيته مش حلوة .. إبعد عن الشر وغني لــه) ومع ذلك يتضح التناقض الوجداني تجاه ذلك الآخر (ممكن يكون واحد فيهم عايز الـــثاني يقول عليه "ده قوي وأحسن منى الواضح إنه مجتهد في تمريناته وعنده هدف الــثاني يقول عليه "ده قوي وأحسن منى الواضح إنه مجتهد في تمريناته وعنده هدف بيحققــه") حيــث تتضــح المحاولة لكسب القبول من العالم حولها فهي تتجنب العلاقة بالآخر وفي نفس الوقت تسعي للحصول علي تقديره تدعيما لصورتها النرجسية فالآخر الديها يتوقف عند مستوي الحصول علي القبول من خلاله فهي لا تدخل في علاقة مع الأخر من أجل إقامة العلاقة بالموضوع بل من أجل الحصول على التقدير والقبول.

وظهرت مشاعر ( أ ) العدوانية تجاه النماذج الذكرية (الراجل رجليه أو إيده اتعورت مسن الحديد .. وقع علي رجله فخرت دم ..) وتعكس إستجابتها (لكن الدم فوق كده ملهوش لازمة ولا معني) كبتها لتلك المشاعر العدوانية ويشير اختيارها (للفراشة) إلي إحساسها بالضعف والعجر وتشير استجابتها المتضمنة (مكعب التلج) إلي الإفتقار للدفء العاطفي.

## البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: ثلاث ثواني

الزمن الكلى: دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- ده شكله عامل زي الدنياصور الضخم.
- الجزء اللي تحت ده عامل زي حيوان صغير مش باين أوي .
  - ( فترة صمت ٥ ثواني ) مش قادرة أشوف حاجة تاني .

#### مرحلة الإستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تشوفي ده ديناصور؟

شكله ضخم أوي ورجليه كبار وطوال وإيديه قصيرين والديناصور شكله يبان كده.

- طيب ممكن توصفيه أكتر ؟

راســـه صـــغيره وإيده صغيرين ورجليه كبار أوي وهو شكله قوي وكبير يقدر بقوته يعمل كل حاجة هو شكله مخيف ومرعب.

- الحيوان الصغير ده ، إسمه إيه ؟

هو مش باین شکله بس ممکن یکون قطه.

- إيه حالة القطة دي ؟

عادي يعني قطه زي أي قطة القطة بتكون صغيرة ضعيفة بتخاف من أي حاجة ومبتعماش حاجة لحد ولا بتضايق حد بس باين هنا إنها قطة غريبة مش حلوة وسيامي يستخسر حد يديها أكل أو حاجة تشربها من شكلها.

#### تفسير المحتوى:

تظهر هنا صورة للأب القاسي غير القادر علي منح الذات الحب والعطاء (شكله مخيف ومرعب) كما تعكس إستجابة (أ) أيضا شعورها بالعجز والضعف والدونيه حيث تستوحد (بقطة صغيرة) في مقابل (الديناصور الضخم) والذي قد يرمز للنموذج الذكري الدي تشعر بافتقادها لقوته وامتيازاته ومن ثم فنجدها تقول عن الديناصور "النموذج الذكري" (شكله قوي .. يقدر بقوته يعمل كل حاجة) وعن القطة "النموذج الأنشوي" (صغيرة .. ضعيفة .. بتخاف من أي حاجة .. مبتعملش حاجة لحد ولا بتضايق حد) وقد يعكس اختيارها (للقطة) عدم النضج والرغبة في الاعتمادية الطفلية السلبية وتوحي استجابتها المتضمنة (يستخسر حد يديها أكل أو حاجة ..) ما يشير إلي الشعور بالنقص والدونيه.

#### البطاقة الخامسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- الجزء اللي في النص ده من غير الحته اللي فوق دي عامل زي راجل واقف.
  - ده وده عامل زي راجلين ماسكهم الراجل اللي في النص بشكل مش حلو.
    - الجزء اللي فوق ده مش عارفة هو إيه.

## مرحلة الاستقصاء:

- الراجل اللي في النص ده بيعمل إيه ؟

هو شكله ماسك الراجلين دول ومجرجرهم على الأرض ممكن يكون هو صول قابض عليهم وحيدخلهم السجن عشان عملوا جريمة.

– ممكن يكونوا عملوا إيه ؟

- طيب ممكن توصفي لي الراجل اللي في النص ده ؟

دي راسه ودي رجليه ، إيده مش باينه أوي ورجله رفيعه من تحت وتخينة من فوق زي الله بستاع الصول بيبقى لابس بنطلون واسع ومدخله جوه الجزمة فرجله تبان رفيعه من تحت وتخينه من فوق هو صول قصير أوي مش طويل.

- تقدري توصفي لي الراجلين دول ؟

هما مش نايمين على الأرض متجرجرين رجليهم أهي وده جسمهم والواضح إنهم ممسوكين من أفاهم لإن وشهم باصص لفوق وايديهم مش باينه.

تفتكري ليه الراجلين دول قتلوا أخوهم ؟

ممكن يكونوا قتلواأي حد تاني بس بأقول أخوهم عشان وجودهم في بيت واحد خلاهم يحتكوا مع بعض ومقدروش يمسكوا نفسهم يمكن يكون أخوهم ده بيزعق فيهم أو بيحرجهم أصاد الناس فحسوا إن كرامتهم إنهانت فقتلوه.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول راجلين ؟

شكلهم باين إنهم رجاله يعنى جته شويه مش رفيعين زي البنات.

#### تفسير المحتوى:

تكتشف استجابة (أ) عن نزعاتها العدوانية تجاه النماذج الذكرية (مجرجرهم على الأرض .. قابض عليهم .. حيدخلهم السجن .. ممسوكين من أفاهم ..) والتقليل من شانها (هو صول قصير أوي مش طويل) كما تفصح أيضا عن رغبتها اللاشعورية الستي تدور في فلكها للتخلص من صورة الأخ المفضل الحاصل على الكثير من الامتيازات (قتلوا حد كانوا متضايقين منه .. يمكن يكون أخوهم ..) حيث تكشف تلاك الاستجابة عن طرح (أ) لملخص علاقتها بأخيها (بيزعق فيهم .. بيحرجهم أصاد الساس فحسوا إن كرامتهم اتهانت ..) كما يظهر إحساسها بالدونية لكونها أنثى (مش رفيعيان زي البنات) وتوضح استجابتها استمرار اضطراب الهوية الجنسية من خلال التوحد بالنماذج الذكرية، كما نلحظ صورة الجسم الناقصة المشوهة (إيده مش باينة ..

#### البطاقة السادسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلي : دقيقتـــان

#### مرحلة الأداء:

- دول زي اثنين بيتوشوشوا مع بعض في حاجة.
  - < > ٧ دى عاملة زى شجرة محروقة.
- ٧ دول زي دبين قاعدين في غابة ضهرهم في ضهر بعض.
- ٨ الشكل كله عامل زي حتة في جسم الإنسان بس مش عارفة هي إيه ،أي حتة في الجسم.

#### مرحلة الاستقصاء:

- الاتنين دول رجالة ولا ستات ؟

ممكن يكونوا رجالة وممكن يكونوا ستات مش واضح هما إيه زي ما يكونوا بيتكلموا في الضلمة مش واضح ملامحهم.

- تفتكري بيتكلموا في إيه ؟

هو باين أكتر إنهم بيتوشوشوا في حاجة ممكن يكونوا بيكلموا علي حد أو بينموا علي حد أو بينموا علي حد أو بيدبروا حاجة لحد ، مش عارفة بالظبط يعني .

- ممكن توصفي لي الانتين دول ؟

دي راسهم وهما باصين لبعض وده جسمهم ومش باين حاجة تانية فيهم.

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي شجرة محروقة ؟

شكلها مسود أوي أكنها مدخنة من كتر الحريقة اللي كانت فيها وجذرها أهوه كمان محروق ودي أغصانها محروقة برضه.

- إيه حال الشجرة دي ؟

محروقة خالص وشكلها مش حلو مفهاش ورق أو ورقها اتحرق يعني وغصنها ميت هي شكلها أكنه شجرة ميتة.

- تقدري توصفي لي الدبين دول ؟

قاعدين في غابة ضهرهم في ضهر بعض الواضح إنهم زعلانين من بعض أو واحد فيهم غدر على الثاني فمش بيكلموا بعض ودي راسهم وده بقهم وآدى مناخيرهم ودي ودانهم وده جسمهم بس الحتة دي مش تبع الدب ولا دي كمان وهما مربعين إيديهم.

- قلتلي إن الشكل كله عامل زي حتة في الجسم ... إيه هي ؟

لأ مـش محـددة ، هـي حتة في الجسم بتبان كده بالظبط في الآشعة بس ما أعرفش اسمها.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (أ) اضطراب الهوية الجنسية، حيث لا تستطع تحديد جنس الأشخاص المذكبورة (ممكن يكونوا رجالة وممكن يكونوا ستات مش واضح هما إيه .. مش واضح ملامحهم) كما تظهر صورة للواقع الخارجي المهدد وغير الآمن (بيتكلموا في الضلمة .. بيكلموا علي حد .. بينموا علي حد .. بيدبروا حاجة لحد .. كتر الحريقة .. غابية .. واحد مينهم غيدر عيلي التاني.. ) مما يعكس نقص الثقة في التواصل الاجتماعي، ومن ثم ظهرت الرغبة في عدم الاتصال بالآخر (ضهرهم في ضهر بعض .. زعلانين .. مش بيكلموا بعض) كما تأكد ضعف التواصل لديها من خلال استجابتها (مربعين ايديهسم) ويتبدي الشعور بالضعف والعجز (شجرة محروقة .. جذرها كمان محروق .. أغصانها محروقة.. مفهاش ورق .. شكلها مش حلو) وأيضا تعيينها الذكري (غصنها ميت) أما استجابة (أ) حتة في جسم الإنسان..) فهي استجابة غاية في الوضوح من حيث تمزيق صورة الجسم وتبعثرها وهو ما قد وجدناه في استجاباتها السابقة أيضا.

#### البطاقة السابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقــــة

## مرحلة الأداء:

- ده ولمد ودي بنت. الواضح إنهم في خناقة وده شعر البنت طويل لكن الولد ملوش شعر طويل، الجزء ده يتشال عشان يكون ولد بشعر قصير وده شكل الولد والبنت من غير الحتت دى.

- الجزء ده زي خرطوم المية اللي بنرش بيه علي الزرع بس شكله مقطوع مش كامل  $- < > \lor$  ده و ده زي العضو التناسلي للحمار أو الحصان بس ظاهر كجزء لوحده، بقية جسمهم مش موجود.

#### مرحلة الاستقصاء:

- ممكن توصف لى الولد والبنت دول ؟

البنت شعرها طویل وده وشها ملامح وشها مش باینة ودي رقبتها وده جسمها إیدیها ورجله مش باینین وده وش الولد ودي رقبته وده جسمه وبرضه ایده ورجله مش ظاهرین.

- ليه الولد والبنت بيتخانقوا ؟

ممكن عشان هو زعق لها أو جرحها في حاجة أو أحرجها في موقف معين.

- هو الولد ده يقرب لها إيه ؟

أخوها عشان كده ليه سلطة عليها وبيزعق لها.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده خرطوم ميه ؟

شكله باين زيه حتى معووج زي عوجة الخرطوم بتاع المية وده كمان خرطوم ميه تانى .

- وليه حسيتي إن ده العضو التناسلي لحمار أو حصان ؟ نفس الشكل اللي باشوفه في الشارع.

## تفسير المحتوي:

مازال الصراع بين الجانب الأنثوي والجانب الذكري موجودا في استجابة (1) لتلك السبطاقة (بطاقة الأم)، ويمكن ملاحظته من خلال رؤيتها للوجهين البشريين المقابلين بالبطاقة على أنهما وجه لذكر ووجه لأنثي، كما نلحظ عدم انشغالها بالأعضاء التناسلية الأنــثوية والــتي توحــي بها ظلال البطاقة، بينما انشغلت بالأعضاء التناسلية الذكرية (خرطوم الميه .. العضو التناسلي للحمار أو الحصان) كما ظهرت باستجابة (1) ما يشير إلي مشكلة توهم وجود القضيب من ناحية وغيابه من ناحية أخري (زي خرطوم الميـه .. بس شكله مقطوع) والتي تعكس مشاعر الغيرة والعداء نحو النموذج الذكري وامــتيازاته وافتقارها لتلك الامتيازات، وتوضح استجابتها مرة أخري طرحها لملخص علاقــتها بأخيهـا (زعــق لها .. جرحها في حاجة .. أحرجها في موقف معين .. ليه سلطة عليها .. خناقة) ونلحظ هنا مرة أخرى تفكك صورة الجسم (خرطوم الميه ..

بس شكله مقطوع .. ملامح وشها مش باينة .. إيديها ورجليها مش باينين ..) من حيث انقطاع وانفصال لأعضاء من صورة الجسم.

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٥٠ ثانية

## مرحلة الأداء:

- دول زي فارين بيآكلوا حاجة وطالعين على هضبة أو جبل تلج.

- < > ٧ ٨ (فترة صمت ٧ ثواني) مش شايفة حاجة تاني بصراحة.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول فارين ؟

شكلهم باين إنهم فران، آدي وشهم ورجليهم وديله وشكلهم بيآكلوا حاجة بس مش عارفة بيآكلوا إيه بالظبط ، بيآكلوا أكل وخلاص .

- إيه حالة الفران دي ؟

يعني إيه حالتهم هما فران عادية صغيرة ومقرفة ومحدش بيحبها.

- ایه خلاکی تحسی إن ده جبل تلج أو هضبة ؟

هو زي جبل من التلج شكله يدي الإحساس بكده.

## تفسير المحتوي:

تعكس استجابة (أ) حذرها عند إقامة علاقات مع الآخرين فضلا عن شعورها بالضعف والسلبية وعدم الكفاءة وهو ما سبق ظهوره في البطاقات السابقة، كما ظهر الميل للتقبل السلبي (بتأكل أكل ..) أيضا والافتقار للدفء العاطفي (جبل تلج).

## البطاقة التاسعة:

زمن الرجع : ٥ ثواني

الزمن الكلي : دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دول زي راجلين بيحاربوا بعض بسيفين
  - ودي زي فتحة المناخير.
  - دي زي عروق فيها دم.

#### مرحلة الاستقصاء:

- تقدري توصفي لي الراجلين دول ؟

هما ملامحهم مش واضحة أوي بس شكلهم لابسين طراطير باينة مثلثه أهي وده جسمهم ودي ايديهم ودي السيوف بتاعتهم ورجليهم مش موجودة.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دي فتحة المناخير؟

شكلها باين ، آدي الفتحتين بتوع المناخير وآدي رسمة المناخير بالظبط.

- ليه قلتي إن دي عروق فيها دم ؟

باينة رفيعة وحمراء وشكلها مليانة دم.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (أ) الميول العدوانية والسادية لديها (بيحاربوا بعض .. سيوف .. دم) ونلاحظ هنا اختيارها لنماذج ذكرية (راجلين) وهو ما سبق تكراره في بطاقات سابقة، حيث تقل النماذج الأنثوية في استجاباتها بصفة عامة مما يعرب عن إحساسها بضآلة الدور الأنثوي ورفضها له، ومن ثم نجدها تتذبذب ما بين الدورين ولا شك أو وقوعها تحست وطاة التوحد المزدوج الأنثوي - الذكري بمثابة عامل من عوامل عدم القدرة علي إدراك الشكل الكامل الجشتالطي مما يؤدي بتخييلاتها إلي التمزق والتفكك لصورة الجسم وهدو ما نجده في هذه الاستجابة (فتحة المناخير .. عروق .. رجليهم مش موجددة) كما ظهرت نزعاتها العدوانية تجاه النماذج الذكرية في النقليل من شأن تلك الديما من مشاعر غيرة اتضحت لديها من قبل مما يعكس ما لديها من مشاعر عداء تجاه النموذج الذكري.

## البطاقة العاشرة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دي عاملة زي الرئتين في جسم الإنسان.
  - وده زى الحوض.
  - دي زي خلايا الدم.
    - دي زي الودان.
  - دي زي الأعصاب.
- الصورة كلها زي أجزاء من جسم الإنسان اللي كنا بندرسها زمان في المدارس.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيــه اللي خلاكي تحسي إن دي رئتين وده حوض ودي خلايا دم ودي ودان ودي زي الأعصاب ؟

بصــراحة أنــا حاســة إنها أشكال معروضة في فيلم علمي أو في برنامج عن جسم الإنسان ودي أشكالها اللي شفتها بيها من زمان في كتب المدرسة.

## تفسير المحتوي:

لاشك أن طبيعة هذه البطاقة بما فيها من أشكال وأجزاء متناثرة يتفق وطبيعة صورة الجسم لديها مما يوفر لها فرصة إسقاط تخييلاتها علي جزيئات هذه البطاقة، ومن ثم فـتعكس استجابتها (الرئتين .. الحوض .. خلايا الدم .. الودان .. الأعصاب) التفكك والتمزق لصورة الجسم لديها.

## ملخص نتائج الحالة رقم (٣)

كشفت نــتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامـــح الهامـــة فـــي كـــل بعد من أبعاد البناء النفسي .. نعرض فيما يلي أهم تلك الملامح:

- صـورة الجسم لدي (أ) مزيج من الملامح الأنثوية والذكرية مما نتج عنه عدم
   قدرتها على الإدراك الكامل لصورة جسمها فظهرت مفككة ممزقة ومما يعكس
   أيضا قلقها إزاء دورها الجنسي واضطراب هويتها الجنسية.
- تتسم صمورة الذات بالضعف والعجز والسلبية وعدم الكفاءة فضلا عن الشعور بالدونية ، وتتميز الذات بالطموح.
- ظهرت الحاجة غير المشبعة للمساندة والرعاية من الوالدين وبخاصة الأم، ومن ثم ظهرت ظهرت الحاجات الاعتمادية لتلقي الحب والتلامس الجسمي مع الأم، كما ظهرت الحاجة للتفوق على النماذج الذكرية.
- ظهرت صورة لواقع خارجي ملئ بالخوف وعدم الأمن لا يحقق إشباعاتها، ومن ثم فهناك رفض للتواصل معه وحذر في إقامة علاقة بالآخر .. فالآخر لديها يتوقف عند مستوي الحصول على القبول والتقدير من خلاله وليس عند إقامة علاقة عميقة به بوصفه موضوع وكانت العلاقة بالنماذج الذكرية متسمة بالتنائية الوجدانية.
  - استخدمت (أ) الثنائية الوجدانية والإسقاط والنكوص.
- ظهرت صورة للأم المسيطرة القاسية غير القادرة علي إمداد الذات بالحب وانسمت العلاقة بها بالاعتمادية السلبية وبالثنائية الوجدانية.
- ظهر القلق المرتبط بتقبل الآخرين للذات، ومن ثم ظهرت محاولة ( أ ) لكسب القبول من العالم حولها.
- ظهر الصراع بين الذات في تجنب التواصل مع الآخر وحاجتها للحصول على تقديره .
  - نتسم الأنا لدي ( أ ) بالعجز والضعف .
- ظهرت صدورة من صور العداء غير المباشر لعالم الذكور، وقد ظهر هذا العداء والغيرة من الذكور في المقابلة عندما أشارت إلي تفضيل الواليدن للذكر وتمييزهم له.



الشخسكل الذكرى (۱)



الننكل الأنسنوى

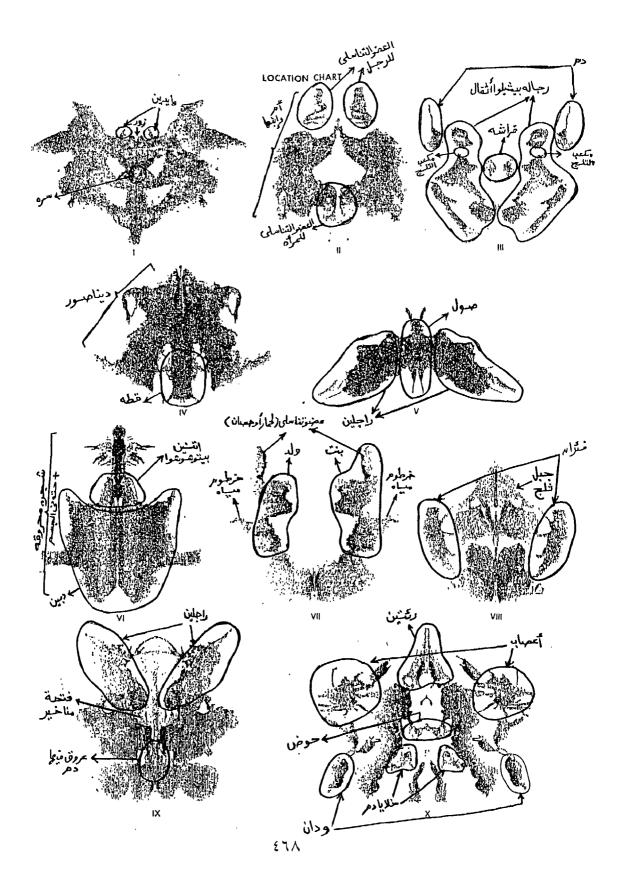

# القرقم (٤)

#### ١ - ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاســــم : (ف)

المهنة الحالينة : طالبة بالسنة الثالثة - كلية الحقوق - جامعة عين شمس

محك الإقامة : ٢٢ شارع خالد بن الوليد - عين شمس

الأب : ٥٢ سنة - مدير إدارة بإحدى الشركات بحلوان

الأم : ٥٠ سنة - لا تعمل

عدد الأخصوة : ثلاثة (ذكور)

السن عند إجراء عملية الختان : ٨ سنوات

- وتقطن الغتاة مع أسرتها في شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة يعمل والدها مدير إدارة بإحدى الشركات بحلوان ووالدتها ربة بيت غير متعلمة لها ثلاثة إخوة الأخ الأكبر ٢٣ سنة مدرس إبتدائي ، الأخ الثاني ١٧ سنة بالثانوية العامة والأخ الأصغر ١٦ سنة بالصف الأول الثانوي.
- وعن العلاقة بالأم ذكرت (ف) الآتى (ماما غلبانه أوى وتعبانه معانا زيادة طول النهار فى شغل البيت وتحضير الأكل وتوضيب حاجاتنا وأنا بأحبها أوى وبأحاول دايما أعمل الها كل حاجة تبسطها ومقدرش أعمل حاجة إلا لما أرجع لها وآخد رأيها) أما عن العلاقة بالأب فذكرت الآتى (أنا بأحب بابا جدا بس الحاجة الوحيدة اللي بتزعلني منه إنه مش بيكلم معايا زى بقية الأبهات دايما قاعد لوحده ولو إكلم يلكم على الأد عمره ما حاول يكلم معايا في مشاكلي أو يحاول يديني حل ليها زى ماما وبعدين عصبى جدا ولما بيزعل بينكد على البيت كله وكتير بيزعل ماما ويخليها تبات متنكده وبتصعب عليا أوى بس هو طيب ويمكن ظروف شغله هي اللي خانه عصبى ومبيستحملش كلمه).

- أما علاقة (ف) بالأخوة فهى علاقة يسودها الحب والمودة فقد ذكرت (أنا بأحب إخواتى جدا أخويا الكبير بيحبنى جدا ودايما يطمن على مذاكرتى ويسألنى لو كنت عايزه حاجه وأنا دايما بأساعد إخواتى الأصغر فى مذاكرتهم ولوحد حد عايز منى أى حاجه بأحاول أعلمها له).
- ودخات (ف) المدرسة في سن ٦ سنين وكان مستوى تحصيلها منخفضا ومن المواد المفضلة لديها اللغة العربية ومن المواد المكروهة الجغرافيا والتاريخ ولم تشترك طوال مراحل دراستها في أية جماعات مدرسية وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة سطحية كما كانت صداقاتها المدرسية قليلة وغير عميقة حيث ذكرت (ف) (دايما كنت خايفة في المدرسة لأني كنت مش شاطرة ومش بأعمل واجباتي وكنت باحب أقعد لوحدي في الفصل ومكنتش بأقدر أتعرف على واحدة في الفصل ساندويتشاتي لوحدي في الفصل ومكنتش بأقدر أتعرف على واحدة في الفصل كنت بأخاف لتحرجني أو تكسفني كنت لما بأدخل فصل جديد أبقي شايله هم حاقعد جسب مين ويا ترى اللي حاقعد جنبها حتجبني والألا ولما كنت بأقعد جنب واحده كانت تسيبني في الحصص الفاضيه وتروح تقعد جنب واحده تانيه وكنت بأحس إنها ميبعدوا عني ، عشان كده كانت حياتي في المدرسة كئيبة ومش حلوة ، لما دخلت الجامعة كان عندي نفس المشكلة مش باعرف أتعرف على حد بسهولة بس الحمد شه اتعرفوا عليا اثنين بنات وكنا نروح ونيجي مع بعض بس علاقتنا مش جامدة أوى سطحية يعني ، بس أحسن من مفيش).
  - هوايتها: سماع الموسيقي ، القراءات المفضلة: الروايات الرومانسية.
- وفيما يتعلق بخبرة الختان ذكرت (ف) أنها كانت في الثامنة من عمرها حينما أجريت لها تلك العملية من قبل "الداية" وكان مكان إجرائها "البيت" ووقتها "أثناء السنهار" في موسم الصيف وكانت الأداة المستخدمة " المشرط" ولم تستخدم "الداية "مخدرا .. وحول تلك الخبرة تقول (ف): (فكرتيني بيوم مش عايزه أفتكره ومش ممكن أنساه في حياتي كلها يوم الطهارة ده جت خالتي وبنتها وماما ساعتها طلبت مني أروح أشترى حاجة لما جيت لقيت بنت خالتي نايمه على السرير وعندها نريف جامد والملايه كلها إتغرقت دم وكانت بنت خالتي بتعيط جامد وبتصرخ وكانت الجلابية اللي لابساها عليها دم برضه وحسيت إن فيه حاجة

حصلت وخفت أوى من المنظر وحسيت إن أنا كمان حيحصلي كده وفعلا لقيت ماما مسكتني وأنا بأعيط وأنا بأقول بلاش يا ماما مش عايزه أنطاهر وكنت مش قادرة أنطق من الخوف وجت الداية وقالت لى حنقطع حته صغيرة خالص مش حتحسى بحاجة وطبعا ما صدقتش كلامها وقعدت أصرخ وكانت الداية شكلها وحش أوى وهي ست ساكنه جانبنا وبتولد الستات وكان صوتها تخين زي الرجالة يعنى أستغفر الله العظيم كانت زي الغولة وكان معاها مشرط وحطت ماما على وشمى فوطمه ومسكتني هي وخالتي من إيديا وجابوا واحدة جارتنا مسكتني من رجلي وأنا من شدة خوفي بقيت أتحرك كتير وساعتها قالت لي الداية " لومسكتيش حاقطع لك حته كبيرة" وده عشان تهددني وما أتحركش وفعلا خفت من كلامها أوى ومسكت في ماما جامد وما أتحركتش لتعمل كده بجد ومن غير بنج ولا أي حاجمة طاهرتني وطبعا كان الوجع مش معقول ورهيب عشان كده عيطت جامد وصرخت وساعتها الداية زعقت فيا وكان أسلوبها جامد معايا ومش حأنسي منظر الجلابية اللي كنت لابساها ولا منظر الملايه اللي على السرير كانوا مليانين دم ونسزفت جامد بعدها والداية قالت الدم حيروح لوحدة وبعد الموضوع ده رفضت الأكل لفترة طويلة وقعدت زعلانه من ماما وبابا كمان لإنهم السبب في الموضوع ده واللي زود زعلى الوجع الجامد اللي كنت حاسه بيه وكان عندي إحساس فظيع إن الدايسة نفذت تهديدها وقطعت لي جزء كبير من العضو وده اللي خلاني قعدت فترة كل ما أدخل الحمام أشوف منظر العضو وساعات كنت أحس إنها نفذت تهديدها وساعات ما أحسش بكده والموضوع ده كان شاغلني بشكل كبير لدرجة إنى حكيت لمدرسة بأرتاح لها قلقي من الحكاية دى وقالت لى لوحاسه بكده روحى لدكتور يكشف عليكي بس لما قلت لماما قالت لي إنسي الحكاية دي وما تفكريش فيها وقالت لي ما هو بنت خالتك مفيها ش حاجه وطلبت منى أطنش الموضوع خالص وقالت لى حتى لو قطعت حته زيادة مش إشكال لأن الجزء ده ممكن يضايقك لما تتجوزى أو تضايق جوزك ورضيت بالوضع ده وخلاص بس أنا من رأيي إن الدكمتور أحسن في العملية دى لأنه بيفهم أكثر من الداية وعارف شغله وكمان حيكون فيه بنج حيقال الوجع ومش حيعرض الواحدة للمنظر المخيف ده ولا حيخليها تحس بالرعب اللي أنا حسيته).

## ٢ - نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لما كوفر:

# (١) رسم الشكل الذكرى:

رسمت (ف) دائرة تمثل الرأس ثم قامت بمحوها ثم أعادت رسمها بشكل بيضاوى ثم رسمت مربع يمثل الجسم ثم رسمت الأرجل وقامت بمحوهما وأعادت رسمهما مرة أخرى ثم قامت برسم اليدين وقامت برسم أزرار.

## القصية:

(ده ولد واقف لوحدة مش بيعمل حاجه)

#### الأسئلة:

| مش بيعمل حاجه واقف          | ١ – ماذا يفعل ؟           |
|-----------------------------|---------------------------|
| ۱۸ سنة                      | ٢- كم عمره ؟              |
| 'Y                          | ٣- هل هو متزوج؟           |
| Ŋ                           | ٤ - هل له أطفال ؟         |
| طالب جامعی                  | ٥ – ما هي وظيفته ؟        |
| مش کویس عاد <i>ی</i>        | ٦ – ما هو مستوى تعليمه ؟  |
| ملوش آمال محدده             | ٧ ما هي آماله؟            |
| یعنی مش أوی                 | ۸– هل هو ذکی ؟            |
| لأ مش أو <i>ى</i>           | ٩ – هل هو صحيح الجسم ؟    |
| لأجميل ولا وحش              | ١٠- هل هو جميل ؟          |
| مع أهله                     | ۱۱ – مع من يسكن ؟         |
| أمه طبعا                    | ١٢- هل يفضل أمه أم أباه ؟ |
| ايو ه                       | ١٣– هل له أخوة أو أخوات ؟ |
| مش شاطر بيذاكر بالعافية     | ۱٤ -ما هو مستوى تحصيله ؟  |
| لأ مش أوى ضعفان شوية ميعرفش | ١٥– هل هو قوى البنية ؟    |
| يضرب نمله                   |                           |
| مـش علطول ساعات تبقى كويسه  | ١٦- هل صحته كويسة ؟       |
| وساعات لأ                   |                           |

| مفیش حاجه حلوة فیه شکله وحش      | ١٧- ما هو أفضل جزء في جسمه ؟ ولماذا؟     |
|----------------------------------|------------------------------------------|
| ملامــح وشــه مــش جميلة ومش     | ۱۸- ما هو أسوأ جزء في جسمه ؟ ولماذا ؟    |
| متناسقة                          |                                          |
| شکله زعلان مش مبسوط              | <ul><li>١٩ هـ سعيد ؟</li></ul>           |
| أيوه شوية                        | ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟                  |
| إنــه دايمــا لوحدة مفيش حد بيقف | ٢١- ما هي مشكلاته الأساسية ؟             |
| جنبه                             |                                          |
| بيهتم بدراسته                    | ٢٢- ما هي اهتماماته المعتادة ؟           |
| يخاف من الوحدة أوى               | ۲۳- ما هي مخاوفه ؟                       |
| لـ و لـ قى مامته متضايقه من حاجه | ۲۲ – ما الذي يحزنه ۲                     |
| وزعلانه                          |                                          |
| لو لقى أبوه مكشر وقاعد ساكت      | ٢٥- ما الذي يغضبه ؟                      |
| لو حد ضايقه أو زعلة              | ۲۲- متی یحند ویفقد صوابه ؟               |
| حاسة إن معندوش عادات سيئة        | ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لدية ؟         |
| السنجاح في دراسسته والجسواز      | ٢٨- ما هي أهم ثلاثة أمنيات يود تحقيقها ؟ |
| و الاستقر ار                     | ·                                        |
| حبه الكبير للناس مع إنهم ممكن    | ٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟                    |
| يكونوا مبيحبهوش                  |                                          |
| الطيبة والالتزام الشديد          | ٣٠- ما هي خصالة الحميدة ؟                |
| لأ معندوش                        | ٣١ - هل لدية أصدقاء كتير ؟               |
| مش عارفة بالظبط بس أكيد ظالمينه  | ٣٢ - ماذا يقول عنه الناس ؟               |
| بكلامهم                          |                                          |
| ايوه اكيد                        | ٣٣- هل يحب أسرته ؟                       |
| لأمش بيحبها المدرسة مقيدة ليه    | ۳۶- هل يحب مدرسته ؟                      |
| والقعدة فيها بتزهق               |                                          |
| ملوش أنشطة                       | ٣٥- ما هي النشاطات التي يقضي فيها أمتع   |
|                                  | أوقاته                                   |
|                                  |                                          |

| أبوه طبعا دى سنة الحياة | ٣٧– هل سيتزوج ؟                  |
|-------------------------|----------------------------------|
| واحده تحبه وتقدره       | ٣٨– أى نوع من الآنسات سيتزوج ؟   |
| بالمعاملة الكويسة طبعا  | ٣٩– كيف سيتفاهم مع زوجته ؟       |
| Ý                       | ٤٠ – هل سبق له الطلاق ؟          |
| Ŋ                       | ٤١ – هل يعاشر نساء أخريات ؟      |
| Ŋ                       | ٤٢ – هل يمارس الإستمناء ؟        |
| ¥                       | ٤٣ – هل لدية علاقات جنسية شاذة ؟ |
| مفیش شخص محدد أی حد     | ٤٤ – بمن يذكرك ؟                 |
| لاً ماحبش شكله مش حلو.  | ٥٥ – هل تحبي أن تكوني مثله ؟     |
|                         | (٢) رسم الشكل الأثثوى :          |

رسمت (ف) مربع صغير ينقصه ضلع يمثل الرأس وقامت بمحوه وأعادت رسمه مرة أخرى ثم رسمت العينين والأنف والفم ثم الجسم والأرجل ثم اليدين ثم قامت برسم خطوط تمثل شعر الرأس ثم رسمت الأزرار وقالت (طبعا شكلها وحش أصل أنا مش بأعرف أرسم حلو).

### القصة :

(دى بنت قاعدة لوحدها فى أوضتها . . يمكن تكون زعلانه عشان أصحابها مش بيتصلوا بيها ولا يسألوا عليها وهى دايما اللى تتصل بيهم).

## الأسئلة:

| قاعدة في أوضتها                         | ۱- ماذا تفعل ؟           |
|-----------------------------------------|--------------------------|
| ۱۷ أو ۱۸ سنة                            | ٢- كم عمرها ؟            |
| لأ دى في مدرسة أو جامعة                 | ۳- هل هی متزوجه ؟        |
| لأ دى طالبة                             | ٤- هل لها أطفال ؟        |
| طالبة                                   | ٥- ما هي وظيفتها ؟       |
| ثانوی أو جامعة                          | ٦- ما هو مستوى تعليمها ؟ |
| نفسها بيقى ليها مستقبل حلو وحياة مستقرة | ٧- ما هي أمالها ؟        |
| مع زوج طیب                              |                          |

| لأ مش للدرجة                             | ٨- هل هي ذكية ؟                   |
|------------------------------------------|-----------------------------------|
| عادی مش عارفة بس جسمها مش متناسق         | ٩- هل هي صحيحة الجسم ؟            |
| لأ مش جميلة خالص                         | ۱۰- هل هی جمیلة ؟                 |
| مع أهلها وأخواتها                        | ١١~ مع من تسكن ؟                  |
| أمها دايما معاها وتبكلمها أكثر من أبوها. | ١٢- هل تفضل أمها أم أباها ؟       |
| أيوه لها أخين                            | ١٣- هل لها أخوة أو أخوات ؟        |
| مســـتواها منخفض جدا ومش بتحب تذاكر      | ۱۶- ما هو مستوى تحصيلها ؟         |
| بتذاكر بالعافية                          |                                   |
| لأ دى زى العصاية مش قوية                 | ١٥- هل هي قوية البنية ؟           |
| لأ مش كويسه وبتمرض كتير.                 | ١٦- هل صحتها جيدة ؟               |
| مفيسش حاجة عدله فيها يعنى مفيش حاجة      | ١٧- ما هو أفضل جزء في جسمها ؟     |
| نقدر نقول عليها إنها أجمل حاجة فيها      | ولماذا ؟                          |
| شكلها وحش أوى                            |                                   |
| كــلها على بعض مش حلوه إديها مش          | ١٨- مــا هو أسوأ جزء في جسمها ؟   |
| حلوة ورجلها كمان وجسمها مش مكسم          | ولماذا ؟                          |
| نـــازل زى المخدة وشعرها باين إنه خفيف   |                                   |
| مش حلوا ولا تقيل وبقها كبير              |                                   |
| حتبقی سعیدة لیه مفیش حاجة تبسط ده        | ۱۹ – هلی هی سعیده ؟               |
| شکلها ده ممکن یعقدها طول عمرها           |                                   |
| لأمش عصبية                               | ٢٠- هل هي عصبية المزاج ؟          |
| مشكلتها إنها دايما تبتدى بالخير مع       | ٢١- ما هي مشكلاتها الأساسية ؟     |
| أصــحابها وتعيد عليهم في العيد وهما مش   |                                   |
| بيسألوا عليها كتير                       |                                   |
| تهتم بأخواتهما عشان يبقوا أحسن منها      | ٢٢- ما هي اهتماماتها المعتادة ؟ ب |
| يوصلوا لأعلى المراكز                     | 9                                 |
| تخاف من أن اللي حواليها يسيئوا الظن بيها | ۲۳- ما هي مخاوفها ؟ ب             |
| ىن غير ما يتحققوا                        | 4                                 |
| حــزنها لــو كــانت في وسط مجموعة من     | ۲۶ ما الذي يحزنها ؟ ي             |

أصحابها وبعدين كل واحدة تأخذ واحدة وتمشى ويسيبوها بحجج عبيطة لـ وحد إتسبب في مضايقتها أو مضايقة حد ٢٥ - ما الذي يغضبها ؟ من أهلها لوحد کلمها بشکل مش کو بس ٢٦ – متى تحتد و تفقد صبو ابها ؟ ٧٧ - ما هي أسوأ ثلاث عادات لديها سهرها الزايد وحبها الشديد للقهوة ç ٢٨ - ما هي أهم ثلاثة أمنيات تود النجاح في در استها والجواز وتلاقي شغل تحقيقها ؟ ملهاش نقط ضعف ٢٩ - ما هي نقاط ضعفها ؟ محترمة وعارفة دينها . . طيبة . . ٣٠- ما هي خصالها الحميدة ؟ لأبس نفسها يبقى عندها صديقة واحدة ٣١- هل لديها أصدقاء كتير ؟ مخلصة وتسمع لمشاكلها بصدق وحب إنها طيبة ومحترمة وفي حالها ٣٢ - ماذا يقول عنها الناس ؟ أيوه طبعا دول أهم شيئ في حياتها ٣٣- هل تحب أسرتها ؟ لأ مسس بتحسبها عشان كانت بليدة ومش ٣٤- هل تحب مدرستها ؟ بتعرف تجاوب على أسئلة المدرسين ý ٣٦- هل هي حذره ؟ ٣٧- هل سنتزوج ؟ أيوه طبعا دى سنة الحياة ٣٨ - أي نوع من الرجال ستتزوج ؟ راجل يعرف ربنا ويحبها ويحترمها بالكلمة الكويسه والمودة. ٣٩-- كيف ستتفاهم مع زوجها ؟ Ý ٠٤- هل سبق لها الطلاق ؟ ٤١ – هل تعاشر رجالا آخرين ؟ لأ دى محترمة جدا وعارفة ربنا Ý ٤٢ - هل تمارس الاستمناء . 27 - هل لديها علاقات جنسية شاذة لأ مفيش حاجات زي كده ç يمكن بنفسى شويه ٤٤ - بمن تذكرك ؟ إنى ملتزمة وطيبة - ما هو الجيد فيك ؟

- ما هو السئ ؟ يمكن إنى مش منظمة ودايما حاجاتى مش مترتبة

- الجزء الجيد في جسدك ؟ يمكن مناخيري صغيرة وشكلها حلو وبقى كمان

- الجزء السئ في جسدك ؟ رجلي مش حلوه خالص

- ما هو طموحك ؟ النجاح في الدراسة والجواز من راجل طيب

#### التفسير:

- نلاحظ أن (ف) قد اختارت أن ترسم ذكرا في البداية وقد يكون ذلك نتيجة توحدها الذكرى مما يعكس اضطراب الدور الجنسي لديها.
- يظهر التشوه الحادث في صورة الجسم لديها ذلك التشوه الذي يتضح من خلال حذفها لكثير من التفاصيل المهمة كالأذن والرقبة والقدمين والكفين مما يعكس صورة الجسم الناقصة فضلا عن عدم اتساق مناطق الرأس والجسم مع بعضها البعض في كلا الشكلين الذكري والأنثوى مما يوحي باضطراب في تناسق الأبعاد الرئيسية لصورة الجسم والذي يشير إلى عدم الكفاءة في تكامل الشخصية ومن ثم اضطراب صورة الذات.
- ويشير رسم الأعين على شكل نقطة صغيرة في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى إلى الرغبة في رؤية أقل ما يمكن من مثيرات كما نلحظ التواصل الضعيف من خلال الرسم فنجد الحركة الجامدة للشكلين كما يأتي رسمها للأيدى المفتوحة التي تمثل الأجنحة (في الشكل الذكرى) مشيرا إلى اضمحلال الاتصال والتفاعل المرن مع البيئة الخارجية وهذا ما قد لوحظ أثناء المقابلة (كنت بأحب أقعد لوحدى في الفصل . . مكنتش بأقدر أتعرف على واحدة في الفصل . . كنت بأحس إنهم بيبعدوا عنى . . علاقتنا مش جامدة أو . . سطحية).
- نلحظ الاعتمادية الفمية والحاجة للإشباع الفمى من خلال الرموز التى تشير الشهوية الفمية (الفم المفتوح) فى كلا الشكلين الذكرى والأنثوى على اعتبار أن الفم مصدر للإشباع الفمى الحسى (أنا بأحبها أوى . . ومقدرش أعمل حاجة إلا لما أرجع لها) كما تتضح الاعتمادية الطفلية والشعور بالعجز فى رسم (ف) لصف

- مـن الأزرار في كـل مـن الشـكل الذكرى والشكل الأنثوى حيث ترتبط الدلالة السيكولوجية للأزرار برمز السرة المتعلق بالاعتماد على الأم.
- يظهر حذف الرقبة في رسم الشكل الذكرى والشكل الأنثوى مؤشرا على عدم النضج وإفتقاد (ف) للتكامل بين الدفعة والسلوك التوافقي.
- يشير التباعد بين الرجلين في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى إلى القلق المرتبط بالمنطقة التناسلية وقد ظهر خلال المقابلة ما يشير إلى قلق (ف) المتعلق بالأعضاء التناسلية لديها (قعدت فترة . . أشوف منظر العضو . . ).
- يعكس المحور المتكرر في رسم كلا الشكلين الذكري والأنثوى عدم الاستقرار في صورة الجسم لدى (ف).
- يشــير عدم رسم (ف) للقدمين في كلا الشكلين إلى مدى الابتعاد عن البيئة حيث تتعــلق وظيفة القدم بدفع الجسم وقيادته للأمام نحو العالم كما يعكس قصر الرجلين في الشكل الأنثوى العجز السيكولوجي الذي تشعر به (ف) في مجابهة العالم من حولها (مكنتش بأقدر أتعرف على واحدة في الفصل . . كنت بأخاف لتحرجني أو تكسفني . . مش بأقدر أتعرف على حد بسهولة).
- وتعكس القصدة الدتى أعطتها (ف) الشكل الذكرى شعورها بالعجز والضعف والسلبية فضد عن الإحساس بالوحدة (واقف لوحده . . مش بيعمل حاجة) كما تكشف القصدة التى أعطتها للشكل الأنثوى عما بالأنا من ضعف وعجز عن حل صدراعاتها والفشد في التواصل مع الواقع الخارجي ومن ثم فتلجأ إلى الانزواء والانسحاب (قاعدة لوحدها في أوضتها. . ) حيث اتضحت صورة للعالم الخارجي غير الآمن وغير المشبع لحاجتها (مش بيتصلوا بيها . . ولا بيسألوا عليها . .) وهذا ما اتضح أثناء المقابلة أيضا .
- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لـ (ف) بعد رسمها للشكل الذكرى والأنثوى فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق:
- \* حيث يتضح من إستجابة ( ف ) للأسئلة بعض الملامح التى تشير إلى إسقاط صورة الجسم المشوهة (مفيش حاجة حلوة فيه . . شكله مش حلو . . مش جميلة خالص . . دى زى العصاية . . جسمها مش مكسم نازل زى المخدة . . شعرها باين إنه خفيف

- .. بقهـا كبير . . شكلها ده ممكن يعقدها طول عمرها . . ملامح وشه مش جميلة . . ومش متناسقة).
- \* عكست استجابة (ف) للأسئلة مدى إحساسها بالنبذ وعدم القبول من العالم من حولها (حبه الكبير للناس مع إنهم ممكن يكونوا مبيحبهوش . . أكيد ظالمينه بكلامهم .. مش بيسألوا عليها . . كل واحدة تآخد واحده وتمشى ويسيبوها . . نفسها يبقى عندها صديقة واحدة مخلصة . . يسيئوا الظن بيها من غير ما يتحققوا) ومن ثم نلمس شعورها بالوحدة (دايما لوحده مفيش حد بيقف جنبه . . بيخاف من الوحدة).
- \* نسلحظ من خسلال استجابة (ف) للأسئلة انخفاض تقدير الذات لديها فقد شاعت مشاعر الضعف والعجز ومن ثم النقص والدونية (ضعفان شوية ميعرفش يضرب نمله .. صحته ساعات تبقى كويسه وساعات لأ. . صحتها مش كويسه وبتمرض كتير).
- \* اعتبرت (ف) أن الجزء السئ في جسدها هو (الأرجل) مما يعكس إسقاط إحساسها بضعف التواصل مع البيئة من حولها وشعورها بالعجز تجاه موضوعات تلك البيئة.

## ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع : عشر ثواني

الزمن الكلى : دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دی زی بقع حبر مفهاش أی حاجة.
- عاملة زى رتوش حبر غريبة أوى . . مش قادرة أشوف فيها أي حاجة.
  - دى ودى عاملة زى صخور فى جبل أو طوب.
- دى عاملة زى قمة جبل من فوق ودى فرافيت أو حتت صغيرة من الجبل بتقع.
  - دول زى راسين لكلب وقطه فاتحين بقهم في وش بعض.
    - > د*ي زي مناخير* کبيرة.
    - ۸ دی زی اید ودی الاید الثانیة.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دى صخور ؟

شكلها زى شكل الصخور وألوانها كئيبة زى ألوان الجبل.

- ممكن توصفي لي الكلب والقطة دول ؟

هما زى رأسين لكلب وقطة مفيش جسم ليهم ظاهر وفاتحين بقهم زى ما يكونوا بيتخانقوا على حاجة على أكل أو أى حاجة ثانية.

- إيه اللي خلاكي تشوفي دي مناخير ؟

شكلها باين إنها مناخير بنى آدم بس كبيرة ومش حلوة

- الإيدين دى إيد راجل ولا ست ؟

معرفش أى حاجة مش محددة بس على فكرة مش باين غير الإيد بس مش شايفة أى بقيه للجسم مش باين غير الكفين بس ومش باين لراجل ولا لست .

- الإيد دى بتعمل إيه ؟

ممكن تكون ممدودة تأخذ أكل عشان تاكله مثلا .

### تفسير المحتوى:

تكشف استجابة (ف) على هذه البطاقة في البداية عن طابع هروبي يظهر في المقاومة (دي زي بقع حبر . . زي رتوش حبر غريبة . . مش قادرة أشوف فيها أي حاجة) وتظهر صدورة للعام الخارجي الصخرى (صخور . . طوب . . بيتخانقوا) الفالف من الحياة والعاطفة وهو ما لاحظناه أثناء المقابلة مع (ف) فقد أشارت إلى الجفاف العاطفي وبخاصة مع الأصدقاء في عالمها مما يوحي بعدم قدرة (ف) على النواصل الوجداني وهو ما كشف عنه اختبار الرسم أيضا فضلا عن شعورها بالوحدة والانعزالية (جبل . . قمة جبل من فوق) وما تتسم به الأنامن ضعف (فرافيت . . حتت صغيرة من الجبل بيتقع) كما ظهر الميل المتقبل السلبي والاعتمادية الطفاية على الموضوع (الأم) (فاتحين بقهم . . أكل . . تاكله) ونلحظ في استجابة (ف) الصراع ما ين التوحد بالذكر والتوحد بالأنثي ذلك الصراع الذي يتنازعها (كلب وقطة) وجعلها غير قادرة على تحديد جنس الموضوعات المذكورة في البطاقة (مش محددة . . مش باين لراجل ولا است) كما مالت استجابتها إلى التجزئ والتفتت لأجزاء جسمية (راسين بقهم . . مناخير . . ايد . . كفين).

## البطاقة الثانية:

زمن الرجع : عشر ثواني

الزمن الكلى : دقيقــة

## مرحلة الأداء:

- ده زی دم بینزف من جرح أو من تعویره.

- ده زی زور بنی آدم.

- دول زی وشین بس مش باین لهم ملامح وشین مش مظبوطین.

- دى زى الرئة المتشرحة.

- دول ممكن يكونوا كليتين برضه فيهم دم.

- دى زى فراشة بس شكلها مش حلوزى الفراشات العادية.

- ودی ودن ودی کمان ودن (مفیش حاجة تانی).

#### مرحلة الاستقصاء:

- ليه حسيتي إن ده دم بينزف من جرح ؟

شكله أكنه دم نازل أو مندفع من جرح في الجسم.

- الوشين دول لرجالة و لا ستات ؟

لا مـش بـاين لإنهم متلونين مش باين لهم ملامح مفيش وشوش حمرا بس هي متلونة بأحمر واللون مخلى شكلها وحش ومانعرفش نحدد إذا كان راجل ولا ست.

- ليه الرئة دى شكلها رئة منشرحة ؟

زى ما تكون فاتحينها عشان يشرحوها وعشان كده غرقانه دم.

- ليه الفراشة دى شكلها مش حلو ؟

مـش زى الفراشــات الحلوة الثانية لونها أحمر بس والفراشة المفروض تكون ألوانها كــتير مــش لون واحد وكمان يا ريته حلو ده أكنها وقعت فى دم أو موكروكروم لو شافوها فراشات تانية حتبعد عنها.

#### تفسير المحتوى:

عكست استجابتها المليئة بالأجزاء البشرية التشريحية (زور . . وشين . . رئة . . كليستين . . ودن) إلى اهستمام (ف) بجسمها وشعورها بتكفك أجزائه وتناثرها مما يشسير إلى عمل ميكانسزم الإنشطار كما تعكس تلك الاستجابة أيضا مشاعر القلق والاكتئاب ويشير اختيارها لتلك الأجزاء من الجسم إلى استخدامها للعزل حيث قامت (ف) بعزل الجسم الأنثوى عن الأنوثة، وتفصح تلك الاستجابات التشريحية أيضا عن مؤشرات القلق مع كفوف جنسية عالية والتي تتصل بقلقها إزاء دورها الجنسي وتشير استجابتها المتضمنة (دم . . جرح . . تعويره . . بينزف . . متشرحة . . غرقانة دم . . دم نازل أو مندفع . . وقعت في دم أو موكروكروم) إلى الدفعات العدوانية البدائية التي تعجز الأنا عن السيطرة عليها . . ونلمح من استجابة (ف) أيضا الشعور بضعف السذات (فراشسة) مسع الشعور بالنقص والدونية والرفض (شكلها مش حلو . . شكلها السذات (فراشات تانية حتبعد عنها).

#### البطاقة الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقتان

## مرحلة الأداء:

- دول عامین زی هیاکل عظمیة ماسکین حاجة منزلینها لتحت.
- دى زى فراشــة حمرا زى اللى شفتها فى الصورة اللى قبل كده بس دى أصغر شوية.
  - دى ودى زى عصافير متعلقة من رجليها وغرقانة دم.
- (فترة صمت ٦ ثواني) مش شايفة حاجة تاني بس شكلها مخيف مش مريح ومش منظم.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول هياكل عظمية ؟

شــكلهم باين رفيعين زى ما يكونوا عضم مفيش لحم زى الهياكل العظمية اللى بتيجى في أفلام الرعب ووقفتهم كمان غريبة أوى.

- يا ترى دى هياكل عظمية لرجالة و لا ستات ؟

الـنص الـلى فوق لستات والنص اللى تحت لرجالة ، فوق هنا ده زى صدر الستات والجزء اللى تحت ده تبع الرجالة.

- يعنى إيه تبع الرجالة ؟

يعنى يخصهم ، جزء في جسهم مش عارفة أحدده.

- قصدك العضو التناسلي ؟

(ابتسمت ثم قالت : لأ مش عارفة بجد)

- تقدرى تقولى لى الهيكلين العظميين دول بيعملوا إيه ؟

زى ما يكونوا ماسكين حجر بيحطوه فى حفرة فى الأرض أو فى تربة ممكن يكونوا حيدفنوا حد ميت أو قتلوا حد وحيدفنوه مش عارفة بالظبط.

- طيب ممكن توصفى لى الهياكل دى ؟

آدى الرأس ودى الرقبة وده الظهر ودى إبديهم ودى رجليهم.

- ايه حالة الفراشة دى ؟

شكلها مش مريح الفراشة اللى فيها ألوان كتير أحلى دى شكلها مش حلو عشان كلها أحمر وناقص جسمها اللى فى النص مش ظاهر فى الصورة غير جناحها المليان دم محدش يجب بيص لها.

- ليه العصافير دى متعلقة من رجليها ؟

ممكن تكون عصافير صغيرة ميتة مربوطة بحبل من رجليها ممكن يكون فيه ناس ضربوها ببندقية وبعد ما وقعت على الأرض بيربطوها من رجليها وياخذوها ياكلوها للكلاب أو يطبخوها وياكلوها مع رز أو ياكلوها لوحدها.

## تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ف) وجود سمات اكتثابية (هياكل عظمية . . تربة . . حيدفنوا حد ميت) كما تشير استجابات الدم (غرقانة دم . . المليان دم) إلى الدفعات العدوانية لديها وقد ظهر الإحساس بالضعف وهشاشة الذات (فراشة . . عصافير) ونلمح ما يشير إلى انخفاض تقدير الذات حيث نجد مشاعر النقص والدونية (محدش يحب يبص لها) وتفصيح استجابتها أيضا عن الاتجاهات السلبية (مربوطة من رجليها بحبل . . متعلقة مين رجليها) وعن اهتمامها بموضوعات تتعلق بالطعام (يطبخوها . . ياكلوها مع رز . . ياكلوها مع رز . . ياكلوها ما يعكس الحاجات الفمية الطفلية لتلقى الطعام (الحب) من الأم

كما وصفت (ف) الهياكل العظمية وكأنها تملك أجزاء ذكرية (تبع الرجالة) وأجزاء أنتوية (صدر الستات) في الوقت ذاته مما يعكس عدم قدرتها على الوصول إلى قرار في تحديد جنس الصور المدركة مما يشير إلى التوحد الجنسي المضطرب لديها وقد الستخدمت (ف) ميكانزم الإنكار من خلال عدم التعرف على الموضوع الجنسي وحذفه (ده تبع الرجالة . . يخصهم . . جزء من جسمهم).

### البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٥٠ ثانيــــة

## مرحلة الأداء:

- ده زى راجل بييجى فى أفلام الكارتون بتاعة الأطفال ضخم أوى.
- شكله يخوف الراجل ده ولونة إسود كمان ودى إيده قصيرة وصغيرة عن جسمه ورفيعة أوى كمان بس الجزء اللي تحت ده مش عارفة هو إيه.
  - دی ودی زی التلج شویه.
  - (فترة صمت ۱۰ ثوانی) مش شایفة حاجة تانی بجد.

## مرحلة الاستقصاء:

- ممكن توصفي لي الراجل ده ؟

دى راسه وده جسمه وجسمه كبير جدا ودى رجليه ضخمة أوى وشكله قوى ومحدش يقدر يكلم معاه و هو ماشى بضهره وشكله يخوف.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دى ودى تلج ؟ لونها زى لون التلج في كوبايه بيبسي مثلا.

## تفسير المحتوى:

تظهر استجابة (ف) صورة للأب الذى تفتقد عطاءه وحواره (محدش يقدر يكلم معاه . . ماشى بضهره . . شكله يخوف) كما تشير استجابتها إلى الثنائية الوجدانية إزاء تلك الصورة حيث ذكرت فى استجابتها أثناء مرحلة الأداء (إيده قصيرة وصغيرة . . رفيعة أوى) مما يوحى بضعفه وقصوره ولكنها أشارت فى مرحلة الاستقصاء : (جسمه كبير

جدا . . شكله قوى) مما يوحى بالقوة ولا شك أن ذلك التناقض بين الاستجابتين يكشف عما تتسم به العلاقة بالأب من ثنائية فى الوجدان وهو ما أفصحت عنه المقابلة أيضا كما يتضح اضطراب الهوية الجنسية لديها من خلال توحدها بنموذج ذكرى (راجل بيجى فى أفلام الكارتون) فضلا عن افتقارها للدفء العاطفى (التلج).

### البطاقة الخامسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: ٣٠ ثانية

### مرحلة الأداء:

- ده عامل زی الخفاش .
- (فترة صمت ۱۰ ثواني) < > ۷ ۸ لا مش حينفع أي حاجة ثانية هو خفاش بس.

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی ان ده خفاش ؟

مـن شكله . . دايما بييجى فى أفلام الرعب أو الأفلام الأجنبى المخيفة اللى فيها بيوت مهجورة بيكون هو عايش فيها أو طاير فيها أو نلاقيه فى كهف ضلمه.

- ممكن توصفي لي الخفاش ده ؟

هو شكله مش حلو إسود أوى ودى ودانه ودى رجله وجناحه كبير أوى وإسود.

- إيه حالة الخفاش ده ؟

هو شكله مخيف جدا وقوى بس هو في الصورة هنا أكنه متحنط وممسوك بدبابيس.

- إيه اللي خلاكي تقولي إنه متحنط ؟

شكله ثابت مش بيتحرك أكنه متخشب كده.

## تفسير المحتوى:

كشفت استجابة (ف) عن الاعتمادية العدوانية السلبية (عدوانية – فمية) حيث الخستارت (الخفاش) كما تتضح مشاعر الوحدة والانعزالية (بيوت مهجورة) إلى جانب الضحف والإحساس بالخوف (كهف ضلمه) فضلا عن الشعور بالافتقار إلى التواصل

مع البيئة المحيطة حيث رأت الخفاش في حالة موت (متحنط) وتظهر الدفعات العدوانية أيضا في استجابتها لتلك البطاقة (ممسوك بدبابيس).

#### البطاقة السادسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- ده زى مكان تحت الأرض أو حفرة فى الأرض فيها حشرات صغيرة زى صراير أو نمل ، وفى الحفرة دى مكان ضيق أو طريق ضيق فى النص محشور فيه حاجتين صغيرتين مش عارفة هما إيه.
  - < ده زی وش کلب جسمه مش ظاهر وشه بس > وده کمان وش کلب.
- ٨ الى فوق دى زى الفراشة بس شكلها غريب شوية محروقة أو جناحها متقطع منه حتت المهم مش مظبوطة .
  - · < دى زى قطة نايمة على ضمرها ورافعة إيديها ورجليها لفوق.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللى خلاكى تحسى إن ده مكان تحت الأرض ؟ شكله باين كده يمكن لونه أو إحساس إنه قطاع فى أرض أو حته مصورينها عشان الناس تشوف اللى موجود تحت الأرض.
- تفتكرى إيه الحاجتين الصغيرين المحشورين هنا ؟ مش قادرة أحدد بس متهيأ لى إنهم عصفورتين مزنوقين فى المكان الضيق ده ومش عارفين ينزلوا تحت و لا يطلعوا فوق..
- ایه اللی حسسك إن ده كلب ؟ راسه الكلب بس ودانه مش ظاهره ملوش ودان ودى رقبته وجسمه مش موجود.
  - ليه الفراشة دى شكلها غريب ؟

سودا أوى وشكلها أكنه متفحم فى النار وجسمها تخين عن الفراشات العادية وجناحها مش مرسوم حلو أكنه متقطع منه أجزاء فى النص الجناح مش متظبط جناح الفراشة بيبقى زى الفيونكة مش بالشكل الوحش ده أكنه جناح قديم متبهدل.

- ممكن توصفى لى القطة دى ؟
هى نايمة على ظهرها ورافعة ايديها ورجليها لفوق أكن حد بيلاعبها .

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ف) الشعور بالرفض (مكان تحت الأرض . . حفرة فى الأرض) كما يكشف نوع الحشرات التى أدركتها فى هذه البطاقة (صراصير . . نمل) عن الحاجمة الطفاية إلى الاعتماد على الأم وتفصح استجابتها أيضا عن دفعات عدوانية (مرزبوقين فى المكان الضيق ده) وفى هذه الاستجابة تقييد للحركة وهو ما قد لاحظناه فى السطاقة الثالثة مما يوحى بالاتجاهات السلبية لديها وقد أشارت (ف) إلى ثلاثة موضوعات فى تلك البطاقة (كلب . . فراشة . . قطة) تظهر أدوار للذات تمتزج فيها الأنثوى بالذكرى فالكلب إشارة للدور الذكرى والفراشة والقطة إشارة للدور الأنثوى مما يعكس اضطراب الهوية الجنسية لديها كما تعكس استجابتها (شكلها أكنه متفحم فى النار . . سودا أوى) ما يوحى بأن صورة الجسم لديها قد شابها الإظلام والتشوية ومن شم فهى صورة جسم ناقصة مشوهة (متقطع منه حتت . . ملوش ودان . . أكنه جناح قديم متبهدل).

## البطاقة السابعة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : ٤٥ ثانية

## مرحلة الأداء:

- · <> ٧ ده عامل زي ارنب وده كمان.
- ۷ ده زی راس فیل وجسمه مش موجود فی الصورة.
- V والأرنب ده ممكن يكون شكله زى قطة صغيرة كمان قاعدة مش واقفة.
- (فترة صمت ١٠ ثواني) مش شايفة حاجة تاني دي الصور دي شكلها فظيع أوي.

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده أرنب ؟ شکله بیان کده .
  - ممكن توصفي لي الأرنب ده ؟
- ده ديلة وده وشه و آدي بقه ودول رجليه ودي فروته.
  - ایه اللی خلاکی تحسی إن دی فروته ؟

يمكن لونه إسود على رمادي زي الفروة وشكله زي فروة الأنب.

- ممكن توصفي القطة دى ؟

آدى وشها وده جسمها وده ديلها ودى رجليها ودى قطة تانيه زيها.

### تفسير المحتوى:

إن قلب (ف) للبطاقة بمجرد رؤيتها قد يشير إلى الصراع اللاشعورى فيما بين الجانب الذكرى والجانب الأنثرى فهذه البطاقة هى بطاقة الأم وبعد قابها البطاقة عدة مرات لم تستطع حل ذلك الصراع فكانت استجابتها متضمنة (فيل . . أرنب) ونلحظ هنا الطبيعة الذكرية لكل من الفيل والأرنب مما يشير إلى التعيين الذكرى في تلك البطاقة وبالتالي صورة جسم متجزئة تعكس الطمس لمعالم صورة الجسم من حيث الذكورة والأنوثة كما أعطت لنفس الجزء من البطاقة موضوعين هما (أرنب ثم قطة) فكأن (ف) غير مستقرة على هوية جنسية معينة فضلا عن عدم إعطائها استجابة للجزء الأوسط من البطاقة الذي يوحي بالعضو التناسلي الأنثوى مما يؤكد ما سبق.

## البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٥٠ ثانية

## مرحلة الأداء:

دى زى أسود طالعة على جبل بس برضه لونها غلط المفروض يكون لونها ر مادى كده لكن مش أحمر مفيش حيوان لونه أحمر ده كده شكله وحش ومقزز.

- اللى فى النص ده زى العمود الفقرى فى جسمنا والشكل كله زى المعدة والأجزاء
   اللى فيها.
- ۷ ده عامل زى البالطو الصوف اللى الواحد بيتكلفت فيه عشان يحميه من السقعة ويدفيه.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول أسود ؟

شكلهم باين إنهم مفترسين وأقويا.

- ممكن توصفيهم ؟

دى راسهم وده جسهم ودى رجليهم وده ديلهم.

- إيه حالتهم ؟

شكلهم طالعين الجبل يمكن عشان يدوروا على أكل ياكلوه.

- ليه ده زى البالطو الصوف ؟

شــكله باین زی البالطو آدی الكمام بتوعه ودی زی ما تكون زرایر أو سوستة عشان یتقفل منهم

## تفسير المحتوى:

نلاحظ من خلال البطاقات السابقة غابة المحتوى الحيواني على المحتوى البشرى مما يعكس ما تعانيه (ف) من شعور بالنبذ والرفض من الآخرين مما يدفعها للقلق من إقامة علاقة مسع الآخر في بيئتها وكان المحتوى الحيواني في استجابتها للبطاقات السابقة يتناول حيوانات ضئيلة ضعيفة إلا أننا نلاحظ في نلك البطاقة اختيارها لحيوان قسوى (أسود مفترسين . . أقوياء) في محاولة منها لإخفاء إحساسها الذاتي بالضعف والعجز ومن ثم فهي تستخدم هنا ميكانزم الإنكار والقلب والتعبير عن طريق الضد . ويتضمح انشغال (ف) بالجسم من الداخل (العمود الفقرى . . المعدة) كما نلمح في استجابتها الحاجات الاعتمادية الطفلية على الموضوع (الأم) (يدوروا على أكل باكلوه) وتظهر تخييلات النكوص للرحم الحامي حيث الحصول على الدفء والحماية (زي البالطو الصوف اللي الواحد بيتكلفت فيه عشان يحميه من السقعة ويدفيه).

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٤٠ ثانية

#### مرحلة الأداء:

- · ده زی انفجار جامد حصل فی جبل.
- دى ودى شكلهم إنهم كانوا أصلا حيطة أو صخرة كبيرة والإنفجار فجرها ، أو خلاها اتشقت نصين ده نص وده نص.
  - (فترة صمت ١٠ ثواني) خلاص مش لاقيه حاجة تاني.

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تشوفی ان ده انفجار ؟

شكله والألوان اللى موجودة ، الأحمر ، والأخضر دى زى ألوان النار المنفجرة بالظبط.

- ممكن توصفى لى الحيطة أو الصخرة دى اتشقت إزاى ؟

الانفجار جامد جدا وعشان قوته دى قدر يشق الصخرة نصين.

### تقسير المحتوى:

تعكسس استجابة (ف) تصورها للعالم الخارجى الصخرى (الخالى من الوجدان والعاطفة) (جسبل .. حيطة .. صخرة) كما تكشف استجابتها أيضا (الانفجار فجرها خلاها اتشقت نصين ده نص وده نص) عن الانشطار الحادث في صورة الجسم لديها.

## البطاقة العاشرة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : ٣٠ ثانية

## مرحلة الأداء:

- الأحمر ده زى حيوان غريب من اللى بيطلعوا فى أفلام الرعب بس راسه مقطوعة وجسمه مش متحدد يعنى مش باين له ملامح وده واحد زيه.
- (فترة صمت ١٠ ثواني) الصورة غريبة أوى ومش قادرة أشوف فيها حاجة تانية.

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده حیوان غریب ؟ من شکله مفیش حیوان أحمر وشکله غریب کده .
  - طيب ممكن توصفى لى الحيوان ده ؟

هــو زى كتـــلة لحم تخوف مش باين لها ملامح وملوش ايدين ولا رجلين وراسه مش موجودة يمكن حد قطعها له عشان الفيلم يخلص.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ف) مدى التشوية والتقطع فى صورة الجسم وهو ما لاحظناه فى السبطاقات السابقة حيث تضمنت استجابتها وجود (راس مقطوعة) كما يشير تجاهلها لقطاع كبير من البطاقة إلى تجاهلها أيضا لأجزاء من صورة الجسم مما يجعلها صورة ناقصة مشوهة.

# ملخص نتائج الحالة رقم (٤)

كشفت نتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لما كوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي التي حددناها ونعرض فيما يلي أهم تلك الملامح:

- صدورة الجسم لدى (ف) صورة ناقصة مشوهة تتسم بالتجزىء والتفكك يمتزج فيها الجانب الذكرى والأنثوى مما يعكس اضطراب الهوية الجنسية وقلقها إزاء دورها الجنسى.
- اتسمت صورة الذات بالنبذ والرفض فضلا عما صاحب تلك الصورة من شعور
   بالوحدة والانعز الية مما يوحى بانخفاض تقدير الذات.
- ظهرت الحاجات الاعتمادية المتمثلة في نلقى الحب من الأم حيث تكررت الموضوعات الفمية في بعض استجابتها.
  - ظهرت صورة للواقع الخارجي الخالي من التواصل الوجداني والعاطفه.
  - استخدمت (ف) الإسقاط ، الانشطار ، الثنائية الوجدانية ، الإنكار والقلب.

- ظهرت صورة للأم المحبة القادرة على الحنان والعطاء.
  - ظهر القلق تجاه تقبل الآخرين للذات.
- اتضح الصراع بين الجانب الذكرى والجانب الأنثوى مما يعكس اضطراب الدور
   الجنسى.
- تتسم الأنا بالسلبية والضعف والعجز وقد أشارت القصص الخاصة بــ (ف) إلى عدم كفاءة الأنا لديها في وضع حلول مناسبة فلجأت للانسحاب والانعزال.
- طهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر فلم نلمح في استجابات (ف) ما يشير إلى طبيعة تلك العلاقة.



المنشسك السيذكرى (۱)



الشكل الأنشوى

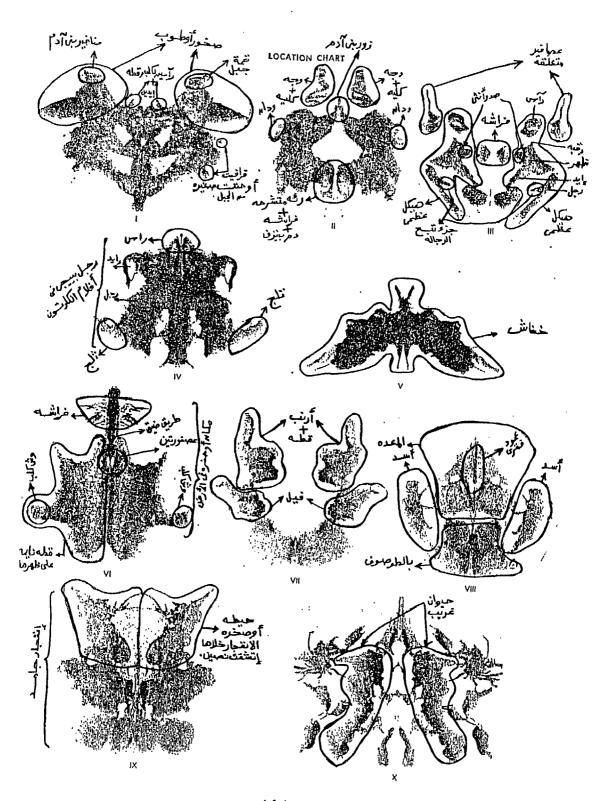

# حالة رقم (٥)

## ١- ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

| (a\_\_\_\_\_

الســــن : ۲۲ ســــــــن

المهانة الحاليسة : حاصلة على ليسانس الآداب (جغرافيا) جامعة

عين شمس - لا تعمل

محـــل الإقامـــة : ٣ شارع صعب صالح - عين شمس

الأب : ٦١ سنة - موظف بالمعاش

الأم : ٥٥ سنة – لا تعمل

عدد الأخصوة : أربعة (٢ ذكور ، ٢ إذات)

السن عند إجراء عملية الختان : ٧ سـنــوات

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة والدها موظف بالمعاش ، والدتها ربه بيت غير متعلمة ، لها أربعة إخوة الاخ الأكبر ٣٠ سنة أمين شرطة متزوج ولديه طفلان يليه أخ ٢٩ سنة مدرس إبتدائي متزوج ولديه طفل ثم أخت كبرى ٢٦ سنة حاصلة على دبلوم تجارة ولا تعمل وأخت صغرى ٢١ سنة في السنة النهائية من كلية الخدمة الاجتماعية.
- وقد ذكرت (هـ) أثناء حديثها عن العلاقة بالأم ما يلى (أنا وماما دايما في خناق عشان مش بأساعدها في شغل البيت وكسلانه شويه عن إخواتي البنات التانيين وده بيخليها تتنرفز عليا كتير هي ماما كده صعب تبقى حنينه زى الأمهات التانيه وتـتكم معايا بـراحه يعني لما أقول لها مشكلة ومش عاجبها موقفي فيها ممكن تعملها حكاية وتروح تحكي لبابا وتكبر الموضوع مفيش خصوصية بيني وبينها وأنا دايما باسكت ومش بأرضى أعاتبها أو أكلمها وبأستحمل اللي بتعمله معايا وليا أحوابي هي برضه أمي وياما تعبت معايا وأنا بأحبها جدا وموضوع شغل البيت ده لو كلمتني فيه براحة كنت أبقي ملتزمة بيه لكن الشخط والزعيق ده مش البيت ده لو كلمتني فيه براحة كنت أبقي ملتزمة بيه لكن الشخط والزعيق ده مش

بيــنفع معايا ممكن ينفع مع إخواتي لكن أنا الأسلوب ده صبعب معايا بينسب إني أكتستب طول اليوم وأقعد فترة متضايقة لأنى ما حبش حد يعاملني بالشكل ده أما عسن علاقستها بالأب فتقول (بابا جامد معانا كلنا صبيان وبنات يعني مفيش يوم · ييجي إخواتي الصبيان يزورونا فيه إلا ولازم يتخانق معاهم ويتهمهم إنه بيتكبروا عليه أو إنهم بقوا تبع مراتاتهم أو يخلق أي مشكلة معاهم هو بابا كان صراحة شديد معاهم من زمان وهما دايما يستحملوه أما معانا إحنا البنات فهو أجمد بكثير يعنى اهتم بتعليمنا أيوه لكن رافض إن واحدة فينا تشتغل وحاولنا إقناعه كثير لكن هــو رافض الفكرة وميحبش يكلم فيها ودايما يقول "لما تتجوزوا تبقوا اعملوا اللي إنــتوا عايزيــنه ويا ربت على كده وبس لكن مفيش خروج إلا معاهم يعني إني أخرج مع صاحبتي نروح نتمشي في روكسي ولا حاجة لأ مينفعش حتى مقدرش أعرض عليه أنا بصراحة بأتجنب إنى أنتاقش معاه أو أحاول أكلمه حتى إلا في الضروري ولغيت فكرة الخروج مع أصحابي خالص وده طبعا خلى الواحد يحس إنه مخنوق في البيت ومش طايقه وساعات بأحس إني متضايقة من بابا وماما لكن لما بأشوفهم وهما نايمين وأد إيه عجزوا وشعرهم إبيض بيصعبوا عليا أوى وبأحس إنى بأحبهم أوى وفي نفس الوقت متضايقة من إسلوبهم أكنهم من العصر الحجرى بيعاملونا معاملة جامدة وطول النهار يكلموا بصوت عالى نفس الكلام اللي بنسمعه كل يوم عايشين ومعيشنا في روتين بشع مش بيحاولوا يغيروه).

- أما علاقة (ها والمؤدة فهى علاقة يسودها الحب والمودة حيث تقول (أنا الحاجة الوحيدة اللى مصبرانى على القعدة فى البيت هما إخواتى البنات وزيارة إخواتى الرجالة لما بنقعد مع بعض بنضحك ونهزر وهما بيحبونى أوى ولو عايزة أى حاجة بيجيبوها لى).
- دخات (ها المفضلة لديها الجغرافيا ومن المواد المكروهة الرياضيات واللغة الإنجليزية المواد المفضلة لديها الجغرافيا ومن المواد المكروهة الرياضيات واللغة الإنجليزية ولم تمل طوال مراحل دراستها للاشتراك في أية جماعات مدرسية وكانت علاقتها بالمدرسيين علاقة جيدة بعيدة عن المشاكل أما صداقاتها المدرسية فكانت محدودة حيث ذكرت (ها) (كان أصحابي أيام المدرسة قليلين أوى أو حتى مفيش كانت أختى معايا في نفس المدرسة وكنا بنروح وبنيجي مع بعض وفي الفسحة كنا نقعد برضه مع بعض عشان كده مكنتش بأحتاج الأصحاب وكانوا أصحابي في الفصل

سخاف طبعا الأصحاب في المدرسة مبيكنوش أصحاب بجد والواحد بينساهم بسرعة كمان بابا كان مبيحبش حد من أصحابنا بيجي البيت وده كان بيخلينا أنا وأختى نبقى لوحدينا لواحدة من أصحابنا تعرض إنها تيجي البيت ولا حاجة فكنا مقتصرين وبعيد عنهم ولما دخلت الجامعة كنت حاسة إنه عالم كبير ويخوف وأختى طبعا كانت لسه في ثانوية عامة وكنت بأروح وآجي لوحدي وابنديت أتعرف على أصحاب بس كانت معرفة طياري كده يعني لو فيه محاضرات ناقصة مني أخدها أصورها من واحدة نروح نفطر سوا لكن مفيش علاقة جامدة لدرجة إننا نحكي أسرار أو نقعد طول النهار سوا كان في الجامعة فيه نظام شلل لكل أنا على مليش شله معينة كنت أحضر محاضراتي وأمشي علطول وأختي جابت مجموعة صغير ميدخلهاش الجامعة معايا وعشان كده اضطريت أتعود على الجو ده لحد ما خلصت ودلوقتي مفيش حد من اللي عرفته في الجامعة بيكلمني أو ليه صله بيا لأننا كنا زمايل لكن كل واحد دلوقتي راح لحالة ويمكن لو شفنا بعض في الشارع مش حنسلم على بعض الحياة خدت كل واحد وخلاص).

- هوايتها: الرسم، القراءات المفضلة: الكتب الدينية والقصص الدينية.
- وفيما يتعلق بخبرة الختان ذكرت (هـ) أنها كانت في السابعة من عمرها حينما أجريت لها تلك العملية من قبل "حلاق" وكان مكان إجرائها "البيت" ووقتها "أثناء الصباح" في موسم الشبتاء وكانت الأداة المستخدمة "المشرط" ولم يستعن ذلك الحلاق بأى مخدر وحول تلك الخبرة تقول (هـ) (الراجل اللي عمل لي العملية دي (ذكرت اسمه) ليه محل حلاقة بتاعه ولما ييجي ميعاد مولد اسمه "مولد المظلوم" بيسبقي في الشرابية بياخد له ركن ويعمل له خيمة يطاهر فيها الأطفال الصبيان والبنات بس ماما جابته البيت ولما كنت باسأل ماما ليه لازم العملية دي الصبيان والبنات بس ماما جابته البيت ولما كنت فاهمة بس بعد كده عرفت من خالتي وناس كثير غيرها إن الطهارة مهمه عشان الست متبقاش رغبتها الجنسية زايدة وأنا مش عارفه لحد دلوقتي الكلام ده صبح ولا غلط وفي مرة قلت لماما إزاى تخلي حلاق هو اللي يعمل لي الحكاية دي قالت لي "الحلاق ده خبرة وبيعمل الموضوع ده كنتير وإحنا عارفينه وبنسمع عنه من زمان وبعدين مفيش دكاتره بتعمل الحكاية دي وكان مفيش قدامنا غيره" وبصراحة أنا لما بأفتكر اليوم ده بأتغم بعض باحب أفتكره . . يومها كنت أنا وأختي وبنت خالي وبنت خالتي مع بعض

وجمه الراجل ده البيت ومعاه واحد تاني ودخلوا أوضعة النوم ومعاه ماما وخالتي وبعدين خدوا واحدة واحده أنا كنت الثالثة بعد أختى وبنت خالى طبعا لما دخلوا وسمعت صواتهم وصريخهم خفت أوى وعيطت واللي زود عياطي إني سمعت ضرب وزعيق الراجل نفسه هو اللي كان بيزعق ويضرب . . لما سمعت كده هربت وجريت على بيت خالى استخبى فيه ولما جه دوري ماما راحت جبتني وأنا بأعيط ودخلت الأوضىة وقعدنى الراجل على الأرض وخلى التانى يمسك إيديا ومامـــا وخالتي مسكوا رجليا الانتين وبعدين طاهرني . .طبعا أنا كنت واعية بكل حاجة وشايفة اللي بيعمله ولما طلع المشرط من شنطته خفت أوى وقعدت أصوت وأعيسط جامد فضربني بالقلم جامد عشان أسكت وعشان كنت بأحرك رجلي كتير ومش عارف يطاهرني وبعد ما خلص طبعا كان الوجع مميت وكان النزيف بشع بعد كده حط في مكان الجرح فتيل مدهون بزيت عشان (زي ما بيقول) يطهر الجسرح وطلب من ماما يتغير على الجرح مرتين في اليوم وكل ما الفتيل يمتص الـزيت يتحط فتيل تاني وكتب لنا على مطهر نحطه في ميه سخنه ونقعد فيه ولما ربط لنا الجرح ربطه بشكل غريب مش عارفه إزاى وجه بعد ثلاث أيام وشال الفتيل بس كنت تعبانه جدا ولما شاف الجرح لقاه فيه ورم وكان واجعني جدا وقال لماما تغلى شيح وتقعنني فيه عشان الورم ده يروح وطلب منها تغطيني كويس ببطانيه بس أكون عريانه عشان البخار يفيدني في الحالة دى لكن الورم فضل ومسارحش برضمه وبعد يومين جه الراجل ده تانى ولما شاف الجرح قال لماما الأحسن تودوهما لدكتور لأن الورم ده ملوش علاقة بالطهارة واضطريت أروح لدكتور وكشف عليا وإتضايق من الفتيل اللي كنت حطاه وقال لماما إوعى تحطى الحاجات دى تانى وحط لى شاش وأدانى أدويه كتبر ومراهم نعالج بيها الورم اللى كان عندى وفعلا راح وبعد الموضوع ده بفترة ولما جت لى الدورة كانت بتفضل طول الشهر وفي الأول افتكرت إن ده عادى عشان أول مرة بس فضلت كده كذا شهر ورحت للدكتور ونظمها شويه لكن رجعت تانى مش منتظمة وأنا حاسه إن عدم انتظامها نتيجة اللي حصل لي يوم الطهارة واللي حصل لي بعد كده ولحد دلوقتي مفيش انتظام فيها).

## ٢- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لما كوفر:

## (١) رسم الشكل الذكرى:

رسسمت (هسس العينين ثم الأنف ثم الرأس ثم قامت بمحوها وأعادت رسمها مرة أخرى ثم رسسمت العينين ثم الأنف ثم الفم وقامت برسم الرقبة ثم قامت بعمل تظليل يمثل الشعر ثسم قامت بمحوه وأعادت تظليله مرة أخرى قم قامت بعمل مربع يمثل جسم الشخص المرسوم وقامت بمحوه وأعادت رسمه ثم رسمت الأرجل ثم الأيدى وعند إحدى اليدين رسمت خطا فسألتها (إيه دى؟) قالت (دى عصاية عشان يضرب بيها أى حد يضايقه) وعند اليد الأخرى رسمت زهرة وقالت (دى بقى وردة) ثم توقفت عن الرسم.

#### القصة:

(الواد ده ماسك في ايده عصاية عشان لوحد ضايقه يضربه بيها وماسك في ايده الثانية وردة قطفها من الجنينة عشان عجبته وخدها يشيلها معاه).

#### الأسللة:

| a his de mes he en                        | a 1 · 1'1 ·                |
|-------------------------------------------|----------------------------|
| واقف في الجنينة اللي قطف منها الوردة.     | ١ - ماذا يفعل ؟            |
| ۲۰ سنة.                                   | ۲- کم عمرہ ؟               |
| <i>Y</i> .                                | ٣- هل هو متزوج ؟           |
| <i>¥</i> .                                | ٤ - هل له أطفال ؟          |
| طالب في الجامعة .                         | ٥ – ما هي وظيفته ؟         |
| جامعی بیدرس لسه.                          | ٦ – ما هو مستوى تعليمه ؟   |
| إنه يخلص دراسته ويشتغل.                   | ٧ – ما هي آماله؟           |
| مش أوى.                                   | ٨- هل هو ذكى ؟             |
| هو شكله قصير شوية ومفهوش عضلات.           | 9 - هل هو صحيح الجسم ؟     |
| لأطبعا مش حلو.                            | ۱۰ – هل هو جميل ؟          |
| مع أهلة وإخواته.                          | ۱۱ – مع من یسکن ؟          |
| بيفضل أمه أكثر من أبوه عشان أحن عليه منه. | ١٢ – هل يفضل أمه أم أباه ؟ |
| أيوه لميه إخوات كتير.                     | ١٣– هل له أخوة أو أخوات ؟  |
| مستواه كويس.                              | ۱۶ -ما هو مستوى تحصيله ؟   |

صحته مش أوى. ١٦ – هل صحته جيدة ؟ ١٧ - مسا هو أفضل جزء في مفيش جزء حلو في جسمه. جسمه ؟ ولماذا؟ ١٨- مــا هــو أسوأ جزء في أوحش حاجه فيه رجليه رفيعين أوي. جسمه ؟ ولماذا ؟ يعني مش أوى. ۱۹ – هل هو سعيد ؟ ٢٠- هل هو عصبي المزاج؟ أيوه عصبي أوى. ٢١- مــا هي مشــكلاته إنه عايز يشتغل عشان يقلل الملل اللي حاسس الأساسية؟ بيه. ٢٢ - مــا هي اهـــتماماته بيهـتم بدراسـته وبجامعته عشان ينجح ويبقى حاجه كبيرة. المعتادة؟ بيخاف من أن الناس اللي حواليه تعيب على ۲۳ ما هي مخاوفه ؟ رجلة أو إنه قصير. يحزنه لوحد ضايق إخواته أو اتعرض لهم. ۲۶- ما الذي يحزنه ؟ يغضب لو فشل في أي حاجة أو إنه يحس إن ٢٥- ما الذي يغضبه ؟ اللي حواليه أشطر منه. ٢٦- متى يحتد ويفقد صوابه ؟ لوحد استفزه بالكلام أو عارضه في موضوع. ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات تأخيره بره البيت ، والسهر كنير قدام لدبة ؟ التليفزيون. ٢٨- ما هي أهم ثلاثة أمنيات ينجح في دراسته ويشتغل ويجوز. يود تحقيقها ؟ نقطة ضعفه الوحيدة حب لأهلة والناس ساعات ٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟ بتستغلها. الطيبة و الأخلاق. ٣٠- ما هي خصالة الحميدة ؟ لأمش كمتير وعلاقمته بيهم محدودة وضيقه ٣١- هل لدية أصدقاء كتير ؟ طياري يعني. ٣٢- ماذا يقول عنه الناس؟ إنه طيب وابن حلال.

لأمش قوى جسمه رفيع وقصير أوي.

١٥– هل هو قوى البنية ؟

٣٣- هل يحب أسرته ؟ طبعا.

٣٤- هل يحب مدرسته ؟ أيوه.

٣٥- ما هي النشاطات التي المذاكرة أهم شئ عنده دي مستقبله.

يقضى فيها أمتع أوقاته ؟

٣٦- هل هو حذر ؟ أيوه.

٣٧- هل سيتزوج ؟ أيوه أكيد.

٣٨- أي نـوع مـن الآنسات واحدة طيبة زي مامته.

سيتزوج ؟

٣٩- كيف سيتفاهم مع زوجته؟ بالمعاملة الحلوة الكويسة.

٤٠-هل سبق له الطلاق ؟ لأ.

١١- هـل يعاشـر نساء الأده محترم.

أخريات؟

٤٢ - هل يمارس الاستمناء ؟ لأ.

٤٣- هل لدية علاقات جنسية لأمفيش.

شاذة ؟

٤٤ - بمن يذكرك ؟ لأ مفيش حد محدد.

٥٥- هـل تحـبي أن تكوني لأ ماحبش شكله مش حلو وصحته على أده.

مثله؟

## (٢) رسم الشكل الأنثوى:

رسمت (هـ ) دائرة تمثل الرأس ثم قامت بمحوها وأعادت رسمها مرة أخرى ثم رسمت الشعر ثم رسمت العين وقامت بمحوهما وأعادت رسمها ثم قالت (شكلهم مش حلو برضه حارسمهم تانى) ثم قامت بمحوهما ورسمهما مرة أخرى وقامت بتأكيدهما شم قالت (يعنى كده مقبولة شويه) ثم رسمت الأنف ثم الفم ثم الرقبة ثم قامت بمحو الرقبة وأعادت رسمها مرة أخرى ثم رسمت مربع يمثل الجسم ثم رسمت اليدين ثم الأرجل بعد ذلك قامت بالتأكيد على حواف الشكل المرسوم بخط ثقيل ثم توقفت عن الرسم وقالت (خلصت).

#### القصة:

(دى واحدة شكلها صاحى من النوم شعرها أهو منكوش ومش منسرح وبعدين حنشطف وتغسل وشها بعد كده حنساوى السراير وبعدين حندخل المطبخ تشوف فيه إيه عايز يستعمل وبعد ما تخلص حنتفرج على التليفزيون شويه وبعدين تنام أد ساعة وبعدين تصحى تشوف التمثلية وبعدين تنام تانى بليل).

#### الأسئلة:

١- ماذا تفعل ؟ صاحية من النوم وحتشوف وراها إيه.

٢- كم عمرها ؟ ٢١ أو ٢٢ سنة.

٣- هل هي منزوجه ؟ لأ.

٤ - هل لها أطفال ؟ لأ.

٥- ما هي وظيفتها ؟ مش بتشتغل قاعدة في البيت.

٦- ما هو مستوى تعليمها ؟ مخلصة جامعة.

٧- ما هي أمالها ؟ إنها تتجوز ونسيب بيت أهلها ويبقى ليها حياتها

المستقلة.

٩- هل هي صحيحة الجسم؟ مش أوى ساعات بيجيلها أمراض وتتعب.

١٠- هل هي جميلة ؟ لأشكلها مش حلو خالص.

١١ – مع من تسكن ؟ مع أهلها أبوها وأمها واخواتها.

١٢- هـل تفضـل أمها أم بتفضل أمها عشان غلبانه وطيبة وبنتعب عشانها.

أباها؟

١٣– هل لها أخوة أو أخوات ؟ أيوه ليها إخوات.

١٤- مــا هــو مسـتوى كان متوسط مش عالى ولا منخفض.

تحصيلها ؟

١٥ هل هي قوية البنية ؟ لأد ده باين إنها مفهاش رفيعة ورجليها رفيعين أوى.

١٦- هل صحتها جيدة ؟ لا ساعات بتجيلها أمراض وبتروح للدكاترة.

١٧ – ما هو أفضل جزء في يمكن صدرها عشان مش كبير وشكله حلو.

جسمها ؟ ولماذا ؟

۱۸ مـا هو أسوأ جزء في راسها وشعرها مش حلوين وشكلهم وحش.
 جسمها ؟ ولماذا ؟

١٩- هلي هي سعيدة ؟ ساعات تبقى سعيدة وساعات تبقى مش سعيدة.

٢٠ هـــل هي عصــبية لأمـش عصبية بس بتتعصب لوحد اتفوق عليها المزاج ؟
 في أي حاجة.

٢١ - مـــا هي مشـــكلاتها مشــكلتها إن الأيــام زي بعضها بعد ما خلصت
 الأساسية ؟

٢٢- مـا هي اهـ تماماتها بتهتم بشغل البيت عشان مامتها ترتاح شويه.

المعتادة ؟

۲۳ ما هی مخاوفها ؟ بتخاف من نرفزة أی حد معاها.

٢٤- ما الذي يحزنها ؟ يحزنها لو أمها أو أبوها اتخانقوا معاها وزعلوها.

٢٥ ما الذي يغضبها ؟ لــو شــافت موقف غلط وقالت عليه ومحدش خد برايها.

٢٦ مـــتى تحـــتد وتفقــد لو حد أهانها أو جرح كبرياءها حاكم الناس بتحب
 صوابها ؟

۲۷ ما هی أسوأ ثلاث بتسهر كتیر تتفرج علی التلیفزیون وعینها بتتوجع عادات لدیها ؟

٢٨- ما هي أهم ثلاثمة الجواز - الشغل - الأطفال.

أمنيات تود تحقيقها ؟

٢٩- ما هي نقاط ضعفها ؟ ملهاش نقط ضعف.

٣٠- مـــا هي خصــالها إنها طيبة وأخلاق ومريحة في التعامل.

الحميدة ؟

٣١- هـل لديها أصدقاء لأ معندهاش خالص .. كان عندها أيام الدراسة.
 كتير؟

٣٢ - ماذا يقول عنها الناس؟ بيقولوا إنها طيبة وبنت حلال بس البعد عن الناس عنيمة.

٣٣- هل تحب أسرتها ؟ طبعا أكيد.

٣٤- هل تحب مدرستها ؟ أيوه كانت بتحبها.

٣٥-ما هي النشاطات التي ملهاش انشطة ، وقتها ما بين مساعدة مامتها

تقضى فيها امتع أوقاتها؟ والفرجة على التليفزيون والنوم.

٣٦ هل هي حذره ؟ يعني مش أوي.

٣٧- هل سنتزوج ؟ طبعا أكيد.

٣٨- أى نسوع من الرجال راجل طيب برضى إنها تشتغل ويحبها ويقدرها.

ستتزوج ؟

٣٩- كيف ستتفاهم مع بالذوق والأخلاق والمعاملة الحسنة.

زوجها ؟

٤٠ - هل سبق لها الطلاق ؟ لأ.

٤١- هــل تعاشــر رجــالا لأ.

آخرین ؟

٤٢ - هل تمارس الاستمناء . لأ.

٣٦- هـل لديها علاقات لأ.

جنسية شاذة ؟

٤٤ – بمن تذكرك ؟ بنفسى شويه.

- ما هو الجيد فيك ؟ إنى واضحة وصريحة وطيبة .

- ما هو السے؛ ؟ الکسل.

- الجزء الجيد في جسدك ؟ يمكن صدري عشان متظبط وصنغير.

- الجزء السئ في جسدك ؟ رجليا مش حلوه خالص.

- ما هو طموحك ؟ أشــتغل فى وظيفة كويسه وأكبر فيها وأتجوز راجل طيب وأخلف أطفال حلوين.

#### التفسير:

- يظهر الرسم النمطى للشكل الذكرى والشكل الأنثوى فكلاهما على نفس الشكل تقريبا حيث انتفت الفروق الجنسية بين الشكلين كما اختارت (ه) أن ترسم ذكرا في البداية وقد يكون ذلك نتيجة توحدها الذكرى مما يعكس اضطراب الدور الجنسي لديها فالتوحد بموضوع مخالف لجنسها يظهر الصراع بين الجانب الأنثوى والجانب الذكرى بداخلها.

- يظهر التشوه الحادث في صورة الجسم لديها من خلال حذفها لكثير من التفاصيل المهمة في الرسم كالأذن ، والكفين ، والأصابع ، والحواجب فضلا عن عدم رسم ما يشير إلى وجود ملابس كما نلاحظ في رسم (هـ) لكلا الشكلين الذكرى والأنتوى عدم اتساق مناطق الرأس والجسم مع بعضها البعض مما يعكس وجود اضطراب في الأبعاد الرئيسية لصورة الجسم مما يشير إلى عدم الكفاءة في تكامل الشخصية كما يبدو ترددها الشديد في الرسم فهي ترسم عدة تفاصيل وتقوم بمحوها حـتى تنتهي إلى رسم تفاصيل للشكل ترضي عنها مما يشير إلى عدم استقرار ووضوح صورة الجسم لديها ولا شك أن اضطراب صورة الجسم يعكس اضطراب صورة الذات لديها أيضا . . ومن ثم يمكن القول إن الرسم في مجموعه يشير إلى إحساس (هـ) بنقصان في صورة الجسم مع تأرجح بين الذكورة والأنوثة.
- وقد يعكس افتقار الشكلين المرسومين إلى تناسق الأجزاء نقص الاستبصار وضحالة التفكير كما استخدمت (هـ) خط سميك ثقيل في رسمها للشكل الأنثوى وكأنها تبنى جدار الجسم كما لو كانت تدرأ تأثير البيئة وتحمى محتويات الجسم وقد يشير استخدامها لهذا النوع من الخطوط إلى احتمال وجود ميول عدوانية لديها أيضا وبالرغم من محاولة (هـ) لتجميل العينين في ذلك الشكل إلا أن الصورة في مجملها أقل جمالا من صورة الرجل المرسوم مما يوحى بشيء من النقص في النرجسية الذاتية لها.
- ويتضــح الشعور بالنقص من خلال صغر حجم الشكلين الذكرى والأنثوى وقصر حجم النراعين والرجلين وتشويهما.
- رسمت (هم) للشكل الأنثوى شعرا غزيرا مشوشا بينما رسمت للشكل الذكرى شعرا له "تسريحه" دقيقة وتشير تلك المعالجة الخطية الفارقة للشعر في كلا الشكلين إلى الاضطراب الجنسي في صلته بالشعر المشوش.
- وقد يعبر رسم (هد) للفم المفتوح (التلقى الغذاء) عن الاعتمادية والشبقية الفمية ومدن ثم الاعتمادية الطفلية على الأم كما يوحى رسمها للرقبة الطويلة النحيلة فى الشكل الأنثوى بشعورها بضعف الجسم.

- وقد ظهرت البدان ضعيفتين في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى مما يعكس نقص السثقة في التواصل الاجتماعي كما يتضمن بتر الكفين على المستوى اللا شعورى المستخيل فكرة الخصاء كما أن قصر الذراعين ورسمهما بدون كفوف أو أصابع إنما يتضمن تشويها لجسم الشكلين وبالتحديد الذراعين اللذين من خلالهما يتم الاتصال والمستحكم في العالم تلك البدان اللتان من خلالهما يمنح الحب والعطاء أيضا مما يشير إلى فقر الاتصال بالبيئة وإحساس الفتاة بعجز من حولها عن منح العطاء فضلا عما يشير إليه قصر البدين من اعتمادية على الأم.
- يشير التباعد بين الرجلين في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى إلى مخاوف الخصاء
   كما قد يرتبط إغفال منطقة التناسل بالقلق المرتبط بتلك المنطقة.
- يشير التشوية الحادث في رسم القدمين في كلا الشكلين إلى ابتعاد (هـ) عن البيئة والعالم من حولها وينشأ ذلك من خلال وظيفة القدم المتعلقة بدفع الجسم وقيادته للأمام نحو العالم وقد يشير رسم (هـ) للأقدام الصغيرة في الشكل الأنثوى إلى الإحساس بالتقييد واللاحراك والسلبية كما قد يعكس قصر الأرجل في الشكل الذكرى مدى العجز السيكولوجي الذي تشعر به (هـ) في مواجهة البيئة من حولها.
- رسمت (هم) فى الشكل الذكرى الأرجل قصيرة عن بقية أجزاء الجسم بالإضافة إلى رسمها للرأس الكبير بالقياس لأجزاء الجسم الأخرى مما يعكس الإدراك غير المناسب بين أجزاء الجسم بعضها البعض.
- أما القصة التى أعطتها (هم) للشكل الذكرى فتكشف عن الثنائية الوجدانية (عصابة . . وردة) المتى تغلف علاقتها بالموضوعات الوالدية وهو ما أظهرته المقابلة أيضا كما أن اختيارها للعصابة (رمز نكرى) وللوردة (رمز أنثوى) قد يعكس اضطراب الهوية الجنسية لديها ومن ثم الصراع ما بين الجانب الذكرى والجانب الأنثوى لديها وهو ما سبقت الإشارة إليه.
- وفيما يتعلق بالقصة التي أعطتها (هـ ) للشكل الأنثرى فنلاحظ فيها سيطرة إيقاع الحياة الروتينية على تداعياتها وهو ما أفصحت عنه أثناء المقابلة أيضا.

- وبالنسبة للأسئلة التى تم توجيهها له (هم) بعد رسمها للشكلين الذكرى والأنثوى فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق:
- \* حيث اعتبرت (هـ ) الرجلين أسوأ جزء في جسم الشكل الذكرى مما يعكس التشويه الحادث في صبورة الجسم لديها ، إلا أنها اعتبرت الرأس في جسم الشكل الأنثوى بمثابة أسوأ جزء في الجسم وإذا كانت الرأس هي محور الذات ومتضمنة في وظيفة العلاقات الاجتماعية فإن تداعياتها قد تعكس الانسحاب الاجتماعي وقد أشارت (هـ ) إلى أن الصدر هو أفضل جزء في جسم الشكل الأنثوى مما يعكس اشتياقها للعلاقة الأولى بالأم (العلاقة بالثدى) حيث كان يتسنى لها تحقيق التواصل الجسمى والعاطفي المستمر مع الأم وهو ما تفتقده في الوقت الحاضر.
- \* ظهرت صورة الجسم الضعيفة المشوهة (شكله قصير . . مفهوش عضلات . . جسمه رفيع . . شكلها مش حلوين . . عينها بتتوجع . . بيجيلها أمراض).
- \* اتضح انخفاض تقدير الذات (يحس إن اللي حواليه أشطر منه . . لوحد اتفوق عليها في أي حاجـة) كما ظهر ارتفاع مستوى طموح الذات (عايز يشتغل . . بيهتم بدراسته وبجامعته عشان ينجح ويبقى حاجة كبيرة).
- \* أشــارت (هـ ) إلى حياتها الروتينية المفتقرة إلى الاتصال بالبيئة من حولها (يقلل المــلل اللى حاسس بيه . . الأيام زى بعضها . . ملهاش أنشطة وقتها ما بين مساعدة مامــتها والفرجة على التليفزيون والنوم) ولا شك أن تلك الحياة الروتينية كفيلة بتدعيم الرغبة في النكوص إلى مرحلة الاعتماد على الأم وهو ما لاحظناه عند تفسير الرسم.
- \* ظهر فقر التواصل مع العالم الخارجى (علاقته بيهم محدودة وضيقه طيارى يعنى . . البعد عن الناس غنيمة . . حاكم الناس بتحب تجرح الطيب) ومن ثم فالعلاقة بأفراد ذلك العالم تتسم بالسطحية وفقر الجانب الوجداني وهو ما قد ظهر أثناء المقابلة.

## ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع: ٢٠ ثانية

الزمن الكلى: دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دول زى انتين بيرقصوا باليه.
  - ده عامل زی بغبغان.
- دول زى حلمات الصدر عند الست وده زى القضيب بتاع الراجل.
- ده زی جبل أو صخور سودا ودول زی انتین بیکلموا بین جبلین فی صحراء.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول اتنين بيرقصوا باليه ؟

شكلهم باين زى راقصى البالية رفعتهم لإيدهم ووقفتهم وكمان ضامين رجليهم زى ما يكونوا بيرقصوا بالية.

- طيب دول رجاله ولا ستات ؟

لأراجل وست ، دايما البالية بيبقى فيه راجل وست بيرقصوا مع بعض.

- ممكن توصفيهم ؟

دى رأسهم ودى إيديهم وده جسمهم ودى رجليهم.

- ليه قلتي إن ده بغبغان ؟

ده منقارة وده شنعره أو الزعروره اللي بتبقى فوق في راسه وده جسمه وآدى ديله رجله مش ظاهره في الصوره.

- ليه حسيتي إن دى زى حلمات الصدر وده زى القضيب ؟

الشكل إدانى الإحساس ده الحلمات مدورة وغامقه زى الحلمه والقضيب بيبقى ليه نفس الشكل ده.

- اللي بيتكلموا بين جبل دول رجالة و لا ستات ؟

لأ مش باين هما زى راسين بتتكلم بس شكل الراسين غريب شويه.

- ليه شكل الراسين غريب ؟

صــخيرين أوى وبقهم كــبير ومفتوح زى بق الحيوانات ومش باين لهم ملامح وبقية جسمهم مش ظاهر.

تظهر استجابة (هـــ ) صراعا لا شعوريا بين الجانب الذكرى والجانب الأنثوى (راجل . . وسـت . . حلمات الصدر والقضيب) حيث تمتزج في استجابتها الذكرى بالأنثوى مما يفصح عن اضطراب الهوية الجنسية لديها كما يتضح الاتجاه التقبلي السلبي (ثدى) وتعكس تداعياتها صورة عالمها الذي يبدو في استجابتها عالم جاف خال من العاطفة والتواصل الوجداني (جبل . . صخور سودا . . بيكلموا بين جبلين) فهناك افتقار للعاطفة الحقيقية أو على الأقل مشاركة الآخرين والتواصل معهم تواصلا وجدانيا حقيقيا وهو ما كثافة عنه المقابلة أيضا فضلا عن شعورها بالوحدة والضيق (صحراء).

#### البطاقة الثانية:

زمن الرجع: ١٥ ثانية

الزمن الكلى: دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- ۷ ده زی سرطان البحر.
- دی زیی الفرخة ودی کمان بس رجلیهم مقطوعة.
  - دى زى الصورة اللي فاتت زى قضيب الراجل.
- ۸ ده زى عضو البنت بس أكنه مجروح وفيه دم بيفكرنى بالدم اللي نزف من جرح الطهارة.
- (فــترة صمت ١٠ ثوانى) مش عارفة أقول حاجة تانية أصل الأشكال غريبة أوى وشكلها وحش أوى قريبة من شكل الصخور السودا أو الفحم الأسود.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده سرطان البحر ؟

عشان ليه مفصلات وعينه بتبقى طالعة عن جسمه زى الصورة دى.

-ممكن توصفي لي الفرخة دي ؟

ده منقارها وده العرف بتاعها وده ريشها وده جسمها بس رجليها مش ظاهره.

- ایه عضو البنت شکله أکنه مجروح ؟

عشان لسون الدم والإحمرار البشع ده يعنى عضو الراجل عادى مش مجروح ولونه عادى الدم. عادى الدم.

#### تفسير المحتوى:

تكشف استجابة (هـ) عن رفض للشخصية الأمومية وما يترتب على ذلك من توقع الرفض فضلا عن الاعتمادية والاتجاهات السلبية (سرطان البحر) كما نفصح تداعياتها على عدم النضج واحتمالية الحرمان العاطفي مع الشعور بالرفض (الفرخة) وقد تضمنت استجابتها أجزاء ذكرية (قضيب الراجل) وأجزاء أنثوية (عضو البنت) مما يشير إلى ازدواجية الجنسية والصراع المتعلق بالتعيين الجنسي كما ظهرت مرة أخرى صورة للعالم الخارجي الصخرى الخالي من العاطفة والذي أشارت إليه (هـ) أثناء المقابلة (الصخور السودا . . الفحم الأسود).

#### البطاقة الثالثة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٥٤ ثانية

#### مرحلة الأداء:

- دول زی انتین بنی آدمیین بس شکلهم غریب.
- ده زى جزء في جسم الإنسان الكلية أو الكبد وده كمان زيه.
  - ده زی القلب وده کمان قلب.
- (فترة صمت ٧ ثواني) ٧ < ٨ مش عارفة أقول حاجه تاني.

#### مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصفى لى البنى آدميين دول ؟

هما شکلهم غریب مش طبیعی دی راسهم ودی رقبتهم وده جسمهم ودی ایدیهم ودی رجلیهم.

طیه شکلهم غریب ؟

عشان رفيعين أوى زيادة عن اللزوم زى المتعذبين ومن كتر التعذيب اتمصوا وجلدهم اتشال وبقوا عضم وفيه كمامه على بقهم عشان ميكلموش بعض.

-متعذبین ازای ؟

الديهم مربوطين في حاجمه ورجليهم كمان وايديهم مربوطين في حاجة صلبه في الأرض مخلياهم موطيين عشان تنيه جسمهم أكنها نوع من التعذيب مقيدة إيديهم مخلياهم مش واقفين عدل.

-البني آدميين دول رجالة و لا ستات ؟

بصراحة مش واضح الجاد متشال والعضم بتاعهم مش مبين هما رجالة و لا ستات.

#### تفسير المحتوى:

رؤية (هـ) للمحتوى البشرى قد يعكس رغبتها فى التواصل مع الآخرين فى العالم والعقبات المنتى تحول دون تحقيق تلك الرغبة (فيه كمامه على بقهم عشان ميكلموش بعض . . الديهم مربوطين . . ورجليهم كمان) وقد ذكرت (هـ) أثناء المقابلة ما يشير إلى ذلك وتعكس استجابتها أيضا تجزئ صورة الجسم وتمزقها لديها (جزء فى جسم الإنسان . . الكلية . . الكبد . . القلب) مما يكشف عن استخدامها لميكانزم الانشطار كما يظهر المتضمنة (البديهم مربوطين . . ورجليهم كمان) أما الشعور بضعف الجسم فيتضح فى استجابتها المتضمنة (رفيعين أوى . . إتمصوا . . بقوا عضم).

#### البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٣٠ ثانية

# مرحلة الأداء:

- ده شكله زى عفريت اللى فى قصص الأطفال بس شكله مخيف زيادة يرعب أى حد يشوفه لأن شكله غريب أوى ومتلخيط.
  - مفيش حاجة غير عفريت.

#### مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصفي لى العفريت ده ؟

شكله مش زى البنى آدميين يعنى ملوش راس زى ما تكون مقطوعه و إيده صغيره أوى وجسمه ضخم ورجليه كبيره عن إيده وجسمه ، ديله مجرجر على الأرض وكبير برضه.

#### -إيه حالته ؟

شــكله أكنه كان فى خناقه واتحرق فى نار أو حريقه عشان شكله متفحم وهو يستاهل طبعا لأنه شرس ومخيف وفيه جبروت ومحدش ممكن يمد له ايده بالمساعدة.

#### تقسير المحتوى:

تكشيف استجابة (هـ) عن صورة الأب فهى صورة مخيفة غير قادرة على منح الحب والعطاء (عفريت . . شكله مخيف زيادة . . يرعب أى حد . . شرس . . فيه جبروت) ومن ثم توجه إليها العدوان (كان فى خناقه . . اتحرق فى نار أو حريقه . . شيكله متفحم) ولا شك أن تلك الصورة هى الصورة الفعلية للأب فى الواقع الخارجي للفتاة وهو ما كشفت عنه المقابلة وتظهر صورة الجسم المشوهة الناقصة فى استجابتها المتضمنة (ملوش راس . . زى ما تكون مقطوعه . . إيده صغيره . . رجليه كبيره عن ايده وجسمه . . شكله غريب ومتلخبط) كما تظهر مشاعر فقد مساندة الموضوعات فى العالم الخارجى (محدش ممكن يمد له إيده بالمساعدة).

# البطاقة الخامسة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : ٤٠ ثانية

# مرحلة الأداء:

- دی زی مناخیر ودی کمان.
- · كل الصورة زى خفاش إسود كبير.
  - دول زی صباعین.
- ۷ ۷ > ده وده زی حاجتین فاتحین بقهم عشان یاکلو ا بس مش عارفه هما ایه.

# مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصيف لي الخفاش ده ؟

ده جسمه ودی ودانه ودی رجلیه وده جناحه الکبیر.

- إيه حالة الخفاش ده ؟

واقف عادى يمكن مستنى يلاقي أكله ياكلها مش عارفه بالظبط واقف ليه كده.

-تفتكرى إيه الحاجتين اللي فاتحين بقهم دول ؟

ممكن يكونوا طيور أو حيوانات مش عارفة أحدد بالظبط.

#### تفسير المحتوى:

اختارت (هـ) (الخفاش) مما قد يعكس الاعتمادية العدوانية السلبية (عدوانية - فمية) كما ظهر الميل للتقبل السلبى والاعتمادية الطفاية على الموضوع (الأم) (فاتحين بقهم عشان ياكلوا) ونلحظ هنا إدراك (هـ) لصورة الجسم بوصفه متناثرا مبعثرا غير متكامل (مناخير صباعين).

#### البطاقة السادسة:

زمن الرجع : ٥ ثواني

الزمن الكلى : ٣٥ ثانية

#### مرحلة الأداء:

- دى زى فراشة.

الشكل ده زى ما يكون الرئتين بتوع الإنسان ومتكبره فى الأشعة مثلا.

- ۷ <> ۸ مش عارفة أقول حاجة تاني.

مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصفي لي الفراشة دي ؟

فراشة صغيرة ده جناحها وده جسمها ودول قرون الاستشعار بتوعها.

ايه حالة الفراشة دى ؟

عادية فراشة زى الفراشات التانية.

-ممكن توصفي لي الرئتين دول ؟

هما رئنين في الآشعة والخط اللي في النص ده اللي داخل في الرئتين هو القصبة الهوائية اللي بتقسم القفص الصدري عندنا لنصين : الرئة اليمين والرئة الشمال.

يشير اختيار (هـ) للفراشة إلى الإحساس بالعجز والضعف كما تعكس استجابتها فكرة الانقسام أو الاختراق (الخط اللى فى النص اللى داخل فى الرئتين . . اللى بتقسم القفص الصدرى . . نصين) مما يوحى بفصل جزئى الجسم ذلك الفصل الذى يفصح أيضا عن الانقسام أو الفصل فى صورة الجسم ومن ثم تتضح هذا الأثنينية التى سبقت الإشارة إليها.

#### البطاقة السابعة:

زمن الرجع : عشر ثواني

الزمن الكلى : ٤٠ ثانية

#### مرحلة الأداء:

شكلهم زى بنتين بيبصوا لبعض.

- دى زى صخرة قاعدين عليها.

- وممكن الجزء ده يكون زي عضو البنت برضه.

- < ده زی قضیب الولد.

- V V مش شایفه حاجة تانی.

#### مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصفى لى البنتين دول ؟

ده شعرهم ودى عينهم ودى مناخيرهم ودى رقبتهم وده جسمهم وإيديهم مرجعينها لورا ممكن يكونوا بيعبروا لبعض إنهم مخاصمين بعض بس برضه وشهم مقرب من بعض أكنهم حيبوسوا بعض ويتصالحوا ، وعلى فكرة رجليهم مش موجودة فى الصورة يمكن مدارية وراء الصخره اللى قاعدين عليها والبنتين شكلهم زى ما يكونوا متلجين أو بنستين مصنوعين من التلج زى العرايس المتلجة اللى بيلعبوا بيها الأطفال فى لندن ويساريس أكنهم مكونين العرايس من التلج زى ما بنلعب إحنا فى الرملة وبنكون منها أشكال.

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده زی عضو البنت وده زی قضیب الولد ؟ شکلهم باین أوی ، واضح یعنی حاقول ایه تانی.

تعكس استجابة ( هس ) طبيعة علاقتها بالأم تلك العلاقة التي تتسم بالثنائية الوجدانية (مخاصمين بعض . . حيبوسوا بعض ويتصالحوا) كما تستشعر ( هس ) الجفاف العاطفي نحو الأم (الصخرة) وتقصح استجابتها أيضا عن ما سبق أن لاحظناه في البطاقات السابقة من اضطراب الدور الجنسي لديها (عضو البنت . . قضيب الولد) مما يعكس الصراع اللاشعوري بين الجانب الذكري والجانب الأنثوى ويبدو أيضا الافتقار إلى الدفء العاطفي (متلجين . . مصنوعين من التلج . . العرايس المتلجة).

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجع : ثلاث ثوانى

الزمن الكلى : دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دول *زى* كلبين.
- ده زى فورير بيتلبس فوق الفستان السوارية أو شال صوف.
- V ده زى بالطوعشان الوحد يدفا جواه في الشتاء بس مقفول بالسوستة.
  - ۸ < > مفیش حاجة تانی.
  - ٧ > لأ خلاص مش قادرة أفكر في حاجة.

# مرحلة الاستقصاء:

-ممكن توصفي لي الكلبين دول ؟

دى راسهم ودى رجليهم وده ديلهم وده بقهم.

-إيه حالة الكلبين دول ؟

هما شكلهم واقفين مش بيعملوا حاجة.

ایه اللی خلاکی تحسی إن ده فوریر أو شال؟

شكله وتقسيمته وكمان ألوانه متدرجة زى الفوريرات.

اپه اللي خلاكي تحسي إن ده بالطو؟

شكله عامل زى البالطو وآدى الرقبة وآدى الكمام وفي النص السوستة بتاعته آهي.

تعكس استجابة (هـ ) سلوكها المستسلم السلبى (واقفين مش بيعملوا حاجة) كما نجد (هـ ) تستخدم الظلل بمعنى الملمس حيث أشارت فى استجابتها ما يوحى بذلك (فورير . . شال . . بالطو) وقد سبق أن أشارت فى بعض البطاقات السابقة ما يعكس عالمها الصخرى الخالى من العاطفة والمتسم بالجفاف العاطفى ومن ثم فنلحظ فى تلك البطاقة الحاجة إلى الحب والحنان والدفء العاطفى (فورير . . شال صوف . . بالطو فروعشان الواحد يدفا جواه فى الشتاء) والعقبات التى تحول دون الحصول عليها (مقفول بالسوستة) وهو ما كشفت عنه (هـ ) أثناء المقابلة كما قد تشير استجابتها المتضمنة (عشان الواحد يدفا جواه فى الشتاء) إلى التخييلات الخاصة بالعودة إلى الرحم حيث الدفء والأمان.

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلي : ٣٥ ثانية

# مرحلة الأداء :

- الحتة دى زى عضو البنت.
  - وده زى عضو الولد.
- ودى زى الصـوابع الخمسـة فى الإيـد ودى كمان بعنى دى الإيد اليمين ودى الشمال.
- (فـترة صـمت ٥ ثوانى مش عارفه أشوف حاجة تانيه فى الصورة عشان شكلها غريب).

#### مرحلة الإستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده عضو البنت وده عضو الولد ؟

من الشكل مفيش أكتر من كده.

-ليه دي ودي زي أصابع اليد ؟

هما خمس صنوابع ودول كمان خمس صنوابع.

تعكس استجابة (هـ) الصراع اللاشعورى بين الجانب الذكرى والجانب الأنثوى مما يوحى باضطراب الهوية الجنسية (عضو البنت . . عضو الولد) كما تفصح استجابتها أيضا عن صورة الجسم التى تتسم بالتمزق والتجزىء حيث نلحظ إدراكها لجسم متناثر غير متكامل (عضو البنت . . عضو الود . . الصوابع . . الإيد).

# البطاقة العاشرة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٣٠ ثانية

#### مرحلة الأداء:

- دی زی صخره ودی کمان.
- ده زى القولون في جسم الإنسان وده كمان.
  - دی زی الرئتین.
    - ده زى العضم.
- ۷ ده زي عضو البنت وده زي عضو الواد.

# مرحلة الاستقصاء:

ایه حسیتی إن دی صخره ؟

شكلها باين كده ولونها كمان.

-القولون ، الرئتين ، العضم حالتهم إيه ؟

أجزاء من جسم الإنسان في الآشعة الملونة مثلا.

## تفسير المحتوى:

نجد هنا تكرار لاستجابات (هن) والتي سبق أن أعطتها لبطاقات سابقة فنجد (الصنخرة) التي تشير إلى صورة عالمها الخارجي الخالي من الوجدان والعاطفة كما نجد الاستجابات التشريحية (القولون . . الرئتين . . العضم . . عضو البنت . . عضو الولد) ممنا يعكس الاهتمام بالجسم والانشطار الحادث لصورة الجسم لديها كما نلحظ

أيضا اضطراب الدور الجنسى (عضو البنت . . عضو الولد) وهذا كله تكرار لما سبق من وصف لعالمها ولصورة الجسم لديها أيضا.

# ملخص نتائج الحالة رقم (٥)

كشفت نــتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لما كوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي التي حديناها ونعرض فيما يلي أهم تلك الملامح:

- ظهرت عدم قدرة (هـ ) على الإدراك الكامل لصورة جسمها فظهرت صورة ناقصـة مفككـة كما أنها مزيج من الملاح الذكرية والأنثوية مما يعكس اضطراب الهوية الجنسية.
- انخفاض تقدير الذات فقد ظهرت مشاعر الدوينة والوحدة كما لوحظ ارتفاع مستوى طموح الذات.
  - الحاجة إلى الحب والتواصل الوجداني مع العالم فضلا عن الحاجة للاعتماد على الأم.
- ظهرت صدورة للعالم الخارجي الخالي من الحب والعاطفة ومن ثم اتسمت العلاقة بأفراد ذلك العالم بالسطحية وفقر الجانب الوجداني.
  - استخدمت ( هـ ) الانشطار ، الثنائية الوجدانية.
- ظهرت صورة للأم غير القادرة على منح الحب والعطاء ومن ثم انسمت العلاقة
   بها بالثنائية الوجدانية.
  - ظهر القلق والخوف من الفشل.
- الصراع ما بين الجانب الذكرى والأنثوى أى الصراع المتعلق بالتعيين الجنسى.
- الأنا لديها تتسم بالسلبية والضعف والعجز وقد جاءت القصص الخاصة بها بشكل متر ابط البنيان إلى حد ما وإن لم تضع نهايات لها مما يعكس عدم كفاءة الأنا لديها في وضع حلول مناسبة فتلجأ للانسحاب والسلبية.
- لم تشر ( هـ. ) إلى ما يعكس طبيعة علاقتها بالجنس الآخر مما يفصح عن الكف في العلاقــة بــالذكور وقد يرجع ذلك إلى السياق الاجتماعي الذي توجد فيه الفتاة فلهذا السياق أهمية كبرى في ذلك الموضوع.



الشكسل السنكري (۱)



الشكل الأنتشوعي (٢٠)



# (ب) نتائج مجموعة الإناث غير المختنات حالة رقم (٦)

# ١ - ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاســـ : (م)

الســــن : ۲۶ سنة.

المهنة الحاليـــة: مندوبة دعاية طبية بالمكتب العلمي لإحدى شركات الأدوية

محل الإقامـــة: ١٠ شارع أبو بكر الصديق – من أحمد عصمت – عين شمس

الأب: ٥٥ سنة - ضابط بالقوات المسلحة .

الأم: ، ٥ سنة - لا تعمل .

عدد الأخسوة: ثلاث (٢ ذكور ، ١ أنثى) .

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونة من غرفتين وصالة ، يعمل والدها ضابطا بالقوات المسلحة ، والدتها ربة بيت لا تعمل ، الأخت الكبرى ٢٧ سنة مدرسة في المرحلة الابتدائية غير متزوجة ، ولديها أخان أحدهما ٢٥ سنة طالب بكلية الطب " سنة الامتياز" والآخر ٢٨ سنة يعمل موظفا بإحدى الشركات .
- وكانت علاقة الأم بالفتاة علاقة ودودة وحميمة حيث ذكرت (م) (أنا باحس إن ماما دى ست عظيمة ممكن تبقي أم مثالية مضحية لأبعد حدود أي حاجة نفسنا فيها تعملها لنا ودايما مستحملة كل حاجة لوحدها أيام ما كنت بأذاكر ماكنتش تخليسني أعمل حاجة في شغل البيت ودايما مريحانا أنا وأختي ولما بتلاقينا راجعين من الشغل تعبانين مش بترضي نحضر الغداء لنفسنا لازم تحضره لينا بنفسها ونفس الحكاية مع إخواتي الصبيان ربنا يخليها لينا ولو فيه أي مشكلة بامر بيها بأحكيها لها و باسمع لرأيها ، رأيها بيهمني وبيريحنى عن أي حد تاني) وكانت علاقة الأب بالفتاة أيضا علاقة يسودها الحب والعطاء حيث ذكرت الأتهى (بابا طيب معانا أوى ويا ما تعب معانا عشان يذاكر لنا وإحنا صغيرين

كمان شغله متعب جدا وكتيربيبقي نبطشي ومش بنشوفه كتير عشان كده بيحاول لما يبقي موجود يعوضنا ويكلم معانا في أمورنا ويسألني عاملة إيه في الشركة وهو دايما حنين معانا ومش بيزعل حد ونادرا لما بنتخانق سوا).

- . أما علاقة (م) بالأخوة فهي علاقة حميمة حيث ذكرت ( إخواتي كويسين معايا أوى وبيحبوني وأنا كمان بأحبهم وأنا وأختي قريبين أوي من بعض ودايما نساعد ماما ) .
- ودخلت (م) المدرسة في سن ٦ أو ٧ سنين وكان مستوى تحصيلها ممتاز ومن المواد المفضلة لديها اللغة الإنجليزية والفيزياء والرياضيات ومن المواد المكروهة اللغة العربية والجغرافيا ولم تشترك في أية جماعات مدرسية طوال مراحل دراستها وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة جيدة أما صداقاتها المدرسية فكانت كثيرة جدا وعميقة حيث ذكرت (م) (أصحابي كانوا كتير جدا في المدرسة وكنا نروح مع بعض رحلات ونزور بعض كتير أوى ولسه فيه منهم لحد دلوقتي أصحابي وبنتقابل وفيه اتنين منهم دخلوا معايا الجامعة واشتغلوا في نفس مجالي بس في شركات تانية غير شركتي بس كلنا إتخرجنا من طب بيطري سوا).
- كما ظهر أثناء المقابلة رضا (م) عن مهنتها واتسمت علاقتها بزملاء العمل بالمحبة والعمق حيث ذكرت الآتي (أصحابي في الشغل كويسين معايا أوى وأنا بأحبهم وفي يوم الأجازة بتاعنا بنتقابل ونتمشي سوا نتفرج على المحلات أو نستغدى بره وأنا بأحب شغلي أوى صحيح بأتعب فيه لكن بأحس بنفسي ونفسي أبقي حاجة كبيرة في شغلي وأوصل لأعلي مركز فيه وأنا بأحاول أوصل لده إني أبذل كل طاقتي في شغلي ده وفي البيت بيشجعوني على كده كمان عشان كل الناس بكلموا عنى ويقولوا عليا إنى عظيمة وممتازة).
  - هوايتها : كتابة الشعر ، القراءات المفضلة : الروايات .
    - ٢- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لما كوفر:
      - (١) رسم الشكل الأتثوي:

رسمت (م) دائرة على شكل بيضاوي تمثل الرأس ثم قامت برسم العينين والحواجب والأنف ثم الشعر وقامت بتظليله ثم رسمت الرقبة والأكتاف ثم الصدر وخط

الوسط ثم أكملت رسم بقية الجسم وقامت بالتأكيد عليه ثم رسمت اليدين والكفين وقامت بمحوهما وأعادت رسمها مرة أخرى ثم رسمت القدمين وعند الرقبة قامت برسم شئ وقامت بالتأكيد عليه وتظليله فسألتها ( إيه ده ؟ ) قالت ( ده عقد لا بساه في رقبتها ) .

#### القصة:

( دى بنت مبسوطة عشان خلصت شغلها بشكل كويس والمدير بتاعها حيتبسط منها وهمي نفسمها تشتغل أكتر وأكتر عشان نترقى ومرتبها يزيد وتبقى حاجة كبيرة وسط الناس وبعد كده حتكتب التقدير الخاص بشغلها عشان يبقى جاهز وتقدمه لمديرها ) .

#### الأسئلة:

١- ماذا تفعل ؟

٢٤ أو ٢٥ سنة . ۲- کم عمرها ؟

٣ -هل هي متزوجة ؟

٤ - هل لها أطفال ؟ لأ معندهاش .

بتشتغل زيى مندوبة دعاية طبية . ٥ -ما هي وظيفتها ؟

٦- ما هو مستوى تعليمها ؟ زیی برضه بکالورپوس طب بیطری

٧- ما هي آمالها ؟

٨- هل هي ذكية ؟

9 - هل هي صحيحة الجسم ؟

١٠- هل هي جميلة ؟

۱۱ – مع من تسكن ؟

١٢- هل تفضل أمها أم أباها ؟

١٣- هل لها أخوة أو أخوات ؟

۱۶- ما هو مستوى تحصيلها؟

١٥– هل هي قوية البنية ؟

١٦- هل صحتها جيدة ؟

١٧- مــا هــو أفضــل جزء في

جسمها ؟ ولماذا ؟

بتجهز نفسها عشان رايحة شغلها .

إنها تسترقى في وظيفتها وتبقى في أعلى ترقية

وتوصل لأعلى مركز .

أيوه ذكية .

أبوه سمباتيك .

جميله أوى .

بتسكن مع أهلها طبعا .

بتحب الاثنين أوي عشان حنينين وطيبين أوي .

ليها طبعا .

كويس طبعا .

جسمها معقول مش قوى و لا ضعيف

أيوه .

كل جسمها حلو عشان بتخلى بالها منه وبتلعب رياضة .

۱۸– ما هو أسوأ جزء في جسمها ؟ ولماذا ؟

19 - هل هي سعيدة ؟

٢٠- هل هي عصبية المزاج ؟

٢١- ما هي مشكلاتها الأساسية ؟

٢٢- ما هي اهتماماتها المعتادة ؟

٢٣- ما هي مخاوفها ؟

٢٤ ما الذي يحزنها ؟

٢٥- ما الذي يغضبها ؟

٢٦- متى تحتد وتفقد صوابها ؟

۲۷ مـا هي أسوأ ثلاث عادات لدبها ؟

٢٨ -ما هي أهم ثلاث أمينات تودتحقیقها ؟

٢٩- ما هي نقاط ضعفها ؟

٣٠ ما هي خصالها الحميدة ؟

٣١- هل لديها أصدقاء كثير ؟

٣٢ -ماذا يقول عنها الناس ؟

٣٣- هل تحب أسرتها ؟

٣٤- هل تحب مدرستها ؟

٣٥- مـا هـي النشاطات التيتقضى فيها أمتع أو قاتها ؟

" ٣٦- هل هي حذرة ؟

٣٧- هل سنتزوج ؟

٣٨- أي نـوع مـن السرجال

ستتزوج ؟

مفيش حاجة معينه ، ماعرفش بصراحة .

أبوه سعيدة .

شویه مش کتیر.

مشكلتها القلق البشع من إنها تقصر في شغلها أو مجهودها يقل ويبقى مديرها مش مبسوط.

بتهتم أكثر حاجة بشغلها وبإنها تكبر فيه .

بتخاف من إنها تفشل في تحقيق أهدفها .

لوحد قال لها إنها مقصرة في شغلها.

لوحد ضايق إخواتها أو أبوها أو أمها

اوحد قال حاجة وحشه علي حد من عيلتها

متسرعة في قرارتها ، ومش مرتبه .

المنجاح في شغلها والسفر بره وإنها تقدر تشتري شقة مستقلة ليها وعربية كمان .

نقطة ضعفها الوحيدة مامتها وباباها وإخواتها .

ملتزمة دينيا وبارة بأهلها وبتحب الناس وبتساعدهم علي أدما تقدر .

أيوه عندها .

إنها بتحب شغلها أوي ومجتهدة فيه .

طبعا بتحبهم

أيوه طبعا عشان ذكرياتها فيها .

مفیش غیر شغلها ده واخد کل وقتها

أيو طبعا .

بعد ما تحقق أهدافها وتحس بذاتها .

راجل طيب ومثقف ومتدين .

٣٩ - كيف ستتفاهم مع زوجها ؟ بالمعاملة الكويسة وبالتفاهم .

٤٠ - هل سبق لها الطلاق ؟ لأ

٤١ - هل تعاشر رجالا آخرين ؟ لأطبعا

٤٢ - هل تمارس الاستمناء ؟ لأ

27- هـل لديهـا علاقات جنسية لأ

شاذة ؟

٤٤ - بمن تذكرك ؟ بدل بتشتغل زيي يبقى بتفكرني أكيد بنفسى في

كل حاجة بصراحة .

# (٢) رسم الشكل الذكري:

رسمت (م) دائرة علي شكل بيضاوي ثم رسمت العينين والحواجب ثم الأنف والفم كما قامت برسم شارب ثم رسمت الرقبة ثم بقية الجسم فرسمت اليدين والأصابع ثم الرجلين والقدمين وقامت برسم ياقة القميص ورابطة العنق وما يشير إلي الملابس التي يمرتديها الشكل الذكري ثم قامت بالتأكيد علي حواف الجسم المرسوم ثم قامت برسم الأزرار وفي المنهاية قامت بمحو الذراعيين وأعادت رسمهما مرة أخري ثم قامت بنظليل القدمين.

#### القصة:

(ده راجل بيشتغل في وظيفة مرموقة ودايما بيفكر إزاي يبقي أحسن وإزاي يوصل لمركز أكبر وباله دايما مشغول باللي حواليه وبيقلد الكويس فيهم وعنده تصميم جامد إنه يشتغل أكتر منهم عشان يترقى قبلهم وهو فرحان ومبسوط هنا عشان جاله عقد عمل في دوله عربية وحيسافر ويحقق اللي عايزه).

#### الأسئلة:

١- ماذا يفعل ؟ رايح يقابل مديره ويستلم عقد العمل منه.

٢- كم عمره ؟ عمرة ٢٠ سنة .

٣- هل هو متزوج؟ لأ

٤ - هل له أطفال ؟ لأطبعا.

٥- ما هي وظيفته ؟ ممكن يكون محاسب أو محامي أو أي حاجة.

٦- ما هو مستوى تعليمه ؟ بكالوريوس تجارة أو ليسانس حقوق حسب شغله

نفسه يكبر في وظيفته أو يسافر ويكون مستواه كويس. ٧- ما هي آماله ؟ أيوه طبعا ذكى لو ماكنش ذكى ماكنش يوصل المركز ده. ٨- هل هو ذكبي ؟ ٩- هل هو صحيح الجسم ؟ أيوه طول بعرض. شكله جذاب زى رجال الأعمال. . ١٠- هل هو جميل ؟ مع أبوه وأمه وإخواته طبعا لإنه لسه ما إتجوزش. ۱۱ – مع من يسكن ؟ ١٢- هل يفضل أمه أم أباه ؟ الاثنين . ١٣- هل له أخوه أو أخوات ؟ طبعا عنده. ١٤- ما هو مستوى تحصيله كويس أوى هو شاطر طول عمره. الدراسي ؟ ق*وی* جدا و شجاع. ١٥- هل هو قوى البنية ؟ أيوه صحته حلوة أوى. ١٦- هل صحته جيدة ؟ ١٧- مـا هـو أفضل جزء في يمكن كتافة عريضة وشكلها حلو ووشه حلو وملامحه جسمه؟ ولماذا؟ حلوه. ١٨- ما هو أسوأ جزء في مفيش حاجة وحشه فيه. جسمه؟ ولماذا؟ ١٩ - هل هو سعيد ؟ سعيد جدا بنفسه وبنجاحه. ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟ لأ مش عصبي ٢١- ما هي مشكلاته الأساسية ؟ مشكلته إنه يفشل في حاجه عايز يعملها. ٢٢- ما هي اهتماماته المعتادة ؟ بيهتم أكتر حاجه بشغله والنجاح فيه. بيخاف من إنه ميخلصش شغله في الوقت المتحدد له. ۲۳- ما هي مخاوفه ؟ لوحد إتفوق عليه أو تميز عنه في حاجة ۲۶ ما الذي يحزنه ؟ لو المدير بتاعه خد عنه فكرة وحشه. ٢٥ - ما الذي يغضبه ؟ لوحد أهانه أو جرح كبرياؤه. ۲۱- متى بحند ويفقد صوابه ؟ ٢٧ - ما هي أسوأ ثلاث عادات متسرع ونفسه كل حاجه تتحقق بسرعة لديه ؟ ٢٨ - مــا هي أهم ثلاث أمنيات النجاح في شغله والجواز والسفر مع مرآته. يود تحقيقها ؟

٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟

حبه لشغله هي أكثر نقطة ضعف.

٣٠- ما هي خصاله الحميدة ؟ طيب جدا وملتزم وحنين .

٣١- هل لديه أصدقاء كتير ؟ أيوه كثير جدا.

٣٢- ماذا يقول عنه الناس ؟ بيقولوا عنه إنه ناجح في شغله وممتاز.

٣٣- هل يحب أسرته ؟ بالتأكيد

٣٤ هل يحب مدرسته ؟ أكيد كان بيحبها بدليل أنه بقى متفوق

٣٥- ما هي الأنشطة التي معندوش وقت لإن عنده هدف ودايما باله مشغول

يقضى فيها أمتع أوقاته ؟ بتحقيقه.

٣٦ هل هو حذر ؟ طبعا حذر في شغله و عشان ميعملش حاجه غلط

٣٧- هل سيتزوج ؟ طبعا حيتجوز ويخلف كمان

٣٨- أي نــوع مــن الآنسـان واحده مثقفة زيه وعندها أخلاق.

سيتزوج ؟

٣٩ - كيف بتفاهم مع زوجته ؟ بالمعاملة الكويسة والحوار والإقناع لازم يكون فيه مناقشة بينهم.

٤٠ - هل سبق له الطلاق ؟ لأ

١١- هل يعاشر نساء أخريات ؟ لأطبعا ده محترم جدا.

73 - هل يمارس الاستمناء ؟ 1

27 - هـل لديه علاقات جنسية لأ معندوش علاقات من النوع ده لأنه مؤدب

شاذة ؟

٤٤ -- بمن يذكرك هذا الشخص ؟ مش بحد معين بأي واحد ناجح في شغله.

٥٥ – هل تحبى أن تكوني مثله ؟ أيوه طبعا حد يكره النجاح.

ما هو الجيد فيك ؟ إنى طيبه وباحب اللي حواليا وبأساعدهم.

ما هو السئ ؟
 يمكن متسرعة وباحب أحقق كل اللي أنا عايزه بسرعة.

الجزء الجيد في جسدك ؟ يمكن ملامحي صغيرة ووسطى مكسم.

- الجزء السئ في جسدك ؟ ضوافري صغيرة ومش بتتطول.

ما هو طموحك ؟
 أنى أوصل لأعلى المراكز في شغلى وأسافر كتير.

- هل أنت راضيه عن عملك ؟ راضية جدا و مبسوطة منه جدا جدا.

#### التفسير:

- اخـــتارت (م) أن ترســم أنـــثى فــي البداية مما يعكس إدراكها لدورها الأنثوي وتوحدها بموضوع متفق وجنسها كما نلاحظ أيضا وجود تماير بين ملامح الشكل الأنثوي مما يؤكد ما سبق حيث يفصح الاختلاف الكبير فيما بين الشكلين عن توحد (م) الأنثوي.
- ظهر في رسم (م) للشكلين الذكرى والأنثوي كثير من التفاصيل التي جعلت رسمها يتسم بالتكامل حيث نجد ملامح الوجه كامله وشعر الرأس والذراعين والأصابع والقدمين مما يعكس الإحساس بالتكامل في صورة الجسم كما نتبين وجود تناسق في الأبعاد الرئيسية لصورة الجسم من خلال اتساق مناطق الجسم وأجزائه فيما بينها ويفصح اهتمام (م) بإظهار الملابس في الرسم عن التكامل في صورة الجسم لديها.
- يعكس رسم (م) للعين الصغيرة في كلا الشكلين الذكرى والأنثوي مدى الانهماك في شيون الذات كما تبدو العين وكأنها مغلقة كما لو كانت تغلق بإحكام على العالم خارجها كي تركز بشكل أفضل على نرجسيتها الجسمية وقد اهتمت (م) بإظهار الملابس في كلا الشكلين الذكرى والأنثوي مما يجعلها ضمن "ترجسيي الملابس" ونرجسي الملابس يكون من الناحية السطحية اجتماعيا ومنبسطا ولكن ذلك الميل إلى تكوين علاقات اجتماعية يحفزه شهية قوية للقبول الاجتماعي والمتنوق والسيادة أكثر مما يحفزه الاهتمام الأصيل بالموضوع وهذا ما اتضح أيضا من خلال المقابلة (عشان كل الناس يكلموا عنى ويقولوا عليا إني عظيمة وممتازة...).
- و تكشف القصة التي أعطتها (م) للشكل الأنثوي عن ارتفاع مستوى طموح الذات (نفسها تشتغل أكتر وأكتر ... تترقى ... تبقى حاجة كبيرة) كما تتضح حاجتها للقبول الاجتماعي والتفوق أيضا (المدير بتاعها حيتبسط منها....)
- كما تفصح القصة التي أعطتها (م) للشكل الذكرى عن لجوء الذات إلى استخدام العمليات الفكرية في الحكم (دايما بيفكر ... باله دايما مشغول ... عنده تصميم جامد) فضلا عن ما تفصح عنه أيضا من ارتفاع مستوى طموح الذات.

- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لــ (م) بعد رسمها للشكل الذكرى والأنثوي فقد كشفت عن بعض الملامح نوردها فيما يلي:
- اتضــح مـن خــلال استجابة (م) للأسئلة ما تتميز به الذات من ارتفاع مستوى الطمـوح (نفسه يكبر في وظيفته.... تبقى في أعلى ترقيه وتوصل لأعلى مركز ... السفر بره... تشترى شقة مستقلة....).
- ظهر القلق من الفشل (مشكلتها القلق البشع من إنها تقصر في شغلها ... بتخاف مــن إنها تفشل في تحقيق أهدافها ... بيخاف من إنه ميخلصش شغله في الوقت المتحدد له ... حذر في شغله عشان ميعماش حاجة غلط .... ) كما ظهر القلق المتعلق بتقبل الآخرين للذات (مشكلتها... إن يبقى مديرها مش مبسوط ... يحــزنها لوحد قال لها إنها مقصرة في شغلها.. يغضبه لو المدير بتاعة خد عنه فكرة وحشه..).
- اتسمت العلاقة بالصور الوالدية بالتعاطف والمحبة حيث أظهرت (م) أن الموضوعات الوالدية في عالمها مانحه للحب والعطاء.

# ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):

# البطاقة الأولى:

زمن الرجع: سبع ثواني.

الزمن الكلى : دقيقة.

# مرحلة الأداء:

- شكله عامل زي النسر اللي بيبقي في كاب أو باريه ظابط الجيش.
- اللي في النص ده عامل زي لبس قائد من قواد الحروب بتوع زمان اللي بنشوفهم في الأفلام الأجنبي اللي بتحكي عن حروب زمان.
  - (فتره صمت ٥ ثواني) مش شايفه حاجه تاني.

#### مرحله الاستقصاء:

ایه اللی خلاکی تحسی إن ده زی النسر ؟

شكله بالظبط زيه ونفس وقفته ، بيدي الإحساس بكده وبعدين أنا شفته كتير عشان بابا ظابط ودايما لابسه.

لیه حسیتی إن ده زي لبس قائد؟

شكله باين كده لبس القائد الأمريكي أو الأجنبي في أفلام الحروب بيكون كده بنطلون منفوخ من فوق ونازل على ضيق وجاكيت غريب بحزام والجاكيت قصير ولما بيقفل الحزام بيبقي منفوخ شويه.

- ممكن توصفي لي اللبس ده ؟

آدى ده البنطلون وده الجاكيت وده الحزام ودى اللياقة ودى الكمام بتاعة الجاكيت.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (م) على تلك البطاقة ما تنسم به من ارتفاع مستوى الطموح إذا يظهر في استجابتها مدى اهتمامها بالسلطة والقوة (قائد من قواد الحرب...) كما يتبدى ذلك الاهــتمام بالسلطة والمكانة الاجتماعية العالية في استجابتها المتضمنة (كاب أوباريه ظابط الجيش).

#### البطاقة الثانية:

زمن الرجع: خمس ثواني.

الزمن الكلى: دقيقة

# مرحلة الأداء:

- · ممكن يكونوا اتنين بيعبروا عن حبهم لبعض أو بيباركوا لبعض على حاجه .
  - دول زي فيلين صغيرين إخوات بيلعبوا مع بعض.

#### مرحلة الاستقصاء:

- یا تری الاتنین دول رجاله و لا ستات؟
- شكلهم زي زوج وزوجة يعنى أب وأم مبسوطين بأولادهم وفرحانين بيهم وبيهنوا بعض على إنهم إتوفقوا وربوهم كويس.
  - ممكن توصفى لى الاتنين دول ؟

آدى راسهم ودى إيدهم وده جسمهم ودول رجليهم.

- طیب ممکن توصفی لی الفیلین دول ؟

آدي رآسهم ودى زلومتهم وده جسمهم ودى رجليهم وهما صغيرين مش كبار وبيلعبوا مع بعض.

- اية اللي خلاكي تحسي إنهم بيلعبوا مع بعض ؟
- رافعين زلومتهم لفوق وكأنهم بيلعبوا بزلومتهم مع بعض.
  - ایه حالة الفیلین دول ؟

مبسوطين وفرحانين وببلعبوا سوا.

#### تفسير المحتوى:

تظهر استجابة (م) صورة للعالم الخارجي المحيط الذي يتسم بالحب والمودة والدفء العاطفي (بيعبروا عن حبهم لبعض .. بيباركوا لبعض .. بيلعبوا مع بعض .. فرحانين .. بيهنوا بعض ..) كما تعكس أيضا العلاقات الوجدانية القوية بين أفراد أسرتها (أب وأم مبسوطين بأولادهم .. فرحانين بيهم .. إتوفقوا وربوهم كويس .. فيلين صغيرين إخوات بيحبوا بعض ..)

#### البطاقة الثالثة:

زمن الرجع: عشر ثواني

الزمن الكلى : دقيقة

# مرحلة الأداء:

- دول زي بنتين بيعملوا حاجة مع بعض
- دى زي الفيونكه اللي بنحطها في الشعر ونتعايق بها .
- دى ودى زي أجزاء في جسم الإنسان ظاهرة في أشعة مثلا .

# مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تحسي إن دول بنتين ؟
- باين من شكلهم جسمهم سمباتيك وزي ما يكونوا لابسين كعب عالمي وكمان باين من صدورهم إنهم بنات مش و لاد .
  - تفتكري بيعملوا إيه مع بعض ؟ ·
- ممكن يكونوا بيساعدوا مامتهم في حاجة بيروقوا السرير مثلا مع بعض بيفرشوا ملاية السرير أو أي حاجة يعنى .
  - ليه حسيتي إن دي زي الفيونكه ؟

شكلها زي الفيونك بالظبط نفس الشكل اللي بتلبسها البنت عشان تبقي حلوه وتدلع بيها.

- تفتكري إيه الأجزاء اللي في جسم الإنسان اللي ظاهره هذا ؟ ممكن يكون أي جزء جوه الجسم الكبد أو الكلية .

#### تفسير المحتوى:

أظهرت استجابة (م) لتلك البطاقة صورة لواقع أسري محب تتميز العلاقة بين أفراده بالتعاطف الوجداني والعطاء (بيساعدوا مامتهم في حاجة .. بيروقوا السرير مع بعض) مما يعكس توافق الذات مع الأخوة ، كما اتضح الانشغال بالجسم من الداخل (أي جرزء جوه الجسم .. الكبد أو الكلية ) ويظهر في استجابتها ما يشير إلي النرجسية (فيونكه .. نتعايق بيها .. عشان تبقى حلوه وتدلع بيها .. ).

#### البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني.

الزمن الكلى: ٣٠ ثانية .

# مرحلة الأداء:

- ده زي كائن شكله غريب أوي وشكله مش طبيعي أكيد لوحد شافه حيستغربه .
  - مش شايفه حاجه غير الكائن ده .

# مرحلة الاستقصاء:

- ممكن توصفي لي الكائن ده ؟

هـو ضخم جدا وراسه صغير عن جسمه ورجليه كبيرة أوي وإيده قصيرة وليه ديل عـريض وكبير ومدلدل علي الأرض أكيد شكله ده حيخليه يخاف حد يشوفه ويعيب عليه .

- ایه حالة الكائن ده ؟

أكيد طبعا قوي بس أكيد برضه الناس بتتكلم عليه ، هو نفسه الناس تقول عليه قوي بس أكيد الناس حتقول عليه زيينا .

الكائن ده راجل و لاست ؟

أكيد راجل ، ضخامته وجسمه تبين كده بس راجل من كوكب تاني .

تظهر استجابة (م) لتلك البطاقة مدي القلق التي تستشعره والمتعلق بتقبل الذات من الآخرين

(أكيد لوحد شافه حيستغربه ... يخاف حد يشوفه ويعيب عليه .. هو نفسه الناس تقول عليه قوى .. أكيد الناس حتقول عليه إنه كائن غريب ..)

# البطاقة الخامسة:

زمن الرجع: عشر ثواني .

الزمن الكلى: ٤٠ ثانيه .

### مرحلة الأداء:

- ده عامل زی بالطو فرو بس من غیر الجزء ده وده .
  - متهيألي مفيش حاجه تانيه ممكن تتقال .

# مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تحسي إن ده بالطو فرو ؟

شكله باين إنه بالطو من رسمته .

- طيب ممكن توصفي لي البالطو ده ؟

هـ و قطعـ ه و احـده بالعرض وبيتحط على الكتف فوق اللبس السواريه عشان تبقي الواحدة شيك.

- ايه اللي خلاكي تحسي إنه فرو ؟

التظـــليل الــــلي موجود هنا والألوان الفاتحة والغامقة زي ما تكون فرو رمادي علي إسود .

#### مرحلة الاستقصاء:

ظهر في استجابة (م) ما يشير إلي النرجسية بالإضافة إلي الاهتمام بالسلطة والمكانة الاجتماعية العالية ( بالطوفرو ) وهو ما كشفت عنه المقابلة أيضا .

#### البطاقة السادسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقه

#### مرحلة الأداء:

- دول زي اتنين قاعدين في كازينو وبيشربوا عصير برتقان مثلا ودي الكوبيات آهي ودي الشمسية اللي في الترابيزه .
  - ده ممكن يكون سويتر حلو واللي في النص دى السوسته .
    - ده عامل زي العضو التناسلي للراجل .

#### مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تحسي إن دول اتنين قاعدين في كازينو ؟
  - شكلهم باين إنهم اتنين بيتكلموا في موضوع مهم .
    - ياترى الاتنين دول رجاله ولا ستات ؟
      - لأستات مش رجاله .
      - إيه اللي خلاكي تحسى إنهم ستات ؟
        - شكلهم باين إن شعرهم طويل .
        - تفتكري بيكلموا في إيه ؟

يمكن حيت تفقوا علي خروجه سوا أو علي شغل يعملوه مع بعض عشان يكسبوا من وراه .

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده سويتر ؟

شكله ضخم ومنفوخ زي السويترات وشكله سويتر حريمي كمان عشان فيه زي رباط بيتربط فيونكه من قدام وده عشان يكسم الوسط .

- ايه حالة الاتنين اللي بيتكلموا دول ؟
- شكلهم بيحبوا بعض أوي ونفسهم يوصلوا لأعلى مركز مع بعض .
  - ایه اللی خلاکی تحسی ان ده سویتر حلو ؟
- شكله باين عليه إنه غالى وشيك الواحدة تلبسه تتقمع بيه أصداد إصحابها .

# تفسير المحتوي:

تعكس استجابة (م) صورة للبيئة الخارجية المحيطة المتسمة بالحب والعطاء والتعاطف الوجداني (قاعدين في كازينو .. بيشربوا عصير .. بيتكلموا في موضوع .. بيحبوا بعض أوي..) مما يشير أيضا إلى تواصل الذات مع العالم الخارجي وعمق العلاقات مصع موضوعاته (حيثفقوا على خروجه سوا ..) كما اتضح أيضا ما تتسم به الذات من

طموح (حينقوا .. علي شغل يعملوه مع بعض عشان يكسبوا من وراه .. نفسهم يوصلوا لأعلى مركز ..) ونرجسيه تبدت في ميلها للاستعراضية (الواحدة تلبسه تتقمع بيه أصاد أصحابها ..)

#### البطاقة السابعة:

زمن الرجع: سبع ثواني .

الزمن الكلى: ٥٥ ثانيه .

#### مرحلة الأداء:

- دول زي انتين بيحبوا بعض أوي وبيبصوا لبعض .
- دى مش عارفة هى إيه وده زي عضو البنت التناسلي .

#### مرحلة الاستقصاء:

- الاتتين دول رجاله و لا ستات ؟

لأ شكلهم ستات مش رجاله .

- إيه اللي خلاكي تقولي إنهم ستات ؟

ملامحهم مسمسمه وحلوه مفيش راجل بيبقي ملامحه رقيقه كده وكمان شكلهم عاملين ديل حصان مفيش راجل بيعمل ديل حصان في شعره .

- ممكن توصفي لي الستات دى ؟

شكلهم حلو أوي وجميل ده شعرهم وده ديل الحصان بتاعهم ودي القصة على جبينها ودي مناخيرها ودي رقبتها وده جسمها ودي إيديها ملامحها جذابة أوي .

- إيه اللي خلاكي تحسى إنهم بيحبوا بعض ؟

شكلهم أكنهم حيبو سوا بعض زي اللعبة اللي كانت موجودة عندنا زمان وفيها بنتين وهي في الأصل حصالة لما نحط فيها فلوس يبوسوا بعض .

#### تفسير المحتوى:

نظرا لأن هذه البطاقة هي بطاقة الأم فإنها تكشف عن طبيعة العلاقة بها وقد كشفت استجابة (م) عن علاقتها بالأم التي تتسم بالعطاء والحب والتعاطف الوجداني (بيحبوا بعض أوي .. حيبوسوا بعض ..) كما أفصحت استجابتها أيضا عن ارتفاع تقدير الذات (شكلها حلو أوي .. وجميل .. ملامحها جذابة أوي ) .

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: عشر ثواني

الزمن الكلى : ٥٤ ثانيه

#### مرحلة الأداء:

- ده عامل زي سلسله الضهر في الإنسان .
  - وده عامل زي الحوض بتاع الإنسان .
- ودول زي أسدين مصرين يوصلوا للجبل من فوق .

#### مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تحسى إن دى زي سلسلة الضهر ؟

شكلها باين فيه خط في النص وطالع منه عضم صغير وده كمان زي الحوض اللي كنا بنشوفه في الصور زمان في كتب العيون .

- ممكن توصفى لى الأسدين دول ؟

آدي رجليهم ودي راسهم ودي ودا نهم وده ديلهم .

ایه حالة الأسدین دول ؟

أقوياء أوي وشكلهم مش بيياس .

- ليه شكلهم مش بييأس ؟

عشان عايازين يطلعوا الجبل ويوصلوا لآخره وشكلهم حيوصل أكيد عشان اللي بيصمم على حاجة بيعملها.

# تفسير المحتوي:

كشفت استجابة (م) عن الانشغال بالجسم من الدخل (سلسلة الضهر .. الحوض) كما أفصحت استجابتها عن ارتفاع مستوي الطموح وتقدير الذات (مصرين يوصلوا للجبل .. شكلهم مش ببيأس .. شكلهم حيوصل أكيد .. اللي بيصمم على حاجه بيعملها).

# البطاقة التاسعة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى : ١٥ ثانية .

#### مرحلة الأداء:

- الشكل كله زي تاج بتاع ملك شكله فخم أوي ومليان ألوان .
  - مش عارفة أشوف حاجه غير إنه تاج .

#### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده تاج ؟

شكله وألوانه أولا متدرج زي التاج وألوانه أكنه فيه ماس وأحجار كريمة متلونة شكله قيـم كـده وأي ملك لازم يخلي التاج بتاعه قيم عشان الناس متقولش عليه مش مهتم بمكاننه أو ذوقه وحش وكمان عشان يبقى عايق فى وسط الشعب بتاعه .

# تفسير المحتوي:

تستمر (م) في إظهار اهتمامها بالسلطة والقوة (تاج بتاع ملك) وهو ما سبق إظهاره في بطاقات سابقة كما تكشف استجابتها أيضا عن القلق الذي تستشعره الذات تجاه تقبل الآخرين لها (عشان الناس متقولش عليه مش مهتم بمكانته أو ذوقه وحش ..) كما قد تبدى ميلها للاستعراضية وما تتسم به من نرجسية (عشان يبقي عايق في وسط الشعب بتاعه) .

# البطاقة العاشرة:

زمن الرجع: عشر ثواني

الزمن الكلي : ٢٠ ثانيه

# مرحلة الأداء:

- دى زي ألواح حديد سودا .
  - وده زي أحمر الخدود
- دى زي الفرشه اللي بنحط بيها أحمر الخدود .
  - مش شايفه حاجه تاني .

# مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی ان ده حدید ؟
- يمكن من شكله ولونه زي الحديد بالظبط.
- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده أحمر خدود ؟

من لونه و أحمر الخدود لما يكون في علبته بيبقي لونه فاقع كده وبيتخفف علي الوش طبعا - إيه خلاكي تشوفي دى فرشة الأحمر خدود ؟

إنسيابيه كده وفيها من تحت شعيرات زي شعيرات فرشة الماكياج .

#### تفسير المحتوي:

أظهرت (م) اهتماما بأدوات الماكياج (أحمر الخدود .. الفرشه اللي بنحط بيها أحمر الخدود .. الماكياج) مما يعكس نرجسيتها وميولها الاستعراضية كما أشارت استجابتها إلى ما نتسم به من ذكاء (ألواح حديد).

# ملخص نتائج الحالة رقم (٦)

كشفت نتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لما كوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي ونعرض فيما يلي أهم تلك الملامح:

- تتسم صورة الجسم لدي (م) بالتكامل .
- ارتفاع تقدير الذات بالإضافة إلي ارتفاع مستوي الطموح.
- ظهرت الحاجة للقبول الاجتماعي من الأخرين في العالم الخارجي .
- ظهرت صورة للواقع الخارجي الآمن ومن ثم تتسم العلاقة بأفراده بالعطاء والتعاطف الوجداني .
  - استخدمت (م) الإسقاط.
  - ظهرت صورة للأم القادرة على منح الحب والعطاء .
- ظهرت القلق النرجسي المتعلق بتقبل الذات من الآخرين في البيئة المحيطة كما ظهر أيضا القلق من الفشل .
- الأنا لديها متماسك ؛ فقد جاءت القصص الخاصة بالشكلين المرسومين الذكري والأنثوي مترابطة البنيان تعكس حياة (م) العملية مما يوحي بوجود قدرة عقلية مرتفعة .
  - نامح الكف في العلاقة بالجنس الأخر من خلال استجابات (م) للاختبارات .





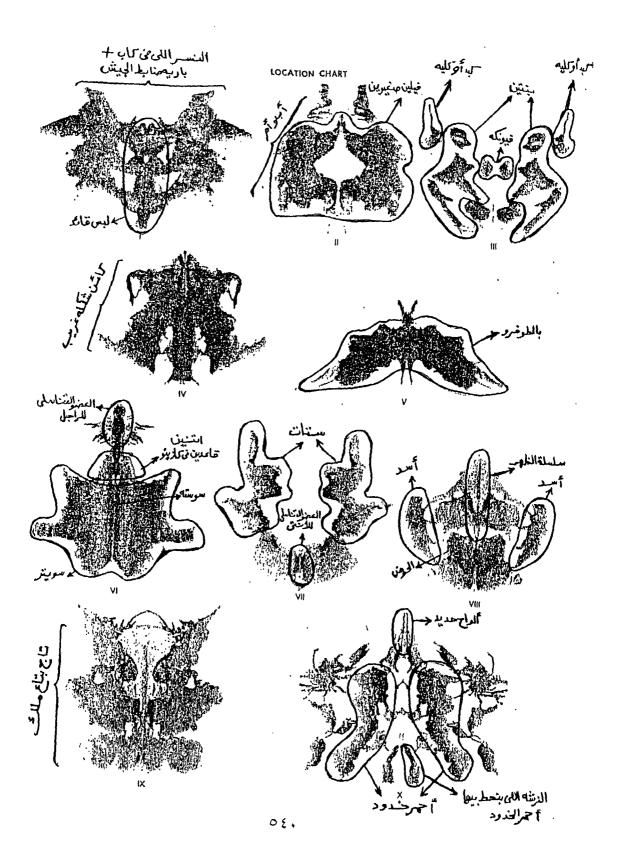

# حالة رقم (٧)

#### ١ - ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

(ح) (ح)

السن : ۲۰ سنه

المهنة الحالية: حاصلة على بكالوريوس خدمة اجتماعية - لا تعمل .

محل الإقامة: ١١٩ شارع إبراهيم عبد الرازق - عين شمس .

الأب: ٥٧ سنه - رئيس حسابات بأحد البنوك .

الأم: ٢٥ سنه - لا تعمل .

عدد الاخوة: ستة ( ٤ ذكور ، ٢ إناث ) .

- تقطن الفتاة مع أسرتها في شقة مكونه من ثلاثة غرف وصالة يعمل والدها رئيس حسابات بأحد البنوك ، والدتها ربة بيت حاصلة على الإعدادية ، لها خمسة أخوه ترتيبها بينهم الأولى فلديها أخت ٢٣ سنه تخرجت في كليه التربية وتعمل مدرسة بلاحدى المدارس وأخت صغري ٢٠ سنه بالسنة الثانية بكلية التجارة أما الأخوة الذكور فلديها أخ ١٨ سنه بالفرقة الأولى تربية رياضية وأخ ١٦ سنه بالصف الثاني الثانوي وأخ ١٤ سنه بالإعدادية وآخر ١٢ سنه بالصف الأول الإعدادي .
- وكانت علاقة الفتاه بالأم علاقة غير حميمة حيث ذكرت (ح) الآتي ( أنا مانكرش ان ماما تعابانه معانا أوي وأنا بأحبها بس دايما أنا وهي في خناق وعمرنا ما قعدنا مع بعض وإتكلمنا زي بقية الأمهات مع بناتهم دايما مشغولة في شغل البيت مع إن خالتي اللي هي أختها بتكلم بناتها في كل حاجه وديما رافعه من شأنهم وبتسمع لمشاكلهم ولما عاتبتها مره وقلت لها بصي خالتي بتعمل إيه مع بناتها قالت لي أنا مش زي خالتك ، ماما عصبيه جدا معايا ومش بتتكلم معايا في أي حاجه ودي حاجه بتضايقني جدا لأن فيه مواضيع كتيرة الواحد بيحب يآخد رأي الأم فيها ويفضفض معاها بس بصراحة مش بألاقي ماما من النوع ده ماما ما تحبش تكلم معايا في حاجه خالص وعمرها ما حسستني بالحنيه وديما قافلة علينا ألا وإخواتي البنات متحبش نزور حد ولا ندخل الأوضه اللي فيها ضيوف إسلوبها غريب جدا معانا ) أما عن العلاقة بالأب فذكرت (ح) الآتي ( بابا يعتبر مسل موجود معانا بيجي من الشغل يتغدى وبعدين يروح يقابل أصحابه ويبجي

باليل ولما ببيجي بنكون نايميين وطبعا الواحد مش حيقدر يكلم مع باباه البنت بالذات تحب تكلم مع باباها أكتر عمري ما شفت بنت تحب تكلم مع باباها في أمور تخصها وبعدين حتى لو إتكلمت مش حتحكي كل حاجه أكيد حتخبي عليه بس صراحة أنا مريحة نفسي لا بأكلم مع ماما ولا بابا ولا أصحابي كمان كاتمه كل حاجه في نفسى وخلاص ، الشكوى لغير الله مذله ) .

- أما علاقة (ح) بالأخوة فهي علاقة حميمة يحيطها الحب والمودة حيث تقول (ح) (أنا باحب إخواتي جدا ودايما بافكر أعمل لهم أي حاجه تبسطهم ساعات أفكر في أكله حلوه يحبوها وأعملها لهم أو أساعد إخواتي الصببان في المذاكرة وكتير بنخرج أنا وإخواتي البنات نشتري هدوم وبيحبوا بآخدوا رأيي دايما بس طبعا ما أقدرش أكلم في مشاكل مع حد فيهم لأني الكبيرة ومع إن الفرق بيني وبين أختي السلي بعدي سنتين بس برضه الواحد بيحب يكلم مع حد أكبر منه أو ميعرفهوش عشان يكلم براحته وميخفش الكلام يوصل لحدتاني وأختي ممكن تقول لأي حد لكن برضه علاقتها حلوه مع بعض وهما اللي بيحكوالي أسرارهم ومشاكلهم).
- دخات (ح) المدرسة في سن ست سنوات وكان مستوي تحصيلها متوسط ومن المواد المفضلة الرياضيات واللغة العربية ومن المواد المكروهة اللغة الإنجليزية والمجغرافيا والتاريخ ولم تشترك طوال مرحلة دراستها في أية جماعات مدرسية وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة عادية سطحيه غير متعمقة (علاقاتي بالمدرسين علاقة عاديه أعمل اللي يطلبوه مني وخلاص عمري ما كنت أتعلق بمدرسه أو مدرس زي البنات التانيه بس دايما كنت بأحاول أرضيهم وأعمل واجباتي كلها بنظام عشان يآخدوا عني فكره كويسه ده عندى كان أهم وقتها وكانت صداقاتها المدرسية كثيرة ولكنها صداقات سطحية غير متعمقة ومحدودة ويث ذكرت (ح) (كان ليا أصحاب كثير أوى في المدرسة بس كنا مش مرتبطين ببعض أوى يعني مش بنخرج سوا ولا بنتصل ببعض كثير ومحدش يعرف عن واحده أقدر أكلمها في أي حاجة وكل حاجة بس بصراحة ملاقيتش واحدة أرتاح لها لدرجة إني أحكي لها مشاكلي وأسراري ولما خلصت كلية وقعدت في البيت محددش منهم بيفكر يكلمني ولو واحده كلمتني بيبقي نقضية واجب مش عشان بتحبني وأنا وحشتها والحمد شه إني مش لاقية شغل عشان ما شوفش حد جديد

وأتعامل مع ناس جداد بصراحة التعامل مع الناس متعب مش سهل وصعب الواحد يدى الثقة لحد).

- هوايتها: لا توجد ، القراءات المفضلة: قراءة الجرائد والمجلات.

٢ - نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

# (١) رسم الشكل الأنثوي:

رسمت (ح) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت العينين والحواجب والأنف ثم الفم وقامت برسم الشعر وقالت (حاعملها فيونكتين في شعرها) ورسمت الفيونكتين ثم رسمت (ح) الرقبة ثم الذراعين والصدر وخط الوسط ثم أكملت بقية الجسم ثم رسمت القدمين وقامت برسم أزرار ثم قالت (ممكن أرسمها ماسكه حاجة في ايدها) قلت لها (ممكن طبعا) فقامت برسم مربع وقامت بتظليله ثم رسمت بداخله دائرتين فسألتها (ايه دي؟) قالت (دي صينية عليها طبقين أكل).

#### القصة:

(دى واحدة شايلة صينية عليها أكل طبق رز وطبق ملوخية هى عاملاهم بنفسها وعايزة أهلها وإخواتها يدوقوا الأكل ده ويقولوا عليها إنها طباخة هايله وست بيت كويسة وأكيد هى خايفه من رأيهم فيها وفى أكلها لإن ممكن تكون عملت قبل كده لحمة وطلعت مش مستوية كويس أو زودت ملح أو نقصته ونفسها المرة دى يقولوا عليها كلام حلو وبعد ما حيخلصوا أكل حتودى الأكل المطبخ.)

# الأسئلة:

| ۱ – ماذا تفعل ؟          | حتودى الأكل على السفرة عشان أهلها يدوقوه    |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| ۲- کم عمرها ؟            | زیی کده ۲۰ سنة                              |
| ٣ هل هي متزوجة ؟         | لأ ، بس أكيد نفسها                          |
| ٤- هل لها أطفال ؟        | ý                                           |
| ٥- ما هي وظيفتها ؟       | طبیبة فی مستشفی                             |
| ٦- ما هو مستوى تعليمها ؟ | مستواها أكيد كويس بدل في طب                 |
| ٧- ما هي آمالها ؟        | نفسها أكيد تستجوز واحد طيب وتخلف عشان الناس |

٨- هل هي ذكية ؟ أيوه ذكية

متتكامش عليها وتبان كاملة قدامهم.

أكيد دى دكتورة يعنى عارفة إزاي تخلى الجسم صحيح ٩- هل هي صحيحة الجسم ؟ متوسطة في جمالها ١٠- هل هي جميلة ؟ مع أبوها وأمها وإخواتها. ۱۱ – مع من تسكن ؟ الإنتين زي بعض عندها مفيش واحد أفضل من واحد. ١٢- هل تفضيل أمها أم أباها ؟ ١٣– هل لمها أخوه أو أخوات ؟ ليها طبعا إخوات كتير. ۱۶- ما هو مستوى تحصيلها ؟ ممتاز طبعا. جسمها منتاسق مع بعضه مفيش حاجة مفشكله فيه لكن مش قوية ١٥- هل هي قويه البنية ؟ طبعا دى دكتورة وعارفة إزاى تحافظ على صحتها ١٦- هل صحتها جيدة ؟ ١٧- ما هو أفضل جزء في يمكن صدرها عشان متناسق مع جسمها ومش كبير عامل زى صدر الأجانب. جسمها ؟ ولماذا؟ ١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمها يمكن تكون رجليها مش حاوين شوية. ؟ ولماذا ؟ يعنى مش أوى ١٩ - هل هي سعيدة ؟ أكيد لازم تبقى عصبية من اللي بتشوفه حواليها في البيت ٢٠- هل هي عصبية المزاج؟ شوية وفي شغلها شوية. مشكلتها الكبيرة إنها تحس إن الناس بتتكلم عليها أو بتقول ٢١- ما هي مشكلاتها الأساسية ؟ عليها حاجة لأنها مبتحبش حد يجيب سيرتها بحاجة وحشة بتهتم بشغل البيت وبشغلها برضه. ٢٢ - ما هي اهتماماتها المعتادة ؟ بتخاف من إن حد يكلم عليها أو يضايقها. ٢٣- ما هي مخاوفها ؟ يحزنها لو أبوها أو أمها ضايقوها أو زعلوها. ٢٤- ما الذي يحزيها ؟ لوحد حاول استغلالها لمصلحته. ٢٥- ما الذي يغضبها ؟ إذا حست إن اللي حواليها قاصدين يهينوها أو يضحكوا عليها. ٢٦- متى تحتد وتفقد صوابها ؟ ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات مترددة ، شكاكة ، عصبية شوية. لديها ؟ ٢٨ ما هي أهم ثلاث أمينات تود تعيش عيشة حلوه مع إنسان طيب ويعرف ربنا تحقيقها ؟ يمكن طيبتها وده اللي ممكن يخلى الناس تطمع فيها ٢٩ ما هي نقاط ضعفها ؟ ويضحكوا عليها.

٣٠- ما هي خصالها الجيدة ؟ عندها أخلاق ، بتعامل أهلها كويس وطيبة.

٣١ - هل لديها أصدقاء كتير ؟ ليها بس مش كتير.

٣٢ - ماذا يقول عنها الناس ؟ أكيد بيقولوا عليها كلام كتير لإن الناس مبتسيبش حد في

حالة دايما ينموا مع بعض على أى حد .

٣٣ مل تحب أسرتها ؟ أيوه بتحبهم.

٣٤- هل تحب مدرستها ؟ كانت و لا بتحبها و لا بتكرهها عادى يعنى مرحلة لازم تمر

بيها عشان توصل لغيرها.

٣٥- ما هي النشاطات التي تقضى مفيئ ماجة محددة ممكن تقرأ مجلات أو تتفرج على

النتليفزيون أو أي حاجه .

٣٦- هل هي حذره ؟ أيوه حذره جدا.

٣٧- هل ستتزوج ؟ لازم حتتجوز لما بيجي نصيبها.

٣٨- أي نوع من الرجال سنتزوج راجل ابن حلال مندين وعارف دينه.

?

فيها أمتع أوقاتها؟

٣٩- كيف ستتفاهم مع زوجها ؟ بالمعاملة الحلوة وزى ما ربنا قال

٤٠ - هل سبق لها الطلاق ؟ لأطبعا

٤١- هل تعاشر رجالا آخرين ؟ لأطبعا

٤٢ - هل تمارس الاستمناء ؟ لأ

٣٤- هـل لديهـا علاقات جنسية لأ

شاذة ؟

٤٤ – بمن تذكرك ؟ بأى حد مش عارفة بالظبط

٥٥- هل تحبى أن تكوني مثلها ؟ ممكن هي طباعها حلوه في حاجات ومش حلوه في حاجات وطبعا أحب أكون زيها في الحاجات الحلوة بس.

# (٢) رسم الشكل الذكرى:

رسمت (ح) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت الشعر ثم العينين والحواجب والأنف ثم الفم كما قامت (ح) برسم الرقبة والكتفين ثم الصدر وخط الوسط ثم الأرجل والقدمين وقامت برسم أزرار ثم رسمت (ح) الذراعين ثم قالت (كده خلاص رسمت الولد).

#### القصة:

(ده ولـ د جـه من المدرسة بتاعته وساب شنطته وطلب يآكل عشان جاى من مدرسته جعـان وطلب من مامته تحضرله الأكل وهو حيآكل ويشرب شاى بلبن وبعدين يدخل يذاكر أو ينام)

الأسئلة:

١- ما يفعل ؟ حيآكل ويذاكر شويه وبعدين ينام.

٧- كم عمره ؟ ١٥

٣- هل هو متزوج ؟ لأ

٤ - هل له أطفال ؟ ده لسه طالب

٥- ما هي وظيفة ؟ تلميذ في ثانوي.

٦- ما هو مستوى تعليمه ؟ هو في أولى ثانوى.

٧- ما هي آماله ؟ نفسه ينجح في دراسته ويدخل كلية كويسه

ويجوز ويسافر

٨- هل هو ذكى ؟
 أيوه ذكى ؟

٩- هل هو صحيح الجسم؟ أيوه جسمه كويس ما هو راجل والازم يبقى

جسمه كويس عشان يقدر يتحمل المسئوليات

اللي عليه.

١٠- هل هو جميل ؟ الـراجل مـش لازم يكون جميل كفاية إنه

مقبول

١١ – مع من يسكن ؟ مع أهله.

١٢ - هل يفضل أمه أم أباه ؟ الاثنين زى بعض .

١٣– هل له أخوه أو أخوات ؟ أيوه طبعا.

١٤- ما هو مستوى تحصيله الدراسي ؟ كويس مش بطال.

١٥– هل هو قوى البنية ؟ أيوه قوى.

١٦- هل صحته جيده ؟ صحته حلوه عشان بيلعب رياضه.

١٧– مــا هــو أفضل جزء في جسمه ؟ وشه ، عشان فيه وسامه.

ولماذا؟

١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمه ؟ ولماذا؟ يمكن إيديه شكلها معضل شويه .

| ١٩ – هل هو سعيد ؟                     | ايوه سعيد.                                |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| ٢٠- هل هو عصبي المزاج ؟               | ساعات مش علطول                            |
| ٢١- ما هي مشكلاته الأساسية ؟          | إن الناس ساعات تكلم عليه وتجيب له سمعه    |
|                                       | وحشه مع إنه مش وحش.                       |
| ٢٢- ما هي اهتماماته المعتادة ؟        | بيهتم بمذاكرته وبالرياضة اللي بيحبها.     |
| ۲۳- ما هي مخاوفه ؟                    | بیخاف إن الناس تصدق علیه أی کلام وحش      |
|                                       | وتبقى صورته وحشة قدامهم.                  |
| ۲۲- ما الذي يحزنه ؟                   | يحزنه لوحد أهانه أو مس كرامته بكلمه.      |
| ٢٥- ما الذي يغضبه ؟                   | لوحد إتفق معاه على حاجة وبعدين رجع في     |
|                                       | كلامه تاني.                               |
| ۲۲– متی یحتد ویفقد صوابه ؟            | لو حد كذب عليه وحاول يستكرده في حاجة.     |
| ۲۷- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديه ؟      | اللحب في الشارع ، والسهر قصلد التليفزيون. |
| ۲۸- مــا هي أهــم ثــلاث أميــنات يود | بنجح ويجيب مجموع حلو يدخله كلية كويسة     |
| تحقيقها؟                              | ويشتغل في وظيفة حلوه ويجوز ويخلف.         |
| ٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟                 | ملوش نقط ضعف.                             |
| ٣٠- ما هي خصاله الحميدة ؟             | عارف ربنا وحنين وقلبه أبيض .              |
| ٣١- هل لديه أصدقاء كتير ؟             | لأ مش كتير.                               |
| ٣٢- ماذا يقول عنه الناس ؟             | السناس مبسترحمش ممكن يقولوا عليه بتاع     |
|                                       | بنات مع إنه لسه صغير على الحاجات دى.      |
| ٣٣- هل يحب اسرته ؟                    | ايو.ه                                     |
| ۳۲- هل يحب مدرسته ؟                   | مـش أوى عشـان إصحابه دايما يضايقوه        |
|                                       | ويغلسوا عليه.                             |
| ٣٥- مــا هي النشاطات التي يقضي فيها   | لعب الكوره وإنه يشوف أفلام عربى وأجنبى    |
| أمتع أوقاته ؟                         | •                                         |
| ٣٦- هل هو حذر ؟                       | أيو ه حذر .                               |
| ٣٧– هل سيتزوج ؟                       | أكيد بس بعد ما يتخرج من الجامعة ويلاقى    |
|                                       | وظيفة وشقه.                               |
| ۳۸– أى نوع من الأنسان سيتزوج ؟        | لازم تکون بنت کویسه وزیه فی مستواه مش     |
| ۱۱۰۰ ای توج س الاستان سیبروج ،        | •                                         |

أقل منه في حاجه.

بالمعاملة الحسنة والحوار والإقناع.

لأطبعا ده لسه تلميذ.

Ý

ķ

Y

مفیش حد معین

ما أحبش أكون غير نفسى ما أحبش أكون

زی حد.

إنى طيبة ومطيعة.

مش بأدى ثقتى لحد بسهولة

يمكن عنيا واسعة ورموشى طويلة

یمکن رجلی مش حلوه.

أجوز وأخلف.

٣٩- كيف يتفاهم مع زوجته ؟

، ٤- هل سبق له الطلاق ؟

٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟

٤٢ - هل يمارس الاستمناء ؟

٤٣ - هل لديه علاقات جنسية شاذة ؟

٤٤ - بمن يذكرك هنا الشخص ؟

٥٥ - هل تحبي أن تكوني مثله ؟

- ما هو الجيد فيك ؟

ما هو السئ ؟

- الجزء الجيد في جسدك ؟

- الجزء السئ في جسدك

- ما هو طموحك ؟

## التفسير:

- نلاحظ فى رسم (ح) للشكل الأنثوي والشكل الذكرى ما يشير إلى وجود اختلاف واضـــح بين الملامح الذكرية والأنثوية مما يعطى الإحساس بإدراك (ح) لدورها الجنســى وما يؤكد ذلك أيضا اختيارها أن ترسم أنثى فى البداية مما يكشف عن توحدها الأنثوي.
- ظهر التكامل والاتساق في صورة الجسم لديها حيث نلحظ في رسم (ح) الشكلين الأنـــثوي والذكــرى وجود تناسق في أجزاء الجسم مع بعضها البعض فمناطق الجســم الــثلاث وهي الرأس والبدن والمنطقة السفلي من الوسط في اتساق فيما بيــنها كمــا يكشف اهتمام (ح) بإظهار الملابس في رسمها عن إحساسها بتكامل صــورة الجســم لديها ولا شك أن ذلك التوازن في الرسم قد يكون مؤشرا على توازن الشخصية.

- . يظهر الفم المهرج المبتسم في رسم (ح) للشكلين الذكرى والأنثوي مما يعكس محاولتها لكسب القبول وقد ظهرت ملامح تلك المحاولة من خلال المقابلة (أعمل واجباتي كلها بنظام عشان يأخدوا عنى فكرة كويسة..).
- يشير رسم الأزرار في كلا الشكلين الذكرى والأنثوي إلى الحاجات الاعتمادية على الأم وسوء التوافق وعدم الكفاية والعجز.
- يظهر رسم (ح) فقدان التواصل مع العالم وعدم القدرة على النفاعل المرن مع البيئة المحيطة وذاك في حذفها لملأذن والأصابع حيث تعتبر الأصابع نقاط التواصل الحقيقي كما نلمح التردد في إقامة اتصال وثيق مباشر بالآخرين وبالبيئة المحيطة من خلال التأجيل الذي تبدى في رسم الذراعين في الشكل الذكرى حيث انستهت (ح) برسمهما كآخر تفصيل ومن الممكن أن نلحظ افتقار الاتصال مع الأخرين في العالم الخارجي من خلال تداعيات (ح) أثناء المقابلة (كنامش مرتبطين ببعض أوى ... مش بنخرج سوا ... مش بنتصل ببعض... محدش يعرف عن التاني حاجة... ملاقيتش واحده أرتاح لها... التعامل مع الناس متعب مش سهل... صحيعب الواحد يدى الثقة لحد) مما يعكس أيضا صورة للعالم الخارجي غير الآمن والذي تتسم العلاقة بين أفراده بالسطحية والتباعد الوجداني.
- أما القصة التى أعطتها (ح) للشكل الأنثري وكذلك القصة التى أعطتها أيضا للشكل الذكرى قد تكشف عن الحاجات الفمية الطفلية لتلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) حيث اهتمت (ح) بموضوعات تتعلق بالطعام (رز... ملوخية ... ملح... شاى بلبن...).
- وبالنسبة للأسئلة التى تم توجيهها لـ (ح) بعد رسمها للشكل الأنثوي والذكرى فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكدة ما سبق..
- ظهرت صورة للعالم الخارجي غير الآمن (الناس بتتكلم عليها... لوحد حاول استغلالها.. اللي حواليها قاصدين يهينوها أو يضحكوا عليها... ده اللي ممكن يخلى الناس تطمع فيها.. الناس مبسيبش حد في حاله... دايما ينموا مع بعض على أي حد ... الناس ساعات تكلم عليه وتجيب له سمعة وحشة ... الناس مبترحمش ... إصحابه دايما يضايقوه ويغلسوا عليه..).

- ظهر القلق المتعلق بتقبل الذات من الآخرين (مبتحبش حد يجيب سيرتها بحاجة وحشة... عشان الناس متتكلمش عليها وتبان كاملة قدامهم...).
- اعتبرت (ح) الأرجل أسوأ جزء في جسم الشكل الأنثوي مما يعكس إسقاط إحساسها بضيعف التواصل. مسع البيئة من حولها وشعورها بالعجز تجاه موضوعات تلك البيئة.
- اعتبرت (ح) الصدر أفضل جزء في جسم الشكل الأنثوي مما يكشف عن حنينها للعلاقة الأولى بالأم (العلاقة بالثدى) حيث كان يتسنى لها في ظل تلك العلاقة تحقيق التواصل الجسمى والعاطفي مع الأم وهو ما تفتقده (ح) في الوقت الحاضر وكشفت عنه أثناء المقابلة.

٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ (بقع الحبر):
 البطاقة الأولى:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقتان.

## مرحلة الأداء:

- دى عاملة زى الفراشة الضخمة أو الخفاش.
- ممكن يكون رآس حيوان ديب أو كلب أو أي حيوان شكله غريب .
- دي زي رآس تعبان أو حيه فاتحه بقها زي ما تكون عايزه تأكل حد ودي كمان زيها .
  - شكل الصورة غريب أوي مش قادرة أشوف حاجه تاني فيها .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي فراشه أو خفاش ؟
- شكلها باين إنها زي حاجه ليها جناحات كبيرة والفراشة والخفاش بجناحين كبار شكل الجناحين دول .
  - ممكن توصفى لى الفراشة أو الخفاش ده ؟
- ده الجسم ودول الجناحين الكبار اكبار وده الديل ودول ممكن يكونوا الشنبين بتوع الفراشة أو ودان الخفاش .

- إيه حالة الفراشة أو الخفاش ده ؟
- شكلهم وحش زي ما يكونوا مخيفين شكلهم مخيف أوي زي الفراشات أو الخفافيش اللي بتطلع في أفلام العيال وتخوفهم .
  - ليه قلتي إن زي راس تعبان أو حيه ؟

لأنها شبه راس الحية بالظبط نفس رسمة دماغها ونفس فتحة البق أكنها حيه عايزه تاكل حد الحية دايما مفترسة ومخيفة .

- ممكن توصفي لي رأس الحيوان دي ؟

هـــي شكلها راس حيوان غريب ومش أليف زي الديب مثلا دي وده بقه الممدود ودي عنيه و شكله أكنه متحفز لأكل حاجه .

### تفسير المحتوى:

يشير اختيار (ح) للفراشة إلى إحساسها بالضعف والعجز كما تعكس استجابتها المتضمنة (مخيفيات .. شكلهم مخيف .. تخوفهم .. مخيفة ..) مايشير أيضا إلى شمعورها بالضمعف والقلق والسلبية وعدم الكفاءة ونلاحظ في تداعياتها استجابات حيوانية عديدة (الفراشة .. الخفاش .. ديب .. كلب .. حيوان شكله غريب .. تعبان .. حيد ..) مما يشير إلى غلبة الدفعات العدو انيه وضعف التواصل مع الموضوعات البشرية ويظهر الميل للتقبل السلبي والاعتمادية الطفلية على الموضوع (الأم) (فاتحه بقها .. متحفز لأكل حاجه) كما نلحظ تخييل التهام فمن سادي (فاتحه بقها زي ما تكون عايزه تاكل حد) وتتضح الملامح العدوانية في استجابة (ح) (الخفاش .. ديب .. راس تعبان أو حيه ..) فكلها استجابات حيوانية تعكس غلبة العالم الداخلي والجانب البدائي من الدفعات الغرزية العدوانية خاصة .

## البطاقة الثانية:

زمن الرجع: عشر ثواني.

الزمن الكلي: دقيقة.

## مرحلة الأداء :

- ده زي كلب لابس بدله بظنط أو بطرطور وباصص لنفسه في المرايا وقاعد علي ديله.
- ٧ ده عامل زي اللي في السنان شكله كده زيه وده كمان ناب زي النابين اللي في السنان من فوق .

- ٨ ده عامل زي راس حيه زي الصورة اللي فانت بس دي مش فانحه بقها .

## مرحلة الاستقصاء:

ایه اللی خلاکی تحسی إن ده زي کلب ؟

شكله أداني الإحساس بكده شكله زي كلاب السيرك عشان لابس طرطور وقاعد علي ديله بيعمل حركات حيوانات السيرك .

-تفتكري باصص لنفسه في المرايا ليه ؟

يمكن بيشوف نفسه حلو لا لأعشان أكيد خايف الناس تقول عليه شكله يضحك أو مش ظريف أي حاجة ، طبعا أنا بأتخيل يعنى مفيش كلب بيفهم أصلا أي حاجة .

- ممكن توصفي لي الكلب ده ؟

ده دیلــه و هو قاعدة علیه ودي رجله ودي ایده حاططها علي المرایا و لا بس طرطور مداري وشه مخلیه مش ظاهر.

- إيه اللي خلاكي تشوفي ده ناب ؟

شكله زي الناب بس شكله كبير زي ناب الفيل أو الأسد مش ناب إنسان .

- ایه اللی خلاکی تشوفی دی راس حیه ؟

شكلها زي المثلث زي الحية بالظبط.

# تفسير المحتوي:

تعكس استجابة (ح) ضعف التواصل مع العالم الخارجي ومن ثم الموضوعات البشرية فنجد استجابات حيوانية عديدة (كلب .. حيه .. الفيل .. الأسد) تشير أيضا إلى وجود نزعات عدوانية كما أن استخدام (ح) للجزء البشري التشريحي (زي السناب السلي في السنان) للاستجابة للبقعة الحمراء في تلك البطاقة قد يؤكد وجود تخييلات عدوانية مكبوته لغياب استخدام اللون فضلا عن استجابتها المتضمنة (راس حيه) والتي تشير لوجود تلك التخييلات أيضا كما تظهر استجابة (ح) القلق المتعلق بتقبل الذات من الآخرين (بيشوف نفسه حلو ولا لا .. خايف الناس تقول عليه شكله يضحك أو مش ظريف ..) ونلمح في استجابتها رفضها للتواصل مع البيئة المحيطة (لابس طرطور مداري وشه مخليه مش ظاهر ..).

## البطاقة الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني .

الزمن الكلى: دقيقتان.

### مرحلة الأداء:

- دى عاملة زى الفراشة الصغيرة .
- دول عاملين زي اتنين ستات بيعملوا سحر في حد أو بيشووا خروف أو طيور في النار أو معزة عشان ياكلوها .
  - دي عاملة كده زي حبة الفاصوليا ودي كمان .
  - دي زي عصافير أو قرود متعلقين من رجليهم .
- ممكن دول يكونوا زي الإنسان الآلسي اللي بييجي في حلقات مازنجر بتاعة الأطفال.

# مرحلة الاستقصاء:

-إيه اللي خلاكي تحسى إن دي فراشة ؟

شكلها باين ده جناحها وده جسمها وصنغيرة زي الفراشات الصغيرة .

- ممكن توصفي لي الستات دول ؟

هما أكنهم باصين لبعض ومش باصين لبعض ، يعني وشهم في وش بعض بس مش شايفين بعض متحنطين كده مش طبيعيين وقفتهم مخلياهم شكلهم غريب .

- تفتكري بيعملوا إيه ؟

زي ما يكونوا بيعملوا سحر في حد متضايقين منه أو ممكن يكونوا بيسلخوا خروف أو معزة وبعدين يشووه على النار عشان ياكلوه .

ليه العصافير أو القرود دي متعلقة من رجليها ؟

ممكن يكونسوا فيه ناس إصطادوهم بالبندقية ومعلقينهم لحد ما يروحوا يدوها لكلب ياكلها أو يكونوا غاويين يعذبوا الحيوانات دي من غير سبب .

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دول زي الإنسان الآلي ؟

عشان متخشبين زيه مش مرنين كده واقفين وقفة جامدة زي الإنسان الآلي بالظبط.

## تفسير المحتوي:

تظهر استجابة (ح) مدي الشعور بالضعف والعجز والسلبية (الفراشة الصغيرة .. عصافير متعلقين من رجليها .. الإنسان الآلي) وتتبدي صورة للعالم الخارجي غير الأمن (بيعملوا سحر في حد .. باصين لبعض ومش باصين لبعض .. وشهم في وش

بعصض بسس مش شايفين بعض .. متضايقين منه ..) ومن ثم الشعور بالافتقار إلي التواصل معه (متحنطين .. متخشبين .. زي الإنسان الآلي ..) كما اهتمت (ح) بموضوعات تتعلق بالطعام (خروف .. معزة .. الفاصوليا .. ياكلوها ..ياكلها) مما يشير إلى الحاجات الاعتمادية والحاجات الفمية الطفلية لتلقي الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) وهو ما سبق أن كشفت عنه تداعيات (ح) أثناء المقابلة وتحليل الرسم أيضا ونامح في استجابتها ما يشير إلى الملامح العدوانية لديها (بيسلخوا خروف .. يشووه على النار .. البندقية .. غاويين يعنبوا الحيوانات ..) .

## البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى: دقيقتان.

## مرحلة الأداء:

- ده زي شيطان ضخم وقوي .
- الحواف دي اللي حواليين الرسمه كلها عاملة زي الحشائش اللي بتطلع في الصحراء .
- الحته دي زي الجمجمة بس بتاعة حيوان مش إنسان نسناس أو كلب مش عارفة .
  - دى راس تنين طالعة من كهف ودول ودانه .

# مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسي إن ده شيطان ؟

شكله مخيف أوى وضخم ولونه إسود وحش .

- ممكن توصفى لى الشيطان ده ؟

لونه إسود أو رمادي غامق ده ديله ودي إيده ودي راسه ودي رجله ورجله كبيرة أوي وهو ماشي بوشه وفاتح بقه ووشه مخيف عبارة عن عضم مفهوش لحم وراسه صغيره عن بقية جسمه وهو شكله قوي مفترس.

- ایه حالة الشیطان ده ؟

أي شيطان ضعيف لو الواحد قريب من ربنا وبيعمل أعمال كويسة أكيد حيبعد عنه أي شيطان لإن الشيطان أضعف مما نتخيل .

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي الحشائش اللي بتطلع في الصحراء ؟

شكلها زي الشوك لإن في الصحراء مفيش ميه وعشان كده الحشائش دي بتطلع لوحدها وبتبقي حشائش طرية عشان طالعه عطشانه وبتشوك أي حد زي يلمسها أو يمشي عليها .

- ليه دي زي الجمجمة بتاعة الحيوان ؟

جمجمة الإنسان شكلها مش بيبقي مده ودي شكل راس قرد أو كلب أو تعلب .

- ممكن توصفي لي راس التنين دي ؟

دي راسه ودول ودانه وهو أكنه متصور من فوق وهو بيطلع من الكهف بتاعه .

### تفسير المحتوي:

تعكس استجابة (ح) ميولا عدوانية ، سادية (شيطان .. الشوك .. بتشوك أي حد يلمسها أو يمشى عليها ..) كما ظهر الشعور بالوحدة والضيق أو الحصر (الصحراء) ويتضح الإحساس بالضعف والخوف (كهف .. الحشائش) وتفصح استجابتها أيضا عن سمات اكتئابية (الجمجمة .. عضم مفهوش لحم ..) وتتضح الثنائية الوجدانية في استجابتها لينك البطاقة التي هي بطاقة الأب حيث ذكرت (ح) (ضخم وقوي ..) وذلك في مرحلة الأداء ولكنها أشارت في مرحلة الاستقصاء (ضعيف .. أضعف مما نتخيل ..) مما يعكس الثنائية الوجدانية التي تغلف علاقتها بأبيها تلك العلاقة المتسمة بالتباعد الوحداني والجفاف العاطفي (الصحراء .. مفيش ميه .. بتبقي زي الشوك .. محدش بيزرعها ..) كما نلحظ عديدا من الاستجابات الحيوانية (نسناس .. كلب .. قرد .. تلعب .. تنين ..) مما يعكس ضعف التواصل مع الموضوعات البشرية .

## البطاقة الخامسة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلي : دقيقتان .

## مرحلة الأداء:

- ده زي خفاش أو وطواط بس جناحه زي المحروق .
  - ٧ كده عاملة زي الفراشة .
  - ۸ ده زی بروفیل راجل عجوز بدقن طویلة.
    - < ده ز2 منقار طائر النورس .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده خفاش أو وطواط ؟

شكل جناحه الكبير ورجليه الرفيعين وودنه مدي الشكل بتاع الخفاش أو الوطواط .

-ممكن توصيفي لى الخفاش أو الوطواط ده ؟

ده جسمه ودي رجليه وده جناحه ودي راسه ودي ودنه طالعة آهي والشكل العام إنه طائر وحش الخفافيش والوطاويط عموما شكلها مقرف وسودا .

- ليه قلتي إن جناحه زي المحروق ؟

عشان متأكل من الأخر وأكنه إتحرق وبقى خفيف ومش زي الأجنحة العادية .

- ليه حسيتي إن دي فراشه ؟

حركة جناحها ورقتها وخفتها زي الفراشات لما بتطير بين الزرع.

- ممكن توصفي لي الفراشة دي ؟

آدي جناحها وده جسمها ودول قرون الاستشعار بتوعها وده بقية جسمها .

- ایه خلاکي تحسي إن ده بروفیل راجل عجوز ؟

شكله باين إنه وش راجل عجوز تعبان أو مريض أو علي فراش الموت يعني .

- ممكن توصفى لي الراجل ده ؟

دي أورته ودي مناخيره وده شنبه وده بقه ودي دقنه والطويلة البيضا .

- ليه حسيتي إن ده زي منقار طائر النورس ؟
- شبهه بالظبط وأكنه فاتح بقه عشان يأكل السمك أو يلقطه من الميه .

## تفسير المحتوي:

تشير استجابة (ح) إلي الاعتمادية العدوانية السلبية (عدوانية - فمية) فقد اختارت ( الخفاش .. الوطواط ) كما يتضح شعورها بالضعف والعجز ( الفراشة .. راجل عجوز .. جناحه زي المحروق .. مريض ) وتتضمن استجابتها ما يشير إلي افتقار التواصل مع الواقع الخارجي فقد رأت الرجل العجوز (علي فراش الموت) كما تعكس استجابتها الميل للنقبل السلبي (فاتح بقه .. ياكل السمك) ومن ثم الاعتمادية الطفلية علي الموضوع (الأم).

# البطاقة السادسة:

زمن الرجع: سبع ثواني.

الزمن الكلى: دقيقتان.

## مرحلة الأداء:

- الجزء ده كله عامل زي السحاب المغيم.
- ده برضه زی مشایه قدیمة مش جدیده .
  - دې زې شکل الکابوريا شویه .
- ده عامل قلب الجوافة لما نقسمها نصين .
- V دول زي اتنين قاعدين عكس بعض ومتدبين ضهرهم لبعض .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده سحاب مغیم ؟

الســما دابمــا فيها حنت غامقة ولما الدنيا بتغيم بتكون أكتر السما غامقة وده اللي في الصورة ، الأكتر غامق ويدى الإحساس بإن الدنيا مغيمة أو معتمة .

ليه المشاية دي تبان قديمة ؟

مغيث مشاية جديده لونها يبقي باللون ده وفيها حتت سودا زي ما تكون محروقة أو دايبه شكلها مش حلو زي المشايات القديمة .

- ممكن توصفي لي الكابوريا دي ؟

باين في الصورة إيديها أو السنين اللي زي المقص دول .

- ليه حسيتي إن دى زي قلب الجوافة ؟

عشان زي نص الجوافة وكمان فيه خط في النص وفيه بذرتين من بذور الجوافة كمان فيها الاتنين دول رجاله و لا ستات ؟

ممكن يكونوا سنات عواجيز قاعدين مادين ايديهم بيشحتوا ومحدش بيديهم فلوس فإيديهم ممدودة على الفاضى ومحدش فكر يساعدهم بحاجة والاعيش حتى .

ممكن توصفي لي الستات دول ؟

آدي ر اسهم ودي إيديهم وده جسمهم .

## تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ح) صورة للواقع الخارجي المحبط وغير المشبع (الدنيا معتمة .. محدث بيديهم فلوس .. محدث فكر يساعدهم بحاجة ..) وتتضح الميول الاكتتابية أيضا (السحاب المغيم .. السما غامقة ..) كما يظهر الإحساس بالتدهور والعجز (مشاية قديمة مش جديدة .. زى ما تكون محروقة ..) ويتكرر اهتمام (ح)

بموضوعات تتعلق بالطعام ( الكابوريا .. الجوافة .. عيش .. ) مما يعكس الحاجات الاعتمادية لديها ويتضح من الاستجابة علي تلك البطاقة عدم القدرة علي التواصل مع الآخرين في البيئة المحيطة ( قاعدين عكس بعض .. متديين ضهرهم لبعض .. ) ومن ثم الافتقار إلى الدفء العاطفي. .

## البطاقة السابعة:

زمن الرجع: ١٥ ثانية .

الزمن الكلى : ٤٠ ثانية .

مرحلة الأداء:

-- > ده عامل زي کلب صغير .

- < وده كمان زي كلب صغير تانى .

- ۸ ۷ < مش قادرة أشوف حاجه تانى .

## مرحلة الاستقصاء.

إيه اللي خلاكي تحسى إن ده كلب صغير ؟

من شكله باين إنه كلب نفس رسمه جسمه بالظبط.

- ممكن توصفي لي الكلب ده ؟

آدى بقه وآدى ودانه وده جسمه ودول رجليه وده بقى ديله.

- تفتكري الكلب ده بيعمل إيه ؟

هو شكله أكنه واقف على دماغه بيلعب أو بيدرب في سيرك .

## تفسير المحتوى:

تعتبر تلك البطاقة بطاقة الأم وعادة ما تيسر ورود استجابات تتضمن صور أنثوية مما قد يكشف عن الاتجاه نحو صورة الأم ونظرا لأن (ح) قد استجابت لتلك البطاقة بقولها (زى كلب صغير) فإن ذلك قد يعكس ما تشعر به من تباعد وجداني بينها وبين الأم ومن ثم يمكنه أن يكون نتاجا للعلاقة الضعيفة بينها وبين الأم.

## البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: ثلاث ثواني.

الزمن الكلي : دقيقة .

## مرحلة الأداء:

- دول زي حيوانين طالعين صخور جبال عالية .
  - ده عامل زی ورق العنب .
  - اللي في النص دي عاملة زي الأته .
- دى عاملة زى دبابيس أو مسامير طالعه من الناحية دى و الناحية دى .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول حيوانين طالعين جبل ؟

شكلهم باين إنهم بيتسلقوا أو طالعين لفوق ممكن يكونوا كلاب أو أي حيوانات تانية .

- ممكن توصفيهم ؟

دى رأسهم و دى رجليهم وده جسمهم وده ديلهم .

- تفتكري طالعين الجبال دى ليه ؟

أكيد بيدوروا على أكل ياكلوه أو فريسه يآكلوا لحمها .

- ليه قلتي إن ده ورق عنب ؟

شكله باين عليه مخضر ومفرود زي ورق العنب .

- ليه حسيتي إن دى زي الأته ؟

رفيعة وخضرا زي الأته .

- إيه اللي خلاكي تحسي إن دي دبابيس أو مسامير ؟

طالع منها سنون زي الأشواك تخليها زي الدبابيس أو المسامير اللي ممكن تشك أو تجرح .

## تفسير المحتوى:

تكشف استجابة (ح) عن الشعور بالوحدة والانعزاليه وعدم الشعور بالأمن (طالعين صخور جبال عاليه ..) ويأتي اهتمام (ح) بموضوعات نتعلق بالطعام (ورق عنب .. الأته .. بيدوروا علي أكل يا كلوه .. يا كلوا لحمها ..) مشيرا إلي الحاجات الاعتمادية والحاجات الفمية لتلقي الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) كما تتبدى الاعتمادية السلبية في اختيارها (للكلاب) أيضا وتتضح في استجابة (ح) ما يشير إلي الدفعات العدوانية (دبابيس .. مسامير .. سنون .. الأشواك .. تشك أو تجرح ..)

## البطاقة التاسعة:

زمن الرجع: ٢٠ ثانية .

الزمن الكلى: دقيقتان.

- ۷ < > ۸ ۷ ۸ شكلها زى مجموعة ألوان جميلة مع بعضها .
  - ۸ دی زی ایدین ماسکه حاجه جامدة .
- ٧ دول زي نابين مخلوعين من جدورهم وباين الجدور تباعتهم آهي والدم اللي مكان الخلع.
  - مش قادرة أشوف حاجة تانى .

### مرحلة الاستقصاء:

ليه اللي خلاكي تحسي إنها مجموعة ألوان جميلة ؟

من شكلها والألوان اللي على بعض ، الألوان كلها بندي الإحساس إنها متنسقة كويس ولايقه على بعضها .

- تفتكري الإيدين دى ماسكة إيه جامد ؟

ممكن تكون ماسكة حاجة زي الخشبة عايزة تكسرها .

- ايه اللي خلاكي تحسي إن دول نابين ؟

شكلهم بيحسس إنهم نابين كبار والحاجات دى طالعه من الجدر بتاع الناب نفسه .

- تفتكري ليه اتخلعوا النابين دول ؟

أكيد اتسوسوا أو باظوا واتشالوا عشان ميعدوش السنان الباقيه .

## تفسير المحتوى:

أعطيت (ح) استجابة أولي تتمضن (مجموعة ألوان جميلة) إلا أنها بعد ذكل تعطى استجابات تشير إلي النقض فقد بدت الدفعات العدوانية واضحة لديها (إيدين ماسكة حاجة جامدة .. نابين مخلعوين من خدورهم .. الدم .. ) وما استجابتها الأولي إلا محاولة لإخفاء ذلك العدوان .

# البطاقة العاشرة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى: دقيقة .

## مرحلة الأداء:

- دى و دى عاملة زي العقارب.
- دول زي حيوانين شكلهم غريب بيتخانقوا على حاجة بينهم كل واحد ماسك حته منها ببقه عايز كل واحد يأخدها لنفسه .
  - دول زي أرنبين مضروبين بسهام وبيتألموا من شدة الجوع.
    - ممكن دى ودى تبقى لحمه أو فخدتين ضائى مثلا .
- مــش قادرة أشوف حاجة تاني ممكن تكون دى ودي زي أورق الشجر في فصل الخريف .. وده زي خيار أو كوسه من غير الحته اللي تحت دى .

### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسیی إن دول عقارب ؟

شكلها بيكون زي كده يخوف وبتلدع أي حد يقرب منها .

- ممكن توصفي لي الحيوانين دول ؟

هما شكلهم غريب زي الحيوانات اللي في الكارتون واللي دايما يظهروها شريرة وبتموت في آخر الفيلم من كتر شرها وأذيتها للناس اللي حواليها .

تفتكري الحيوانين دول بيعملوا إيه ؟

شكلهم بيشدوا حاجة من بعض جامد زي مايكون كل واحد عايز ياكل الأكل ده لوحده ويخلصه قبل التاني .

ليه حسيتي إن الأرنبين دول مضروبين بسهام ؟

باين السهام آهى جايه من فوق ورشقت في دماغهم وشكلهم باين إنهم موجوعين جامد منها وساندين على حيطة من شدة الوجع اللي فيهم .

## تفسير المحتوى:

يظهر في استجابة (ح) ضعف التواصل مع الآخرين فنلحظ بعض الاستجابات الحيوانية (العقارب معوانين شكلهم غريب ما أرنبين ما كما نلحظ وجود العدوان في استجابتها (العقارب منادع أي حد يقرب منها ما بيتخانقوا على حاجة ما

مضروبين بسهام .. بتموت .. بيشدوا حاجه جامد .. رشقت في دماغهم .. موجوعين .. ) وإن كانت (ح) قد أدليت بعد ذلك باستجابة تحاول بها أن تخفي ذلك العدوان (زي أوراق الشجر في فصل الخريف ..) وتعطي استجابتها صورة للعالم الخارجي المهدد وغير الآمن (بيتخانقوا علي حاجة .. عايز كل واحد يأخدها لنفسه .. فصل الخريف ) ويظهر الميل للتقبل السلبي (عايز ياكل ..) كما تظهر الحاجات الاعتمادية والحاجات الفمية الطفلية لتلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) من خلال إشارة (ح) إلي موضوعات تتعلق بالطعام (لحمه .. فخدتين ضاني .. خيار .. كوسه) .

# ملخص نتائج الحالة رقم (٧)

كشفت نستائج المقابلة واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة فسي كل بعد من أبعاد البناء النفسي . ونعرض فيما يلي بعض هذه الملامح:

- ظهر الاتساق والتناسق في صورة الجسم لدى (ح) .
- صاحبت صورة الذات مشاعر الضعف والعجز والسلبية .
- تبدت الحاجات غير المشبعة للمساندة والرعاية من الوالدين بالإضافة إلى الحاجات الاعتمادية على الأم المتمثلة في تلقى الحب والرعاية والإشباع الفمى .
- ظهرت صورة لعالم خارجي محبط غير مشبع للذات ومن ثم نلحظ افتقار
   التواصل مع الآخرين في ذلك العالم .
  - استخدمت (ح) الثنائية الوجدانية ، والكبت ، والتكوين العكسى .
- ظهرت صورة للم غير القادرة على العطاء وانسمت العلاقة بها بالثنائية الوجدانية .
  - ظهر القلق المتعلق بتقبل الذات من الآخرين في البيئة المحيطة .
- اتضــح الصراع بين حاجة الذات للحصول علي تقدير الآخرين وبين عدم قدرتها على التواصل معهم في نفس الوقت .
- جاءت القصص الخاصة بـ (ح) التي أعطتها للشكلين الذكري والأنثوي بشكل مــ ترابط البــنيان مما يعكس تماسك الأنا لديها كما وضعت نهايات للقصص مما يوضح كفاءة الأنا في وضع بنيان قصصى متكامل .
- ظهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر فلم نلمح إشارة لتلك العلاقة في استجاباتها .



الهشكلالأنسشوى (۱)



الشكلالتكرع (>)



# حالة رقم (٨)

١- ملخص تاريخ الحالة والمقابلات الحرة:

الاسم : (ر)

السن : ۲۰ سنة

المهنة الحالية : طالبه بالسنة الثالثة (تاريخ ) كلية الآداب - جامعة عين شمس

محل الإقامة : ٣٩ شارع الزهراء - عين شمس

الأب : ١٠ سنه -موظف بالمعاش .

الأم : ٥٥ سنه - لاتعمل

عدد الأخوة : أربعة (٣ذكور ، ١ أنثى )

- تقطن الفتاه مع أسرتها في شقة مكونة من ثلاث غرف وصالة ، والدها موظف بالمعاش، والدتها ربة بيت غير متعلمة ولاتعمل ، الأخت الكبرى ٣٠ سنه متزوجة ولديها ثلاثة أطفال والأخ الأكبر ٢٩ سنة يعمل موظفا بمصنع نسيج ثم الأخ الثاني ٢٦ سنه محاسب أما الأخ الأصغر ١٧ سنه بالثانويه العامة .

- وعـن العلاقة بالأم ذكرت (ر) الآتى (يمكن تكون علاقة ماما معايا جامدة شويه ومش بأعرف أكلم معاها ولا أحكى لها مشاكلى لإن بعد ما أختى إتجوزت بقيت أنا لوحـدى معاها فى البيت وأنا اللى المفروض أساعدها طبعا وساعات كتير بنتخانق عـلى أى حاجه تأخيرى فى الكليه أو نومى كتير وسيباها لوحدها فى المطبخ وفى أى مـره أطـلب أخرج مع إصحابى تعمل حكايه ولو وافقت توافق وهى متعصبه وبعد ما أكون كرهت الخروجه وأنا باتضايق منها أوى فى الحكايه دى يعنى ممكن توافـق عـلى حاجه بس تقعد زعلانه بعدها أد كده وكأنى عملت جريمه بس أنا مقدرة إنها بتتعب عشان هى برضه سنها كبر وبقيت مش بتستحمل زى الأول ، أما عـن علاقتها بالأب فتقول (بابا طول النهار قاعد لوحده فى الأوضه يقرا قرآن أو يصـلى يادوبك علاقته بيا كلمتين (قولى لماما تحضرلى الأكل) أو (عامله إيه فى مذاكـراتك) وخلاص ، يعنى هو فى حاله وأنا فى حالى مش بنتكلم كتير مع بعض مذاكـراتك) وخلاص ، يعنى هو فى حاله وأنا فى حالى مش بنتكلم كتير مع بعض وكلامـنا محـدود أوى بس هو طيب وغلبان وبعد ما طلع المعاش بقى أطيب من

الأول كان الاول بيرعق جامد معانا وبيتنرفز على أى حاجه بس دلوقتى بقى أحسن).

- وعن العلاقه بالأخوه ذكرت (ر) الآتى (طبعا أنا باحبهم كلهم بس بأفضل أختى الكبيرة فى الكلام معاها بتريحنى وأنا دايما بآخذ رأيها فى كل حاجه ومن ساعة مااتجوزت وأنا زعلانه وحاسه إنى لوحدى كان ليها جوحلو أوى فى البيت عشان كنده لو كنت متضايقه من حاجه أو متخانقه مع ماما بأروح لها أقعد معاها وأحكى لهنا وهى بتحبنى أوى برضه أما إخواتى الصبيان فمشغولين جامد واحد بيذاكر طول النهار والثانى بيروح شغله وبييجى آخر النهار والثالث بعد مابييجى من شغله بيخرج مع أصدحابه وبييجى بليل كمان هما صبيان مش حاقدر أكلم معاهم فى مشاكلى الخاصه أو عن واحد إتعرف عليا ولاحاجات زى دى يعنى).

- دخلت (ر) المدرسه في سن مسنين وكان مستوى تحصيلها متوسط ومن المواد المفضله لديها التاريخ والجغرافيا ومن المواد المكروهه الإنجليزي ولم تشترك في أية جماعات مدرسيه وكانت علاقتها بالمدرسين علاقه غير جيده (كنت باتضايق منهم عشان كانوا بيضربوا جامد هو أنا مكنتش باذاكر بس منهم برضه ، إسلوبهم مـش مشجع هما المدرسين كلهم كده غلسين) أما صداقاتها المدرسيه فكانت كثيره إلا أنها كانت صداقات عابره حيث اتسمت العلاقه بزملاء المدرسه بالسطحيه حيث ذكرت (ر) (إصحابي في المدرسه كانوا كتير جدا بس اللي أكلمها النهارده ممكن أقطع صلتى بيها بكره دى دايما طبيعة الصداقات بتبقى هامشيه مش جامده وأنا دلوقتى مسليش برضه إصحاب كتير في الجامعه يادوبك هي واحده ساكنه جنبي وبنروح وبنيجي مع بعض بس ساعات بيحصل بيننا كلاشات ونزعل سوا وكل واحد منا يروح لوحده والدفعه بتاعتنا تسد النفس الواحد مش طايق يكلم معاهم أصللا بالذات الولاد دايما يحصل بيني وبينهم مشاكل ونزعل بس بنتصالح تاني ساعات أحس إنهم غلسين وسخفاء بس الضروره ليها أحكام ساعات بأحتاج لهم لو فيه أي مشكله ماقدرش عليها لوحدي بألجا فيها لواحد من زمايلي وممكن يفرسني عبال ما يحلها بس المهم إنه بيخرجني منها يعني لوحد ضايقني ما أعرفهوش أو عاكسني أنا أو أي واحده من إصحابي نلاقي زمايلنا الصبيان يقفواله) .

- هوايتها: سماع الموسيقي الهاديه ، القراءات المفضله: الكتب الدينيه.

## ٢- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

## (١) رسم الشكل الأنثوى:

رسمت (ر) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت بداخلها العينيين والحواجب ثم الرموش ثم رسمت الرقبه ثم مربع يمثل الصدر ثم رسمت الشعر ثم رسمت الأذن وقالت (حارسم لهما حلق ممكن؟) قلت لها (إرسمى اللي إنتي عايزاه) وقامت برسمه ثم رسمت اليدين والأصابع وقامت بمحوهما وأعادت رسمهما مرة أخرى وأكملت بقية الجسم وقالت رده ورد عشان يزين الفستان بتاعها ، ثم رسمت عند الرقبه شيء فسألتها (إيه ده ؟) قالت (دي سلسله فيها قلب) ثم رسمت الرجلين والقدمين ثم رسمت صف من الأزرار وقالت (خلصت رسم كده).

### القصة:

(دى بنت ممكن تكون بتفكر فى أى حاجه ، فى مشاكل عندها أو حاجات حصلت وضايقتها وبعد كده حتقرر تروح تنام عشان تريح نفسها من التعب والتفكير ولما تصحها حتذاكر وبعدين تنام تانى ) .

### الأسئلة:

| ١ - ماذا تفعل ؟                    | مش بتعمل حاجه .                   |
|------------------------------------|-----------------------------------|
| ۲ – کم عمر ها ؟                    | ۱۹ أو ۲۰ سنه .                    |
| ٤ – هل هي منزوجه ؟                 | لأمش متجوزه .                     |
| ٤ - هل لها أطفال ؟                 | Ý                                 |
| <ul> <li>ماهى وظیفتها ؟</li> </ul> | طالبه مش بتشتغل                   |
| ٦ – ماهو مستوى تعليمها ؟           | تعليمها جامعي                     |
| ٧ - ماهي أمالها ؟                  | إنها تنجح في دراستها وتجوز وتشتغل |
| ۸ – هل هی ذکیه ؟                   | مش اوی                            |
| ٩ - هل هي صحيحه الجسم ؟            | أيوه كويس                         |
| ۱۰- هل هی جمیله ؟                  | هی جمیله بس بتحس إن فیه بنات      |
|                                    | أحلى وأحسن منها طبعا .            |
| ۱۱ – مع من تسكن ؟                  | بتسكن مع مامتها وأبوها وإخواتها . |

| هى بتحبهم الإتنين بس مش بتستريح      | ١٢ - هل تفضيل أمها أم أباها ؟           |
|--------------------------------------|-----------------------------------------|
| معاهم في الكلام هي بتحبهم وبتضايق    | ,                                       |
| من مناقشتهم برضه بتبقى ناشفه .       |                                         |
| أيوه عندها .                         | ١٣– هل لها أخوه أو أخوات ؟              |
| وحش جدا وإصحابها أشطر منها .         | ۱۶- ماهو مستوى تحصيلها ؟                |
| هي تخينه بس مش قويه .                | ١٥– هل هي قويه البنيه ؟                 |
| کویسه.                               | _                                       |
|                                      | ١٧ – مــا هــو أفضــل جــزء في جســمه   |
| حاجـــه وحشه بس ممكن نقول شعرها      |                                         |
| طويل و إسود.                         |                                         |
| یمکن ملامحها مش مسمسمه زی            | ١٨ – ماهو أسوأ جزء في جسمها ؟ ولماذا ؟  |
| البنات التانيه.                      |                                         |
| أيوه .                               | ۱۹ – هل هي سعيده ؟                      |
| أيوه عصبيه ووبتتتزفز بسرعه .         | ٢٠- هل هي عصبيه المزاج ؟                |
| مشكاتها إن معندهاش ثقه بنفسها        | ۲۱ – ماهى مشكلاتها الأساسيه ؟           |
| ودايمــا بــتحس إن اللى حواليها أشيك |                                         |
| وأحسن منها .                         |                                         |
| بتهتم بدر استهاوبس حتهتم بایه تانی . | ٢٢ – ماهي اهتماماتها المعتادة؟          |
| بتخاف من إن حد يضايقها أو يزعلها     | ۲۳– ماهی مخاوفها ؟                      |
| لومامتها إتخانقت معاها وخاصمتها .    | ۲۶- مالذی یحزنها ؟                      |
| لوحد قال حاجه تهينها أو تضايقها .    | ٢٥ – مالذي يغضبها ؟                     |
| لو شافت حد بیضرب طفل صغیر فی         | ٢٦- متى تحتد وتفقد صىوابها ؟            |
| الشارع.                              |                                         |
| عصبيه جدا ومعندهاش ثقة في نفسها      | ٢٧– ما هي أسوأ ثلاث عادات لديها؟        |
| ومن غير ما تقصد بتزعل مامتها منها    |                                         |
| النجاح في دراستها والجواز و الخلفه.  | ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات تود تحقيقها ؟ |

| ٢٩- ماهي نقاط ضعفها ؟             | نقطه ضعفها الوحيده إن معندهاش ثقة         |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|                                   | بنفســها وده بيخــلى الناس بيضايقوها      |
|                                   | بكلامهم .                                 |
| ٣٠- ما هي خصالها الحميده ؟        | طيبة ومتدينه وقنوعه                       |
| ٣١- هل لديها أصدقاء كتير ؟        | مش كتير أكن معندهاش إصحاب .               |
| ٣٢- ماذا يقول عنها الناس ؟        | انهسا طيبة وغلبانه بس شخصيتها             |
|                                   | ضعيفة .                                   |
| ٣٣- هل تحب أسرتها ؟               | أيموه بمس ساعات بتزعل منهم ومن            |
|                                   | طريقتهم معاها .                           |
| ٣٤- هل تحب مدرستها ؟              | محدش بيحب المدارس بيعا ملونا فيها         |
|                                   | . كعيال                                   |
| ٣٥- ما هي النشاطات التي تقضى فيها | أمتع أوقاتها ؟ القراءه وإنها تسمع كاسيت . |
| ٣٦- هل هي حذرة ؟                  | لأ مش حذره .                              |
| ٣٧– هل سنتزوج ؟                   | أكيد طبعا .                               |
| ٣٨– أى نوع من الرجال ستتزوج ؟     | راجل طيب يصونها ويعرف قيمتها              |
|                                   | ويعاملها حلوويبقى عارف دينه كويس          |
| ٣٩– كيف ستتفاهم مع زوجها ؟        | عادی زی أی زوج وزوجه .                    |
| ٠٤- هل سبق لها الطلاق ؟           | لأطبعا .                                  |
| ٤٢- هل تمارس الاستمناء ؟          | ¥                                         |
| ٤٣- هل لديها علاقات جنسيه شاذه ؟  | Y                                         |
| ٤٤ – بمن تذكرك ؟                  | مش بتفكرني بحد معين .                     |
| ٥٤- هل تحبي أن تكوني مثلها ؟      | أيــوه ممكن بس أكون عندى ثقة أكثر         |
|                                   | منها بنفسى                                |
| ·                                 |                                           |

# (٢) رسم الشكل الذكرى:

رسمت (ر) دائره تمثل الرأس ثم رسمت العينين والحواجب والرموش ثم الأنف والفم شم رسمت الشعر وقامت بتظليله ثم الصدر ثم رسمت الأرجل والقدمين وقامت برسم أزرار ثم رسمت مربعين على الصدر يمثلان الجيوب وقامت بعمل خطين عند الأرجل تمثل جيوب البنطلون المرسوم ثم قامت برسم الأذن ثم الذراعين والأصابع ..

### القصة:

(ده ولد واقف عادى مش بيعمل حاجه) الأسئلة:

١- ماذا يفعل ؟

۲- کم عمرہ

٣- هل هو متزوج ؟

٤- هل له أطفال ؟

٥- ما هي وظيفته ؟

٦- ما هي مستوى تعليمه ؟

٧- ما هي آماله ؟

۸- هل هو ذکي ؟

٩- هل هو صحيح الجسم ؟

١٠- هل هو جميل ؟

١١- مع من يسكن ؟

١٢- هل يفضل أمه أم أباه ؟

١٣- هل له أخوه أو أخوات ؟

١٤- ما هو مستوى تحصيلة الدراسي ؟

١٥- هل هو قوى البنية ؟

١٦ - هل صحته جيدة ؟

١٧ – ما هو أفضل جزء في جسمه ؟

۱۸– ما هو أسوأ جزء في جسمه ؟

١٩ - هل هو سعيد ؟

٢٠- هل هو عصبي المزاج؟

٢١ - ما هي مشكلاته الأساسيه ؟

۲۲ ما هي اهتماماته المعتاده ؟

مش بيعمل حاجه واقف عادى .

عمره ۲۰ سنه

لأ مش متجوز .

لأ معندوش .

هو في الجامعه لسه مش بيشتغل.

هو في أولى أو ثانيه جامعه .

نفسه يخلص تعليمه ويجوز ويفتح بيت

مش أوى

كوپس .

مش أوى يعنى .

مع أهله .

أكبد أمه

أبوه طبعا .

معقول.

مش قوى ولا ضعيف يعنى وسط.

يعنى كويسه .

مش عارفه بالظبط.

هو مش حلو كله بس مقبول وطيب.

عادي مش سعيد و لا تعيس.

أيوه شويه من كتر المذاكره

مشكلته إنه مش بيحب المذاكره ولا بيحب حد يضغط عليه عشان بذاكر

وبيتضايق من اللي يقول له ذاكر.

بيهتم بدراسته عشان يخلص .

| بيخاف من كلام الناس عليه ومن إن      | ٢٣- ما هي مخاوفه ؟                        |
|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| أبــوه أو أمـــه يكرروا الكلام ده من |                                           |
| غیر تفکیر.                           |                                           |
| يحــزنه لو أبوه أو أمه ضايقوه أو     | ٢٤- ما الذي يحزنه ؟                       |
| زعقوا له .                           |                                           |
| لو حد من اصحابة ضايقه في             | ٢٥- ما الذي يغضبه ؟                       |
| حاجه أو قال علية حاجه .              |                                           |
| لو حد زعله أو شتمه .                 | ٢٦- متى يحتد ويفقد صىوابه ؟               |
| مســـتهتر في مذاكرته ، وعصبي         | ٢٧- ما هي أسوأ ثلاث عادات لديه؟           |
| جدا .                                |                                           |
| النجاح في در استه والشخل             | ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟   |
| والجواز .                            |                                           |
| مش عارفه بالتحديد .                  | ٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟                     |
| الطيبه والاخلاق .                    | ٣٠- ما هي خصاله الحميده ؟                 |
| ليه زمايل عاديه بس مش أصدقاء         | ٣١- هل لديه أصدقاء كتير ؟                 |
| بيقــول عــنه الناس إنه مش فالح      | ٣٢- ماذا يقول عنه الناس ؟                 |
| وبيذاكر بالعافيه وده طبعا بيضايقه    |                                           |
| أكيد .                               |                                           |
| أيوه                                 | ٣٣- هل يحب أسرته ؟                        |
| كان بيدب اللعب فيها لكن              | ۳۲- هل يحب مدرسته ؟                       |
| المذاكرة لأ أكيــد كـــان بيحب       |                                           |
| حصص الألعاب بس.                      |                                           |
| قاته ؟ ملوش أنشطه معينه .            | ٣٥- ما هي النشاطات التي يقضى فيها أمتع أو |
| لأمش حذر .                           | ٣٦- هل هو حذر ؟                           |
| أكيد طبعا دى سنة الحياة .            | ٣٧– هل سيتزوج ؟                           |
| واحه متدينة وعارفه ربنا .            | ٣٨- أى نوع من الآنسات سيتزوج ؟            |
| من خلال كلام ربنا واتباعه يعنى       | ٣٩– كيف يتفاهم مع زوجته ؟                 |
| زى ما ربنا قال بالموده والرحمة       | -                                         |
|                                      |                                           |

| لا طبعا ده طالب لسه .          | ٠٤ - هل سبق له الطلاق ؟        |
|--------------------------------|--------------------------------|
| Ý                              | ٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟    |
| Y                              | ٤٢ - هل يمارس الاستمناء ؟      |
| Y                              | ٤٢- هل لديه علاقات جنسيه شاذه؟ |
| مش بحد معين أى حد .            | ٤٤- بمن يذكرك هذا الشخص ؟      |
| لا أنــا مش باحب ابقى زى الولد | ٤٥ – هل تحبي أن تكوني مثله ؟   |
| فی أی حاجة                     |                                |
| أخلاقي كويسة وملتزمه في لبسي   | - ما هو الجيد فيك ؟            |
| وفى كلامي.                     |                                |
| عصبيه جدا وبأنترفز بسرعه من    | - ما هو السيء ؟                |
| أى حاجه .                      |                                |
| مفيش حاجة أقدر أقول إنها حلوه  | - الجزء الجيد في جسدك ؟        |
| الناس هي اللي تحكم .           |                                |
| مش عارفه أحدد حاجة معينه بس    | - الجزء السيء في جسدك ؟        |
| طبعا فیه بنات أحلى منى .       |                                |
| إنى أنحج وأتخرج وأشتغل         | – ما هو طموحك ؟                |
| وأجوز.                         |                                |

## التفسير:

- نلاحـــظ فى رســـم (ر) للشكلين الذكرى والأنثوى وجود تمايز فيما بين الملامح الذكــريه والملامــح الأنثوية مما يعكس إدراكها لدورها الجنسى يؤكد ذلك أيضا اختيارها أن ترسم أنثى فى البدايه مما يفصـح عن توحدها الأنثوى .
- ظهر في رسم (ر) للشكلين الذكرى والأنثوى مايشير الى تناسق الأبعاد الرئيسية لصورة الجسم حيث نلحظ اتساق أجزاء الجسم فيما بينها فإذا مانظرنا الى الرسم نجد أن مناطق الجسم الثلاث وهي الرأس والبدن والمنطقة السفلي من الوسط متسقه فيما بينها كما يعكس اهتمام (ر) بإظهار الملابس في رسمها للشكلين مدى إحساسها بالتكامل في صورة الجسم.

- نلحظ الاعتماديه الطفلية والحاجه للإشباع الفمى من خلال رسم (ر) للفم المفتوح في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى على اعتبار أن الفم مصدر للإشباع الفمى الحسى مما يعكس شعور (ر) بالعجز والضعف أيضا ويؤكد ذلك الشعور رسمها لصف من الأزرار في كل من الشكل الذكرى والشكل الأنثوى حيث ترتبط الدلاله السيكولوجيه للأزرار برمز السرة المتعلق بالاعتماد على الأم كما ترتبط نلك المعالجة الخطية للجيوب والتي أظهرتها (ر) في رسمها للشكل الذكرى بالحرمان الانفعالي أو الحرمان الأمومي وهو ما أشارت اليه أثناء المقابلة (علاقة ماما معايا جامدة شويه ومش بأعرف أكلم معاها ولا أحكى لها مشاكلي ..)
- ويشير وضع الذراعين في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى الى تجنب الآخرين والانسحاب من التعامل معهم وهذا ما اتضح أثناء المقابلة ( اللي أكلمها النهارده ممكن أقطع صلتى بيها بكره .. دايما الصداقات بتبقى هامشيه .. مش جامدة .. مايش إصحاب كنتير .. كل واحد مننا يروح لوحده .. الواحد مش طايق يكلم معاهم .. ).
- وتكشف القصة التى أعطتها (ر) للشكل الانثوى عن رد فعل هروبى فقد اتضح عدم قدرة الذات على مواجهة المشكلات فتلجأ للهروب من الموقف وما يرتبط به من شعور بالضيق (حتقرر تروح تنام .. عشان تريح نفسها من التعب والتفكير) كما تعكس القصة المنى أعتطها (ر) للشكل الذكرى مدى شعورها بالعجز والضعف والسلبيه (واقف عادى مش بيعمل حاجه).
- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لــ (ر) بعد رسمها للشكل الذكرى والانثوى فقد كشفت عن بعض الملامح نوردها فيما يلي :
- اتضـــح من خلال استجابة (ر) للأسئلة بعض الملامح التي تشير إلى انخفاض تقدير الذات فقد كان هناك شعور بالدونيه واكب تكوين صورة الذات (بتحس إن فيــه بنات أحلى وأحسن منها .. ملامحها مسمسمه زى البنات التانيه .. بتحس إن اللي حواليها أشيك وأحسن منها .. شخصيتها ضعيفة ..).
- اتضحت العلاقة بالوالدين والتي تفتقر إلى العاطفة والعطاء (مش بتستريح معاهم في الكلم .. بتتضايق من مناقشتهم .. بتبقى ناشفة ) ومن ثم وجهت إليها (ر) الثنائيه الوجدانيه (بتحبهم .. بتتضايق من مناقشتهم ) .

• ظهرت صورة للعالم الخارجى غير الأمن ( الناس بيضايقوها بكلامهم .. بيخاف من كلام الناس .. لو حد من أصحابه ضايقوه أو زعلوه ) و من ثم نلاحظ افتقار التواصل مع ذلك العالم والابتعاد عن الآخرين ( معندهاش إصحاب .. ليه زمايل عاديه مش أصدقاء ..).

٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ ( بقع الحبر ) :

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى : دقيقة

## مرحلة الأداء:

- ده زي الطائر الكبير وده جناحه .
  - ممكن تكون زى الخريطة .

### مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده طائر ؟
- باین من شکله و رسمته انه طائر کبیر .
- ممکن توصفی الطائر ده ؟ آدی جناحه وده جناحه التانی ودی راسه وده جسمه وده دیله
  - ايه حالة الطائر ده؟
- هــو شكله فارد جناحه وممكن يكون في عشه عشان فيه فتافيت كده عامله زى القش اللي في العش وهو قاعد في العش ده .
  - تقدری تحددی إسم الطائر ده ؟

لأ مش عارفه هو طائر شكله ضخم وغريب.

- ليه شكله غريب ؟
- يمكن عشان جناحه غريب وكله على بعضه كده .
- لبه قلتى إن الشكل ده زى خريطة ؟
   نفس شكل الخريطة والأجزاء البيضاء اللى بتبقى فيها والأجزاء الغامقة
   والفاتحة.

### تقسير المحتوى:

نكشف استجابة (ر) عن الاعتماديه والاتجاه للتقبل السلبى (ده طائر .. في عشه ) كما نلمح في استجابتها مايشير الى التجنب والحذر و الانعزال عن الآخرين (خريطه).

### البطاقة الثانية:

زمن الرجع: ست ثواني .

الزمن الكلى : ٥٠ ثانيه .

### مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين لابسين ايشاربات مداريه وشهم وقاعدين أصاد بعض
- ده عامل زى القنديل الله بيقبى موجود فى المساجد وبيطلع ضوء وشكله مريح بيهدى الواحد لما يشوفه .

### مرحلة الاستقصاء:

- الاتنین دول رجاله و لاستات ؟
   لأستات طبعا عشان لابسین ایشاربات وکمان جسمهم ملیان شویه .
  - تفتكرى ليه لابسين ايشاربات؟

هما شكلهم مداريين وشهم بالإيشارب كإنهم مش عايزين يشوفوا بعض بس هما مع كده ماسكين إيدين بعض برضه وأكنهم بيكلموا مع بعض .

- ليه حستي إن ده قنديل ؟
- نفس شكله وبياضه أكنه منور وبيشع ضوء زى اللى شفناه فى فيلم القسنديل أم هاشم ودايما بيتعلق فى المساجد عشان شكله مريح وبينور المسجد .

### تفسير المحتوى:

تفصح استجابه (ر) عن الثنائيه الوجدانيه التي تغلف علاقتها بموضوعات العالم الخارجي ( لابسين إيشاربات مداريه وشهم .. مش عايزين يشوفوا بعض . ماسكين ايدين بعض .. بيكلموا مع بعض ) كما نلمح من خلال استجابتها لتلك البطاقه صراع الأنا الأعلى لديها ( القنديل .. المساجد .. قنديل أم هاشم .. بيشع ضوء .. شكله مريح وبينور المسجد ) .

### البطاقة الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقة

### مرحلة الأداء:

- دى عامله زى الفراشة .
- دول زی رجاله عواجیز بدقن ساندین علی حاجه مش قادرین یمشو۱.

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دى فراشه ؟
  - شكلها باين إنها فراشه .
  - ممكن توصفي لي الفراشة دي ؟
    - ده جناحها وده جسمها .
    - إيه حاله الفراشه دى ؟
- فراشه عاديه زى الفراشات اللي بنشوفها في الصور.
- اپه اللی خلاکی تحسی إن دول رجاله عواجیز ؟ شکلهم باین علیه مش شباب عندهم دقن ورفیعین وکمان محنیین وکانهم مش قادرین یمشوا أو سنهم کبر وبقوا مش قادرین یمشوا فمسنودین علی حاجـه زی العجـزه و هما أکید رجاله مش ستات عشان العضو الذکری واضح فی الصورة أهوه .
  - تفتکری مسنودین علی ایه ؟
    - ممكن ترابيزة مثلا.

### تفسير المحتوى:

توضيح استجابة (ر) مدى إحساسها بالضعف والعجز (الفراشة .. رجاله عواجيز .. ساندين على حاجه .. مش قادرين يمشوا) فضلا عن السلبيه وعدم الكفاءة (محنيين .. زى العجزة).

# البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى : ٤٠ ثانيه .

### مرحلة الأداء:

- ده زی راجل ضخم أوی وعریض وعنده عضلات متینه .
  - مش شایفه حاجه تانی ،

### مرحلة الاستقصاء:

- ممكن توصفي لي الراجل ده ؟
- هو راجل ضخم أوى وشكله قوى جدا .
  - إيه اللي خلاكي تحسى إنه قوى ؟

رجليه ضخمة أوى وكبيرة وماشى بطريقه مخيفة تخوف أوى وحجمه كبير جدا وايديه ضخمة عن ايدينا بكتير .

- إيه حالة الراجل ده ؟

هو أكيد شرير باين من شكله إنه مؤذى وأكيد بدل مؤذى حيئذى برضه حد حيضربه أو يقتله لإنه باين إنه مش طيب .

### تفسير المحتوى:

تعكس إستجابة (ر) طبيعة العلاقة بالأب والتي تتميز بثنائية الوجدان فقد ظهر في الاستجابه عملي هذه البطاقة - والتي هي بطاقة الأب - الإعجاب بالقوة العضائية (عريض .. عنده عضلات متينه .. شكله قوى جدا .. ) ومن الجانب الآخر تظهر مشاعر العدوان والتدمير (حيتنذي .. حد حيضربه أو يقتله .. ) .

### البطاقة الخامسة:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى : ٥٠ ثانيه .

## مرحلة الأداء:

- ده عامل زی خفاش بس و اقف متخشب کده مش بیطیر اکنه میت .
  - وده كده عامل زى ألمقص .

# مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی ان ده خفاش ؟
- شكله واضح خالص بالظبط زى الخفاش .
  - ممكن توصفى لى الخفاش ده ؟

آدى جناحه بيبقى كبير أوى وده جسمه ودول رجليه ودى ودانه .

- ليه قلتى إنه واقف متخشب ؟ شكله أكنه مش طاير أكنه متجمد فى مكانه أو متخشب مش عارفه بالظبط أنا حاسه إن جامده شويه مش مرنه كده
  - ايه حالة الخفاش ده ؟

هو باین من شکله إن جناحه کبیر بس مبهدل مش حلو ومش قادر یطیر ومش قادر یتحرك من تخشبه .

ایه اللی خلاکی تحسی إن ده مقص ؟

شكله باين إنه مقص وآدى الجزئين الحاميين فيه اللي بنقص منهم ونقطع أى حاجه.

### تفسير المحتوى:

كشف استجابة (ر) عن الاعتمادية العدوانيه السلبيه (عدوانيه – فميه) فقد اختارت ( الخفاش ) كما نلاحظ أيضا افتقار التواصل مع البيئة المحيطة فقد رأت الخفاش فى حالة تخشب أو تجمد (أكنه ميت) وتتبدى الدفعات العدوانيه فى استجابتها المتضمنة ( مقصص .. آدى الجزئين الحاميين فيه .. بنقص منهم .. نقطع أى حاجه ) كما تفصح استجابتها عن شعورها بالضعف والعجز ( مش قادر يطير .. مش قادر يتحرك .. تخشبه.. ) فضلا عن شعورها بالدونيه ( مبهدل .. مش حلو ).

## البطاقة السادسة :

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى : ٥٥ ثانيه .

# مرحلة الأداء :

- دى عامله زى هدوم قديمه مقطعه .
- الشكل ده عامل زى الصحرا ودى زى النباتات الناشفة اللى بتبقى فى الصحرا مش قادره أشوف حاجه تانيه .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دی هدوم قدیمه مقطعه ؟
- شكلها مش حلو ومبهدل وأكنها متقطعه مش باين لها شكل هدوم حلوه .
  - ممكن توصفى لى الهدوم دى ؟
    - ملهاش شكل محدد لإنها متقطعه .

- ليه قلتي إن الشكل ده زي الصحرا ؟

الألوان اللي في الصورة والغمقان اللي فيها زي شكل الصحرا بالظبط.

- ممكن توصفي لي النباتات الناشفه دي ؟

شكلها مش نباتات خضراء وفيها حياه كده ، شكلها أكنها ميته ناشفه أكنها طالعه شيطاني لوحدها زى الصبار .

### تفسير المحتوى:

تظهر استجابة (ر) الشعور بالدونيه الاجتماعيه فضلا عن الاتجاهات السلبية وعدم الكفاءة (هدوم قديمة مقطعه .. شكلها مش حلو ومبهدل .. ناشفه) كما كشفت استجابتها عن الشعور بالوحدة والضيق (صحرا) .

## البطاقة السابعة:

زمن الرجع: خمس ثوانى .

الزمن الكلى : ٥٠ ثانيه .

## مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين باصين لبعض بس جسمهم مدور أكنهم حيمشوازى مايكونوا كانوا حيكلموا بعض بس غيروا رأيهم وماشيين أو إتخاصموا وإختلفوا في شيء .
  - · ده عامل زى سرير الـ baby الصغير اللي لسه مولود .
    - ده زي عضو البنت التناسلي .

## مرحلة الاستقصاء:

- الانتین دول ستات و لا رجاله ؟
   لأستات عشان شعرهم طویل أهو .
- ممکن توصفی لی الستات دول ؟

  آدی شیعرهم ودی میناخیرهم وده بقهم ودی رقبیتهم ودی ایدیهم وده جسمهم

  ورجلیهم مداریه ورا سریر الطفل ده .
  - ایه حاله الستات دی ؟

هما كانوا كويسين مع بعض وباصين لبعض بس شكلهم وحركة إيديهم أكنهم إتخاصموا مع بعض أو اختلفوا في رأى ولا حاجه وحتمشى كل واحده في ناحيه غير التانيه.

- ممكن توصفي لي السرير ده ؟

هو سرير صغير من اللي بيتهزوا والطفل بينام فيه .

#### تفسير المحتوى:

زمن الرجع: عشر ثواني .

الزمن الكلى: ٣٥ ثانيه

## مرحلة الأداء:

- دول زی قطط بتجری علی مکان فوق
- دى عامله زى الكرنبه وده ورق الكرنب الأخضر .
  - ده عامل زى الجيلى الفراوله .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی ان دول قطط ؟ شکلهم باین زی القطط بالظبط وفی حجمهم کمان .
- ممكن توصفى لى القطط دى ؟
   آدى دماغعا وآدى رجليها وآدى جسمها وده ديلها .
  - تفتكرى القطط دى بتجرى على فوق ليه ؟
     شكلها هربانه من حاجه أو من حد مخوفها .
- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده کرنب وده جیلی ؟ الکرنــبه شــکلها بیــبقی أخضــر فاتح وأخضر غامق وفها اوراق کتیر زی کده والجیلی الفراوله بیکون أحمر زی الشکل ده .

## تفسير المحتوى:

يعكس اختيار (ر) للحيونات الأليفه كالقطط ما يشير إلى الاتجاهات السلبيه والتواكليه كما التضم الشمعور بالضمعف والقلم وعدم الكفاءة (هو بانه من حاجة أو من حد مخوفها )

ويكشف اهمتمام (ر) بموضوعات تتعلق بالطعام (الكرنبه .. الجيلى الفراوله ..) عن الحاجات الفميه الطفليه لنلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم).

## البطاقة التاسعة:

زمن الرجع : خمس ثواني .

الزمن الكلى : ٢٠ ثانيه .

## مرحلة الأداء:

- ده زى مكان كان حصل فيه حرب ودى آثار الحرب والنار والدخان كأن قنبله فرقعت في المكان وخلته كله حريقه .

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللى خلاكى تحسى أن ده مكان حصل فيه حرب ؟ شكل الصوره بيدى الاحساس بإن مدفع أو قنبله فجرت المكان والمكان كله مولع نار جامده و النار بتبقى ألوانها كده بالظبط.

## تفسير المحتوى:

تظهر استجابه (ر) الميول العوانيه الساديه (حرب .. نار .. قنبلة.. حريقة ..) البطاقة العاشرة :

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : ٤٠ ثانيه

مرحلة الأداء:

- دول زی فارین سود
- ده عامل زى ( سونيان ) البنات .
- دى زى اللحمه اللي بنأكلها بس هنا أكنها متعلقه عند الجزار .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دول فارین ؟

شكلهم باين عليه نفس حجمهم وشكلهم المقرف.

- ممكن توصفى لى الفارين دول ؟

أدى بقهم ودى عينهم وده جسمهم وأدى رجليهم وده ديلهم .

- ايه حالة الفران دى ؟

يعنى ايه حالتهم يعنى فران علايه مقرفه لو موجوده في البيت لازم نموتها عشان مقرفه ومضره.

- ایه اللی خلاکی تقولی أن ده (سوتیان) ؟ شکله باین زیه بالظبط نفس الرسمه تباعته.
  - ایه اللی خلاکی تقولی إن دی لحمه ؟
- مـــن، شكلها ولونها كمان اللحمه بتبقى حمرا كده وفيها لونين أحمر غامق وأحمر فاتح زى كده بالظبط .

#### تفسير المحتوى

كشفت استجابه (ر) عن سلبيتها وتخوفها من إقامة علاقه بالآخرين في العالم الخيارجي (فيران) كميا أشيار اختيارها لملابس نسائيه (سونيان) إلى الحاجات الاعتماديه والسلبيه أيضا وتفصح استجابتها بالإضافه إلى ذلك عن تكرار اهتمامها بموضوعات تتعلق بالطعام (اللحمه اللي بناكلها ..) مما يعكس الحاجات الفميه الطفليه لتلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) .

## ملخص نتائج الحالة رقم ( ٨ )

كشفت نـــتائج المقابله واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل من بعد من أبعاد البناء النفسي .. وفيما يلي أهم تلك الملامح:

- تتسم صورة الجسم لدى (ر) بالتناسق في الأبعاد الرئيسيه لها مما يوحى بالتكامل
  - تتسم صورة الذات بالضعف والعجز والسلبية فضلا عن الشعور بالدونية وعدم الكفاءة .
- ظهرت الحاجة غير المشبعة للمساندة والحب والعطاء وبخاصة من الأم فقد ظهرت الحاجات الاعتمادية لتلقى الحب من الموضوع ( الأم ) .
- ظهرت صدورة للعالم الخارجي غير الأمن الذي لايحقق إشباعات الذات ومن ثم اتضح فقر التواصل معه والحذر في إقامه علاقة بالآخر فضلا عن كونها علاقة سطحية تفتقر إلى العمق.
  - استخدمت (ر) الثنائية الوجدانية ، والاسقاط .
- ظهرت صورة للأم غير القادرة على منح الحب والعطاء ومن ثم اتسمت العلاقه بها بالثنائيه الوجدانيه .
- الأنا لديها يتسم بالضعف والعجز والسلبيه فلم تضع (ر) نهايات القصص الخاصة بالشكلين المرسومين الذكرى والأنثوى مما يعكس عدم كفاءة الأنا لديها في وضع حلول مناسبه فلجأت للانسحاب.
  - ظهرت من خلال المقابلة الثنائيه الوجدانية في العلاقه بالنماذج الذكرية .





السشسكل الذكرمسے ( < )



## حالة رقم (٩)

## ١- ملخص تاريخ الحاله والمقابلات الحره:

الاسم : (ش)

السن : ۲۳ سنه

المهنة الحالية: مدرسه بمدرسة إعدادى.

محل الإقامة : ٥٠ شارع مسجد نور الإسلام - عين شمس

الأب : ٥٤ سنه - موظف بشركة مقاو لات .

الأم : ٥٣ سنه لاتعمل

عدد الأخوه : ثلاثة ( ٢ إناث ، ١ ذكر )

- طن الفتاه مع أسرتها في شقه مكونه من غرفتين وصاله يعمل والدها موظفا بإحدى الشركات أما والدتها فربة بيت غير متعلمه ، لها ثلاثة أخوات ترتيبها بينهم الأولى يليها أخ ٢٠ سنة بالفرقه الثانيه بكليه التجارة وأخت ١٧سنة بالثانويه العامه وأخرى ١٥ سنه بالصف الأول الثانوي .

- وكانت علاقه (ش) بالأم علاقه حميمه حيث قالت (ماما طيبه معايا أوى وبتحب تعمل لى وتعمل لإخواتى كل حاجه وبتسمع لنا فى كل حاجه وإحنا كلنا بنحبها بس ساعات بيحصل زعل بيننا على أى حاجه وبنرجع نتكلم تانى مع بعض طبعا الجيل بيختلف وأنا بأعمل حاجات ممكن ماما مش بتحبها فتتضايق منى وساعات تتخانق معايا وأنا بأحاول ارضيها على أد ما أقدر عشان هى برضه كبرت ولازم أراعيها وماأزعلها ودايما بأساعدها فى شغل البيت وأنا باحبه أصلا وباحب أكثر إنى أقال من تعب ماما شويه) ، أما عن العلاقه بالأب فتذكر (ش) الآتى ( بابا طول عمره تعبان معايا وبيحاول يعمل كل حاجه عشاننا ولما بينجح حد فينا فى مدرسة أو فى جامعه باحس إن عينه بتدمع وأكنه حيعيط وبيصعب عليا أوى بس كان زمان غير كده كان زمان بيزعق فينا جامد ولما بييجى من الشغل كنا ننام كانا أو نشغل نفسنا فى أى حاجه غشان كنا بنخاف منه لكن دلوقتى اتغير خالص وبقى هو اللى بيحاول يكلم معانا ويسعى لكده بس بصراحه الواحد مش قادر ينساله قساوته معانا ومع ماما زمان ) .

- أما علاقة (ش) بالأخوة فهى علاقه يحيطها الحب والود حيث ذكرت الآتى (أنا باحب إخواتى طبعا وهما كمان بيحبونى وأنا باساعد أختى اللى فى الثانويه العامه واللى فى أولى ثانوى ودايما لما بآجى من شغلى بأسالهم لو كانوا عايزين حاجه أعملها لهم وأخويا طيب وبيحبنا وإحنا كمان بنحبه هو مش زى الولاد اللى بنشوفهم يتعالوا على إخواتهم البنات ويضايقوهم لأ بالعكس محترم معانا وكويس فى معاملته ولو حصل بينانا أى زعل ممكن ألأقيه جاى يعتذر لى وأنا دايما حاسه إنى مسئوله عن إخواتى وباحب أعمل لهم كل اللى عايزينه)

- دخات (ش) المدرسه في سن خمس أو ست سنوات وكان مستوى تعليمها متوسط ومن المواد المفصله لديها اللغة العربيه والأنجليزية ومن المواد المكروهه التاريخ والجغرافيا ولم تشترك طوال مراحل دراستها في أية جماعات مدرسيه وكانت علاقتها بالمدرسين علاقه جيده بعيده عن التوترات والمشاكل وكانت صداقاتها المدرسيه كثيره حيث ذكرت (ش) الآتي (أنا أصحابي في المدرسه ميتعدوش كتير أوى كان ليا في كل فصل صاحبه أو إتنين وكنا دايما نروح مع بعض الرحلات ونقضي وقت ظريف مع بعض ولما دخلت الجامعه اتعرفت على إصحاب كتير بنات وأو لاد وعلاقتي بيهم كانت كويسه جدا وكنا بنحب بعض أوى ودايما نكام سوا ونآكل مع بعض ولوحد عنده مشكله نحلها له وكنا بنوح رحلات برضه وساعات كنا بنبات لما تكون رحله للأقصر وأسوان مثلا وكنت بأذاكر معاهم كمان باأروح لهم يابيجوالي وكنا مش بنخبي على بعض حاجة وأسرارنا دايما مع بعض ولحد دلوقتي بنكلم في التليفون ونحكي مع بعض في أي حاجه مشكله أو موضوع مهم وبنتفق على يوم نخرج فيه مع بعض ونفتكر أيام زمان سوا ودايما كنت باحب أعمل لهم أي حاجه من كتر حبي ليهم )

- أما عن علاقة (ش) بزملاء العمل فتقول (لما اشتغلت في المدرسه كان مليش اصحاب بس بعد كده عرفت مدرسين ومدرسات كثير وحبوني أوى وبنقعد مع بعض كتير وبنكلم في مواضيع كتير ولما بنروح رحله مع العيال بنروح سوا وأنا مبسوطه جدا معاهم مقدرش أعيش من غيرهم)

- هوايتها : الرسم ، القراءات المفضله : قراءة القرآن والكتب العلميه .

## ٧- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لما كوفر:

## (١) رسم الشكل الأنثوى:

قامت (ش) برسم دائره تمثل الرأس ثم رسمت العينين والحواجب ثم الأنف والغم ثم الرقبه ثم قامت برسم الشعر وقامت بتظليله وقالت (على فكره أنا بقالى كتير مارسمتش أشخاص) ثم رسمت الذراعين والأصابع والصدر ثم خط الوسط ثم أكملت بقيه الجسم شم رسمت القدمين ثم قالت (نرسم لها ودنين) ثم قامت برسم الأذن ثم قالت (خلاص كده بقيت حلوه آهى).

#### القصة:

(دى بسنت بتشتغل وهى دلوقتى مستنيه واحده صاحبتها على محطة الأتوبيس عشان يروحوا مع بعض الشغل وبعد ما حيخلصوا شغل شويه يتفرجوا على المحلات وبعدين يسروحوا لواحده صساحبتهم يرفهوا معاها شويه ويحكوا لبعض مشاكلهم اليوميه فى شغلهم وبعدين كل واحده تروح بيتها ).

#### الأسئلة:

| ۱ – ماذا تفعل ؟         | رايحه شغلها مع صحبتها               |
|-------------------------|-------------------------------------|
| ٢- كم عمر ها ؟          | ۲۲ سنه أو ۲۳                        |
| ٣-هل هي متزوجه؟         | ¥                                   |
| ٤- هلى لها أطفال؟       | ¥                                   |
| ٥- ماهي وظيفتها ؟       | موظفة في أي شركة                    |
| ٦- ماهو مستوى تعليمها ؟ | بدل موظفة في شركة تبقى خريجة تجارة. |
| ٧-ماهي آمالها؟          | نفسها تكبر في وظيفتها وتتجوز إنسان  |
|                         | كويس ويبقى عندها عيال.              |
| ۸– هل هی ذکیه؟          | عاديه يعنى                          |
| ٩-هل هي صحيحة الجسم ؟   | أيوه                                |
| ۱۰- هلی هی جمیلهٔ ؟     | أيـوه جميـلة مش بطاله بس ساعات      |
|                         | بتحس إن فيه بنات أحلى منها .        |
| ۱۱ – مع من تسكن؟        | مع أهلها.                           |

١٢ - هل تفضل أمها أم أباها ؟ بصراحة الإتنين عندها واحد بس أكيد كلامها أكتر مع مامتها هي منبع أسرارها ـ أيوه ليها . ١٣– هل لها أخوه أو أخوات ؟ عادى لامنخفض أوى ولامرتفع أوى. ۱۶ – ماهو مستوى تحصيلها؟ جسمها حلو لاقوى ولاضعيف عادى ١٥- هل هي قويه البنيه ؟ يعنى . أيو ہ كو يسه ١٦ - هل صحتها جيده ؟ شعرها أحلى حاجه فيها عشان ناعم ١٧ – ماهو أفضل جزء في جسمها ؟ولماذا ومتسرح تسريحه حلوه. ١٨ – ماهو أسوأ جزء في جسمها؟ ولماذا؟ يمكن تكون مناخيرها كبيرة شويه أيوه سعيده 19 - هل هي سعيده؟ شویه مش کتیر. ٢٠-هل هي عصبيه المزاج؟ مشكلتها الوحيده إنها بتقلق جدا على ٢١ - ماهي مشكلاتها الأساسية ؟ صحة أبوها وأمها لإنها بتحبهم أوى . بتهتم بشغلها وبإخواتها ومذاكرتهم. ٢٢- ماهي اهتماماتها المعتادة ٢ بتخاف من إنها تزعل أبوها أو أمها من ٢٣- ماهي مخاوفها؟ غير قصد لوحد أهانها أو زعلها . ٢٤ – ما الذي يحزنها ؟ لوحد قل ذوقه معاها . ٢٥ - ماالذي يغضبها ٢ إذا حسب إن السلى قدامها نسى نفسه ٢٦- متى تحتد وتفقد صوابها ؟ ومعملش حدود بينه وبينها . بت تأخر دايما على مواعيدها، صوتها ٢٧- ماهي أسوأ ثلاث عادات لديها ؟ عالى شويه . ٢٨- ماهي أهم ثلاث أمنيات تود تحقيقها ؟ تجوز جوازة كويسه ، يبقى ليها شقة كبيره وتخلف ذريه صالحه . نقطة ضعفها إنها بتحب الناس أوى ٢٩- ماهي نقاط ضعفها ؟ طبيعة ، متدينه ، بتحب تساعد الناس. • ٣- ماهي خصالها الجيده ؟

٣١ - هل لديها اصدقاء كتير ؟ ليها إصحاب كتير جدا .

٣٢- ماذا يقول عنها الناس ؟ بيقولوا عليها إنها طيبه وبنت حلال .

٣٣- هل تحب أسرتها ؟ أكيد طبعا .

٣٤-هل تحب مدرستها؟ طبعا كانت بتحبها دايما ذكريات الواحد

في مدرسته بتكون بريئه وحلوه.

٣٥- ماهي النشاطات التي تقضي فيها الرسم لإنها بتحب الرسم أوى

أمتع أوقاتها ؟

٣٦- هل هي حذره ؟ لأمش حذره . ٣٧- هل ستتزوج ؟ أكيد طبعا.

٣٨- أي نوع من الرجال ستتزوج ؟ راجل عنده أخلاق يقدرها ويحترمها .

٣٩- كيف ستتفاهم مع زوجها ؟ بالحسني طبعا .

٠٤- هل سبق لها الطلاق ؟ لأ هي لسه ماتجوزتش أصلا .

١١- هل تعاشر رجالا آخرين ؟ لأ دى محترمه جدا .

٢٤ -- هل تمارس الاستمناء ؟ لأ

٤٣ - هل لديها علاقات جنسيه شاذه ؟ لأ

٤٤ – بمن تذكرك؟ يمكن بتفكرني بنفسي شويه .

(٢) رسم الشكل الذكرى:

رسمت (ش) دائره تمثل الرأس ثم رسمت الشعر ثم العينين والأنف والفم ثم رسمت الأذن ثم الرقبه والكتفين والأذرع والكفين ثم رسمت حزام الوسط ثم الأرجل والقدمين ثم قالت (خلصت الرسم على أد ماقدرت ) .

#### القصة:

(ده ولمد رايح لأصحابه يلعب معاهم كورة وبعد مايلعبوا حيروحوا القهوة يتكلموا مع بعض ويدرد شوا في أحوالهم ويلعبوا طاوله سوا ولما الدنيا تليل يروحوا )

#### الأسئلة:

١- ماذا يفعل ؟ رايح يتفسح مع إصحابه

۲- کم عمره ؟ سنة .

٣- هل هو متزوج ؟ Ý ٤ - هل له أطفال ؟ لأمعندو ش ٥- ماهي وظيفته ؟ طالب جامعي . ٦- ماهو مستوى تعليمه ؟ ٢٠ سنه يعنى في تالثة كليه . ٧- ماهي آماله ؟ نفسه يتخرج ويشتغل ويجوز. ٨ هل هو ذكي ؟ مش ذكى أوى ولا غبى وسط أيوه جسمه حلو جدا وقوى . 9- هل هو صحيح الجسم ؟ ١٠- هل هو جميل ؟ معقول فيه وسامه بس فيه غيره أحلى بكتير منه. مع والده ووالدته وإخواته ١١ – مع من يسكن ؟ ١٢ - هل يفضل أمه أم أباه؟ أكيد أمه أكتر عشان حنينه علية أكتر. ١٣ - هل له أخوه أو أخوات ؟ ١٤ - ما هو مستوى تحصيله الدراسي ؟ وسط مشى عالى ولا واطى . أيوه قوى جدا كمان . ١٥ -- هل هو قوى البنيه ؟ ١٦ - هل صحته جيده ؟ كويسه بس ساعات صحته تكون مش أوى برضه. ايده عشان باين فيهم العضلات . ١٧ - ما هو أفضل جزء في جسمه ؟ ولماذا ؟ ١٨- ما هو أسوأ جزء في جسمه ؟ مفيش الواد شكله حلو كله آهوه . ولماذا ؟ أيوه سعيد وفرحان . 19 – هل هو سعيد ؟ ٢٠- هل هو عصيى المزاج؟ عصبي جدا وبيترفز بسرعه . ٢١- ماهي مشكلاته الأساسيه ؟ مشكلته الصعوبه اللي بيلاقيها لما يذاكر ويلاقى حاجه مش فاهمها ويحس إنه غبى وإن أصحابه أذكى منه. بيهتم بمذاكرته عشان مستقبله يبقى ٢٢ - ما هي اهتماماته المعتاده ؟ حلو.

| بيخاف إنه يجيب درجه وحشه في ماده    | ٢٣- ما هي مخاوفه ؟                      |
|-------------------------------------|-----------------------------------------|
| ويقل تقديره .                       |                                         |
| يحسزنه لو لقى حد من أهله تعبان أو   | ۲۶- ما الذي يحزنه ؟                     |
| زعلان.                              |                                         |
| لو حد إدخل في أموره وحشر نفسه       | ٢٥- ما الذي يغضبه ؟                     |
| فيها .                              |                                         |
| لو شاف حد بيضرب طفل أو بيعذب        | ٢٦- متى يحتد ويفقد صىوابه ؟             |
| حيوان صغير                          |                                         |
| بیسهر ، ومش منظم ، وساعات بیتأخر    | ۲۷- ماهي أسوأ ثلاث عادات لديه ؟         |
| بليل                                |                                         |
| النجاح في الدراسه ، الشغل ، الجواز. | ٢٨- ما هي أهم ثلاث أمنيات يود تحقيقها ؟ |
| نقطة ضعفه إنه حساس من أقل حاجه.     | ۲۹- ما هي نقاط ضعفه ؟                   |
| مؤدب ، بيحب أهله وطيب معاهم         | ٣٠- ما هي خصاله الحميده؟                |
| أيوه                                | ٣١ - هل لديه أصدقاء كثير ؟              |
| بيقولوا عنه إنه ابن حلال .          | ٣٢- ماذا يقول عنه الناس ؟               |
| طبعا بيحبهم جدا .                   | ٣٣- هل يحب أسرته ؟                      |
| طبعا كان بيحبها أكيد .              | ۳۶- هل يحب مدرسته ؟                     |
| البلياردو .                         | ٣٥- ما هي النشاطات التي يقضي فيها       |
|                                     | أمتع أوقاته ؟                           |
| لأ مش حذر .                         | ٣٦- هل هو حذر ؟                         |
| طبعا لما يخلص جامعه ويلاقى شغل .    | ٣٧– هل سيتزوج ؟                         |
| أكيد واحده بنت حلال ومتدينه         | ٣٨- أى نوع من الآنسات سيتزوج ؟          |
| لازم يتفاهم معاها بكل أدب وبالموده  | ٣٩- كيف يتفاهم مع زوجته ؟               |
| زی ما ربنا قال                      |                                         |
| لأ ده طالب ولسه مااجوزش .           | ٠٤- هل سبق له الطلاق ؟                  |
| ٧                                   | ٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟             |
| لأ                                  | ٤٢- هل يمارس الاستمناء ؟                |
| ٧                                   | ٤٣ - هل لديه علاقات جنسيه شاذه ؟        |
|                                     |                                         |

٤٤ - بمن يذكرك هذا ابشخص ؟

٤٥- هل تحبي ان تكوني مثله ؟

- ما هو الجيد فيك ؟

- ما هي السيء ؟

- الجزء الجيد في جسدك ؟

-- الجزء السيء في جسدك ؟

- ما هو طموحك ؟

- هل أنت راضيه عن عملك ؟

بواحد زمیل لأخویا فی كلیته . بصراحه لأفیه حاجات فیه مش بتعجبنی إنی باحب أساعد اللی حوالیا فی أی

حساسه زیاده وده بیخلینی أزعل بسرعه .

يمكن شعرى ناعم وشكله حلو يمكن يكون عندى بطن شويه إنى ألاقى ابن الحلال المتدين واعيش حياه هاديه مستقره.

راضيه جدا وباحبه جدا جدا ، أنا طول عمرى باحب التدريس وده اللى خلانى أدخل كلية التربيه .

## التفسير:

- اخــتارت (ش) أن ترسم أنثى فى البدايه مما يعكس إدراكها لدورها الأنثوى فقد جــاء توحدها بموضوع متفقا وجنسها واذا ما نظرنا للشكلين الذكرى والأنثوى نلحظ أيضــا وجود تمايزا فيما بين ملامح الشكل الأنثوى وملامح الشكل الذكرى ولا شك أن ذلك التمايز يؤكد ما سبق مشيرا إلى توحد (ش) الأنثوى.
- وجود تفسير من التفاصيل في رسم (ش) للشكلين الذكري والأنثوي قد يكشف عن التكامل في صورة الجسم لديها فنلحظ وجود ملامح الوجه كاملة بالإضافة إلى وجود شعر الرأس والذراعين والكفين والقدمين فضلا عن إظهار الملابس في الرسم كما يتضح في رسمها اتساق وتناسق أجزاء الجسم مع بعضها البعض مما يجعل رسمها متسما بالتكامل.
  - قد يكون العزوف عن إعادة الرسم أو التأكيد عايه مؤشر ا علي النقة بالذات إلي حد ما .
- قد يكشف صغر حجم الشكلين الذكرى والأنثوي عن الشعور بالنقص والدونية وقد ظهر من خلال استجابات (ش) علي الأسئلة ما يشير إلي ذلك ( بتحس ساعات إن فيه بنات أحلي منها .. فيه غيره أحلي بكتير منه )

- تتأكد ملامح التواصل مع العالم الخارجي من خلال تأكيد (ش) ملامح الوجه في كلاالشكلين الذكرى والأنثوى فتأكيد ملامح الوجه إنما هو تأكيد للتواصل مع الواقع المحيط كما جاء رسم (ش) لأصابع اليد بمثابة تأكيد لذلك التواصل أيضا حيث تعتبر الأصابع بمثابة نقاط التواصل الحقيقي وقد ظهر من خلال المقابله ما يشير الي رغبه (ش) في التواصل و الاتصال بالعالم الخارجي (كان ليا في كل فصل صاحبه أو اتتين .. اتعرفت على أصحاب كثير .. نحكي مع بعض في أي حاجه .. بنكلم في مواضيع كتير .. مقدرش أعيش من غيرهم).
  - أما القصه الى أعطتها (ش) للشكل الانثوى وكذلك القصة التى أعطتها للشكل الانثوى وكذلك القصة التى أعطتها للشكل الانكرى قد تكشف أيضا عن رغبة (ش) فى التواصل المرن مع الواقع ومع الأخرين فى بيئتها المحيطة (مستنيه واحده صاحبتها .. حيتمشوا شويه ..يروحوا لواحده صاحبتهم .. يرفهوا معاها شويه .. يحكوا لبعض .. رايح لاصحابه .. يتكلموا مع بعض .. يدردشوا فى أحوالهم.. ) مما يعكس أيضا صورة للبيئه الخارجيه المحيطه التى تتسم بالحب والعطاء والتعاطف الوجدانى .
  - وبالنسبه للأسئلة الى تم توجيهها لـ (ش) بعد رسمها للشكل الأنثوى والذكرى فقد كشفت عن بعض الملامح نوجزها فيما يلى:
  - ظهرت صورة للأم القادرة على منح الحب والعطاء (كلامها أكتر مع مامتها
     هى منبع أسرارها.. حنينه عليه أكتر ).
  - ظهرت صدوره للواقع الخارجي الذي يتسم بالأمن ومن ثم اتسمت العلاقه
     بالآخرين فيه بالعطاء والتعاطف ( بتحب الناس أوى .. باحب أساعد اللي
     حواليا في كل حاجه ) .
  - اتضحت ملامح الشعور بالنقص ( بتحس ساعات إن فيه بنات أحلى منها .. ساعات صحته تكون مش أوى .. يحس إنه غبى وإن أصحابه أذكى منه ) .
  - ظهرت ملامح لطبيعة العلاقات الأسريه فقد اتسمت بالعطاء والحب والتعاطف الوجداني (بتقلق جدا على صحة أبوها و أمها .. بتحبهم أوى .. بتخاف من إنها تزعل أبوها أو أمها .. بتهتم باخواتها ومذاكرتهم .. يحزنه لو لقى حد من أهله تعبان أو زعلان .. ) .

## ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ ( بقع الحبر ) :

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع : ٢٠ ثانيه .

الزمن الكلى : ٨٠ ثانية .

#### مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين حيحضنوا بعض أو حيسلموا على بعض .
- دى ايد ودى ايد تانيه أكنهم حيمسكوا بعض أو حيسلموا على بعض .
- ٧ ده كده زى تاج الملك من غير الحتت اللي على الجنب دى ودى .

#### مرحلة الاستقصاء:

- الاتنین دول رجاله و لاستات ؟
- هما شكلهم ستات مش رجاله .
- ایه اللی خلاکی تحسی إنهم ستات ؟

  یمکن عشان الإید بتاعتهم صغیره وکمان وسطهم رفیع سمباتیك ورجلیهم رسمتها
  زی رسمه رجل البنات مش الولاد .
- ممكن توصفى لى الستات دول ؟
   دى راسهم وده جسمهم وده وسطهم ودى رجليهم والواضح إنهم لابسين بناطيل
   وعليها بلوزات قصيره ودى إيديهم رافعينها لفوق .
- تفتكرى بيعملوا ايه ؟ هما ايديهم مرفوعه بشكل يدى الإحساس إنهم بيقولوا البعض (أهلا وسهلا) يعنى بيسلموا على بعض أورافعينها عشان حيحضنوا بعض .. مش عارفه بالظبط .
- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده تاج الملك ؟
   شــكله واضح خالص نفس الرسمه بتاعة التاج والمثلث اللی بیبقی فوق زی اللی
   فی التاج واللی بیبقی فیه ألماظه وبیبقی كله متزوق بالأحجار الكریمة والألماظ.

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ش) صورة للعالم الخارجى الذى يتسم بالأمن والتعاطف الوجدانى (حيحضنوا بعض .. حيسلموا على بعض .. مما يفصح عن قدرتها على إقامة علاقات حميمة مع الأخرين في بيئتها كما يستبدى الاهتمام بالسلطة والقوة والمكانة الاجتماعيه العاليه في استجابتها المتضمنة (تاج الملك).

## البطاقة الثانية:

زمن الرجع: خمس ثواني .

الزمن الكلى: دقيقتان .

## مرحلة الأداء:

- دول إتنين بنات شعرهم طويل وبيبصوا لبعض.
- دى زى مئذنة الجامع أو القبة اللي بتكون في الجامع .
- دى زى حاجات محروقه أى حاجه أى مخلفات مش عايزينها .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول بنتين ؟
 من شكلهعم وشعرهم كمان لونه أحمر مفيش و لادلون شعرهم أحمر .

- تفتكرى بيعملوا إيه ؟

بيبصوا البعض وماسكين في إيد بعض أو بيسلموا على بعض أو ربطوا إيديهم مع بعص عشان كانوا متفقين على مهمه وانقضت أو مكلمين مع بعض على شغل أو مشروع وإتنفذ وهما مبسوطين إن الموضوع خلص على خير وماسكين في ايد بعض كنوع من التعبير عن الفرحة اللي في قلبهم بالنجاح بعد التعب والمجهود والخلافات بينهم على تفاصيل في الشغل والمشروع ده .

- ممكن توصفى لى البنتين دول ؟
- ده شعرهم وده جسمهم ودی ایدهم ودی رجلیهم .
- إيه اللي خلاكي تحسى إن دى مئذنه أو القبة اللي في الجامع ؟
- علشان شكلها زيها ولونها أبيض منور بيحسس الواحد بالهدايه والحته اللى فوق دى على هيئه الهلال بس الهلال مش موجود هنا في الصوره والشكل بيضاوى زيها .

- ليه قلتي إن دى زى حاجات محروقه ؟

باینه إنها حاجات متکومه مع بعض زی مخلفات مصنع أو شرکه وحرقوها عشان مش عایزینها .

## تفسير المحتوى:

تعكس استجابه (ش) رغبتها في التواصل مع الآخرين في البيئه المحيطه وهو ما كشفت عنه المقابله أيضا (بيبصوا لبعض .. ما سكين في إيد بعض .. بيسلموا على بعض .. ربطوا إيديهم مع بعض .. متفقين على مهمه .. مكلمين مع بعض ..) ونلمح في استجابتها أيضا ما يشير الى الثنائيه الوجدانيه لديها (مكلمين مع بعض.. الخلافات بينهم ..) كما تكشف استجابتها عن وجود رموز دينيه (مئذنه .. الجامع .. القبه .. لونها أبيض منور بيحسس الواحد بالهدايه ..) مما يعكس صراع الأنا الأعلى وإنكار الشعور بالغنب كدفاع ضد صراع الأنا الأعلى لديها وتشير استجابتها المتضمنه (حاجات محروقه .. حرقوها) ألى مدى الشعور بالعجز والسلبيه وعدم الكفاءة .

#### البطاقه الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقه

## مرحلة الأداء:

- دى واضمحه شمويه شكلها زى ما يكونوا انتين بيساعدوا بعض وبيشيلوا حاجه تقيله من على الأرض سوا .
  - دى عامله زى الفراشه .
  - ودى عامله زى المعده وده المرىء في جسم الإنسان.
    - ممكن تكون دى زى الكليتين في جسم الإنسان .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دول بیشیلوا حاجه تقیله ؟
   شکلهم المتنی شویه و مسکة ایدیهم للحاجه و وقفتهم بتقول إنها حاجه تقیله.
  - الاتنین دول رجاله و لا ستات ؟
     ممکن یکونوا زوج وزوجه أو أخ و أخت.

- إيه الحاجه اللي بيشيلوها ؟

ممكن يكون الزوج والزوجه دول بيمرجحوا ابنهم الصغير وبيلاعبوه أو بيشيلوا حاجه تقيله سوا عشان لو شالها واحد حتبقى تقيله أوى عليه أو أخ وأخت شايلين أخوهم الصغير برضه بيلاعبوه أو شايلين حاجه تقيله يعنى المنظر أكن اتنين بيساعدوا بعض فى شيل حاجه طفل أو حاجه تقيلة مش عارفه بالظبط.

-لیه حسیتی إن دی فراشه ؟

شكلها باين إنها فراشه ده جناجها واللي في النص ده جسمها .

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دي معده وده مرىء ودي رئتين ؟

شكلهم زى أجزاء الجسم من جوه واللى كنا بندرسها زمان فى العلوم وبنرسمها فى الكشاكيل .

## تفسير المحتوى:

تعكس استجابه (ش) صورة لواقع أسرى محب تتسم العلاقه بين أفراده بالعطاء والستعاطف الوجدانى (بيساعدوا بعض .. بيشيلوا حاجه تقيله سوا .. زوج وزوجه بيمسر حجوا ابنهم الصغير .. أخ وأخت شايلين أخوهم الصغير .. بيلاعبوه ..) كما تفصيح استجابتها مدى شعورها بالضعف والهشاشه (الفراشه) ويظهر من خلال تداعياتها انشغالها بما داخل الجسم (المعده .. المرىء .. الكليتين .. زى أجزاء الجسم من جوه ..)

## البطاقه الرابعة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى: دقيقة.

## مرحلة الأداء:

- ده راجل من اللي بيشتغلوا في الغابات
- وده زى حيوان غريب ليه قرون وسنان والراجل باعد رجله عنه ليعضه فيها.
  - مش شایف حاجه تانی .

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده راجل من اللي بيشتغلوا في الغابات ؟

شكله باين إنه لابس جزمه بوط كبيرة عشان تحمى رجله من أى تعبان يعضه أو أى حاجه خطره لإن الغابة مليانه حيوانات مفترسه .

- ممكن توصفى لي الرجل ده ؟

دى راسمه ودى إيده ودى رجله وده البوط اللى لابسه وده جسمه وهو ماشى بالراحة لحاجه تشكه في رجله .

- ممكن توصفي لي الحيوان الغريب ده ؟

شــكله مخيف فيه قرنين عنه ونابين طالعين من بقه وجسمه فيه شوك طالع منه ولونه إسود وشكله أكنه متخفر وحيموت الراجل أو حيعوره جامد .

#### تفسير المحتوى:

تتضــح فى استجابة (ش) على تلك البطاقة التخييلات العدوانيه الموجهة لصورة الأب فتلك البطاقه هى بطاقة الأب – ( ليعضه فيها .. لحاجه تشكه .. تقرصه فى رجله .. حيموت الراجل .. حيموره جامد ) .

## البطاقه الخامسة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقه

## مرحلة الأداء:

- دى صوره لطائر مش قادر يطير زى ما يكون جريح .

- ( فترة صمت ۲۰ ثانيه ) مش شايفه حاجه تاني .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن ده طائر مش قادر يطير ؟ يمكن عشان وقفته وجناحه مش بيتحرك أكنه اتجرح وخلاه مش عارف يقوم.

- ممكن توصفي لي الطائر ده ؟
- ده جسمه ودی راسه وده جناحه ودی رجله .
  - الطائر ده اسمه ایه ؟

مش قادره أحدد اسمه بالظبط أى طائر مش عارفه بالظبط يمكن عارفه شكله بس مش متذكره اسمه .

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابه (ش) مدى الشعور بالضعف والعجز (مش قادر يطير .. جريح .. مش بيتحرك .. مش عارف يقوم .. )

## البطاقه السادسه:

زمن الرجع: سبع ثواني .

الزمن الكلى : دقيقتان .

## مرحلة الأداء:

- دى شكل النحله .
- ممكن تكون دى خلية النحل .
- دى زى شماعه بنحط عليها الهدوم .
- دى زى واحده بتبص لنفسها في المرايا .

#### مرحله الاستفصاء:

- لیه اللی خلاکی تحسی إن دی نحله ؟
- شكلها تخين زى النحله جسم النحله دائما تخين وجناحها بيبقى رفيع وخفيف
  - ممكن توصفى لى النحله دى ؟
  - ده جسمها وده جناحها وده شنبها ودي راسها .
- إيه حالة النحله دى ؟ عاديه نحلة بتطير وتلف على الورد وتمص الرحيق بتاعه وتيجى توديه على الخليه عشان تكومه مع بعض وتعمل العسل .
  - ممكن توصفي لي الخليه دي ؟

هى شبه خلية النحل بتبقى مش متحدده كده بس هنا مش مرسوم الأشكال السداسيه التي بتبقى في الخلية .

- إيه اللى خلاكى تحسى إن دى زى شماعة الهدوم ؟
   عشان زى العمود وفيه مكان نحط عليه الهدوم فوق أهوه وهى شماعه شيك زى ما
   تكون عليها زحارف وشغل وليها رجلين نقف عليهم .
- ليه الواحده دى بتبص لنفسها فى المرايا ؟

  يمكن شايفة نفسها مش طبيعيه وشها تعبان شويه مفهوش نضارة زى بنات
  الإعلانات اللى وشهم صافى وحتعمل له ماسك عشان تحليه وعشان ما تحسش
  إنها أقل من أصحابها .

## تفسير المحتوى:

يشير اختيار (ش) (للنطة) في استجابتها الى الفعاليه والإنتاجيه (بتطير .. تلف على الورد .. تمص الرحيق بتاعه .. توديه على الخليه .. تعمل العسل )

مما يوحى باحساسها بالمسئوليه تجاه الاخرين وهو ما كشفت عنه المقابله وتتضمن استجابتها وجود محتوى منزلى (شماعه بنحط عليها الهدوم ..) مما يعكس الاهتمامات المنزليه واحتمال وجود حاجات اعتماديه كما تفصح استجابة (ش) عن شعورها بالنقص (شايفه نفسها مش طبيعيه .. وشها مفهوش نضاره زى بنات الإعلانات .. إنها أقل من أصحابها ..) .

## البطاقة السابعة:

زمن الرجع : خمس ثواني .

الزمن الكلى : ٣٠ ثانيه

## مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين ستات بيحكوا مع بعض وبير غوا مع بعض .
  - دى ممكن تكون كراسى قاعدين عليها أو بوفات .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول ستات ؟

شكلهم باين أوى وشعرهم طويل وملامحهم حلوه.

- ممكن توصفي لي الستات دول ؟

شعرهم طویل ومسرحینه حلو وملامح وشهم صغیره ودی مناخیرهم وده بقهم ودی رقبتهم ودی ایدیهم وده جسمهم شکلهم جمیل اوی ووشهم ملامحه مسمسمه.

- ايه حالة الستات دول ؟

شكلهم قرايب وبيحبوا بعض وبيتناقشوا مع بعض وبيتحاوروا في مواضيع مختلفه حبه في مشاكلهم وحبه في كلام عادى بعيد عن المشاكل .

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (ش) لذلك البطاقه صورة للأم القادرة على العطاء والحب (بيحبوا بعسض.. بيتناقشوا مع بعض .. بيتحاوروا في مواضيع مختلفه) وهو ما كشفت عنه المقابله أيضا .

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: عشر ثواني

الزمن الكلى: ٤٠ ثانيه

## مرحلة الأداء:

- دى عامله زى سلسله الضهر .
  - ودی زی الرئنین .
- دى ودى زى قطتين صغيرين بيلعبوا مع بعض

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دی زی سلسله الضهر ؟
   عشان عامله زی عضمه طویله وخارج منها عضم صغیر شبه سلسله الضهر بالظبط
  - ممكن توصفى لى الرئتين ؟
     متكونه من ناحيتين ناحيه يمين وناحيه شمال وشبه الرئتين اللى كنا بندرسها زمان.
    - ممكن توصفى لى القطتين دول ؟

دى راسهم ودى رجليهم وده ديلهم .

- تفتكرى بيعملوا إيه ؟

بيلعبوا مع بعض أو بيجروا ورابعض زى قطط صغيره بتحب اللعب.

## تفسير المحتوى:

يعكس اخستيار (ش) (للقطتين) عدم النصج والرغبه في الاعتماديه الطفليه السلبيه ويظهر من خلال تداعياتها انشغالها بما داخل الجسم (سلسلة الضهر .. الرئتين ..)

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجع: ٢٠ ثانيه

الزمن الكلى : دقيقتان

## مرحلة الأداء:

- مفهاس حاجه واضحه فيها ألوان بس .
- ٧ دول زى راسين لكلبين بيبصوا البعض مش بيعملوا حاجه تانيه .
- ٨ دول زى شويه حشيش أخضر أو كومه من الزرع الأخضر اللي بيتحرق.
- ٨ دى زى عروسة المولد النبوى الشريف اللي بيلعبوا بيها البنات مع بعض .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول راسين لكلبين ؟ شكلهم ظاهر كدة مش عارفه إزاى ، رسمتهم بتدى الإحساس بكده .
  - ممکن توصفیهم ؟
     دی و دانهم و دی أورتهم و ده بقهم و دی رقبتهم .
    - تفتكرى بيعملوا إيه ؟
       شكلهم فاتحين بقهم عشان ياكلوا أكل سوا .
- ليه حسيتى إن دول زى شويه حشيش أو زرع ؟ علشان شكلهم ولونهم الأخضر والغمقان والفتحان اللى فيهم بيدوا الإحساس بإنهم نجيله خضرا أو زرع متولع بالنار آهى ودى شكل النار لأن النار دايما لونها برتقانى شويه وما سكه فى الزرع والحتت دى تبين إن جزء من الزرع ده باظ

وبقى متبهدل مش مخضر زى الحته اللى تحت دى الحته دى شكلها أحلى بكتير من الجزء اللى فوق ده.

- ممكن توصفي لي عروسة المولد دي ؟

باين أن دى راسها وده شعرها ودى اپديها ودى الجيبه بتاعتها وهى حاطه اپديها في وسطها ، على فكرة أنا دائما كنت بارسم عروسه المولد كده بالظبط وبالشكل ده .

## تفسير المحتوى:

يظهر في استجابه (ش) الاعتمادية السلبيه (كلبين .. مش بيعملوا حاجه تانيه ) كما يتضح الميل للتقبل السلبي (فاتحين بقهم .. ياكلوا أكل ..) وقد تكشف استجابتها أيضا عن الشعور بالضعف والعجز (شوية حشيش أخضر أو كومه من الرزع الأخضر بيستحرق .. نجيله خضرا أو زرع متولع بالنار .. جزء من الزرع ده باظ وبقي متبهدل..) كما قد نلمح ما يشير الى الشعور بالنقص ( .. بقى متبهدل مش مخضر زي الحسته دى .. الحته دى شكلها احلى بكثير من الجزء ده ..) وقد تشير استجابتها (عروسة المولد النبوى الشريف) إلى صراع الأنا الأعلى لديها ونلمح القدرة على التواصل مع الآخرين في البيئه أيضا ( بيلعبوا بيها البنات مع بعض .. ).

## البطاقة العاشرة:

زمن الرجع : عشر ثوانى

الزمن الكلى : دقيقه

## مرحلة الأداء:

- دول زى أرنبين بيزعقوا في بعض أو بيهبشوا في بعض .
- ( فترة صمت ۲۰ ثانیه ) بصراحه الصوره شكلها غریب و ملخبط مش شایفه فیه حاجه ممكن تتقال تانی هما ألار نبین اللی و اضحین .
  - ممكن دى زى زهره رقيقه لونها أصفر هادى شكلها جميل أوى .
    - مش قادرة أشوف حاجه تاني .

## مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول أرنبين ؟

شكلهم باين خالص نفس الجسم التخين والرجلين القصيرين والديل الصعغير.

- تفتكرى الأرنبين دول بيعملوا إيه ؟
- شكلهم أكنهم في خناقه سوا عضوا بعض أو ضايقوا بعض في حاجه أو أى شيء أي حيوانين ممكن يتخانقوا على أي حاجه .
  - ليه الزهره دى شكلها جميل ؟

عشان لونها هادى أوى وشكلها انسيابي كده بشكل حلو يريح الأعصاب.

#### تفسير المحتوى:

تكشف الاستجابه الاولى لتلك البطاقه عن مشاعر عدوانيه (بيزعقوا في بعض .. بيهبشوا في بعض .. خناقه .. عضوا بعض .. ) إلا أن (ش) لا تستطيع تقبل تلك المشاعر لذا نجدها في استجابتها التاليه توجه طاقتها نحو قمعها (زهرة رقيقه لونها اصفر هادى .. شكلها جميل ..)

## ملخص نتائج الحاله رقم (٩)

كشفت نتائج المقابله واختبار رسم الشخص لما كوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهممه في كمل بعد من أبعاد البناء النفسي .. نعرض فيما يلي بعض تلك الملامح:

- اتسمت صوره الجسم لدى (ش) بالتكامل و الاعتدال .
- صاحبت صورة الذات مشاعر النقص والسلبيه وعدم الكفاءة
- ظهرت صورة للواقع الخارجى الذى يتسم بالأمن والعطاء كما نلحظ غلبة مشاعر الحبب والستعاطف الوجداني فى العلاقات الأسريه وإن اتسمت العلاقة بالأب بالثنائيه الوجدانيه .
  - استخدمت (ش) الثنائيه الوجدانيه ، التكوين العكسى .
  - ظهرت صوره للأم المحبه القائره على الحب والعطاء .
- جاءت القصص التى أعطتها (ش) للشكل الأنثوى والشكل الذكرى مترابطة البينان فقد كان البناء القصصى متسما بالتكامل مما يعكس تماسك وكفاءة الأنا لديها.
  - ظهرت العلاقه بالجنس الآخر المتسمه بالحب والعطاء والتقارب الوجداني .



الستَّکل الأنستُوی (۱)



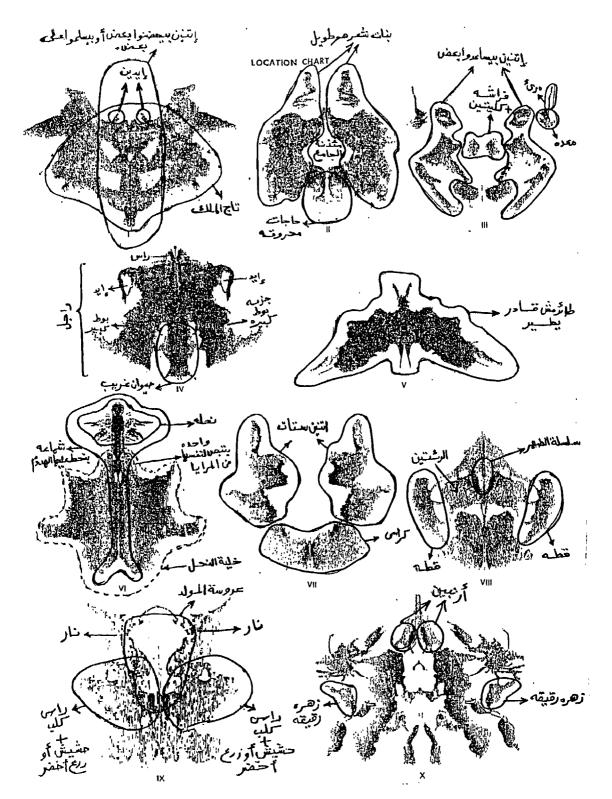

# حالة رقم (١٠)

## ١- ملخص تاريخ الحاله والمقابلات الحره:

الاسم : (د)

السن : ۲۲ سنه

المهنة الحالية : طالبه بالسنة الرابعة - بكلية التجارة - جامعة عين شمس .

محل الإقامة : ٣٤ شارع عابدين من أحمد عصمت - عين شمس

الأب : ۲۰ سنه – موظف بالمعاش .

الأم : ٥٢ سنه - لاتعمل

عدد الأخوة : ستة (٣ ذكور ، ٣ إناث )

- تقطن الفتاه مسع أسرتها فى شقة مكونة من ثلاثة غرف وصاله والدها موظف بالمعاش ووالتها ربة بيت غير متعلمة ، لها ستة أخوة ، أخوها الأكبر محاسب بأحد البنوك يليه أخ مدرس بإحدى المدارس الابتدائية ثم أخت حاصلة على دبلوم تجارة ولاتعمل ثم أخ بالثانوية العامة وأخت بالصف الثانى الثانوى وأخرى بالصف الثالث الإعدادى .

- وعن علاقة ( د ) بالأم ذكرت الآتى (ماما طيبة مع القريب والبعيد ودايما بتحاول تبسطنا على أد ماتقدر ساعات بنزعل معاها بالذات أنا وإخواتى البنات بس بنسى علطول وهي كمان مش بتقدر تشوفنا زعلانين وإحنا دايما بنحاول نفرحها وفي عيد الأم نجيب لها هديبه حلوه متهيألى مفيش أى واحده تقدر تضحى وتعمل اللى ماما عملته معانا وإحنا السبعة طبعا عدنا كبير والحمل تقيل عليها طبعا ساعات تزعق فينا أو تتخانق معانا زى أى أم لازم تتخانق بس ده من اللى بتشوفه طول النهار معانا بس لما باعوز آخد رأيها في حاجة بتسمع لى ودايما تدعى لى أنا وإخواتى ) أما عن العلاقة بالأب فذكرت (بابا كان زمان معاملته معانا شبه منعدمه يمكن عشان كنا صبغيرين وماما هى المالى كانت مسئوله عنا بس بعدما كبرنا إبتدى يكلم معانا بس بينتذخل في كل حاجه في حياتنا وكثير يحكم رأيه على حاجات في لبسنا أو خروجنا ودى حاجة تضايق طبعا وزادت الحكايه دى بالذات بعد ماطلع معاش زادت تدخلاته وتحبيكاته وابتدينا نتضايق ودايما صوته عالى على أى حاجه كمان عصبيته زادت

عليا دايما ماما تقول إستحملوه عشان المركب تمشى وميحصلش نكد فى البيت وأنا على أد ما أقدر بأحاول أتجنب زعله أو نرفزته طبعا هو فى الأول والآخر أبويا ولازم أستحمله بسس ساعات بأبقى حاسه إنى خلاص إتخنقت من كتر الإستحمال وبادعى ربانا يهديه لينا وعشان ماما ماتزعلش وتتضايق لأنه طبعا لما بيقلب علينا بيقاب علينا بيقاب علينا ويقاب علينا وعشان ماما ماتزعلش وتتضايق لأنه طبعا لما بيقلب علينا وولياب عليها كمان ..) أما عن العلاقة بالأخوة ذكرت (د) (كلنا بنخاف على بعض ودايما نساعد بعض فى كل حاجه ولو واحد فينا متضايق من حاجه بنقعد معاه لحد لما نحلله مشكلته ) .

 - دخلت (د) المدرسة في سن ٦ سنوات وكان مستوى تحصيلها متوسط ومن المواد المفضلة لديها الرياضة ومن المواد المكروهة الجغرافيا والتاريخ ولم تشترك طوال مراحل دراستها في أية جماعات مدرسيه وكانت علاقتها بالمدرسين علاقة جيده بعيده عن الستوترات والمشاكل (كنت باحبهم أوى وبأعمل كل اللي يطلبوه عشان دايما عايزاهم يقولوا عليا شاطره ويكونوا مبسوطين منى ويآخدوا عنى فكره كويسه وكنت بأعمل كل واجباتي أول بأول ). أما صداقاتها المدرسية فكانت كثيرة إلا إنها سطحيه حيث ذكرت ( كان ليا أصحاب في المدرسة طبعا عادي زي كل واحدة بس كانت علاقتنا محدودة مش أنتيم أوى مع بعض نلعب في المدرسة سوا نكلم مع بعض وننكت في حاجبات كتير بس بعد المدرسه خلاص كل واحد يروح لحاله وكانت البنت اللي تكون صاحبتي السنه دى السنة اللي بعدها ما تكنش صاحبتي وتنساني بالذات لو دخلت فصل تانى بس أنا طول عمرى كان نفسى يبقى لى إصحاب أنتيم يعرفوا عنى كتبر وأعرف عنهم كتبر ولما دخلت الجامعه اتعرفت على ناس كتبر أوي وعلاقتنا بقيت أحسن من علاقات زمايل المدرسة بس طبعا بحدود برضه مفيش إندماج أوى الواحد برضه لازم يحط حدود لعلاقاته عشان مانضمنش الناس شكلها إيه بالذات جو الجامعــه مش حلو والناس فيه ممكن يكلموا على بعض أو يخدعوا بعض عشان كده علاقاتي ممكن تكون كتير بس بحساب .. ).

هوايتها : القراءة ، القراءات المفضلة : الروايات العالمية .

٢- نتائج تطبيق اختبار رسم الشخص لماكوفر:

(١) رسم الشكل الأتثوى:

رسمت (د) دائرة تمثل الرأس ثم رسمت بداخلها العينين والحواجب ثم خط الأنف ثم الفسم ورسمت الأذن ثم قالت (حاعمل شعرها كاريه) وقامت برسم الشعر وظالته ثم رسمت الرقبه ثم الصدر وخط الوسط قم قالت (حالبسها جيبه) وقامت برسمها ثم رسمت الرجلين والقدمين ثم قامت برسم الذراعين والكفين وقامت برسم الأزرار وقالت (حازين لها فستانها بالورد) وقامت برسم ورود على الشكل المرسوم ثم قالت (خلاص كده البنت خلصت).

#### القصة:

(دى بنت لابسه فستان ميكرو وجزمه بكعب عالى وعامله شعرها كاريه ورايحه الجامعه وهى وضبت نفسها كويس عشان محدش يقول عليها مهمله فى شكلها وعشان تبان حاوه واللى يشوفها يعجب بيها ويحب يكلم معاها وبكده تغيظ إصحابها وبعد ماحتاص محاضراتها وتتغذى وبعدين تريح شويه وتقوم تذاكر ).

## الأسئلة:

١- ماذا تفعل ؟ لابسة ورايحه الجامعة بتاعتها.

٢- كم عمرها ؟ ٢٠ أو ٢١ سنه .

٣-هل هي متزوجه؟ لألسه آنسة

٤- هلى لها أطفال؟ لأملهاش

٥- ماهي وظيفتها ؟ طالبه في الجامعة يمكن في أولي جامعه أو تانيه

٦- ماهو مستوى تعليمها ؟ هي في أولى جامعه

٧- ماهي آمالها؟ نفسها تخلص جامعة وتشتغل شغلانه كويسه.

۸- هل هی ذکیه؟ أیوه

٩- هل هي صحيحة الجسم ؟ أيوه

١٠- هلى هي جميلة ؟ جميله أوى ومهتمة بنفسها.

١١ – مع من تسكن؟ مع أهلها أكيد .

١٢- هل تفضل أمها أم أباها ؟ مامتها أكتر شويه دايما بتستريح أكتر الأمها.

أيوه ليها أخو وأخوات طبعا . ١٣– هل لها أخوه أو أخوات ؟ معقول مش عالى أوى بس كويس . ۱۶ – ماهو مستوی تحصیلها؟ عاديمه مسش قويمه زى الرجاله وبرضه مش ١٥ - هل هي قويه البنيه ؟ ضعفانه هي شابه جميله في أحلى سنين عمرها وأشطر من كل اللي حواليها. . أبوه كويسة . ١٦- هل صحتها جيده ؟ جسمها حلو كله لأنها مهتمة بنفسها أوى وتحب ١٧- ماهو أفضل جزء في دايما تظهر مهندمة أصاد الناس عشان يآخدوا جسمها اولماذا؟ عنها فكرة كويسه . . ١٨ - ماهو أسوا جزء في جسمها؟ يمكن رجليها رفيعين شويه . ولماذا ؟ أبو ه سعيدة ١٩ – هل هي سعيدة؟ أيوه عصبيه شويه. ٠٠- هل هي عصبيه المزاج؟ مشكلتها الأساسية إن الناس مش بتسيبها في حالها ٢١- ماهي مشكلاتها الأساسية ؟ وساعات بتتكلم عليها وبتحاول تستغلها وتضايقها بالكلام. ٢٢ - ماهي اهتماماتها المعتادة ؟ أهم حاجمه بتهتم بيها إنها تلاقي راجل كويس تعتجوزه عشان كده بتحاول تتكلم مع زمايلها الصبيان في الجامعه عشان تقدر تدرس كل واحد كويس ونقرب منهم وتعرفهم أكتر. بتخاف إن الناس تجيب سيرتها بحاجه وحشه ٢٣– ماهي مخاوفها؟ عشان هي بتحب اللي حواليها يكلموا عنها حلو ويحلفوا بأخلاقها وجمالها. يحزنها لو أدت حبها للناس والناس يقابلوه بالكره ٢٤-ما الذي يحزنها ؟ مش بالحب ، إن حـد مـن الـلي بتحـبهم يلاقيها في مشكله ٢٥ - ماالذي يغضبها ؟ ومايقفش جنبها ويساعدها ويمد ليها إيده . لو اللي قدامها نسى نفسه وما عماش حدود . ٢٦ – متى تحتد وتفقد صوابها ؟

۲۷- ماهی أسوأ ثلاث عادات السهر باللیل کتیر قدام التلیفزیون لدیها ؟

۲۸ ماهی أهم ثلاث أمنیات تود النجاح فی دراستها والشغل وتلاقی زوج كویس.
 تحقیقها ؟

٢٩ ماهي نقاط ضعفها ؟ ملهاش نقط ضعف ودايما الكل بيمدح فيها لأنها
 ممتازة في كل شيء .

٣٠- ماهي خصالها الجيده ؟ الطبية ، الأخلاق الكويسه ، الأمانه.

٣١- هل لديها أصدقاء كثير ؟ ليها أصدقاء كتير في الجامعه .

٣٢ - ماذا يقول عنها الناس ؟ ممكن إنها طيبه أوى وشيك في لبسها .

٣٣- تحب أسرتها ؟ أكيد طبعا.

٣٤-هل تحب مدرستها؟ أكيد كانت بتحبها دى سنين الطفولة .

٣٥- ماهي النشاطات التي تقضى قراءة الروايات والمجلات والجرايد.

فيها أمتع أوقاتها ؟

٣٦ هل هي حذره ؟ لأمش حذره .

٣٧– هل ستتزوج ؟ أكيد طبعا.

٣٨- أي نوع من الرجال ستتزوج ؟ أكيد راجل بيصلي ومؤدب وإمكانياته حلوه.

٣٩- كيف سنتفاهم مع زوجها ؟ عادى زى ماكل واحده بتتفاهم مع جوزها تكلم معاه ياتقنعه يايقنعها .

٤٠- هل سبق لها الطلاق ؟ لا طبعا .

١١- هل تعاشر رجالا آخرين ؟ لأ .

٢٤ - هل تمارس الاستمناء ؟ لأ

٤٣- هل لديها علاقات جنسيه شاذة ؟ لأ

٤٤ - بمن تذكرك؟ مش بحد معين أى واحده .

۵۶ − هل تحبی أن تكونی مثلها ؟ أیــوه عــادی مش حاحب لیه دی واحده ملتزمه
 واحسن من بنات كتیر غیرها.

## (١) رسم الشكل الذكرى:

رسمت (د) دائرة تمثل الرأس ورسمت بداخلها العينين والحواجب والأنف والغم ثم رسمت الأذن ثم الشمعر وقامت بتظليله ورسمت الرقبة ثم الصدر وخط الوسط ثم

الرجلين والقدمين وظالت القدمين ثم قامت برسم اليدين والأصابع ثم قالت (حارسم زراير للقميص باعه وزراير على إسوره الكم بتاع القميص ) ثم قامت برسمهما وقالت (نخلى القميص بتاعه مقلم عشان يبان راجل ) ثم قامت بعمل خطوط رأسيه على الصدر والذراعين ثم قالت (كده خلصت رسم ).

#### القصة:

(هـو شـاب وسيم لابس شيك وشكله كويس طول بعرض وهو جاى من خروجه مع أصـحابه إتخانق فيها معاهم عشان إكلموا عليه من وراه وإتعور فى أيديه من الخناقه وروح الـبيت حط عليها بلستر وفضل زعلان عشان كان مايحبش الأمور توصل لكده مـع أصـحابه لإنه بيحبهم ونفسه إنهم يحبوه برضه ويكلموا عليه كويس وبعد شويه اتصلوا بيه أصحابه واعتذروا له).

#### الأسئلة:

| راجع من خروجه مع أصحابه                    | <ul><li>ا ماذا یفعل ؟</li></ul>          |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| ٢٤ أو ٢٥ سنة .                             | ۲- کم عمره ؟                             |
| ý                                          | ٣- هل هو متزوج ؟                         |
| ٧.                                         | ٤ - هل له أطفال ؟                        |
| مدرس <b>ثانو</b> ی .                       | ٥- ماهي وظيفته ؟                         |
| ليسانس آداب .                              | <ul><li>٦- ماهو مستوى تعليمه ؟</li></ul> |
| نفسه يتجوز بنت كويسه ويخلف عيال.           | ٧- ماهي آماله ؟                          |
| أيوه ذكى .                                 | ٨- هل هو ذكى ؟                           |
| أيوه جدا .                                 | ٩- هل هو صحيح الجسم ؟                    |
| جمیل أو <i>ی</i> وفیه وسامه جامدة .        | ١٠- هل هو جميل ؟                         |
| مع والده ووالدته وإخواته                   | ۱۱ – مع من يسكن ؟                        |
| الاتنین زی بعض بس لو فیه مشکله حساسه لازم  | ١٢ – هل يفضل أمه أم أباه؟                |
| يكلم فيها مع أمه مش أبوه هي اللي ممكن نسمع |                                          |
| له وتحلها له                               |                                          |
| أيوه طبعا له أخين وأختين .                 | ١٣– هل له أخوه أو أخوات ؟                |
| كان نص ونص يعنى كان بينجح على الحركرك.     | ۱۶- ما هو مستوى تحصيله                   |

|                                            | الدراسى؟                      |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| أيوه قوى جدا وديما يفوز على إصحابه في      | ١٥- هل هو قوى البنيه ؟        |
| المسابقات الرياضيه .                       |                               |
| أيو ه.                                     | ۱۲ – هل صحته جيده ؟           |
| يمكن شعره عشان ناعم مش خشن .               | ١٧– ما هو أفضل جزء في         |
|                                            | جسمه ؟ولماذا ؟                |
| يمكن إيده رفيعه شوية مع إنها قوية جدا.     | ۱۸– ما هو أسوأ جزء في         |
|                                            | جسمه ؟ ولماذا ؟               |
| أبو ه سعيد .                               | ١٩ – هل هو سعيد ؟             |
| ساعات بيبقى عصبى لما الموقف يستدعى .       | ٢٠- هل هو عصبيي المزاج ؟      |
| مشكلته إن الناس تكون عنه رأى مش صحيح.      | ۲۱ – ماهي مشكلاته الاساسيه ؟  |
| بيهتم بشغله وإنه يكون نفسه .               | ۲۲ ما هي اهتماماته المعتاده ؟ |
| بيخاف إنه لما يطلب المساعدة من حد          | ۲۳- ما هي مخاوفه ؟            |
| مايساعدوش ويسيبه لوحده لايص .              |                               |
| إنه يصدم بالناس ويكتشفهم ويعرف إنهم مش     | ۲۶- ما الذي يحزنه ؟           |
| بيحبوه ويحزنه كمان لو حد جرح كرامته منهم . |                               |
| لو حد من أهله متضايق من حاجه .             | ٢٥- ما الذي يغضبه ؟           |
| لو حد جاب سيرته أو سيرة عيلته بحاجه وحشه.  | ۲۱– متی بِحتد ویفقد صوابه ۲   |
| ؟ شرب السجاير، السهر بالليل، الصوت العالى. | ۲۷– ماهی أسوأ ثلاث عادات لدیه |
| إنه يلاقى بنت الحلال ويلاقى شقه ويرزق      | ۲۸– ما هي أهم ثلاث أمنيات يود |
| بعيال.                                     | تحقيقها ؟                     |
| ملوش .                                     | ٢٩- ما هي نقاط ضعفه ؟         |
| عنده أخلاق وطيب .                          | ٣٠- ما هي خصاله الحميدة ؟     |
| أيوه عنده كتير                             | ٣١- هل لديه أصدقاء كثير ؟     |
| إنه مساعد وخدوم جدا ودايما ببيدى ومش       | ٣٢– ماذا يقول عنه الناس ؟     |
| بیستنی یآخد ،                              |                               |

٣٣- هل يحب اسرته ؟ ايوه بيحبهم اوى .

٣٤- هل بحب مدرسته ؟ طبعا كان بيحبها وبيزورها ولحد دلوقتي كمان

عشان هو أصيل ومش بينسى اللي بيحبهم .

٣٥- ما هي النشاطات التي يقضى

فيها أمتع أوقاته ؟ القراءة .

٣٦- هل هو حذر ؟ لأ.

٣٧- هل سيتزوج ؟ أكيد لما يلاقى بنت الحلال .

٣٨- أي نوع من الآنسات سيتزوج ؟ واحده طيبه زيه وعندها أخلاق.

٣٩ - كيف يتفاهم مع زوجته ؟ بالمناقشة بالهادية والإقناع.

٤٠ - هل سبق له الطلاق ؟ لأ.

٤١ - هل يعاشر نساء أخريات ؟ لأ.

٤٢ - هل يمارس الاستمناء؟ لأ.

٣٤ - هل لديه علاقات جنسيه شاذه ؟ لأ.

٤٤ – بمن يذكرك هذا الشخص ؟ بأى حد مش محدده .

٥٤ - هل تحبى أن تكوني مثله ؟ أيوه طبعا كل صفاته حلوه مش وحشه.

ما هو الجيد فيك ؟ خدومه وطيبه وباحب الناس .

- ما هي السيء ؟ عصبيه شويه وبأثق في الناس وبأتعشم فيهم

زيادة عن اللزوم.

- الجزء الجيد في جسدك ؟ يمكن عنيا عشان سودا وواسعه

- الجزء السيء في جسدك ؟ يمكن رموشي خفيفه شويه مش تقيله.

- ما هو طموحك ؟ أتخرج وأشتغل وألاقى إنسان طيب وعنه

أخلاق وأرتبط بيه وأكون أسره .

## التفسير:

- نلحظ الاختلاف الواضح في رسم (د) للشكل الأنثوى والشكل الذكرى والمتمثل في الخستلاف شكل الشعر والملابس في كل منهما مما يعكس ادراكها لدورها الجنسي ومايشير الى ذلك أيضا اختيارها أن ترسم الشكل الأنثوى في البدايه مما يكشف توحدها الأنثوى.
- ظهر في رسمها الكثير من التفاصيل التي يتسم بها الرسم الجيد فنجد ملامح الوجه ( العينان والحواجب والأنف والفم والأذن) ونلمح اهتمامها بإظهار الملابس والشعر

- فى كـــلا الشــكلين فضـــلا عــن رسمها للأصابع والقدمين مما يشير الى الإحساس بالاعتدال في صورة الجسم التي اتسمت بالاتساق والتناسق.
- تظهر الاعتماديه الطفليه على الموضوع ( الأم) من خلال رسمها للأزرار في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى فالدلالة السيكولوجية للأزرار تتصل برمز السره المتعلق بالاعتماد على الأم كما أن وجود أزرار على الأكمام في الشكل الذكرى قد يؤكد ذلك الملمح الاعتمادى .
- تتضــح محاولـة (د) لكسـب القبول وذلك من خلال رسمها للفم المهرج المبتسم والذى يظهر فى كل من الشكلين الأنثوى والذكرى وقد ظهرت ملامح تشير الى تلك المحاولـة وذلـك أثناء المقابلة (بأعمل كل اللى يطلبوه عشان دايما عايزاهم يقولوا عليا شاطره ويكونوا مبسوطين منى ويآخدوا عنى فكرة كويسه ..)
- ظهر المنردد في إقامة اتصال وثيق بالآخرين وبالبيئه الخارجيه وذلك من خلال المناجيل المندى تمبدى في رسم (د) للذراعين والأصابع في كلا الشكلين الأنثوى والذكرى وقد لوحظ أثناء المقابلة مايشير إلى عدم القدرة على التواصل مع الآخرين في بيئتها (كانت علاقتنا محدوده .. مش أنتيم .. كل واحد يروح لحاله .. البنت اللي تكون صاحبتي السنه دى السنه اللي بعدها ماتكنش صاحبتي .. مفيش إندماج ..) ومن ثم ظهرت صورة للعالم الخارجي غير الآمن (مانضمنش الناس شكلها إيه .. الناس ممكن يكلموا على بعض .. يخدعوا بعض ..)
- قامت (د) برسم أصابع اليد بعنايه في كلا الشكلين الذكرى والأنثوى وإن كانت قد طوقتها بخط يقطع إمكانات التواصل وقد يفسر ذلك على أنه تعبير عن العدوان المكبوت وكأنها تميل الى الانسحاب من التواصلات الانفعاليه خوفا من أن تصبح دفعاتها العدوانيه واضحة مكشوفة.
- وتكشف القصة التى أعتطها (د) للشكل الأنثوى عن القلق الذى يدور حول تقبل السذات من الآخرين فى البيئه المحيطة (عشان محدش يقول عليها مهمله فى شكلها .. عشان تبان حلوه واللى يشوفها يعجب بيها ويحب يكلم معاها .) وقد نلمح مايشير الى كبت العدوان (وبكده تغيظ إصحابها..).

- ما القصة التى أعطتها (د) للشكل الذكرى فقد تكشف عن الثنائيه الوجدانيه التى تغلف العلاقة بالصورة الذكرية حيث يظهر الإعجاب (وسيم .. لابس شيك .. شكله كويسس.. طول بعرض ..) ومن الجانب الآخر تظهر مشاعر العدوان (إتعور فى البديسه ..) كما تظهر صورة للبيئة الخارجيه التى تتسم بعدم الثقة (إكلموا عليه من وراه ..) ويتضسح القاق المتعلق بتقبل الذات من الموضوعات فى العالم الخارجي (نفسه يكلموا عليه كويس).
- وبالنسبة للأسئلة التي تم توجيهها لـ (د) بعد رسمها للشكل الأنثوى والذكرى فقد كشفت عن بعض الملامح مؤكده ماسبق ..
- ارتفاع تقدير الذات (هى شابه جميله فى أحلى سنين عمرها .. أشطر من كل اللى حواليها .. الكل بيمدح فيها لأنها ممتازة فى كل شىء .. دايما يفوز على إصحابه ..)
- صــورة للأم القادرة على العطاء (لو فيه مشكله حساسه لازم يكلم فيها مع أمه .. هي اللي ممكن تسمع له وتحلها .. بتستريح أكثر لأمها ..).
- القـلق المتعـلق بتقبل الذات من الآخرين في البيئه (بتخاف إن الناس تجيب سيرتها بحاجه وحشه عشان هي بتحب اللي حواليها يكلموا عنها حلو ويحلفوا بأخلاقها .. مشكلته إن الناس تكون عنه رأى مش صحيح ..).
- محاولة الذات لكسب القبول (تحب دايما تظهر مهندمه أصاد الناس عشان يآخدو اعنها فكره كويسه ..).
- ظهرت صورة للعالم الخارجي المحبط غير الأمن ( الناس مش بتسيبها في حالها بتتكلم عليها .. بتحاول تستغلها .. تضايقها بالكلام .. تخاف إن الناس تجيب سيرتها بحاجة وحشه ..) ومن ثم ظهرت الحاجات غير المشبعة للمساندة والحب من الآخرين في ذلك العالم ( يحزنها لو أدت حبها للناس والسناس يقابلوه بالكره مش الحب .. حد من اللي بتحبهم يلاقيها في مشكلة ومايقفش جنبها ويساعدها ويمد ليها إيده .. بيخاف إنه لما يطلب المساعده من حد مايساعدوش ..) .

- ظهرت الحاجة الى الحب والتواصل مع الجنس الآخر (بتحاول تتكلم مع زمايلها الصبيان في الجامعه عشان تقدر تدرس كل واحد كويس .. وتقرب منهم .. وتعرفهم أكتر .. ).
- إعتبرت (د) الأرجل أسوأ جزء في الشكل الأنثوى واعتبرت الأيدى أسوأ جزء في الشكل الذكرى مما يعكس إسقاط إحساسها بضعف التواصل مع الآخرين في البيئه من حولها.

## ٣- نتائج تطبيق اختبار الروشاخ ( بقع الحبر ) :

## البطاقة الأولى:

زمن الرجع : ٢٠ ثانيه .

الزمن الكلى : ٨٠ ثانية .

#### مرحلة الأداء:

- دى زى ايدين حتهاجم حد أو حتخنقه .
- دول برضه زى راسين لأسدين أو نمرين فاتحين بقهم بيصيحوا في وش بعض
- الصورة شكلها كثيب زى مكان ضلمه مفهوش غير أربع فتحات بتدخل ضوء .
  - ۷ ده برضه زی کوخ ضلمة وفیه حتت صغیرة بتدخل الضوء.
    - ٨ اللي تحت ده شبه العضو الذكرى .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دول ایدین ؟

شكلهم زى كف إلايد بالظبط وده الصباع التخين ودى بقية الصوابع .

- ليه حسيتي إنها حتهاجم حد أو حتخنقه ؟

مرسومة بشكل يبين إنها حتقرب من حد براحه عشان تخنقه وتموته.

- إيه اللي خلاكي تحسى إن دول راسين الأسدين أو نمرين ؟

مش عارفة بالظبط يمكن عشان فتحه بقهم كبيرة أوى زى بق الأسد أو النمر .

- تفتكرى بيصيحوا في بعض ليه ؟

يمكن بيتخانقوا على حاجة أو ضايقوا بعض في حاجه.

لیه الصورة دی شکلها کئیب ؟

مـش عارفـة محسسانى كده زى ماتكون صوره لبيت مهجور ضلمه زى بيوت الرعب اللى بتيجى فى الأفلام واللى بتكون متصممة ومبنيه على شكل عفريت.

- ليه الشكل ده زى الكوخ ؟

عشان الكسوخ بيبقى ليه بوذ زى كده ونازل على شكل هرم وهو باين إنه كوخ مضلم برضه وكنيب مسود .

#### تفسير المحتوى:

تكشف الاستجابة التى أعطتها (د) لتلك البطاقة عن المبول العدوانيه (حتهاجم حد .. حتخفة .. بيصيبحوا فى وش بعض .. تموته .. أسد .. نمر .. عفريت ..) ويظهر الميل التقبل السلبى ومن ثم الاعتماديه على الموضوع (الأم) (فاتحين بقهم ..) كما يتضبح القلق من خلال تكرار الموضوعات التى تحمل السمات الاكتئابيه (زى مكان ضلمه .. كوخ ضلمه .. بيت مهجور ضلمه .. كوخ مضلم وكئيب مسود..)

#### البطاقة الثانية:

زمن الرجع: سبع ثواني.

الزمن الكلى: دقيقة.

مرحلة الأداء:

- دول اتنين تخان في مصارعه فيه مصارعه بين التخان أوى بنشوفهم في التليفزيون.
  - الحته اللي في النص دي عامله زي الشمس لما بتشرق الصبح وتنور المكان.
    - دى عامله زى دم نازل من جرح أو تعويره .

## مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللى خلاكى تحسى إن دول زى انتين فى مصارعه ؟ وقفتهم وماسكة إيديهم زى ما يكونوا فى مطش ملاكمة مع بعض ومتنيين شـويه زى وضـع الملاكميـن لما بيبتدوا يلعبوا بيبقوا واقفين زى كده وبعديـن المـدرب بيقـول لهـم يبتدوا الملاكمة ولازم فى النوع ده من المصارعة بيقى الملاكمين رجاله تخان .
  - ايه حالة الانتين دول ؟

طبعا في ملاكمة يبقوا متضايقين وكل واحد عايز يضرب الثاني عشان يفوز وكل واحد حاسس إنه أحسن من الكل وهما شكلهم زى اليابانيين في جسمهم ومتهيألي المصارعات بين التخان دول بنبقي اسمها "السومو" مش عارفه بالظبط.

- ممكن توصفى لى الاتنين دول ؟
   تخسان قسوى ودى راسهم ودى رقبتهم ودى إيديهم وآدى وسطهم ودى رجليهم.
- ليه اللي خلاكي تحسى إن الجزء ده زى الشمس ؟
   هي منوره أوى زى الشمس أو فيه نور جامد أوى زى شروق الشمس لما بتملا المكان بالنور والضوء .
  - ليه قلت إن ده زى دم ؟
- لونسه أحمر زى الدم وفيه حاجات نازله زى مايكون دم مطرطش نازل من جرح غويط.

#### تفسير المحتوى:

تشير استجابة (د) لتلك البطاقة إلى الميول العدوانية (اتنين في مصارعه .. دم .. جرح .. تعويره .. مطش ملاكمة .. كل واحد عايز يضرب التاني ..) وتأتى استجابتها المتضمنة (زي الشمس لما بتشرق الصبح .. تنور المكان .. شروق الشمس لما بتملا المكان بالنور والضوء ..) تكوينا عكسيا ضد العدوانيه ونلحظ في استجابتها مايشير الى ارتفاع تقدير الذات (كل واحد حاسس إنه أحسن من الكل).

## البطاقه الثالثة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقه

## مرحلة الأداء:

- دول زى مايكونوا بنستين في مسابقة من المسابقات الأجنبيه اللي فيها ألعاب كتيره متنوعه .
  - دى عامله زى الجمبريايه ودى كمان .
  - دى زى البتنجان الإسود ودى كمان .

- دى زى لحمه متعلقه عند الجزار .

#### مرحلة الاستقصاء:

- ايه اللي خلاكي تحسى إن دول بنتين ؟

شكلهم باين أوى زى البنات جسمهم سمباتيك وليهم صدر ولابسين صندل بكعب .

- ممكن توصفي لى البنتين دول ؟

دى راسهم ودى رقبتهم وده جسمهم ودى ايديهم ودى رجليهم ودى جزمتهم ودى جزمتهم وهمالابسين زى بونيه وحاطين قناع على وشهم لإنهم فى مسابقه وفى المسابقات دى بيلبس اللاعبين ملابس زى بعض بس الألوان مختلفة عشان يفرقوا فريق عن فريق بس البنتين دول من فريق واحد ونفسهم يفوزوا والناس تهتف لهم وتصقف لهم

- ليه حسيتى إنهم حاطين قناع على وشهم ؟
   عشـان فيــه حاجه بارزة عند البق زى ماتكون كمامه و لاصقه فى شريط من ورا
   رأسهم.
- تفتكرى بيعملوا إيه البنات دى ؟ هما في مسابقة ومطلوب منهم يشيلوا حاجه من حته يودوها لحته تانيه في وقت محدد وهما طبعا مش قادرين يكلموا بعض عشان الكمامه وعشان كل واحده لازم تستحرك بسرعه وطبعا ممكن يكونوا نفسهم يكلموا بعض بس قوانين المسابقة ماتسمحش بكده الكلام بينهم ممنوع.
- ليه ممكن يكون نفسهم يكلموا بعض ؟ ممكن واحده فيهم تكون عايزة تقول التانيه إنها ممتازة في جريها أو إسلوب لعبها حلو وشاطره عن بقية الفريق.
  - إيه اللي خلاكي تحسى إن دى جمبريايه ؟
     شكل الجمبرى عامله زى حرف الـــ ( C ) ومعووجه شويه .
- ليه دى زى البتنجان ودى زى اللحمه ؟
   دى زى البتنجان عشان لونه إسود وبيضاوى ودى زى اللحمه عشان لونها أحمر
   وشكلها زى المتعلق عند الجزار فى المحل .

#### تفسير المحتوى:

تظهر استجابة (د) التحفظ في إقامة علاقات اجتماعيه مع الآخرين (قناع على وشهم .. كمامه كمها كمها تعكس أيضا ارتفاع تقدير الذات (ممتازة في جريها .. إسلوب لعبها حلو .. شاطره عن بقية الفريق..) ونلحظ أيضا في استجابتها الثنائيه الوجدانيه التي تغلف علاقتها بلآخرين في بيئتها (مش قادرين يكلموا بعض .. نفسهم يكلموا بعض ..) ومن شهم نجد الصراع بين حاجة الذات لكسب قبول الآخرين وتقديرهم (نفسهم يفوزوا والناس تهتف لهم وتصقف لهم ..) وبين عدم القدرة على التواصل معهم (مش قادرين يكلموا بعض .. الكلام بينهم ممنوع ..) وقد اهتمت (د) بموضوعات تتعلق بالطعام (جمبريايه .. بتنجان إسود .. لحمه ..) مما يعكس الحاجات الفميه الطفلية نتاقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) .

### البطاقة الرابعة:

زمن الرجع: سبع ثواني

الزمن الكلى: دقيقة.

### مرحلة الأداء:

- ده شكله غريب أوى عامل زى مخلوق ضخم جدا وجسمه زى مايكون عليه شعر كتير زى المخلوقات اللى بتيجى فى الأفلام الخياليه الأجنبيه زى أفلام سندباد مثلا.
- ( فتره صمت ١٠ ثواني ) مش قادرة ألاقي حاجه تانيه هي الصوره زي المخلوق الضخم مفيش حاجه تانيه ممكن تتقال .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی اِن ده مخلوق ضخم وشکله غریب ؟ او لا عشان لونه اِسود کله وزی مایکون فیه شعر وراسه صغیره عن بقیه جسمه ولیه دیل طالع منه زی سنون حامیه وجسمه علیه شعر هو شکله یخوف .
  - ممکن توصفی لی المخلوق ده ؟
     آدی رجلیه و آدی ایده و ده دیله و دی ر آسه و ده جسمه.
    - تفتكرى ممكن يكون بيعمل إيه ؟

هـو شكله يخوف بس ممكن يكون شخصيه طيبه زى ما بييجى فى أفلام سندباد ، يعـنى ممكن يكون بيدافع عن الناس والأطفال وبيحارب الأشرار وبيموتهم بس لما بيظهر لأول مرة الناس مش بتكون عارفه إنه طيب فبتخاف منه و هو كمان غلطان عشان بيبان فجاة للناس وبيخوفهم عشان كده بيكر هوه لكن لما بيساعدهم وبينقذهم من الأشرار بيحبوه وعلى فكرة ده حصل فى حلقة من حلقات سندباد .

#### تفسير المحتوى:

كشفت استجابة (د) لتلك البطاقة - التي هي بطاقة الأب - عن الثنائية الوجدانيه تجاه صورة الأب لديها فهي صورة جيدة (شخصيه طيبه .. بيدافع عن الناس والأطفال .. بيحارب الأشرار .. بيحبوه) وغير جيدة في الوقت نفسه (شكله يخوف .. غلطان .. بيخوفهم .. بيكرهوه ..) كما نلمح في استجابتها أيضا ما يشير الى وجود دفعات عدوانيه (سنون حاميه .. بيموتهم ..).

#### البطاقة الخامسة:

زمن الرجع : خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقه

## مرحلة الأداء:

- ده عامل زى الخفاش بس شكله متحنط أو متثبت على حاجة .
  - الجزء اللي في النص ده عامل زي الحيطه .
    - ٧ ده کده عامل زی السهم وده کمان .
      - ۷ دى عامله زى البندقيه ودى كمان .
  - ٨ ده عامل زى المقص واللي فوق ده كمان زى المقص.

#### مرحلة الاستقصاء:

- إيه اللى خلاكى تحسى إن ده زى الخفاش المتحنط أو المتثبت على حاجه ؟ شكله صلب مش حى أكنه ميت أو متثبت على ترابيزة عشان حد بيشرحه والخط اللى فى النص ده هو القطع بناع المقص عشان يطلعوا الأحشاء بناعته ويشرحوه.
  - ليه حسيتي إن دي حيطه ؟

شكلها من غير الأجزاء اللي حواليها زى الحيطه لونها والغمقان والفتحان اللي فيها بيحسس الواحد إنها حيطه صلبه .

- ممكن توصفى لى السهم والبندقية دول ؟
   السهم باين رفيع أوى والسن بتاعه أهو زى المثلث الصغير والبندقيه شكلها باين
   برضه من قدام رفيعه ومن ورا تخينه شويه .
- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده مقص ؟
   کما بنفتح المقص بیقی شکله کده وممکن یکون المقص ده المقص اللی بنقص بیه أوراق الشجر مش بتاع القماش والورق .

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة ( د ) لتلك البطاقة الاعتمادية العدوانيه السلبية ( عدوانيه – فميه ) فقد الخستارت ( الخفاش ) كما تشير استجابتها أيضا الى افتقار التواصل مع الواقع اذ رأت الخفاش فى حالة موت ( متحنط .. بيشرحه ) ونلمح مدى التحفظ فى إبداء العواطف والحسفر فى إقامة العلاقات الاجتماعيه ( حيطه صلبه ..) كما نلحظ أيضا تكرار الإشسارة إلى موضوعات تحمل سمات عدوانية ( يطلعوا الأحشاء بتاعته ويشرحوه .. البندقية .. المقص ..).

#### البطاقه السادسه:

زمن الرجع: ثلاث ثواني.

الزمن الكلى: دقيقتان.

## مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين راجل وست قاعدين تحت شجرة .
- دى عاملة زى منديل الخروف اللي بنلف بيه اللحمة ونعمل بيه طرب .
  - دى ودى زى البتنجان الأبيض .
  - -دى زى الأنبوبه بتاعه المدافع أو الدبابات .
  - -دى زى الصره اللي الغلابة بيلفوا فيها هدومهم وهما مسافرين .

#### مرحله الاستقصاء:

ایه اللی خلاکی تحسی إن دول راجل وست ؟

شكلهم بيدى الإحساس بكده

ممكن توصفيهم ؟

دى راسهم ودى عينهم وده بقهم وده جسمهم ومش باين رجليهم .

تفتكرى هما بيعملوا إيه ؟

قاعدین یتکلموا تحت شجرة ممکن تکون الست عایزه تحاول تعرف ناوی علی ایه معاها وبتحاول تکلم معاه عشان تعرف نیته وتقرر حتفضل معاه ولا لا بس الواضح إنه مش حیریحها.

- ليه مش حيريحها ؟

عشان ملاوع وبيتوه المواضيع يعنى هى بتتكلم فى وادى وهو فى وادى تنانى وبتحاول تجرمنه الكلام وهو أكنه مش قاعد معاها بيبص على حاجة تانيه ومش حاسس بيها .

- ليه حسيتى إن ده زى منديل الخروف ؟
   من شكله إحنا لما بنفرده بيكون شكله كده .
  - ليه ده زى البتنجان الأبيض ؟
     عشان طويل ورفيع زيه بالظبط .
- ليه قلتى إن دى زى الصره ؟ لما بتفتحها بيكون شكلها كده لما بتفتحها بيكون شكلها كده ولما بتيجى تربطها بتآخد كل طرف من دول وتربطه فى الطرف اللى قدامه فتبقى صره شايله فيها حاجاتها .

#### تفسير المحتوى:

تعكس استجابة (د) الحاجة الى الحب والتواصل مع الجنس الآخر (بتحاول تكلم معاه عشان تعرف نيته .. هو أكنه مش قاعد معاها بيبص على حاجة تانيه .. مش حاسس بيها) وقد تكرر اهتمامها بموضوعات تتعلق بالطعام (منديل الخروف .. لحمه .. طرب .. البت نجان الأبيض ..) مما يشير إلى الحاجات القمية الطفلية لتلقى الطعام (الحسب) من الأم كما تتضمن الإشارة إلى (الصره) مايشير الى الاعتماديه والتقبل السلبي وقد نلحظ في استجابتها ما يشير الى وجود دفعات عدوانيه (الأنبوبه بتاعه المدافع أو الدبابات ..) وهي ماسبق ظهورها في بطاقات سابقة .

## البطاقة السابعة:

زمن الرجع: ٣٠ ثانيه.

الزمن الكلى: دقيقه

#### مرحلة الأداء:

- دول زى اتنين ستات باصين لبعض ببرود .
  - (فترة صمت ١٠ ثواني ) .
- > ده عامل زی دبوس فرخه معموله بسبایسی < وده کمان .
  - ۷ ده زی ورك فرخه متحمر وده كمان .
    - ٨ ده عامل زى عضو الست الجنسى .

#### مرحلة الاستقصاء:

- ليه اللي خلاكي تحسى إن دول اتنين ستات ؟
   شكلهم باين شعرهم طويل وتقيل وملامحهم حلوه وباين إنهم جمال أوى .
  - ممكن توصفي لي الستات دول ؟
- ده شـعرهم ودى أورتهـم ودى مناخيرهم وده بقهم ودى رقبتهم وده جسمهم ودى إيديهـم بـس مش عارفه عامله ليه كده وجايه على ورا وشكلها غريب أكنها مفهاش عضم كلها لحم .
  - تفتکری لیه باصین لبعض ببرود ؟
    همـــا ممکن یکونوا بیحبوا بعض وبیساعدوا بعض بس دلوقتی زعلانین
    وفی حالة برود مش حاسین ببعض .
    - ليه اللي خلاكي تحسى إن ده دبوس فرخه وده ورك فرخه ؟
       شكلهم زى دبوس الفرخة ووركها بالظبط اللي بنآكله في كنتاكي .

### تفسير المحتوى:

كما سبق أن أشرنا فهذه البطاقة تجمع مابين النعومة والتظليل مع وجود تشابه واضح مسع المهبل في الجرء الأوسط السفلي ولذا فإنها تثير في كثير من الأحوال بعض مظاهر العلاقة بالأم وقد تأخرت استجابه (د) الأولى (فقد كان زمن الرجع ٣٠ ثانيه ) مما يعكس إضطرابها من هذه البطاقه وتشير استجابتها إلى الثنائية الوجدانيه التي تتسم

بها العلاقة بالأم فهى من جانب علاقة جيده (بيحبوا بعض .. بيساعدوا بعض . ) ومن جانب آخر علاقة غير جيدة (زعلانين.. في حالة برود .. مش حاسين ببعض .. باصين لبعض ببرود ..) وتأتى استجابة (د) المتضمنة (أكنها مفهاش عضم كلها لحم) تكوينا عكسيا وإنكار للعدوانيه تجاه صورة الأم كما يعكس تكرار اختيارها لموضوعات تتعلق بالطعام (دبوس فرخة معموله بسبايسي .. ورك فرخة متحمر ..) الحاجات الفميه الطفليه لتلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم).

#### البطاقة الثامنة:

زمن الرجع: خمس ثواني

الزمن الكلى : دقيقتان

#### مرحلة الأداء:

- ٨ > ده زى نمر بيأكل ، > وده نمر كمان بيآكل برضه .
  - ٨ دى زى فراشة جميلة شكلها حلو ولونها جميل .
    - دى زى العصايه ودى عامله زى الشاكوش .
      - دى عامله زى حته من بطانيه .
        - ده عامل زى حبل المشنقه .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دول نمرین ؟
- شبه النمرين وإن كان ملامحهم مش ظاهره .
  - -ممكن توصفيهم ؟
  - دى راسهم ودى رجليهم وده ديلهم.
    - تفتكرى بيعملوا إيه ؟
    - بيأكلوا حاجه من على الأرض .
    - ممكن توصفى لى الفراشه دى ؟
- دول جناحها وده جسمها وده شنبها وهي شكلها جميل أوى .
  - ليه قلتي إن دي عصايه وده شاكوش ؟
  - شكلها زى العصايه وده زى الشاكوش اللى بندق بيه .
    - لیه دی شکلها زی حته من بطانیه ؟

زى خامة البطاطين وألوانها الواحد يحس إنها بتدفى من البرد.

-ليه قلتي إن ده زي حبل المشنقه ؟

عشان نفس تدويره الحبل اللي بيتشنق بيه المحكوم عليه بالإعدام .

#### تفسير المحتوى :

نلاحظ استمرار (د) فى الإشارة لموضوعات تشير إلى وجود ميول عدوانيه (نمر .. عصايه .. شاكوش .. حبل المشنقة .. بيتشنق بيه المحكوم عليه بالإعدام ..) وإن كانت تلجأ للتكوين العكسى لإخفاء تلك العدوانية (فراشه جميله .. شكلها حلو ولونها جميل .. شكلها جميل أوى) ونلحظ فى استجابتها ما يشير إلى حاجتها للحب والحنان والدفء العاطفى (بطانيه .. بتدفى من البرد) .

#### البطاقة التاسعة:

زمن الرجع: ١٠ ثواني

الزمن الكلى: دقيقة

#### مرحلة الأداء:

- دول عاملین زی الجزره ودی کمان .
- دى عمله زى ورقة الكرنب ودى كمان .
  - دى عامله زى السنان الطويله .
- (فتره صمت ۱۰ ثوانی مش عارفه أقول حاجه تانیه ) .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن دی زی الجزر ؟
   یمکن عشان لونها برتقانی وکمان شکلها رفیع من فوق وزی المثلث وخین
   من تحت .
  - ليه قلني إن دي زي ورقة الكرنب ؟
  - عشان لونها أخضر وكبيره زى ورقة الكرنب .
  - ليه اللي خلاكي تقولي إن دى زى السنان الطويله ؟
  - عشان شكل السنان بالظبط زى السنان المدببه بتاعة الحيوانات .

#### تفسير المحتوى:

نلاحظ في استجابة (د) انتك البطاقة تكرار لاستجابات سبق وأن أعطتها لبطاقات سابقة فتجد موضوعات تتعلق بالطعام (الجزر ورقة الكرنب ..) مما يشير إلى الحاجات الفمية الطفلبة لتلقى الطعام (الحب) من الموضوع (الأم) ، كما نلمح في استجابتها مايشير إلى الميول العدوانية (زي السنان الطويلة .. المدببة بتاعة الحيوانات) تلك الاستجابه التي تعكس أيضا الاعتمايه والعدوانيه السلبيه (عدوانيه فميه).

#### البطاقة العاشرة:

زمن الرجع : ١٥ ثانيه

الزمن الكلى: دقيقه

### مرحله الأداء:

- ده عامل زى مطبخ ملخبط الطباخ حاطط كل حاجه مش فى مكانها يعنى مثلا دى عامله زى ورقة الملوخيه .
  - دى زى الملاحه اللي بنحط فيها الملح .
  - دى زى ورقة من أوراق الخس أو الجرجير .
  - دى زى اللحمة حته على بعضها مش متقطعه.
    - دی ودی زی الزبیب .
      - دی زی الکبده .

## مرحلة الاستقصاء:

- ایه اللی خلاکی تحسی إن ده زی مطبخ ملخبط ؟

عشان فيه حاجات كتير في البطاقه تشبه الأكل اللي بنآكله ومتنتوره في الصورة بشكل مش مرتب يخلى الواحد يحس إن الطباخ المسئول عن المطبخ ده مش منظم وحط الحاجات بهرجله .

#### تفسير المحتوى:

تكررت في هذه البطاقه الموضوعات المتعلقة بالطعام (ورقة الملوخيه .. الملح .. الخسس .. الجرجير .. اللحمه .. الزبيب .. الكبده) تلك الموضوعات التي سبق أن أعطتها (د) البطاقات أخرى سابقه والتي تعكس الحاجات الغميه الطغلية لتلقى الطعام (الحب) من الأم .

# ملخص نتائج الحاله رقم (١٠)

كشف نتائج المقابله واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ عن كثير من الملامح المهمة في كل بعد من أبعاد البناء النفسي ونعرض فيما يلي بعض هذه الملامح:

- ظهر الاعتدال والتناسق والاتساق في صورة الجسم لدى ( د ) تلك الصوره التي اتسمت بالتكامل .
  - اتضح ارتفاع تقدير الذات في استجابات ( د ) على الاختبارات .
- ظهرت الحاجات الاعتمادية لتلقى الحب والرعاية من الأم كما تبدت الحاجه إلى الحبب والتواصل مع الجنس الأخر فضلا عن الحاجات غير المشبعة للمساندة والحب من الآخرين في البيئة المحيطة.
- ظهرت صدورة للعالم الخارجي غير الآمن ومن ثم لوحظ افتقار التواصل مع الآخرين في هذا العالم .
  - استخدمت (د) الثنائية الوجدانية ن والتكوين العكسى و الإسقاط .
- ظهرت صورة للام المحبة القادرة على العطاء وتم كبت المشاعر العدوانية تجاهها
   ومن ثم اتسمت العلاقة بها بالثنائية الوجدانية.
  - القلق المتعلق بتقبل الذات من الآخرين في العالم الخارجي .
  - ظهرت رغبة (د) وحاجتها لتحقيق التواصل في العلاقة بالجنس الآخر .
- ظهر الصراع بين حاجة الذات للحصول على تقدير الآخرين وعدم قدرتها على التواصل معهم في الوقت نفسه .
  - لاحظنا كفاءة الأنا في إقامة بنيان قصص متكامل مما يعكس تماسكها وقوتها .



الشّــكلالاً نــــــــوى ١١>



الشكل الذكرى

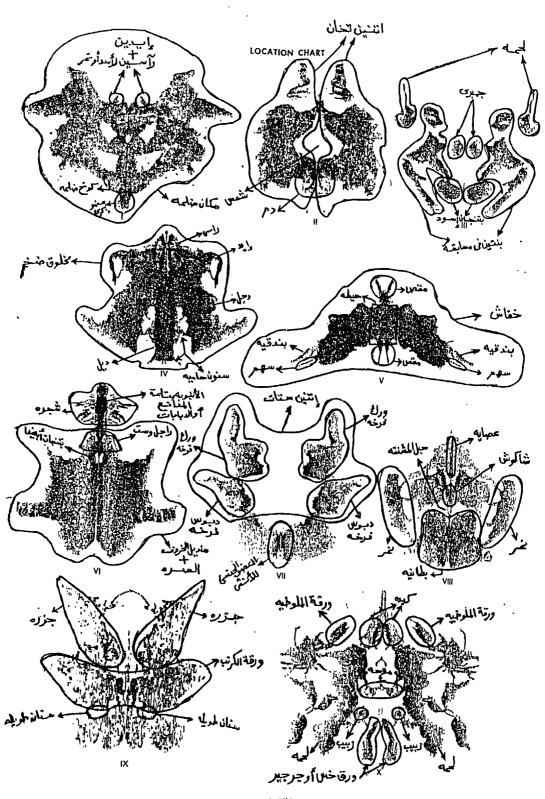

## ثانيا: مناقشة النتائج

بعد العرض السابق انتائج المقابلة واختبار رسم الشخص لماكوفر واختبار الروشاخ لأفراد عينة الدراسة والتي حاولت فيها الكشف عن البناء النفسي المميز للفتيات المختنات والفتيات غير المختنات سأحاول في هذا الجزء مناقشة تلك النتائج التي توصلت إليها ولكن في البداية أود أن أؤكد أمرا مهما ألا وهو: أن تلك النتائج المستخلصة خاصة بالفتيات عينة الدراسة ، ولا ينبغي تعميمها على مجموعات أخري تتباين في خصائصها عن خصائص تلك العينة إلا بعد إجراء دراسات مشابهة عليها يتأكد منها هذه النتائج وقبل أن نجمل الملامح العامة للبناء النفسي الخاصة بمجموعة الفتيات المختنات ومجموعة الفتيات غير المختنات سنقوم بعرض بعض الملامح التي شاع ظهورها في استجابات الفتيات المختنات لاختبار الرسم واختبار الروشاخ تلك الملامح التي وجدت لديهن بدرجة أكبر وبشكل ملحوظ:

- فيما يتعلق باختبار رسم الشخص لماكوفر: كشفت النتائج عن اضطراب الدور الجنسي فالتوحد بموضوع مخالف للجنس قد يفصح عن الصراع ما بين الجانب الأنثوي والجانب الذكرى لديهن ومن ثم فصورة الجسم مزيج من الملامح الذكرية والأنثوية أي ثنائية جنسية وعدم استقرار على هوية جنسية بعينها .
- وفيما يتعلق باختبار الروشاخ: كشف النتائج عن وجود استجابات تشريحية بشرية أظهرت الجسم في حالة انشطار وتمزق وتفكك.
- وجود استجابات تشريحية تتضمن أجزاء مقطعة ، مبعثرة ومشوهة وزيادة نسبة أجزاء الإنسان مما يشير إلي ما تعانيه الفتيات من انشغال بأجزاء معينة من الجسم وصعوبات معينة في هذه الأجزاء .

- وجود نسبة من الاستجابات الإنسانية تمثل الكائنات الخرافية وكذلك استجابات البتر والتشويه قد تشير إلي محاولة تجنب المواقف الإنسانية الكاملة وتكشف استجابات أجزاء إنسانية عن اضطراب علاقاتهن الإنسانية وعدم تعاطفهن مع الآخرين في البيئة المحيطة.
- تعكس استجابات الظلال مدي القلق الذي يسيطر عليهن والذي تستشعره الفتيات في بيئتهن المحيطة .
- تشير استجابات البتر والتشويه التي تترجم على أنها عقدة الخصاء إلى الاضطراب الجنسي الذي قد يعانين منه ولا شك أن القلق والشعور بالخطر لديهن قد يرجعان إلي هذا الاضطراب الجنسي غير أن الفتيات يحاولن أن يخفف من حدة هذا القلق بالانشغال بالجزيئات الصغيرة حتى يهربن من الموضوعات الكبرى.
- تشير استجابات النار والدماء والانفجارات في محتوى بعض البطاقات إلى احتمال وجود ميل للانفجار الانفعالي و عدم القدرة على السيطرة على الوجدان .
- تكشف استجابات الفتيات علي بطاقات الروشاخ عن عجزهن عن مواجهة المواقف بطريقة شاملة مترابطة ويكتفين ببذل محاولات ظاهرية لتغيير البيئة (كما يتضح في تدوير البطاقات) أو كما سبق أن أشرنا الهرب من المشكلات الكبرى من خلال استغراقهن في التفاصيل الثانوية تلك التفاصيل الدقيقة التي تشير إلي شدة القلق وعدم النقة تجاه الواقع وموضوعاته.
- تعكس الاستجابات الحيوانية ضيقا في اهتمامهن بالعلاقات الاجتماعية كما تدل الاستجابات التشريحية على أن لديهن اهتماما حقيقيا بأجسامهن

- وأنهن يحاولن استعراض قدراتهن العقلية وذلك لتغطية مشاعر النقص وعدم الكفاءة لديهن .
- تشـير استجابات الدم للأجزاء الحمراء إلي الاتجاهات العدوانية لديهن وقـد تعكس توترهن الوجداني نتيجة تلك الاتجاهات كما تدل استجابات الدم على ردود أفعال وجدانية لا سيطرة عليها .
- تدل استجابات الجليد التي ظهرت في استجاباتهن دون استجابات مجموعة الفتيات غير المختنات على الافتقار للعطف والدفء العاطفي إذ ترمز تلك الاستجابات إلى البرود العاطفي والتباعد الوجداني مع الآخرين ولا شك أن تلك الاستجابات شبيهة باستجابات الهستيريات .
- ظهر ميلهن لكثرة إدارة البطاقات مما يعكس شيئا من المقاومة للبيئة والصراع معها كما قد يعكس أيضا مدي القلق والاضطراب الذي يعانين منه ويعتبر ذلك التدوير للبطاقة بمثابة " تتفيس " لهذا القلق علي اختبار الروشاخ .
- وحـول ما أسفرت عنه الدراسة الحالية فإنه يمكن تلخيص الأمر فيما يلى:

## أولا: ملامح البناء النفسي للفتيات المختنات:

أسفرت الدراسة عن نتائج تفصح عن الحياة النفسية للأنثى المختنة بما تسنطوي عليه من ديناميات تجرى علي نحو يعكس طبيعة البناء النفسي لتلك الأنثى وفيما يلي ملامح ذلك البناء..

• فيما يتعلق بصورة الجسم لدى الفتيات المختتات: كشف النتائج عن وجود صورة مفككة ممزقة للجسم وذلك من خلال تواتر الاستجابات التشريحية البشرية على بطاقات الروشاخ ومثال لذلك في استجاباتهن (راس. إيد معيون و دان كليتين بطن رئتين الحوض دم دم المعدة) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ١،٢،٣،٤،٥) وقد يكون هذا التفكك والتمزق للصورة والذي يتبدى في استجاباتهن بمثابة نكوص لمرحلة باكرة تكون فيها الفكرة الأساسية عن الجسم أنه مجرد أشلاء أو أجزاء ممزقة و تظل تلك الصورة البدائية أو الأولية عن البدن المتمزق و تبرز كما يشير لا كان في صورة الخصاء أو قطع الأعضاء والتشويه (1951 معدة للجسد الممزق ومحدثة التكامل لصورة الجسم ومن ثم فمن خلال ذلك النكوص يظهر الجسم في صورة أطراف أو أجزاء مفككة ... كما تشير تلك الاستجابات التشريحية البشرية إلى مؤشرات القلق والمشاعر الاكتئابية مع كفوف جنسية عالية و تتعلق معميعها بقلق الفتيات المختنات إزاء دورهن الجنسي .

• ونستطيع أن نستخلص عدة دلالات عن صورة الجسم لدى الأنثى المختنة:

# (١) ازدواجية الدور الجنسي والتأرجح بين الذكورة والأنوثة:

فصورة الجسم لدى الإناث المختنات مزيج من الملامح الذكرية والملامح الأنثوية أي إثنينية جنسية bisexuality ولابد أن نشير إلي أن التوحد الأنثوي لا يظلان في

<sup>\*</sup> إثنينية جنسية Bisexuality : أدخل فرويد هذه الفكرة في التحليل النفسي بتأثير من فلهام فلايس . إذ يسبدو أن كل كائن إنساني يمتلك استعدادات جنسية جبلية ذكرية وأنثوية في آن معا ، تتواجد في الصدراعات التي يتعرض لها الشخص كيما يضطلع بجنسه الخاص (جان لابلائش وج.ب بو تقاليس، ممام، ١٩٨٥، ١٩٨٥) ومن شم تقرر نظرية التحليل النفسي وجود الإثنينية الجنسية لدى الكائن الإنساني وترتبط هذه الإثنينية الجنسية بازدواج في عقدة أوديب وهو ما أسماه فرويد في كتابه (الأنسا والهو) "بعقدة أوديب الكاملة " (نيفين مصطفى زيور، ١٩٧٩، ص ٢٨١) فقد تؤدي عقدة أوديب في البنت

توازن استاتيكي وإنما يبدو أن الأمر بينهما في حالة من الجدل الدينامي يسورث الأنثى معاناة وعدم استقرار في أحوالها النفسية ومن ثم علاقتها بالآخر وتصورها لطبيعة هذه العلاقة ولا يخفي ما في هذه الإثتينية الجنسية من خطر في تأسيس الهوية الجنسية وبالتالي في التعيين الذاتي (نيفين زيرو،١٩٧٩،ص٢٧٩ -٢٨٠) ولا شك أن صورة الجسم والتعيين الذاتي يؤديان دورا مهما في بناء الأنا فكما يؤدي التعيين الذاتي دورا مهما في بناء الأنا فكما يؤدي التعيين الذاتي دورا مهما من خلل الجسم فإن صورة الجسم المتكاملة تساعد كذلك علي التعيينات السوية ويمكن تفسير تلك الازدواجية التي تتسم بها صورة الجسم من خلال القول إن خبرة الختان التي تعرضت لها الأنثى من خلال غير المتخصصين في سن تكون فيه واعية تماما لما يحدث لها وذلك بخلاف الذكر الذي تجرى له تلك العملية عند الولادة – قد تؤدي بها إلى انجراح نرجسي وربما رفض لدورها الأنثوي مما يدفعها إلى

الصحيرة إلى زيادة شدة تقصها لشخصية أمها ومن شأن هذه النتيجة أن تطبع خلق الطفلة بطابع الأنوثة إلا إنه غالبا ما يحدث أيضا أنه بعد أن تتخلى البنت الصغيرة عن أبيها من حيث هو موضوع حديها تاخذ في إظهار ذكورتها وفي تقمص شخصية أبيها (أي تقمص شخصية الموضوع المفقود) بدلا من تقمص شخصيه أمها ومن الواضح أن هذا يتوقف على درجة شدة الذكورة في استعدادها الطبيعي ومن ثم فالشدة النمبية للاستعدادات الجنمية نحو الذكورة والأنوثة في كل من الجنمين هي الستي تعين ما إذا كانت نتيجة موقف أوديب ستؤدى إلى تقمص شخصية الأب أم شخصية الأم وهذه الستي تعين ما إذا كانت نتيجة موقف أوديب ستؤدى إلى تقمص شخصية ألأب أم شخصية الأم وهذه يكون التناقض لوجداني الذي يظهر في علاقة الطفل بوالديه إنما هو راجع كلية إلى الثنائية الجنمية وجود عقدة أوديب الكاملة وهي ذات وجهين وجسه إيجابي ووجه سلبي لدى نفس الطفل ومعني هذا أن الولد لا يقف فقط موقف التناقض الوجداني عاطفيا نحدو أبيه كما يبدى اتجاه العداء نحو أمه والغيرة منها وهذا العنصر المعقد الخاص بالثنائية الجنسية عاطفيا نصر المعقد الخاص بالثنائية الجنسية هدو الذي يجعل من الصعب جدا أن نصل إلى فكرة واضحة عن الحقائق المتعلقة بالحالات المسبكرة لحدب الموضوعات والتقمصات (ميجموند فرويد،١٩٨٨) وص٤٠٥) وتعتبر توحدات المسبكرة لحدب الموضوعات والتفسية (عيده ويد،١٩٨٨) وتعتبر توحدات المسبكرة لحدب الموضوعات والتقمصات (ميجموند فرويد،١٩٨٨) ص٤٠٥) وتعتبر توحدات المسبكرة لحدب الموضوعات والتفسية (عيده ويد) 1968, المهما في نشوء الميول الثنائية الجنسية (المستعدات المراء مهما في نشوء الميول الثنائية الجنسية (الميدون فرويد) والمهما في نشوء الميول الثنائية الجنسية (الميدون فرويد) والمهما في نشوء الميول الثنائية الجنسية (الميدون فرويد) المهما في نشوء الميدون في الميدون الميدون في الميدون في الميدون في الميدون في الميدون في الميدون في

الإحساس بالغيرة من النماذج الذكرية الحاصلة علي الامتيازات وهو ما لاحظناه في بعض الحالات ومن ثم تسعي إلي الهروب من أنوثتها ويوودي ذلك بها إلي التخبط العشوائي فنجدها تمارس تارة دور الذكر وتارة دور الأنثي ونلحظ ذلك التخبط في عدم قدرتها علي الوصول إلي قرار فيما يتعلق بتحديد جنس الصور المدركة في بطاقات الروشاخ أو وصفها للصور وكأنها تملك أجزاء ذكرية وأنثوية في الوقت نفسه .

• ظهر الاهتمام بالأجزاء العليا للتكوين الجسمي وعدم الاهتمام بالأجزاء السفلي وذلك لدي معظم الفتيات المختنات مما يشير إلي عزل الجسم الأنسثوي عن الأنوثة ومخاوف منتفجر الرغبة الأنثوية كما يعكس ذلك أيضا البحث عن هوية الدور الجنسي .. والسمة العامة لدى أغلب هولاء الفنيات المختسنات هي القلق إزاء أدوارهن الجنسية وغياب الأنوثة عن المسرح وافتقادهن للإجابة عن السؤال " ما هي المرأة ؟ " أو قد يمثل ذلك خللا واضحا في العلاقة الثنائية بالأم وغياب الوظيفة الأبوية الفعالة عن مسرح الحياة النفسية لديهن .

# (٢) تشويه صورة الجسم بإغفال ملامح التواصل:

• ويشير ذلك إلى ضعف الاتصال بالعالم الخارجي ومن ثم ارتداد اللبيدو إلى الذات أعني زيادة الانسحاب إلى محور الجسم الذي يقوي ملامح السنكوص النرجسي والستمركز حسول الذات ، وقد يكون ذلك بداية للانسحاب الاجستماعي ورفض العالم .. وإذا ما تأملنا تلك الدلالة قد يتكشف لسنا الجرح النرجسي العميق الذي من المحتمل أن تكون قد أحدثته خسرة الخستان والستي تعرضست لها الأنثى من قبل غير المتخصصين إذ أن تلك الخبرة بما تتضمنه من أحداث أليمة تعرضت لها الأنثى على نحو فجائى دون أدنى استعداد تلك الأحداث الجارحة

والمشوهة لأنونتها قبل أن تكون جارحة ومشوهة لجسمها من المحتمل أن تكون قد أدت إلي أن تتخذ الذات موقفا يتسم بالتباعد الوجداني في علاقتها بعالم الموضوعات ومثال لذلك من استجابات الإناث (زعلانين من بعض .. مش باين إنهم حيتصالحوا .. ضهرهم في ضهر بعض .. مش بيكلموا بعض ..) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم 1 ، ٣).

- كما كشفت النتائج عن وجود دفعات عدوانية لاشعورية تجاه صورة جسم الدذات وصور أجسام الآخرين حيث نامح في استجاباتهن التخييلات العدوانية تجاه أجسامهن وأجسام الموضوعات حيث تعرضت للمنزيق أو التشويه ومثال لذلك من استجابات الإناث (قطعوا رجليها معمه أكنه متقطع ومتبهدل من غير دماغ ملائية مشموجود مسكل أكنه محروق أو متشوه ملوش عين مجسمه أكنه متقطع من متبهدل متعطع حتت منه مرجليهم مش موجودة من أكنه جناح قديم متبهدل متعطع حتت منه مراس مقطوعة من (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ۱، ۲، ۳، ٤).
- فيما يتعلق بصورة الذات فقد كشفت نتائج الاختبارات المطبقة عن انخفاض تقدير الفتيات المختتات لذواتهن مع سيادة مشاعر النقص والدونية ومن الأمثلة على ذلك من استجاباتهن (الناس ممكن يقولوا عليها " الحلو ميكملش " .. يحسس إن اللي حوالية أشطر منه ..) (اختبار رسم الشخص) (الحالات رقم ۱،۲) .. (محدش يحب يبص لهما .. يستخسر حد يديها أكل أو حاجة ..) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ۳،٤) كما صاحبت صورة الذات مشاعر الوحدة والعزلة (قاعدة لوحدها في حته مهجورة .. نفسها تعيش في مكان متغلف ببطانه ما تسمعش فيه أي صوت ..) (اختبار رسم الشخص) (الحالات رقم ۱،۲) إلي جانب الشعور بفقد مساندة الموضوعات ومن الأمثلة على ذلك من استجاباتهن (سابوه مزنوق في الحفرة ومشيوا ..

مـش حـتديها نصيحة .. محدش ممكن يمدله إيده بالمساعدة) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ۲ ، ٥) فضلا عن الشعور بالضعف وعدم الكفاءة والذي شاع ظهـوره لدي معظم الحالات وبعض السمات الاكتـئابية ولا شك أن الفرد المثبت علي الحالة التي يكون فيها تقديره لذاته معتمدا علي الإمدادات الخارجية (الاعتمادية علي الأم) - وهو ما لاحظـناه في استجاباتهن أيضا وسيأتي ذكرة لاحقا - يكون في حاجة دائمة لتلك الإمدادات فإذا لم يحصل علي الإشباع الكافي لتلك الحاجات مـن الموضـوع (الأم) فـإن تقديره لذاته ينخفض تباعا لحاجته غير المشـبعة للمساندة والرعاية فتظهر مشاعر النقص والدونية ... وقد لوحـظ ارتفاع مسـتوى الطموح لدى إحدى الحالات (٥) حيث كان الطموح نوعا من إثبات الذات ..

- ظهرت حاجة الإناث إلي القوة وإلي محاولة تعويض ما يشعرن به من ضعف وعجز كما ظهرت الحاجة إلي التواصل مع العالم الخارجي فضلا عن الحاجة إلي تقدير الذات من قبل الآخرين في البيئة المحيطة وقد يكون ذلك نتيجة للجرح النرجسي لديهن كما ظهرت الحاجة إلي التفوق علي النماذج الذكرية (حالة رقم ٣) ومن الإشارات التي نلمحها في البناء النفسي للأنثى المختنة سيطرة المراحل الأولي من النمو الغريزي باشباعاتها التي تفصح عن رغبة في الإشباع الفمي وسيطرة الحاجات الفمية و الاعتمادية علي الحياة النفسية ومثال لذلك من المتجاباتهن (فاتحين بقهم ..بتأكل أكل .. يطبخوها) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ۱، ۲، ۳، ٤) فضلا على المتجاباتهن المتصلة بموضوعات تتعلق بأنواع من الطعام والمؤكدة لما سبق أيضا.
- وقد شاعت التخييلات الخاصة بالعودة إلى الرحم والتي تعكس اتجاها نكوصيا إلى مرحلة أولية تعكس تلك الحاجات الاعتمادية ذات الطبيعة

السالبة فنلمح في استجابات الإناث مايشير إلي الرغبة في العودة إلي الرحم أو " الوعاء الحامي الحاوي بمصطلح Jung " والذي يتمتع فيه الفرد بالحصول علي الطعام والدفء والحماية دون أن تبذل الأنا أي جهد .. ومن الأمثلة علي تلك التخييلات من استجابات الحالات ( الرحم اللي بينام فيه الجنين ويستريح .. زى البالطو الصوف اللي الواحد بيتكلفت فيه عشان يحميه من السقعة ويدفيه .. عشان الواحد يدفا جواه في الشتاء ..) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ٢،٤،٥) ... (نفسها تعيش في عالم مثالي كله ملايكة يعاملوها بحب أوفي مكان متغلف ببطانة ما تسمعش فيه أي صوت .. تنام عشان تدفا من البرد) (اختبار رسم الشخص) (الحالات رقم ٢،٣) ...

- كما نلحظ التخييلات العدوانية ذات الطبيعة الفمية والتي قد تشير إلي الجوع العاطفي ويرتبط بالحاجات الفمية النمنمية واللمسية ومثال لذلك من استجابات الحالات (فاتحين بقهم حيفترسوا حاجة أو حياكلوا حاجة أو ينهشوا بني أدم ... بيآكل البني آدميين .. حيهجم علي حد عشان يآكله ...) (الحالات رقم ١، ٢).
- كما أشارت النتائج إلى وجود حاجة للتلامس الجسمي مع الأم والمثال لذلك من استجابات الإناث (ماسكين إيد بعض .. باصين لبعض .. ضمه في ضهر بعض ..) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ٢، ٣) ولا شك أن تلك الحاجات للتلامس والتلاصق مع جسم الأم تؤكد ما أشار إليه Hoffer من أهمية الجلد واللمس في الإدراك البدائي والتكوين البدائي لصورة الجسم وصورة الذات فبكون الجلد عرضه لأن يلاطف ويعانق أو يخفف من آلامه من خلال اللمس الليبيدى لأجزاء مختلفة من الجسم فإن ذلك يساعد علي تشييد صورة جسم سليمة وأنا جسمي سليم (Anna freud, 1968, P. 199) ومن ثم فإشباع تلك الحاجات

أو عدم إشباعها في مرحلة سابقة قد يكون له تأثيره علي صورة الذات في مرحلة لاحقة وهو ما وجدناه لدى هؤلاء الإناث حيث لم يخبرن مشاعر الإشباع الجسمي والعاطفي في علاقتهن بالموضوع (الأم) ذلك الإشباع الجسمي ولعاطفي في علاقتهن بالموضوع (الأم) ذلك الإشباع الذي يدعم نواة الأنا كما كشفت النتائج عن تعرض الحاجات الجنسية لعمل الدفاعات وذلك لدى بعض الحالات فنلحظ دفاعات من الكبت والذي ظهر من خلال عدم قدرة الأنثى علي التعرف علي الموضوعات الجنسية في بطاقات الروشاخ (الحالات رقم ١٠١٧) ونلحظ أيضا الإنكار من خلال حذف الموضوعات الجنسية وعدم القدرة علي البوح بإدراكها (٤) وقد يعكس ذلك وجود بعض المخاوف المتعلقة بالجنس لدى هذه الحالات مما قد يشير إلي استجابة شبيهة بالاستجابات الهستيرية .

• فيما يتعلق بصورة الواقع الخارجي وموضوعاته نجد عالم الأنثى المختنة عالما يتسم بعدم الأمن والإحباط ومن ثم تفتقد الذات القدرة علي التواصل معه حيث تستشعر فيه التهديد وتتوقع العدوان و المثال علي ذلك من استجابات الحالات (الناس دايما بيكلموا عليها .. مش لاقية حد طيب تثق فيه .. الواحد ميضمنش نواياهم .. مفيش حد بيقف جنبه .. السناس بتحب تجرح الطيب) (اختبار رسم الشخص) (الحالات رقم السناس بتعب تجرع الطيب) (اختبار رسم الشخص) (الحالات رقم وحشين استغلوه .. غابة .. بيتكلموا في الضلمة .. بيتكلموا بين جبلين) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم الضلمة .. بيتكلموا بين جبلين) الختبار الروشاخ) (الحالات رقم ٣٠٢،١) كما قد تعكس تلك الاستجابات أيضا ملامح لمشاعر الاضطهاد لديهن وكنتيجة لصورة الواقع الخارجي غير الأمن تلجأ الذات إلي العزلة – كما سبق أن أشرنا حلتخلص من المشاعر الأليمة التي تكتفها في هذا الواقع الذي تفتقد فيه العلقة الحميمة الدافئة مع الآخرين حيث تغيب الروابط الوجدانية

فنلحظ افتقاد العلاقة بالآخر بالمعني التعاطفي الذي ينطوي علي الستقارب الوجداني الحميم ومن ثم تذبذبت العلاقة بالآخرين بين قطبي الشنائية الوجدانية ولا شك أن ذلك يكشف عن عجز الإناث المختتات عسن الذهاب بعيدا عن محور الجسم وتحويل طاقتهن إلي الواقع بل يصبغن الواقع بحاجاتهن المسقطة فتظهر صورة لواقع محبط ، غير مشبع ومن ثم نلحظ لديهن عدم القدرة علي التواصل مع الآخرين في ذلك الواقع والعجز عن التكيف معه إلي جانب عدم الاهتمام بالاحتفاظ بعلاقات مع الواقع وموضوعاته وعلي هذا يلجأن إلي بعض الميكانرمات الدفاعية التي قد تحقق ابتعادهن عن التفاعل الحقيقي مع الواقع كالانزواء ، الإنسحاب ، الكبت ، الإنكار والإسقاط .

- إلى جانب الميكانزمات الدفاعية السابقة استخدمت الفتيات المختنات الانشطار والتكوين العكسي والنكوص وقد تشير الاستجابات الجزئية للروشاخ والتي ظهرت في بعض البطاقات إلي احتمال استخدم دفاعات الإزاحة والإلغاء والعزل تلك الدفاعات التي قد يستخدمها هؤلاء الفتيات لتجنب ما يعانين منه من قلق وقد تشير تلك الاستجابات في الوقت نفسه إلي كبت التناقض الوجداني وعدم الاطمئنان الذي يشعرن به .
- كشفت النتائج عن طبيعة العلاقة بالأم التي تتسم بالثنائية الوجدانية إذ نلمح في استجابات الإناث المختنات ما يشير إلي التناقض الواضح في علاقاتهن بأمهاتهن إذ نجد صورة لأم جيدة قادرة علي الحب والعطاء وأخرى غير جيدة غير قادرة علي منح الذات الحب والعطاء فقد ظهر فسي استجابات الحالات فقد التواصل الوجداني مع الأم ومن أمثلة الاستجابات التي تشير لذلك ما يلي : (بتسمع لها ببرود .. مش متفاعلة معاها ..) (اختبار الروشاخ) (حالة رقم ۲).

- ظهر من خلال نتائج المقابلة واختبار رسم الشخص واختبار الروشاخ بعص أنواع القلق كالقلق المرتبط بتقبل الذات من الآخرين والقلق من تعرض الذات للإيذاء الجسمي كما تبدى القلق من الفشل .
- كشفت نــتائج مجموعــة الفتيات المختنات عن الصراع بين الجانب الذكــرى والجـانب الأنــثوي أي الصراع المتعلق بالتعيين الجنسي ، والصراع بين الحاجة لتقدير الذات والحصول علي قبول الآخرين وبين عدم القدرة على التواصل معهم في نفس الوقت .
- نلمح في استجابات الفتيات ما يشير إلي جوانب الضعف في كفاءة الأنا حيث تتسم الأنا بالسلبية والعجز ونلاحظ من خلال مجمل القصص المعطاة من قبل الفتيات المختنات للأشكال الأنثوية والذكرية عدم كفاءة الأناف في وضع حلول مناسبة ومن ثم لجأت للحلول الانسحابية وعلي السرغم من ملامح الضعف هذه أعطت الفتيات قصصا متر ابطة البنيان وإن لم تضع في الأغلب نهايات لها إلا أنها تتسم بالتماسك في بنائها إلى حد ما مما يعكس قدرة عقلية غير مفككة.
- ظهر الكف الشديد في العلقة بالجنس الآخر لدى معظم الفتيات المختنات مما يعكس تأثير السياق الاجتماعي الذي تتواجد فيه تلك الفتيات فمما لا شك فيه أن السياق الاجتماعي للفتاه يؤدى دورا مهما في ذلك الأمر فالفرد دائما ما يكون أسير للغة والثقافة.

## ثانيا: ملامح البناء النفسي للفتيات غير المختنات:

بعد العرض المفصل لملامح البناء النفسي الفتيات المختنات سنعرض بإيجاز لتلك الملامح لدي الفتيات غير المختنات:

- فيما يتعلق بصورة الجسم لدى الفتيات غير المختنات: كشفت النتائج عن وجود صورة جسم متكاملة نوعا ما تتسم بالتناسق والاتساق في أبعادها الرئيسية كما لوحظ وجود تمايز واضح بين الشكلين المرسومين (الذكرى والأنثوي) مما يعكس إدراك الفتيات غير المختتات لدورهن الجنسي.
- أما فيما يتعلق بصورة الذات فقد كشفت نتائج الاختبارات عن ارتفاع تقدير الذات لدى حالتين (حالة رقم ٢ ، ١٠) بينما انخفض تقدير الذات لحدى باقي الحالات (الحالات رقم ٧، ٨، ٩) ومن أمثلة الاستجابات التي تشير إلي ارتفاع تقدير الذات (أشطر من كل اللي حواليها .. الكل بيمدح فيها لأنها ممتازة في كل شئ .. دايما يفوز علي أصحابه .. السناس يكلموا عليا ويقولوا عليا إني عظيمة وممتازة ..) (اختبار رسم شخص ، والمقابلة) (الحالات رقم ٢، ١٠) ، (شكلها حلو أوى .. حاسس إنه أحسن من الكل .. شاطره عن بقية الفريق ..) (اختبار الروشاخ) (الحالات رقم ٢ ، ١٠) ومن أمثلة الاستجابات التي تعكس انخفاض تقدير الذات (جناحه زي المحروق .. ساندين علي حاجة .. هدوم قديمة مقطعة .. مش بيتحرك .. جريح .. أقل من أصحابها ..)
- ظهرت الحاجة إلى القبول الاجتماعي من الآخرين في العالم الخارجي (حالـة رقم ٦) إلى جانب الحاجات غير المشبعة للمساندة والرعاية مـن الوالدين (حالة رقم ٧) كما كشفت النتائج عن حاجات اعتمادية على الموضوع (الأم) تلك الحاجات المتمثلة في تلقي الحب والرعاية (الحـالات رقـم ١٠) ونلمح في نتائج الاختبارات ما يشير إلى الحاجـة للتواصـل مع الجنس الآخر (حالة رقم ١٠) وقد تعرضت

- الحاجات الجنسية للكبت لدى حالتين ( ٧،٩) في حين استطاعت بقية الحالات التعرف على الموضوعات الجنسية في البطاقات .
- فيما يتعلق بصورة الواقع الخارجي وموضوعاته لدى مجموعة الإناث غير المختنات نجد عالما يتسم بالأمن والعطاء (حالة رقم ٦،٩) حيث اتسمت العلاقة بين أفراده بالعطاء والتعاطف الوجداني وغلبة مشاعر الحب في حيث تبدت لدى باقي الحالات (لحالات رقم ٧، ٨، ١٠) صورة لعالم خارجي يتسم بعدم الأمن ومن ثم نلحظ عدم القدرة علي التواصل مع الآخرين في هذا العالم.
- استخدمت الفتيات غير المختنات الإسقاط ، والكبت ، والتكوين العكسي و الثنائية الوجدانية .
- كشفت الناتئج عن صورة للأم المحبة القادرة علي منح الذات الحب والعطاء (الحالات رقم ٦، ٩ ، ١٠) ومن أمثلة الاستجابات التي تشير لذلك (بيحبوا بعض أوى .. بيتناقشوا مع بعض .. بيتحاوروا في مواضيع مختلفة .. بيساعدوا بعض ) كما وجدت صورة للأم غير القادرة علي العطاء (الحالات رقم ٧٠٨) ومن الاستجابات التي تعكس تلك الصورة (إتخاصموا مع بعض .. اختلفوا في رأي .. حتمشي كل واحدة في ناحية غير التانية ..) ومن ثم اتسمت العلاقة بالأم بالثنائية الوجدانية .
- ظهر القلق المتعلق بتقبل الذات من الآخرين في البيئة كما تبدى القلق من الفشل .
- ظهر الصراع بين الحاجة لتقدير الذات والحصول علي قبول الآخرين وبين عدم القدرة على التواصل مع هؤلاء الآخرين في الوقت نفسه.

- اللحظ ارتفاع نسبة الشكل الجيد لدى الفتيات غير المختنات مما قد يشير إلى قوة تماسك الأنا لديهن وإلي أن ارتباطهن بالواقع وثيق ويتضمح ذلك أيضا من خلال القصص التي أعطتها الفتيات للشكلين ( الذكرى والأنثوي ) حيث كانت تلك القصص زات بنيان متكامل كما وضعت الفتيات نهايات للقصص مما يعكس كفاءة الأنا لديهن (الحالات رقم ۲،۷،۹،۷) كما اتضحت ملامح الضعف في الأنا لدى حالة واحدة (۸).
  - ظهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر لدى حالتين (حالة رقم ٢ ، ٧) وظهرت الثنائية الوجدانية التي تسم العلاقة بالذكر لدى حالة واحدة (٨) كما ظهرت الحاجة لتحقيق التواصل مع الجنس الآخر لدى حالة واحدة أيضا (١٠) في حين ظهرت العلاقة بالجنس الآخر والتي تتسم بالحب والتقارب الوجداني لدى الحالة رقم (٩) ولا شك أن ذلك كله يرجع للسياق الاجتماعي لكل حالة والذي يحدد كثير من الأمور في حياتهن .

وهكذا نستخلص من مناقشة جوانب البناء النفسي التي حددناها والتي نسراها تقدم صورة أقرب للتكامل في فهم الشخصية المميزة أو البناء النفسي المميسز أن هناك تداخل وتشابه بين جوانب شخصية الإناث المختنات وغير المختنات في بعض الملامح إلا أننا نلحظ أيضا وجود بعض الاختلافات حيث كشفت نتائج الاختبارات المطبقة علي مجموعة الإناث المختنات عن وجود اضطراب في الهوية الجنسية لديهن كما أن صورة الجسم لديهن مزيج من الملامح الذكرية و الملامح الأنوثة مما يعكس ازدواجية الجنسية والصراع المتعلق بالتعيين الجنسي إلي جانب العديد من جوانب الضعف في الشخصية التي وإن وجدت لدى الإناث عير المختنات بدرجة ما فإنها تتواجد بدرجة أكبر لدى الإناث المختنات.

ومن ثم يمكننا القول إن خبرة الختان من قبل غير المتخصصين والتي تعرضت لها الفتيات في مرحلة عمرية باكرة قد تسببت - بكونها خبرة صدمية - في خلق تلك الاختلافات التي ظهرت بينهن وبين الفتيات غير المختنات إلا أن خبرة الختان ليست بمثابة العامل الوحيد المسبب لتلك الاختلافات فالسياق الاجتماعي لهؤلاء الفتيات له دور مهم لا ينبغي إغفاله وعلي هذا فهناك عوامل أخرى عديدة قد تساهم في ذلك كالعوامل الثقافية والاجتماعية وغيرها تلك العوامل التي تحتاج من الباحثين لمزيد من الاهتمام والدراسة ومن ثم تأمل الباحثة أن تكون هذه الدراسة بمثابة مقدمة لدراسات أخرى عديدة تتناول موضوع الدراسة من زوايا مختلفة وعلي عينات أكبر في حجمها حتى يتسني لنا تحقيق فهما تحليليا أعمق لذلك الموضوع.

# ثالثًا: توصيات الدراسة والبحوث المقترحة

أشناء العمل في تلك الدراسة ونتيجة الاحتكاك المباشر بعينه الإناث المختنات من خلل القابلة (الداية) انبعثت عديد من الأفكار والتساؤلات التي قد تكون مدخلا لبحوث مقترحة من أجل فهم أعمق للأنثى المختنة.

# ويمكن إيجاز ملامح هذه البحوث المقترحة على النحو التالي :

- السمات النفسية للأنثى المختنة .
- تأثير الختان على إدراك الأنثى للصور الوالدية .
  - أثر الختان على تقدير الذات لدى الأنثى .
  - طبيعة صورة الموضوع لدى الأنثى المختنة .

- طبيعة صورة الذات لدى الأنثى المختنة .
  - التخييل لدى الأنثى المختنة .

## كما نتجت عن تلك الدراسة عدة توصيات ندرجها فيما يلى:

فــلا شك أن انتشار ختان الإناث يجعل منه موضوعا مهما جديرا باهتمام الكثيرين ولا شك أن انتشار إجرائه من قبل غير المتخصصين - وبخاصة القابــلة ( الدايــة) يقتضــي ضرورة أن نضع ذلك الموضوع في إطاره الصــحيح وأن يكون له شروط ومقومات لا تضر بصحة الأنثى الجسمية والنفســية علي السواء ولا شك أن الدولة هي المسئولة عن حماية هؤلاء الإنــاث وتوجيههــن من أجل حمايتهن من جهل من يقومون بتلك العملية بشكل اجتهادي وما يترتب علي ذلك من آثار نفسية شديدة العمق .. ومن ثم فلا بد من:

- بذل الجهد بهدف تنظيم عملية ختان الإناث وقصر إجرائها علي الأطباء وبذلك نخطو خطوات جادة نحو حماية جسم الأنثى من الجهل والتشوية ومن ثم فلابد من وضع موضوع ختان الإناث ضمن قائمة اهتمامات وزراة الصحة للوصول إلي إلزام إجراء تلك العملية من خلال الطبيب الفاهم للأسس الجراحية لها وضمانا للظروف التي ستجرى فيها تلك العملية لإجرائها بالشكل الصحيح المبني علي أسس علمية فضلا عن أن كونه طبيبا متخصصا يسمح بتحديد حاجة الأنثى للختان أو عدم حاجستها له فبعض الإناث لسن في حاجة إليه والذي يقرر ذلك هو الطبيب.
- تضمين المناهج الدراسية لمعلومات عن الجهاز النتاسلي للأنثى ووظائف أعضائه والأضرار الناجمة عن إجراء عملية الختان من خلال غير المتخصصين.

- ■قيام أجهزة الإعلام بدورها في محو الأمية الصحية و التوعية بأضرار عملية ختان الإناث بذلك الشكل والآثار المترتبة عليها وذلك من خلال برامج المرأة والبرامج الصحية وصفحات المرأة بالصحف والمجلات فالإعلام بمثابة واحد من أهم وسائل تقديم المرأة ومساندة قضاياها .
- توعية الأمهات من قبل الأطباء عند حضورهن إلى العيادات والمستشفيات بمخاطر إجراء عملية الختان لبناتهن من قبل الجاهلين وغير المؤهلين طبيا لإجراءها.
- إجراء المزيد من البحوث العلمية للتعرف بشكل أكبر على العوامل التي تدفع إلى إجراء ختان الإناث من قبل غير المتخصصين والآثار النفسية العديدة الناتجة عن ذلك لتحقيق نوع من الفهم لذلك الموضوع نستطيع من خلاله بذل الجهد بهدف الحد من إجراء تلك العملية بذلك الشكل حماية لجسم الأنثى وقد اتضح لي من خلال الاحتكاك المباشر بالإناث المختنات في تلك الدراسة أن الاهتمام بموضوع الختان من تلك الزوايا السابقة يضمن حماية الأنثى جسميا ونفسيا بشكل أفضل من أن يكون الاهتمام بذلك الموضوع منصبا على صدور قرار يحد من عملية الختان فعلى الرغم من صدور ذلك القرار من قبل والذي ينص على : " وقف عمليات ختان الإناث إلا في الحالات المرضية " نجد الواقع غير ذلك ومن ثم فقد أدى ذلك القرار إلى إجراء تلك العملية سرا من قبل غير المتخصصين - وهذا ما اتضح أثناء المقابلات مع عينة الدراسة -أما تنظيم تلك العملية وقصر إجراءها على الأطباء يفتح بابا لضمان حماية جسم المرأة من التشويه والجهل .و لاشك أن بلدنا تسعى دائما إلى الاهتمام بالأمور التي تخص المرأة وحديثا نجد "المؤتمر الأول لقمة المرأة العربية " – والذي انعقد بالقاهرة من ١٨ – ٢٠ نوفمبر ٢٠٠٠ وكان موضوعه: تحديات الحاضر .. وأفاق المستقبل - بمثابة دليل

على ذلك ومؤشر مهم على الاهتمام الجاد بقضايا المرأة متحديا ما بحاضر المرأة من أمور تؤثر على آفاق مستقبلها . وفيما يتعلق بصورة الجسم (بوصفها عنصرا مهما من عناصر البناء النفسي) واختار الروشاخ (المتخذ أداة من أدوات الدراسة) اللذين كانا بمثابة السبيل لفهم هـولاء الفتيات المختتات وإماطة اللثام عن مظاهر الحياة النفسية لهن لاشك أنهما يحتاجان من علماء النفس مزيدا من الاهتمام والدراسة .

والله المسوفق ...



# أولا: المراجسيع العربية:

- 1- إبراهيم أحمد أبو زيد : سيكولوجية النذات والتوافق: دار المعرفة الجامعة، ١٩٨٧.
- ٢- إبراهيم علي إبراهيم ، مايسة أحمد النيال: صورة الجسم وعلاقتها ببعض المتغيرات النفسية،
   (في) مجلة دراسات نفسية، تصدر عن رابطة الأخصائيين النفسيين المصرية ، لعدد الأول ، المجلد الرابع ، يناير ١٩٩٤.
- ٣- إجـــلال إســماعيل حــلمي : العـنف الأســري: دار قباء للطباعة والنشر، القاهرة، ١٩٩٩.
- ٤- أحمد شموقي الفنجري: الخنان في الطب وفي الدين وفي القنانون، الطبعة الأولى: دار الأمين النشر والتوزيع، ١٩٩٥.
- ٥- أحمد في الأمراض النفسية الاجتماعية. دراسة في اضطراب علاقة الفرد بالمجتمع:
   دار آتون للطباعة والنشر، ١٩٨٢.
- ۲- أحمد ف الطبعة الرابعة:
   مطبعة كومت للطبع والنشر والتوزيع،
   القاهرة، ١٩٨٤.
- ٧- أحمد فائق : التحليل النفسي بين العلم والفلسفة ، القاهرة : الأنجلو المصرية ، ١٩٦٧ (ورد في عدنان عبد القادر ، ١٩٩٨ في هذه القائمة) .

٨- آمـــال عبد الهـــادي : كفاح قرية مصرية للقضاء علي الختان: لا تراجع، (في) مبادرات نسائية-١: مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، القاهرة، ١٩٩٨.

9- آمـــل عبد الهـــدي : تقرير عن ورشة العمل حول ختان الإناث، بالـتعاون بين وزارة السكان وتـنظيم الأسـرة - اللجـنة القوميـة للمـنظمات غير الحكومية - قوة العمل المعـنية بمقاومة ختان الإناث: مطابع روز اليوسف الجديدة، القاهرة، ١٩٩٥.

۱۰ آمال كمال محمد رجب : التخييل لدى الأطفال المصابين بالأمراض السيكوسوماتيه ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب. جامعة المنوفية ، ۱۹۹۲.

11- آمـال كمـال محمد رجب: البـناء النفسـي للمرضي المصابين بفقـدان الشـهية العصـبي: دراسة إكليـنيكية، رسـالة دكـتوراه، كلية الأداب. جامعة المنو فبة، ١٩٩٨.

11- أوتــو فيــنخل (١٩٤٥) : نظـرية التحليل النفسي في العصاب، ترجمة صلاح مخيمر، عبده ميخائيل رزق، الكــتاب الأول: مكتبة الأنجلو المصربة، ١٩٦٩.

17- أوتــو فيــنخل (١٩٤٥) : نظرية التحليل النفسى فى العصاب، ترجمة صلاح مخيمر، عبده ميخائيل رزق، الكتاب الثالث: مكتبة الأتجلو المصرية، ١٩٦٩.

١٤ - أوتـو فيـنخل (١٩٤٥): نظرية التحليل النفسى في العصاب، ترجمة صلاح مخيمر، عبده ميخائيل رزق، الكتاب الثاني: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٦٩.

١٥- إيمان صديق رياض يوسف : العلاقـة ذات الطـبيعة الخاصة بين الزوجين وعلاقتها بظهور بعض الأعراض لدى المرأة في محافظة المنيا: دراسة نفسية متعمقة، رسالة ماجستير ، ١٩٩٩.

١٦- إيمان محمود القماح: منظور العلاقة بالموضوع في التحليل النفسي ، غير مبين دار النشر وسنة النشر .

١٧ – بانسيه مصطفى حسان : في سيكولوجية المرأة والإنجاب: دراسة مقارنة للمرأة المنجبة وغير المنجبة، رسالة دكتوراه، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٨٦.

١٨ - برونوكلوبفروهياين : تكنيك الروشاخ، ترجمة سعد جلال، سمير نعيم أحمد، يوسف صبري، أنطوانيت جورجي، فرج أحمد فرج، سلوى الملا، المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، القاهرة، ١٩٦٥

دافیدســون (۱۹۹۲)

19- بيان مشترك صادر عن منظمة الصحة العالمية / اليونيسيف / صندوق الأمم المتحدة للسكان بعنوان " تشويه الأعضاء التناسلية للأنثي ": المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، الإسكندرية. مصر، 1999.

رحلة المرآة كمشكل لوظيفة ضمير

 الـذات كما تتكشف لنا في الخبرة

 التحليل النفسي ، ترجمة وليد الخشاب

 (١٩٩٤)، مجلة الـبلاغة المقارنـة

 (الف) ، العدد ١٤ ، القاهرة ، ١٩٤٩

 (ورد في آمال كمال محمد ، ١٩٩٨

 في هذه القائمة).

٢٢- جـان بـول سـارتر : نظرية في الإنفعالات ، ترجمة سامي علي ، عبد السلام القفاش ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٦٥ (ورد في آمال

كمال محمد ، ١٩٩٨ في هذه القائمة).

۲۳-جن لابلاش و ج.ب. بونتلیس : معجم مصطلحات التحلیل النفسس،
 تمرجمة مصطفی حجازی: المؤسسة الجامعیة للدر اسات و النشر و التوزیع،
 ۱۹۸۵.

۲۲- حسبيب الشسسارونى: فكرة الجسم فى الفلسفة الوجودية. د.ن ، ط ۲، ۱۹۸۶ (ورد فى عدنان عبد القادر ، ۱۹۹۸ فى هذه القائمة).

٢٥ دائييسل لاجساش : المجمل في التحليل النفسي، ترجمة مصطفى زيور، عبد السلام القفاش:
 مكتبة الدراسات النفسية والاجتماعية،
 ١٩٧٩.

۲۲- دولت صالح العرب: وظيفة الخيال بين اللغة والفلسفة عند جان بول سارتر ، عالم الفكر ، المجلد الثانى ، الكويت ، الكانى عشر ، العدد الثانى ، الكويت ، الكويت ، ١٩٨١ (ورد في عدنان عبد القادر ، ١٩٩٨ في هذه القائمة).

٧٧- ديوبولد . ب. فل دلين (١٩٦٢) : مناهج البحث في التربية وعلم النفس ، تسرجمة محمد نبيل نوفل، سلمان الخضسري الشسيخ، طلعت منصور غبريال، الطبعة الخامسة ، غير مبين دار النشر ، ١٩٩٤.

٢٨ - رشا عبد الفتاح الديدي : ديناميات اختلال الوظيفة الجنسية لدى الإناث المتعاطيات للمواد ذات التأثير النفسي: دراسة استكشافية، رسالة دكـتوراه، كـلية الآداب. جامعة عين شمس، ٢٠٠٠.

٢٩- رشمدي عمار : الأضرار الصحية الناجمة عن ختان البنات، (في) الحلقة الدراسية عن

الانتهاك السدني لصعار الانات (الصتقرير الصنهائي والتوصيات والبحوث)، جمعية تنظيم الأسرة لمحافظة القاهرة: مطابع المكتب المصرى الحديث، القاهرة، ١٩٧٩.

٣٠- ريتشمارد لازاروس: الشخصية ، ترجمة السيد غنيم ، القاهرة: دار الشروق ، ١٩٨١ (ورد فے عدد الستار ایر اهیم ، عید الله عسكر ، ١٩٩٩ في هذه القائمة ) .

٣١- زكريسا إبراهيسم : سيكولوجية المرأة: مكتبة مصر، غير مبين سنة النشر.

٣٢- زينب محمود شقير : الحواجز النفسية وصورة الجسم والتخطيط للمستقبل لدى عينة من ذوى الاضطرابات السوماتوسيكولوجية: دراسة إكلينيكية متعمقة لنذوي التشوهات ومرضي روماتيزم القلب، (في) المجلة المصرية للدر اسات النفسية، ملخصات الأبحاث، ١٩٩٨.

٣٣- ســـامي الذيب : ختان الذكور والإناث عند اليهود والمسيحيين والمسلمين: الجدل الديني، الطبعة الأولى: رياض الريس للكتب و النشر ، ۲۰۰۰.

٣٤- سـامية القطان : :كيف تقوم بالدر اسة الكلينيكية ، الجزء الأول ، القاهرة : مكتبة الأنجلو

المصرية ، ١٩٩١ (ورد في عدنان عبد القادر ، ١٩٩٨ في هذه القائمة).

٣٥- سامية حافظ حسن الختام : در اسة كشفية لبعض جو انب البناء النفسي للمرأة المصرية، رسالة دكتوراه، كلبة الآداب. جامعة عين شمس، ۱۹۸۲.

٣٦ - سامية سايمان رزق : نصو استراتيجية إعلامية لمواجهة

الخيتان: الانتهاك البدني لصغار الإنات: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٩٤.

٣٧ - ســبجموند فــرويد

: محضرات تمهيدية في التحليل النفسى ، ترجمة أحمد عزت راجح ، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩١٦ - ١٩١٧ (ورد فيي عبد الله عسكر ، ۲۰۰۰ في هذه القائمة ).

٣٨ - ســـيجموند فــرويد : محاضرات تمهيدية جديدة في التحليل النفسي ، ترجمة أحمد عزت راجح، القاهرة: مكتبة مصر، الفجالة، ۱۹۳۲ (ورد فی رشیا عبد الفتاح الديدى ، ۲۰۰۰ في هذه القائمة) .

٣٩ - سيجموند فرويد (١٩٠٥) : ثلاث مقالات في نظرية الجنسية،

ترجمة سامى محمود على، مصطفى زبور: دار المعارف، ۱۹۸۰.

- ٠٤- سيجموند فرويد (١٩٢٣) : الأنا والهو، ترجمة محمد عثمان نجاتي، الطبعة الخامسة: دار الشروق،
   ١٩٨٨.
- 13- سيجموند فرويد (١٩٣٨): الموجــز في التحليل النفسي، ترجمة ســامي محمــود عــلي، عبد السلام القفاش: دار المعارف، ١٩٨٠.
- البارانوي في ضوء المفاهيم الفصام البارانوي في ضوء المفاهيم الأساسية عند جاك لاكان، رسالة دكتوراه، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٩٧.
- ٣٤- السيــــد العباسي : الخان: دار نهضة الشرق. جامعة القاهرة، القاهرة، ١٩٩٧.
- 33- سيد محمد غيم ، هدى براده : الاختــبارات الإسقاطية : دار النهضة العربية ، القاهرة ، ١٩٧٥.
- 93- السيد محمد كمل زكي السيد : أزمــة المــراهقة وصــورة الجسـم باســتخدام الرسم الإسقاطي ، رسالة ماجستير ، كلية الآداب . جامعة عين شمس ، ١٩٩٥.
- الأطفال المشكلين وعلاقته بالوالدين، الأطفال المشكلين وعلاقته بالوالدين، رسالة دكتوراه، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٨٢.
- ٧٤- صـــفوت فــرج: الذكاء ورسوم الأطفال ، الطبعة الأولى: دار الثقافة ، ١٩٨٦.

التشخص في الشخص في الشخص في التشخيص و العلاج النفسي ، (في) التشخيص و العلاج النفسي ، (في ) مجلة علم النفس ، العدد ٥١ : الهيئة المصدرية العامة للكتاب ، القاهرة ،

93 - عادل كمال خضر: الفائدة الإكلينيكية لاستخدام الرسم في العلاج النفسي، (في) مجلة علم النفس، العدد ٢٨: الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٩٩٣.

• ٥- عبد الستار إبراهيم ، عبد الله عسكر: علم النفس الإكلينيكي في ميدان الطب النفسي ، الطبعة السيانية : مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٩.

تقنيات دراسة الحالة في العيادة النفسية ، (في) مجلة الثقافة النفسية ، تصدر عن مركز الدراسات النفسية - والنفسية الجسدية ، المجلد الرابع ، العدد الرابع عشر : دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، بيروت ، القاهرة ، ۱۹۹۳.

الطبعة الأولي: مكتبة الأنجلو النفسي اللاكاني، الطبعة الأولي: مكتبة الأنجلو المصربة، القاهرة، ٢٠٠٠.

علم النفس وقضايا اللغة ، بحث غير منشور (ورد في رشا عبد الفتاح

الديدى ، ٢٠٠٠ في هذه القائمة).

٥٠- عبد المنعم الحفني : موسوعة علم النفس والتحليل النفسي، الطبعة الرابعة: مكتبة مدبولي، القاهرة، ١٩٩٤.

ه ه - عدنـــان حـــب الله : التحليل النفسي من فرويد إلى لاكان ، بيروت . لبنان : مركز الإنماء القومي ، ١٩٨٩ (ورد فــي رشا عبد الفتاح

الديدي ، ٢٠٠٠ في هذه القائمة ) .

10- عنان عبد القلار على الشرجبي: القلق وصورة الجسم: در اسة إكلينيكية استطلاعية لعينة من المراهقين اليمنين، رسالة ماجستير، كلية الأداب. جامعة عين شمس، ١٩٩٨.

الجسم الديان كفافي ، مايسة أحمد النيال صورة الجسم وبعض المتغيرات لدى عينات من المراهقات: دراسة ارتقائية ارتباطية عبر ثقافية ، (في) مجلة علم النفس ، العدد ٣٩: الهيئة المصرية العامة للكتاب ، يوليو. أغسطس. سبتمبر ١٩٩٢.

٥٨ - عــ الديــن كفــافي ، جابـر عبد الحميد جابر: معجم عام النفس والطب النفسي، الجزء السابع:
 دار النهضة العربية، القاهرة، ١٩٩٥.
 ٥٩ - فــرج عــبد القــادر طه ، محمود السيد أبو النيل، حسين القادر

محمد، مصطفى كامل عبد الفتاح:

موسوعة علم النفس والتحليل النفسي ، الطبعة الأولى: دار سعاد الصباح، الكويت، ١٩٩٣.

- ٦- فرج عبد القادر طه ، محمود السيد أبو النيل، شاكر عطبة قنديل، حسين عبد القادر محمد، مصطفي كامل عبد الفتاح: معجم علم النفسي ، الطبعة الخولي ، دار النهضة العربية للطباعة والنشر ، غير مبين سنة النشر.

السقاط الشخصية في رسم الشكل الشخصية في رسم الشكل الإنساني: منهج لدراسة الشخصية ، ترجمة رزق سند إسراهيم: دار النهضة العربية ، بيروت ، القاهرة ، ۱۹۸۷.

77- كلفن س. هـ ول (١٩٥٥) : عـلم النفس عند فرويد، ترجمة أحمد عبد العزيز سلامة، سيد أحمد عثمان: مكتبة الأنجلو المصرية، ١٩٨٨.

17- كالفين هول وجاربتر ليندري : نظريات الشخصية، ترجمة فرج أحمد فرج، قدري حفني، لطفي فطيم: دار الشايع للنشر، ١٩٧٨، (في) قراءات في الفرويدية، ١٩٨٠.

15- كاميطيا عبد الفياح: الأضرار النفسية لختان البنات، (في) الحيطة الدراسية عن الانتهاك البدني لصيغار الإناث (التقرير النهائي

والتوصيات والبحوث)، جمعية تنظيم الأسرة لمحافظة القاهرة: مطابع المكتب المصري الحديث، القاهرة، 19۷۹.

• ٢ - كمـــال دســوقي : ذخيرة علوم النفس ، المجلد الأول : الدار الدولية للنشر والتوزيع، ١٩٨٨.

77- لجنة الاختبارات م . د . ن : اختـبار بقع الحبر (الروشاخ) ، (في) مجـلة الـثقافة النفسية ، تصدر عن مركـز الدراسـات النفسية والنفسية الجسـدية، المجلد الرابع، العدد ١٦، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، القاهرة، ١٩٩٣.

77- لجنة الاختبارات م. د. ن: اختبار رسم الشخص، (في) مجلة المنقب المختبارات م. د. ن: اختبار رسم الشخص، (في) مجلة الدرسات النفسية - والنفسية الجسدية، المجلد الخامس ، العدد 19، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، 1998.

7.4- لويسس كامل مليكه: علم النفس الإكلينيكي. التشخيص والتنبؤ في الطريقة الإكلينيكية، الجزء الأول: الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٨٠.

79- لويسس كامل ماليكه : علم النفس الإكلينيكي: تقييم القدرات ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى : مطبعة فيكتوركراس ، ١٩٩٧.

٧٠- لويس كامل مايكه : دراسة الشخصية عن طريق الرسم :

دار القلم للنشر والتوزيع ، ١٩٩٠.

٧١ - لويسس كسامل مسليكه : علم النفس الاكلينيك. : تقييم الشخصية
 ١٠ - الحسن عالم الطبعة الأولى ،

مطبعة فيكتور كراس ، ١٩٩٧.

٧٢- لويسس كسامل مسليكه : علم النفس الاكلينكي ، ج١ ، القاهرة :

الهيئة المصرية العامة للكتاب،

١٩٨٥ (ورد في أمال كمال محمد ،

١٩٩٢ في هذه القائمة).

الخافية التاريخية والاجتماعية لعادة ممارسة ختان الإناث في مصر، (في) الحلقة الدراسية عن الانتهاك البدني الصغار الإناث (التقرير النهائي والتوصيات والبحوث)، جمعية تنظيم الأسرة لمحافظة القاهرة: مطابع المكتب المصري الحديث، القاهرة،

٧٤ مسلري بونابرت (١٩٥٧): سيكولوجية المراة، ترجمة صلاح مخيمر، عبده ميخائيل رزق، الطبعة السنانية: مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ١٩٦٩.

٥٧- ماهـ محمود الهواري: دراسة تجريبية مقارنة لديناميات تعيين
 الــذات وصــورة الجسـم في فئات
 إكلينيكية مختلفة، رسالة دكتوراه، كلية

الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٧١.

۱۹۰- ماهـــر مهـــران : الأضـرار الطـبية في ختان الإناث، (فــي) الحـلقة الدراسية عن الانتهاك البدني لصغار الإناث (التقرير النهائي والتوصيات والبحوث)، جمعية تنظيم الأســرة لمحافظــة القاهــرة: مطابع المكــتب المصري الحديث، القاهرة، ۱۹۷۹.

٧٧- محمد فيساض : البتر التناسلي للإناث: ختان الإناث: دار الشروق، القاهرة، ١٩٩٨.

٧٨- محمـــود الـــزيادي : عـلم الـنفس الإكلينيكي: التشخيص والعــلاج ، الطـبعة الثالــثة : مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٨٧.

٧٩- محمـــود كريـــم : قصــة خــتان الإناث، بحث مقدم للجنة القوميــة للمـنظمات الحكومية للسكان و التنمية، القاهرة، غير مبين سنة النشر.

٠٨- مصطفي زيـــور : في النفس، بيروت: دار النهضة العربية، ١٩٨٦.

۱۸- مـنال أحمد شحاته الدماطي: الأبوة وعلاقتها بـتعاطي الأبناء المخدرات، رسالة دكـتوراه، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٩٧.

۸۲- مـــنير البعلـــبكي : المورد : قاموس إنجليزي - عربي ، الطبعة التاسعة والعشرون ، بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٩٥.

٨٣ - مها إسماعيل صدقي الهابوي : سيكولوجية المرأة في التحليل النفسي: دراسة في الموقف الأوديبي ، رسالة دكتوراه ، كلية الآداب. جامعة عين شمس ، ١٩٩٦.

٨٤ منها إسماعيل صدقي الهلبلوي: الاكتئاب وصورة الجسم كما تظهر في الرسم الإسقاطي: دراسة إكلينيكية مستعمقة، رسالة ماجيستير، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٨٨.

٨٥ موريس أسعد: الأصل الأسطوري لختان الإناث في العصور الفرعونية: غير مبين دار النشر، القاهرة، ١٩٩٥.

٨٦ - موريس مير بوبتي (١٩٦٤) : العين والعقل، ترجمة حبيب الشاروني: منشأة المعارف، الإسكندرية، ١٩٨٩.

۸۷ – ميــــترى انجلـــتون : مقدمه في نظرية الأدب ، ترجمة أحمد حسن ، القاهرة : الهيئة العامة لقصور الثقافة (ورد في وفاء مسعود ، ۱۹۹۷ في هذه القائمة ).

۸۸ - ميلاني كلاين (۱۹۳۷) : التحليل النفسي للأطفال، ترجمة عبد الغني الديدي: دار الفكر اللبناني، غير مبين سنة النشر.

٨٩ - نسبيل قتسبر : قراءة في كتاب البنيوية في الغوريات (علم نفس الأعماق) لمصطفي مصفوان. مجلة الفكر العربي

المعاصر، بيروت: مركز الإنماء القومي، ١٩٨٣ (ورد في رشا عبد الفتاح الديدى، ٢٠٠٠ في هذه القائمة).

• ٩- نـــوال الســعداوي : المرأة والجنس : المؤسسة العربية للدر اسات والنشر ، القاهرة ، ١٩٧١.

9 - نــوال السـعداوي: المرأة والصراع النفسي، الطبعة الأولـي: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، القاهرة، ١٩٧٧.

97- نيفين مصطفى زيور: دراسة في التحليل النفسي لصورة الجسم لدى الأطفال العصابيين باستخدام أدوات البحث الإكلينيكي، رسالة دكتوراه، كلية الآداب. جامعة عين شمس، ١٩٧٩.

99- نيفين مصطفى زيور: الاضطرابات النفسية عند الطفل والمراهق ، الطبعة الثالثة: مكتبة الأنجلو المصرية ، القاهرة ، ١٩٩٨.

99- نيفين مصطفى زيور : سيكولوجية النمو، كلية الآداب. جامعة عين شمس، غير مبين دار النشر، عين دار النشر، ١٩٧٩.

9 - نيفين مصطفى زيور : سيكوديناميات النمو النفسي، القاهرة: مكتبة التحليل النفسى للأطفال، ١٩٨٥.

97- نيفين مصطفى زيور : من النرجسية إلى مرحلة المرآة: قراءات في التحليل النفسي، الطبعة الأولى، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ٢٠٠٠.

99- هناء يحيي أبو شهبة: مدي صلحية اختبار بقع الحبر الروشاخ في التمييز بين القاتلات وغير القاتلات، (في) مجلة دراسات نفسية، تصدر عن رابطة الأخصائيين النفسيين، ك٢، جـ١، ١٩٩٢.

9۸- وفياء مسعود محمد الحديثي : بعد المتخيل عند جاك لاكان: دراسة في نماذج من الحكاية الشعبية الشعبية الخرافية، رسالة دكتوراه، كلية الأداب. جامعة عين شمس، ١٩٩٧.

# ثانيا: المراجسع الأجنبية:

99- Abdel Hadi, A. : A step forward of opponents for female Genital Mutilation in Egypt, (In) Lancet, vol. 349, issue 9045, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco. Com].

100- Abdel salam, S.: Female sexuality and Discourse of power: the case of Egypt, Master degree, the school of Humanities, the American University in Cairo, 1998.

101- Abdel salam, S.: Female genital Mutilation: violation of human rights: Cairo institute for human rights studies (CIHRS), "Unpublished paper", 1995.

102-Abouzeid, A. : The Practice of female genital Mutilation in Egypt: A few critical remarks, Master degree, Faculty of Economic and social studies, the

University of Manchester, 1998.

103- Abraham, C.

: Contribution to the theory of the anal character formation, London: Hogarth press, 1924 (cited by Saleh Hozien, 1982 in this list).

104- Aiken, L.R.

: Personality Assessment: Methods and practices, second Edition: Hogrefe & Huber Publishers, 1996.

105- Aiken, L.R.

: Assessment of Adult Personality: springer publishing company, 1997.

106- Allen, L. and : santrock, J.W.

Psychology: The contexts Wm. C. Behavior: Brown communications, Inc, 1993.

and Thompson, J.K.

107- Altabe, M.N.: Body Image, (In) Encyclopedia of Human Behavior, vol. 1 A-CoN: Academic Press, 1994.

108- Ama R., S.

: Turning up the volume on our sisters' voices, (In) Essence, vol. 28, Issue. 12, 1998 from **EBSCO** database on the world wide web: http: // www. ebsco. Com].

109-Anastasi, A.

: Psychological Testing, sixth Edition, New York: Macmillan Publishing company, Inc, 1988.

110- Aronow, E. and Reznikoff, M.

: A Rorschach Introduction: content and Perceptual Approaches, York: Grune & Stratton, 1983.

111- Arvanitakis, K. et al.

: Early sexual abuse and nightmares in the analysis of adults, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. LXII, No. 4, New York: the psychoanalytic Quarterly, Inc, 1993.

112- Asaad, M.B.

: Female circumcision in Egypt: social implications, current research and prospects for change, (In) Studies in 113- Atkinson, R.L. and Alkinson, R.C., smith, E.E., Bem, D.J. and Hoeksema, S.N. family planning, vol. 2, No. 1, 1980. : Introduction to Psychology, Eleventh Edition: Harcourt Brace college Publishers, 1993.

114- Bahader, M.

: The female circumcision Debate: facts and Beliefs, (In) Ru'ya "vision", Issue No. 11: Institute of cultural Affairs (Middle East & North Africa), 1998.

115- Baluch, B., Furnham, A. & Huszcza, A. : Perception of Body Shapes by Anorexics and Mature and Teenage females, (In) Journal of clinical psychology, vol. 53 (2): John wiley & sons, Inc, 1997.

116- Barzilai, S.

: Models of Reflexive recognition: Wallon's origines du caractère and lacan's "Mirror stage", (In) The psychoanalytic study of the child, vol. 50, New Haven and London: Yale University Press, 1995.

117- Basyouny, I.F.

: Just a Gaze, female clientele of Diet clinics in Cairo: An ethomedical study, Cairo papers in social Science, vol. 20, No. 4: The American University in Cairo Press, 1998.

118- Beins, B. and Feldman, A.J

: The Gale Encyclopedia of Psychology: New York, 1996.

119- Bengston, B. and Baldwin, C.

: The International student: female circumcision issues, (In) Journal of Multicultural counseling and development, vol. 21, No. 3, 1993 (Abstract).

120- Benveniste, D.

: Play and the metaphors of the body, (In) The psychoanalytic Study Of the child, vol. 53, New Haven and London: Yale University Press, 1998.

121- Berg, M.

: Transactions of the Topeka psychoanalytic society, (In) Bulletin of Menninger clinic, vol. 55, Issue. 4, 1991 [From EBSCO database on the world wide web:

http://www.ebsco.com].

122- Berger, K.S.

: The developing person through childhood and Adolescence, Second edition, New York: Worth publishers, Inc, 1987.

123- Berkey, J.P.

: Circumcision circumscribed: female Excision and cultural Accommodation in the Medieval Near East, (In) International Journal of Middle East studies, vol. 28, No. 1: Cambridge University press, 1996.

124- Bermudez, J. L., Marcel, A and Eilan, N. : The body and the self, Cambridge, Massachusetts, London, England: A Brdford Book, The MIT press, 1995.

125- Blum, H. P.

: The role of identification in the resolution of trauma: The Anna Freud Memorial Lecture, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. LVI, No. 4, New York: the psychoanalytic Quarterly, 1987.

126- Brahler, E.

: Body Experience: The subjective Dimension of Psyche and soma contributions to psychosomatic Medicine: New York, 1986.

127- Brighouse, R.

: Ritual female circumcision and its effects on female sexual function, (In) Canadian Journal of Human sexuality, vol. 1, No. 1, 1992 (Abstract).

128- Bruehl, E. Y.

: Freud on women. A Reader, New York. London: W. W. North & company, 1990.

129- Carr, D.

: Female Genital cutting: findings from the Demographic and Health surveys program, Calverton. Maryland. USA: Marco International Inc, 1997.

130- Chelala, C.

: Egypt takes decisive stance against female genital mutilation, (In) lancet, vol. 351, Issue. 9096, 1998 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

131- Clarke, P.A.

: Child-Adolescent psychology, Columbus, ohio: charles E.Merrill publishing company, Abell & Howell company, 1968.

132- Cohen, R. J.,

: Swerdlik, M.E. and Smith, D. K.: Psychological Testing and Assessment: An Introduction to tests and Measurement, second Edition, California: Mayfield publishing company, 1992.

133- Cooperman, A. and Robinson, C.W.

: No end in sight to a gruesome and widespread ritual, (In) U.S. News & world Report, vol. 123, Issue. 1, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

134- Corsini, R.J.

: Encyclopedia of psychology, second edition, vol. 1, John wiley & sons, New York: A wiley Interscience Publication, 1994.

135- Deutsch, H.

: The psychology of women, vol II,

New work: Grune and stratton, 1945. (cited by Rasha Abdel fattah el Didy, 2000 and Bancee Moustafa, 1986 in this list).

136- Deutsch, H.

:Concerning Femininity. Zeitschrift fuer psychnanalyse auf die Geisteswissenchaften, vol (19), 1933. (cited by Rasha Abdel fattah el Didy, 2000 in this list)

137- Devisch, R.

:Approaches to symbol and symptom in bodily space – time, N. y., 1985 (cited by Amal Kamal, 1998 in this list).

138- Drummond, R.J.

: Appraisal Procedures for counselors and Helping professionals, Third Edition, Englewood cliffs, New Jersey: Merrill, an imprint of Prentice Hall, Inc, 1996.

139- Ebomoyi, E.

: Prevalence of female circumcision in two Nigerian communities, (In) Sex Roles, vol. 17, No 3-4, 1987 (Abstract).

140- Eidelberg, L.

: Encyclopedia of Psychoanalysis, The free press, London, New York: collier - Macmillan limited, 1968.

141- Elchalal, U., BEN-AMI, B. and Brzezinski : Female circumcision: the peril remains, (In) BJU International: Circumcision, vol. 83, supplement. 1: Blackwell science, 1999.

142- Eliah, E.

: In Uganda, Elders Work with the UN to safeguard Women's Health, (In) UN chronicle, vol. 36, Issue. 1, 1999

wide web: http://www.ebsco.Com]. A comprehensive dictionary of 143- English, H.B. psychological and psychoanalytical and champney, A. Terms, New York: David Mckay company, Inc, 1958. : Identity and the life cycle. Psycho. 144- Erikson , E. Issues Monographs, 1 (1). (Ny: IuP), 2nd edition, 1959 (cited by Saleh Hozien, 1982 in this list). :An introductory dictionary of 145- Evans, D. lacanian psychoanalysis, london & New york . Routledge, 1996 (cited by Abdallah Askar, 2000 and Manal Shehata, 1997 in this list). : Encyclopedia of Psychology, vol. 11, 146- Eysenck, H.J. Acontinum book, N.Y: The seabury et al. press, 1972. : The Middle East, (In) Egypt Articles, 147- Ezzat, D. vol. 1 (A-I): American University in Cairo Library, 1994. : Theories of personality, third edition: 148- Feist, J. & Benchmark Publishers, Brown 1994. 149- Fenichel, O. The Psychoanalytic theory Neurosis, vol.1, London: 1960. : Bodily Mutilation of young females, 150- Fernea , E.W. (In) Egypt Articles, vol. 1 (A-I): American University in Cairo Library, 1994. : Body Experience in fantasy and 151- Fisher, S. behavior, New York: Appletoncentury-crofts, Educational division, Meredith corporation, 1970.

From EBSCO database on the world

152- Fisher, S. and Cleveland, S.E.

: Body Image and Personality, second revised edition, New York: Dover Publications, Inc, 1968.

153- Fliegel, Z.O.

: Feminine psychosexual development In Freudian theory. A Historical reconstruction, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. XLII, No. 3, New York: the psychoanalytic Quarterly, 1973.

154- Fourcroy, J.L.

: Female circumcision, (In) American family physician, vol. 60, Issue. 2, 1999 [From EBSO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

155- Freud, A.

: The writings of Anna Freud, vol. IV, Indications for child Analysis and other papers 1945-1956, New York: International Universities press, Inc, 1968.

156- Freud, A.

: Observations on child development, (In) the psychoanalytic study of the child, vol. VI: International Universities Press, Inc, 1958.

157- Friedenberg ,L.

: Psychological Testing: Design, analysis, and use, London: Allyn and Bacon, 1995.

158- Friedman, L. H.

: Beating fantasies in a latency girl: Their role in female sexual development, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. LIV, No. 4, New York: the psychoanalytic Quarterly, Inc, 1985.

159- Gadallah, A., Zarzour, A., El-Gibaly, O., Abdel Aty M., and Monazea, I. : Knowledge, Attitude and practice of women teachers on female circumcision in Assiut Governorate: final Report "Unpublished Report", 1996. 160- Gallagher, S. and Meltzoff, A.N.

: The earliest sense of self and others: Merleau-ponty and recent developmental studies, in philosphical psychology, vol. 9, Issue. 2, 1996. [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

161- Gallop, J.

: Reading Lacan, ithaca and London :cornell University press, 1985(cited by wafaa Masoud, 1997 in this list).

162- Ganellen, R.J.

: Integrating the Rorschach and the MMPI – 2 in Personality Assessment, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1996.

163- Gardner M, R., Gardner A, E. and Morrell A, J. : The body size perception of physically Abused and normal children, (In) journal of psychiatric Research, vol. 24, N. 4, 1990. (Abstract)

164- Gardner, R.M. and Tockerman, Y.R.

: Body dissatisfaction as a predictor of body size distortion: A multidimensional analysis of Body Image, (In) Genetic, Social & General Psychology Monographs, vol. 119, Issue. 1, 1993 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco. Com].

165- Garner, D.M.

: The 1997 Body Image survey results, (In) psychology Today, vol. 30, Issue. 1, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

166- Goldenson, R.M.

: The Encyclopedia of Human Behavior: Psychology, psychiatry and Mental Health, vol. 1, Garden city, New York: Doubleday & Company, Inc, 1970.

167- Good, M. L.

: Suggestion and veridicality in the reconstruction of sexual trauma, or can a bait of suggestion catch a carp of falsehood, (In) Journal of the American psychoanalytic Association, vol. 44, No. 4: international universities press, Inc, 1996.

168- Gordon, D.

: Female circumcision and Genital operations in Egypt and the Sudan: A dilemma for Medical Anthropology, (In) Medical Anthropology Quarterly, vol. 5, No. 1, The American Anthropological Association, 1991.

169- Greenacre, P.

: Special problems of early female sexual development, (In) the psychoanalytic study of the child, vol. V, London: International Universities press, Inc, 1950.

170- Greenacre, P.

:Certain Relationships between fetichism and faulty development of the Body Image, P.S.C., vol. VIII, London: Imago publishing co., 1953. (cited by Neveen zewar 1979 in this list).

171- Gregory, R.J.

: Psychological Testing: History, principles and Applications, second Edition: Allyn and Bacon, 1996.

172- Grogan, S.

: Body Image: Understanding body dissatisfaction in men, women and children, London and New York: Routledge, 1999.

173- Groth, M. G.

Hand Book of Psychological Assessment, Second Edition, New York: chiche ster. Brisbane, 1980.

174- Gunsberg, L. and Tylim, I.

: Ownership of the body and mind: developmental considerations for adult psychoanalytic treatment, (In) The psychoanalytic Review, vol. 82, No. 2, New York, London: The Guilford Press, 1995.

175- Hamilton, J.

: UN condemns female circumcision, (In) BMJ: British Medical Journal, vol. 314, Issue. 7088, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

176- Hartmann, H., Kris, E. & loewenstein, R.M. : Comments on the formation of psychic structure, (In) The psychoanalytic study of the child, vol. II., London: Imago publishing Co., LTD, 1946.

177- Hecht, D.

: Female Circumcision: when A law sweeps in, Tradition lashes back, (In) Christian science Monitor, vol. 91, Issue. 48, 1999 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

178- Henriques, G.R. and Calhoun, L.G. : Gender and Ethnic differences in the Relationship between body Esteem and Self-Esteem, (In) Journal of Psychology Interdisciplinary & applied, vol. 133, Issue. 4, 1999 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

179- Hergenhahn, B. R. : An Introduction to Theories of personality, fourth edition, New Jersey: prentice Hall, Inc, 1994.

180- Hjorth, C. W and Harway, M.

: The body Image of physically Abused and normal adolescents, (In)

journal of clinical psychology, vol. 37 No. 4, 1981.

181- Hoffer, W. :Mouth, Hand and Ego Integration.
P.S.C., vol. III and IV, 1949. (cited by Neveen Zewar, 1979 in this list).

182- Hoffer, W. : Development of the body Ego, (In) The Psychoanalytic study of the child, vol. V, New York: International Universities press, Inc, 1950.

183- Holaday, M. : Rorschach protocols of children and Adolescents with severe Burns: A follow- up study, (In) Journal of personality Assessment, vol. 71, No.3, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1998.

184- Holaday, M. : Rorschach Responding in children and whittenberg, T. and Adolescents who have been severely Burned, (In) Journal of Personality Assessment, vol. 62, No. 2, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1994.

185- Horney, K. :Feminine psychology, Norton, 1973 (cited by Samia Hafez, 1982 in this list).

186- Horney, K. : Feminine Psychology, New York: Routledge and Kegan Paui, 1967. (cited by Maha El Helbawy, 1996 in this list).

187- Hügglund, T.: The Inner Space of the Body Image,
B and Piha, H.:

(In) psychoanalytic Quarterly, vol.
xlix, No. 2, New York: The
psychoanalytic Quarterly, Inc, 1980.
: History of FGM Interventions in

88- Hussein, A. : History of FGM Interventions in Egypt (1975 – 2000): Queen sofia

center for the study of violence. Women's world forum Against violence, Valencia, spain, November 23-25, 2000.

189- Hyde, J. S.

: Half The Human Experience. The psychology of women, fourth edition: D. C. health and company, 1991.

190- Jacobson, E.

: Ways of female superego formation and the female castration conflict, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. XLV, No. 4, New York: the psychoanalytic Quarterly, Inc, 1976.

191- Jones, w.k. and smith, J.

: Female Genital Mutilation / female circumcision, (In) Public Health Reports, vol. 112, Issue. 5, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

192- Kahttab, A. A.

: Human Sexuality, First Edition: University Book Centre, Cairo, 1988. :Modern synopsis of comprehensive

193- Kaplan, H. & sadock, B.

text book of psychiatry, London, 1983 (cited by Amal Kamal, 1998 in this list).

194- Karim , M.

: Female Genital Mutilation (Circumcision): Historical, social, Religious, sexual and legal Aspects, Cairo, 1998.

195- Klein, M.

: The psychoanalysis of children, London: the Hogarth Press, 1937.

196- Klug, E.W.

: Female Genital Mutilation: Cultural values and ethics, (In) Journal of Obstetrics & Gynaecology, vol. 16, Issue. 2, 1996 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

197- Lacan, J.

:some reflections on the ego, (In) International J. of psychoanalysis, vol. 34, 1951 (cited by Abdallah Askar, 2000 in this list).

198- Lacan, J.

:The seminuar of Jacques lacan, Book I, (1953 - 1954) (cited by Neveen Zewar, 2000 in this list).

199- Lacan, J.

:Ecrits, A selection, Trans. Sheridan, A. london: Tavistock pub, 1977(cited by Rasha Abdel fattah el Didy, 2000 in this list).

200- Lacan, J.

:Le stade du Mirroir: Comme formateur de la fonction du "Je". Revue française de psychoanalyse, No. 4, 1949 (cited by Neveen Zewar, 1979 in this list).

201- Lacan, J.

: Le stade du mirroir Comme formateur de la fonction du Je, telle qu'elle nous est revelee dans l'experience analytique (The mirror stage as formator of the function of the I as revealed in psychoanalytic experience), Ecrits: A selection, Norton, 1949. (cited by Elsaied Elbadawy, 1998 in this List).

202- Lachmann, F.M and Beebe, B:

: Trauma, interpretation, and self-state transformations, (In) psychoanalysis and contemporary thought: A Quarterly of Integrative and Interdisciplinary studies, vol. 20, No. 2: International Universities press, 1997.

## 203- Lampl de Groot, J

:The development of the mind: psychoanalytic paper on clinical and eretical problems, Ny: Inter. Univ. press, 1965 (cited by Rasha Abdel fattah el Didy, 2000 in this list).

# 204- Lane, S.D. and Rubinstein, R.A.

: Judging the other: Responding to Traditional female Genital Surgeries, (In) Hastings center Report, vol. 26, Issue. 3, 1996 [From EBSCO database on the world Wide web: http://www.ebsco.Com].

#### 205- Laufer, M. E.

: The role of passivity in the relationship to the body during adolescence, (In) The psychoanalytic study of the child, vol. 51, New Haven and London: yale University press, 1996.

## 206- Lechte, J.

:"Art, love and Melancholy In: the work of Julia kristeva "In Abjection, Melancholia, and love: The work of Julia Kristeva, london and New york: Routledge, 1990 (cited by wafaa Masoud, 1997 in this List).

### 207-Lemche, E.

: The development of the body Image in the first three years of life, (In) Psychoanalysis and contemporary thought: A Quarterly Integrative and Interdisciplinary studies, vol. 21, No. 2: International Universities press, Inc, 1998.

#### 208-Leonard, L.

: Female circumcision in southern chad: origins, meaning and current practice, (In) social science and Medicine, vol. 43, No. 2, 1996 (Abstract).

209-lerner, P.M.

: Toward an Experiential Psychoanalytic approach to the Rorschach, (In) Bulletin of the Menninger clinic, vol. 56, Issue. 4, 1992. [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

210-Levitan, H. L.

: A Traumatic dream, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. XXXIV, No. 2, New York: the psychoanalytic Quarterly, 1965.

211- Linn, L.

: Some developmental aspects of the Body Image, (In) The International Journal of psychoanalysis, vol. xxxvI, part. I, London: Published for the Institute of psychoanalysis by Baillière, Tindall and cox, LTD, 1955.

212-Macready, N.

: Female genital mutilation outlawed in United states, In BMJ: British Medical Journal, vol. 313, Issue. 7065, 1996 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco. Com].

213- Mahler, M

:On child psychosis and schizophrenia : Autistic Infantail psychosis P.S.C., vol. VII 1952. (cited by Neveen, Zewar 1979 in this list).

214- Malone, K. R.

: Sexuality and the law: a lacanian examination of date rape, (In) The psychoanalytic Review, vol. 82, No. 5, New York: the Guilford Press, 1995.

215- Marble, M.

: Female Genital Mutilation, (In) women's Health weekly, 1997 [From

EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Coml

216-Marble, M. : Female Genital Mutilation, (In) women's Health weekly, 1996 [From EBSCO database on the world wide

web: http://www.ebsco.Com].

217- Mayer, E.L :Erik H. Erikson on bodies, gender and development, psychoanal.

Contemp. Thought, vol. 19, 1996 (cited by Rasha Abdel fattah el Didy,

2000 in this list).

218- McCaffrey, M.: Female genital mutilation: consequences for reproductive and sexual health, (In) sexual and Marital Therapy, vol. 10, No. 2 1995 (Abstract).

219-McCleary, R. C.: Imagination's Body: Washington, D. C.: center for Advanced Research in phenomenology & University Press of America, Inc, 1986.

220-Meissner, W. W.: The self and the body: the body on the couch, (In) psychoanalysis and contemporary thought: A Quarterly Integrative and Interdisciplinary Studies, vol. 21, No. 2: international Universities Press, Inc, 1998.

221-Meissner, W.W.: The Body self and the body Image,
(In) Psychoanalysis and contemporary
thought: A Quarterly Integrative and
Interdisciplinary studies, vol. 20, No.
4: International Universities Press,
Inc, 1997.

222-Meissner, W.W.: The self and the body: The body Image in clinical perspective, (In)

psychoanalysis and contemporary thought: A Quarterly Integrative and interdisciplinary studies, vol. 21, No. 1: International Universities press, Inc, 1998.

#### 223- Miller, H.

:The practice of psychosomatic Medicine as illustrated in Alergy, Nc. Graw Hillbook Co.,inc, N.Y., 1956 (cited by Amal kamal, 1998 in this List).

## 224- Miller, j. A.

: The seminar of Jacques lacan, book II, the ego in freud's theory and in the technique of psychoanalysis (1954-1955), New York: Cambridge University Press, 1988.

# 225- Monteath, S.A. and McCabe, M.P.

: The Influence of societal factors on female body image, (In) Journal of social Psychology, vol. 137, Issue. 6, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

## 226- Murphy, W. f.

: Character, trauma, and sensory perception, (In) The International journal of psychoanalysis, vol. XXXIX, part VI: published for the institute of psycho-analysis by Baillière, tindall and cox, LTD, 1958.

## 227- Ornduff, S.R., Centeno, L. and Kelsev, R.M.

: Rorschach Assessment of Malevolence in sexually Abused Girls, (In) Journal of Personality Assessment, vol. 73, No. 1, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates Inc, 1999.

## 228- Ortiz, E.T.

: Female genital mutilation and public health: lessons from British experience, (In) Health care for women International, vol. 19, No. 2, 1998 (Abstract).

229- Oster, G. D. and Gould, P.

: Using drawings in Assessment and therapy: A guide for mental Health professionals: New York Publishers, 1987.

230- Patterson, S. J., Sochting, I. and Marcia, J.E. : The Inner space and Beyond: women and Identity, (In) Advances in adolescent development. Adolescent identity formation, vol. 4, London: international educational and professional publisher, 1992.

231- Pervin , L.A.

: Personality Theory and Research, sixth Edition, New York: John wiley & Sons Inc, 1993.

232- Peto, A.

: Body Image and Archaic Thinking, (In) the International Journal of psychoanalysis, vol. xl, parts III-IV: Published for the institute of psychoanalysis by Baillière, Tindall and cox, Ltd, 1959.

233~ Pile, S.

: The Body and The city. Psychoanalysis, space and subjectivity, London and New York: Routledge, 1996.

234- Plotnik, R.

: Introduction to psychology, fourth Edition: An International Thomson publishing company, 1996.

235- Puukko, L. R. et al.

: Childhood leukemia and Body Image: Interview reveals impairment not found with a questionnaire, (In) Journal of clinical psychology, vol. 53 (2): John Wiley & sons, Inc, 1997.

236- Rapaport, D.

: Projective Techniques and the theory

of thinking, the collected papers of David Rapaport Basic Books, Inc publishers, 1967 (cited by Neveen Zewar, 1999 in this list).

237- Rappaport, E.A.

: Beyond Traumatic Neurosis, (In) The International Journal of psychoanalysis, vol. 49, part 4, London: published for the institute of psychoanalysis by Baillière, tindall and cassell LTD, 1968.

238- Report of a seminar, Khartoum, 10-15 February

: Traditional Practices affecting the health of women and children: female circumcision, childhood marriage, nutritional taboos, etc., world Health Organization: Regional office for the Eastern Mediterranean, Alexandria, 1979.

239- Romus, M., Minet, P. and Timsit, M. : Self-representation measured by Rorschach of couples after a mastectomy, In Bulletin de la societe du Rorschach et des methodes projectives de langue française, Jun No. 34, 1990 (Abstract)

240- Rose, G. J.

: Body Ego and Reality, (In) The International Journal of Psychoanalysis, vol. 47, part. 4, London: published for the Institute of psychanalysis by Ballière Tindall and cassell Ltd, 1966.

241- Rose, J.

: Feminine Sexuality, (In) Psychoanalytic criticism. A Reader, Polity Press: Printed in Great Britain by T.J Press, 1996.

242- Rose, v.L.

: Technical Manual on female circumcision, (In) American family physician, vol. 60, Issue. 1, 1999

[From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

243- Rugh, A.B.

: Family in contemporary Egypt: The American University in Cairo press, 1984.

244- Rushwan, H.

: Female Circumcision, (In) world Health, p. 24-5, April / May, 1990 (Abstract).

245- Rycroft, C.

: A critical Dictionary of psychoanalysis, second edition: penguin Books, 1995.

246- Salem, S. K. and Elovson, A. C.

: Importance of Ideal Body Image – Self - Esteem and Depression in females, (In) Journal of psychiatric Research, vol. 24, No. 4, 1993 (Abstract).

247- Sault , N.

: Many Mirrors: Body Image and Social Relations, New Brunswick, New Jersey: Rutgers University press, 1994.

248-Schafer, R.

: Psychoanalytic Interpretation in Rorschach Testing, Theory and Application, New York: Grune & Stratton.

249-Schafer, R.

: Content analysis in the Rorschach Test, (In) psych- oanalytic, psychiatry and psychology. clinical and theoretical papers, Int. Univ. Press, Inc, 1962 (cited) by Amal Kamal, 1998 in this list)

250-Schilder, P.

: The Image and Appearance of the Human Body, New York: International Universities press, Inc, 1950.

251-Sdorow, L.M.

: Psychology, Third Edition: Brown &

Benchmark Publishers, 1995.

252- Seiffge, I.

: One body for two. The problem of boundaries between chronically adolescents and their mothers, (In) The psychoanalytic study of the child, vol. 52, New Haven and London: Yale University Press, 1997.

253- Sharon, L.

: Rite or Wrong?, (In) village voice, vol. 42, Issue. 13, 1997 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

254- Shontz, f.c.

: Perceptual and cognitive Aspects of body Experience, New York and London: Academic press, 1969.

255- Spitz, R.

: The first year of life, New York: International Universities Press, Inc, 1977.

256- Spitz, R.

:Agression: its role in establishment of object relations In drives, affects, behavior. R.M loewenstein, ed. (NY: IUP), 1956 cited by Saleh Hozien, 1982 in this list).

257-Stanton, M.

: The Bezoaric effect: Working with Traumatic process, (In) The psychoanalytic Review, vol. 85, No.3, New York: the Guilford press, 1998.

258- Stoller, R. J.

: The sense of femaleness, (In) psychoanalytic Quarterly, vol. XXXVII, No. 1, New York: the psychoanalytic Quarterly, Inc, 1968.

259-Stuhldreher, W. and Ryan, W.

: Factors Associated with distortion in body Image perception in college women, (In) American Journal of Health studies, vol. 15, Issue. 1, 1999 [From EBSCO database on the world

: Vol. 4, (Ci - Cz), A scott fetzer 260- The world Book Encyclopedia company, London: world Book, Inc, 1997. : Body Image disturbance: Assessment 261- Thompson, J.k. and treatment: Pergamon press, 1990. 262- Thompson, : Deception, Mystification, Trauma: freud, (In) *M.G.* laing psychoanalytic Review, vol. 83, No. 6, New York: the Guilford Press, 1996. : Body schema and Body Image: An 263- Tiemersma, D. Interdisciplinary and philosophical study: swets & Zeitlinger B.V. Amsterdam / Lisse, 1989. : Female Genital Mutilation: A call for 264- Toubia, N. Global Action: Rasco Graphics, 1993. : Guidelines on the Prevention of 265- Toubia, N. female Genital Mutilation, Second Edition: Ministry of foreign Affairs, Danida, 1996. : Female circumcision as a public 266- Toubia, N. health issue, (In) New English Journal of Medicinel, vol. 331, No. 11, 1994 (Abstract). Female Gentile Mutilation: An 267- Toubia, N. and overview: world Health Organization, Izett, S. Geneva, 1998. 268- Uys, D.C. and The Perceptual and affective wassenaar, D.R. components of body Image, (In) south African Journal of Psychology, vol. 26, Issue. 4, 1996 [From EBSO] database on the world wide web: http://www.ebsco.Com]. 269- Vergote, A. :The symbolic body and the symbolic symptom, (In) International Journal of psychology, vol. 20, No. 415, 1985 (

wide web: http://www,ebsco.Com].

cited by Amal Kamal, 1998 in this List).

270- Viglione, D.J.

: Problems in Rorschach Research and what to do about them, (In) Journal of personality Assessment, vol. 68, No. 3, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1997.

271- Wallace, P.M. And Goldstein, J.H. : An Introduction to Psychology, Third Edition: Brown & Bench mark Publishers, 1994.

272- Walsh, C.

: Perspectives, (In) America, vol. 173, Issue. 21, 1996 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

273- Wassef, N. and Mansour, A.

: Investigating Masculinities and female genital Mutilation in Egypt: The National NGO center for population and development (NCPD), 1999.

274- Weiner, I.B.

: Current status of the Rorschach Inkblot Method, (In) Journal of Personality Assessment vol. 68, No. 1, New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc, 1997.

275- Whitaker, L.

: Focusing on body Image dissatisfaction, (In) USA today Magazine, vol. 127, Issue. 2645, 1999 [From EBSCO database on the world wide web: http://www,ebsco. Com]. Female Circumcision is curbed in

276- Wiens, J.

Female Circumcision is curbed in Egypt, (In) BMJ: British Medical Journal, vol. 313, Issue. 7052, 1996 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebso.Com].

277- Wilden, A.

: Speech and language in psychoanalysis: Jacques lacan, Baltimore and London: The Johns Hopkins University Press, 1968.

278- Williams, L. and sabieszczyk, T.

: Attitudes surrounding the continuation of female circumcision in the Sudan: Passing the tradition to the next generation, (In) Journal of Marriage and the family, vol. 59, No. 4, 1997 (Abstract).

279- Wolszon, L.R.

: Women's body Image theory and research, (In) American Behavioral scientist, vol. 41, Issue. 4, 1998 [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.Com].

280- Woolard, D. and Edwards, R.M.

: Female circumcision: An emerging concern in college..., (In) Journal of American college Health, vol. 45, Issue. 5, 1997. [From EBSCO database on the world wide web:

http://www.ebsco.Com].

281- Wright, E.

: psychoanalytic Criticism: Theory in Practice, Methuen, London and New york, 1984 (cited by wafaa Masoud, 1997 in this List).

282- Wright, E.

:Feminism and psychoanalysis. A critical dictionary: Basil Blackwell Ltd, 1992.

283- Zerbe, K. J.

:Transactions of the Topeka psychoanalytic society, (In) Bulletin of the Menninger clinic, vol. 54, Issue. 3, 1990. [From EBSCO database on the world wide web: http://www.ebsco.com].

284- Zimbardo, p.G.

: Psychology and life, twelfth edition, Boston, London: foresman and company, 1988.



جامعة عين شمس كلية الآداب قسم علم النفس

## ملخص بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراه في علم النفس

بعنوان البناء النفسي للأنثى المختنة (دراسة في التحليل النفسي)

> إعـــداد إيناس عبد المنعم محفوظ حشاد المدرس المساغد بقسم علم النفس

اشـــراف اً.د/ نیفین مصطفی زیور اُستاذ علم النفس بکلیة الآداب جامعة عین شمس

## أهمية الدراسة :

يـتعرض عدد كبير من الإناث في مجتمعنا لخبرة الختان بأشكال مختلفة ومن قبل أشخاص غير متخصصين ممن ليس لديهم دراية بالطب فيقومون بها بشكل اجتهادي قد يعرض الأنثى لعديد من المضاعفات الجسمية والجنسية والنفسية الخطيرة نتيجة الجهل بالطريقة الصحيحة لإجراء تلك العملية أو استخدام أدوات غير معقمة دون اللجوء لأي مخدر مما قد يكون له تأثير نفسي عميق على الأنثى ؛ فتلك الممارسة الخاطئة للختان بما تتضمنها من أحداث فد تكون بمثابة خبرة صدمية تظل كامنة ومستترة في النفس .. ومن هنا جاء الدافع إلى هذه الدراسة التي تحاول القاء الضوء على البناء النفسي للأنثى التي تعرضت لتلك الخبرة حيث يتلخص موضوع الدراسة في فحص ديناميات شخصية تلك الأنثى وذلك من خلل منهج التحليل النفسي وبذلك تضيف تلك الدراسة بعدا ديناميا مهما ؛ إذ تتناول "ختان الإناث" من وجهة نظر تحليلية نفسية فنميط اللثام عن مظاهر الحياة النفسية للأنثى المختنة .. وعلى هذا يمكننا إيجاز أهمية الدراسة فيما يلى :

1 – الأهمية النظرية: دراسة ديناميات شخصية الأنثى المختنة مما يساعد في إلقاء الضوء على الآثار النفسية المرتبطة بإجراء تلك العملية من قبل غير المتخصصين مما يخدم المهتمين بموضوع الختان عامة وكذلك المهتمين بقضيايا المرأة العربية بشكل خاص. خاصة وأن أعداد الإناث اللاتى تعرضن لذلك الإجراء من قبل غير الأطباء في تزايد مستمر.

٢- الأهمية التطبيقية: الاستفادة من نتائج تلك الدراسة في إعداد برامج توجيه للآباء والمعلمين وتوعيتهم بخطورة إجراء تلك العملية دون وجود إشراف طبى.

## <u>تساؤلات الدراسة :</u>

تحاول الدراسة الإجابة على تساؤل أساسي ؛ هو : ما هي سيكوديناميات البناء النفسي للأنثى المختنة ؟

والإجابة على ذلك التساؤل تستدعى الإجابة على التساؤلات الجزئية الآتية:

١- ما طبيعة صورة الجسم لدى الإناث المختنات؟

٢- ما هي هوية الدور الجنسي لدى الإناث المختنات؟

٣- ما هي ميكانزمات الدفاع الغالبة لدى الإناث المختنات؟

٤- ما طبيعة القلق وموضوعاته لدى الإناث المختنات؟

٥- ما هي الصراعات ذات الدلالة لدى الإناث المختنات؟

٦- ما هي ديناميات العلاقة الشخصية المتبادلة بالجنس الآخر لدى
 الإناث المختنات؟

## منهج الدراسة:

هو منهج دراسة الحالة

## عينة الدراسة :

تكونت عينة الدراسة من مجموعتين من الإناث المصريات:

## المجموعة الأولى:

وعددها خمس من الإناث المختنات وقد روعي عند اختيار هن الآتي :

- أن تتراوح أعمار هن ما بين ٢٠: ٢٥ سنة.

- أن يكن غير متزوجات.

- أن يكون قد أجري لهن عملية الختان في المرحلة العمرية ما بين ٧: ١٠ سنوات.
- أن يكبون قد أجري لهن عملية الختان من خلال غير المتخصصين [القابلة (الداية) أو حلاق الصحة .... الخ]

## المجموعة الثانية:

وعددها خمس من الإناث غير المختنات ممن تتراوح أعمارهن ما بين ٢٠: ٢٥ سنة ، غير متزوجات.

وقد تم اختيار المجموعتين من نفس المنطقة السكنية (عين شمس) كما روعي تماثلهما قدر الإمكان في كافة المتغيرات التي قد تؤثر على الاستحادة.

## <u>أدوات الدراسة :</u>

تمثلت أدوات الدراسة فيما يلى :

- ١- المقابلة غير المقننة (الحرة) Unstructured Interview
  - 7- اختبار رسم الشخص لماكوفر Deaw A person Test
    - The Rorschach Test (بقع الحبر) -٣

وتم استخدام الأسلوب الكيفي في التفسير والذي يستند إلى تحليل استجابات تلك الاختبارات وتفسيرها من وجهة نظر التحليل النفسى.

## نتائج الدراسة :

## \* فيما يتعلق بمجموعة الإناث المختنات:

أظهرت النتائج ملامح للبناء النفسي لديهن نوجزها فيما يلي:

- فيما يتعلق بصورة الجسم فكانت صورة مفككة ممزقة ، مزيج من الملامــح الذكرية والأنثوية مما يعكس اضطراب الهوية الجنسية والدور الجنسي لديهن.
  - انخفاض تقدير الذات مع سيادة مشاعر النقص والدونية.
- ظهرت الحاجة إلى القوة وإلى محاولة تعويض ما يشعرن به من ضعف كما ظهرت الحاجة إلى التواصل مع العالم الخارجي فضلا عن الحاجات الاعتمادية والفمية إلى جانب الحاجة للتلامس الجسمي مع الأم.
  - اتضحت صورة للعالم الخارجي غير الآمن والمحبط.
- مـن بيـن الميكانـزم الدفاعية المستخدمة: الانشطار، التكوين العكسى، النكوص، الكبت، الإنكار، الانسحاب والعزل.
- اتسمت العلاقة بالأم بالثنائية الوجدانية ؛ فهي الأم المحبة الحنونة وهي أيضا غير القادرة على العطاء.
- ظهر القلق المرتبط بتقبل الذات من الآخرين والقلق من تعرض الذات للإيذاء الجسمى.
- ظهر الصراع بين الجانب الذكري والجانب الأنثوي ؛ أي الصراع المتعلق بالتعيين الجنسي إلى جانب الصراع بين الحاجة لتقدير السنات والحصول على قبول الآخرين وبين عدم القدرة على التواصل معهم في نفس الوقت.
  - اتسمت الأنا بالسلبية والعجز وعدم الكفاءة.
  - ظهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر لدى معظم الحالات.

## \* فيما يتعلق بمجموعة الاناث غير المختنات:

- ظهرت صدورة الجسم المتكاملة التي تتسم بالتناسق والاتساق ، والاعدتدال كما ظهر التمايز فيما بين الملامح الذكرية والملامح الأنثوية مما يعكس إدراكهن لدورهن الجنسى.
  - ارتفع تقدير الذات لدى حالتين بينما انخفض لدى باقى الحالات.
- ظهرت الحاجة للقبول الاجتماعي من الآخرين في العالم الخارجي إلى جانب الحاجات الاعتمادية على الموضوع (الأم).
- ظهرت صدورة للعالم الخارجي الذي يتسم بالأمن والعطاء لدى حالنين في حين تبدت صورة للعالم الخارجي غير الآمن لدى باقي الحالات.
- من بين الميكانزمات الدفاعية المستخدمة: الإسقاط، الكبت، التكوين العكسي.
- ظهرت صورة للأم المحبة القادرة علي منح الذات الحب والعطاء لدي ثلاث حالات في حين ظهرت صورة للأم غير القادرة علي الحب لدى باقى الحالات.
  - ظهر القلق من الفشل والقلق حول تقبل الذات من الآخرين في البيئة.
- ظهر الصراع بين الحاجة إلى الحصول على قبول الآخرين وبين عدم القدرة على التواصل مع هؤلاء الآخرين في الوقت نفسه.
  - لتسمت الأتا بالتماسك والكفاءة وإن تبنت ملامح الضعف لدى حالة واحدة.
- ظهر الكف في العلاقة بالجنس الآخر لدى حالتين بينما ظهرت الحاجة للتواصل مع الجنس الآخر والعلاقة التي تتسم بالثنائية الوجدانية فضلا عن العلاقة المتسمة بالعطاء والتقارب الوجداني لدى باقى الحالات.

#### - Second Group Results (Uncircumcised Females)

Their psychic structure features:

- 1. The body image was complete, moderate, and well ordered. There was identification between male and female features which reflected awareness of their sexual roles.
- 2. Self-appreciation was high in two cases and low in three.
- 3. The need for social acceptance and the need for being dependent on mother.
- 4. Two cases saw the surrounding environment safe and giving while others saw it unsafe.
- 5. Among defense mechanisms were projection, repression, and reaction formation.
- 6. The mother image was loving and giving in three cases while not in the others.
- 7. Anxiety about being a failure and being not accepted by the surrounding environment.
- 8. Conflicts between the need for other's acceptance and failure to keep in contact with them at the same time.
- 9. The ego was competent and coherent.
- Inhibition with the other gender was shown in one case while the need for ambivalence, giving, and love was obvious in others.

## \* The Results of the Study:

#### - First Group Results (Circumcised Females)

Their psychic structure features:

- The body image was torn, incomplete, and a mix of male and female features. It reflected gender identity disorders as well as sexual role disorders.
- 2. Low self-appreciation along with the rule of inferiority complex.
- The need for strength, the need for reparation, the need for Communication with the outside world, the need for being dependent, and the need for physical contact with the mother.
- 4. The image of the outside world was unsafe and depressing.
- 5. Among defense mechanisms were splitting, reaction formation, regression, repression, denial, withdrawal, and isolation.
- 6. The mother image was ambivalent. She was a loving mother who failed to be a giving person.
- 7. Anxiety about being accepted among others and about being physically tortured.
- 8. The conflict between male and female persons inside the circumcised female. This conflict is related to gender identification and the need for self-appreciation and acceptance among others on one side, and the disability to deal with them on the other side.
- 9. The ego was negative, disabled, and incompetent.
- 10. Inhibition with the other gender was shown in most of the cases.

- 5. What are the circumcised female significant conflicts?
- 6. What are the dynamics of the circumcised female personal relationship with men?

## \* The Method of the Study:

The case study method

#### \* The Sample of The Study:

It was divided into two groups of Egyptian females:

#### - The First Group

It consisted of five circumcised females and it was observed that

- They range between 20-25 years old
- They are single
- They were circumcised at the age of 7-10 years old
- They were circumcised by non physicians (midwife, barber surgeon, etc.)

#### - The Second Group

It consisted of five uncircumcised females and it was observed that

- They range between 20-25 years old
- They are single

The two groups were selected from the same area (Ein Shams) and they were nearly similar in all the variables, which may affect their response.

## ' The Tools of the Study:

The tools of the study were:

- 1. Unstructured interview.
- 2. Draw A person Test (Machover Test).
- 3. The Rorschach Test.

Qualitative method was used for explanation. This method depended mainly on analyzing test responses and explaining them in the viewpoint of psychoanalysis.

#### \* Significance:

Majority of females in the Egyptian Society undergoes various types of circumcision. In most of the cases circumcision is carried out by non physicians where the female could possibly be exposed to grave physical, sexual, and psychological complications as a result of ignorance, using unsterile surgical tools and not using anesthesia. Circumcision carried out by traditional ways may have hazardous psychological implications for the female as it represents a shocking, self-latent experience.

This study tries to shed light upon the circumcised female psychic structure through examining the circumcised female personal dynamics depending on the approach of psychoanalysis. The study adds an important dynamic dimension; it tackles "Female Circumcision" from the viewpoint of psychoanalysis by uncovering the psychological features of the circumcised female. Hence, the search reveals two points of significance; the theoretical and the experimental:

#### - Theoretical significance

The study of circumcised female personal dynamics helps to highlight the psychological implications related to circumcision practices held by nonphysicians. The study serves the parties concerned about circumcision in general, and advocates of Arab women issues in particular, especially if we take into consideration that the number of females circumcised by nonphysicians is increasing.

#### - Experimental Significance

The results of the study helps specialists prepare programs targeting parents and instructors to raise their awareness of circumcision grave consequences without medical consultation.

#### \* Queries:

The study aims at answering a main question; what are the psychodynamics of the circumcised female psychic structure?

To answer the question, one should find an answer for the coming partial queries:

- What's the body image of the circumcised female?
- 2. What's the identity of the circumcised female sexual role?
- 3. What are the circumcised female prevailing defense mechanisms?
- 4. What's the nature of circumcised female anxiety and the issues related?

Ain Shams University
Faculty of Arts
Department of Psychology

# The Psychic Structure of Circumcised Female (A Study in Psychoanalysis)

#### **Thesis**

Presented For the Ph. D. Degree in Psychology

By

Enas Abdel Moneim Mahfouz Hashad

Assistant Instructor in the Department Of Psychology

Supervised By

Prof. Dr. Neveen Zewar Professor of Psychology

Faculty of Arts, Ain Shams University

2001

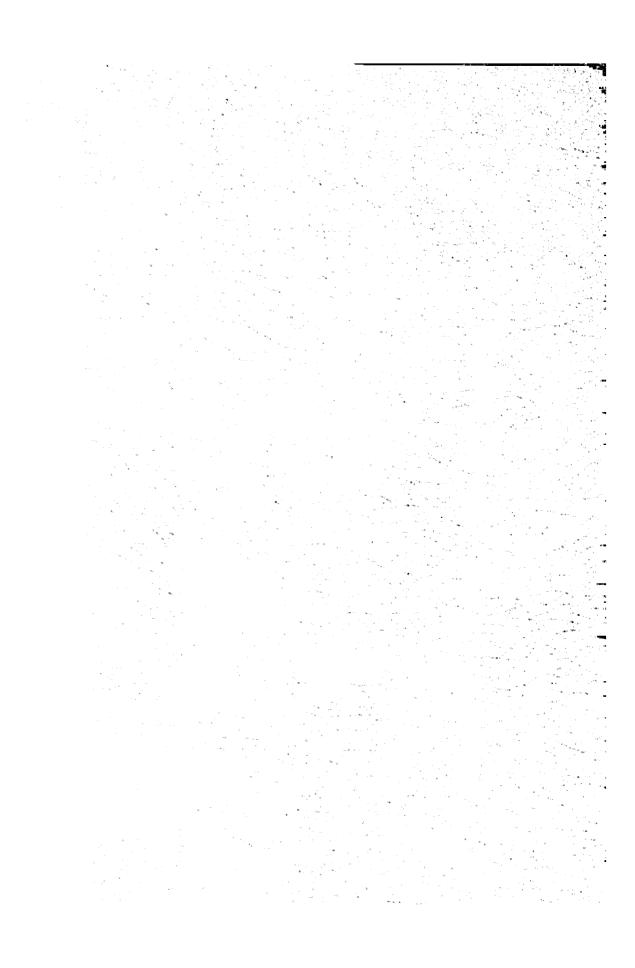